# المنازة المناز

للاَمَام أَبِيجَعْفَى أَحَدِبرُ مِحَمَّدَ برَسَكِامَة برَ عَبُدالْكِكُ ابرَسَلِمَة الأرْدِي الْجِرَي لَمُرولِ لَطِيَا وَي الْحَنَفِي (الوَلود سَنة ٢١١هـ - وَالتَوْف سَنة ٢١١هـ)

حَقَّمَةُ وَفَتَّمَ كُ وَعَلَقَ عَلَيُهِ مِحَتَ زَهر كَالِمْحِتَّار مِحْرَبِيِّيدَ جَاد الْحَقَ مِنْ عُلْمَاء الأَنْ هَالِلشَرُافِهُ مِنْ عُلْمَاء الأَنْ هَالِلشَرَافِهُ

كَاجَعهُ وَرَقِّم كُنبُهُ وَأَنبُوابِهُ وَأَحَادِيثُهُ وَفَهَرُسَهُ د. يوسُف عَبدالرحمن المرعَشلي البَاحِتْ بِمَركِن خِدمَة السُنَّة النَبَوَّيَةِ بالمَدينَة المَنوَّرة

الجئزءُ السَّرابع

عالم الكتب

جَمِيعُ جَ قَوْقَ الطَّبْعُ وَالنَّيْشُ رَمَحَفُوظَ مَاللَّكَارِ الطَّبِعَةُ الأَوْلِثُ مُنَقَحَةً وَمُرقَّمَةً وَمُفَهْرَسَةً عَامَاهِ - ١٩٩٤م

# بَيْسُهُ الْحَالِيَ الْحَالِينِ الْحَالِيَ الْحَلِيلِيِّ الْحَالِيَ الْحَلِيلِيِّ الْحَلِيلِيِّ الْحَلِيلِيِّ الْحَلِيلِيِّ الْحَلِيلِيِّ الْحَلِيلِيِّ الْحَلِيلِيِّ الْحَلْمِ الْحِلْمِ الْحَلْمِ الْحِلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحِلْمِ الْحَلِمِ الْحَلْمِ ا

# ١٦ - كتاب البيوع

# ١ - باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلاً

٥٤٨٠ - صَرِحْتَى يونس بن عبد الأعلى الصَّدَق ، قال : ثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرتى عمرو بن الحارث أن أبا النضر(١) حدثه أن بسر بن سعيد حدثه ، عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلاماً له بصاع من قمح (هو الحنطة) فقال له : يعم ثم اشتر به شعيراً ، فذهب الفلام فأخد صاعاً وزيادة بعض صاع ، فلما جاء معمر أخبره ، فقال له معمر : لِمَ فعلت ؟ انطلق فرده ، ولا تأخذ إلا مثلا عثل ، فإنى كنت أسمع رسول الله عَلَيْتُهُ يقول « الطعام (٢) بالطعام ، يشلاً عثل » وكان طعامنا بومثذ ، الشعير .

قيل له : فإنه ليس مثله ، قال : إني أخاف أن بضارعه ( أن يشمهه ) .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه ، وقالوا : لا يجوز بيع الحنِطة بالشعير ، إلا مثلا بمثل .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس ببيع الحنطة بالشمير متفاضلا ، مثابين بمثل أو أكثر من ذلك .

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في الحديث الذي احتجوا به عليهم ، أن معمراً أخبر عن النبي عليهم أنه كان يسمعه يقول « الطعام بالطعام ، مثلا بمثل » ثم قال معمن : وكان طعامنا يومئذ الشعير .

فيجوز أن يكون النبي ﴿ إِلَيْ أَرَاد بقوله الذي حكاه عنه معمر ، الطعام الذي كان طعامهم يومثذ، فيكون ذلك على الشعير بالشعير ، مما ذكر فيه عن النبي على الشعير بالشعير ، مما ذكر فيه عن النبي على ، على الشعير بالشعير ، مما ذكر فيه عن النبي على ، على الشعير بالشعير ، مما ذكر عن معمر ، من رأيه ومن تأويله ، ما كان سمم من النبي على .

ألا ترى أنه تيل له : فإنه ليس مثله ، أى : ليس من نوعه ، فلم ينكر ذلك على من قاله ، وكان جوابه له ( إنى أخشى أن يضارعه ) كأنه خاف أن يكون قول النبى كَلِّكُ الذى سمعه يتوله ، وهو ما ذكرنا في حديثه على الأطعمة كلها فتو تَّى ذلك وثنزه عنه ، للريب الذى وقع فى قلبه منه .

فلما انتنى أن يكون ف هذا الحديث حجة لأحد الفريقين على صاحبه ، نظرنا هل في غيره ما يدلنا على جكم ذلك كيف هو ؟

<sup>(</sup>١) وفي نسخة «الزبير».

 <sup>(</sup>۲) الطامام : بالنصب ، بتقدير ( بيموا ) أو بالرفع مبتدأ والخبر محذوف وهو ( يباع ) أى : الطمام يباع بالطمام وقوله ( مثلا ) نصبه على الحال . أى : حال كونه مثلا ، قابلا بمثل .

(ع) عامت بن ذلك ، فإذا على بن شيبة قد حرّث ، قال : ثنا بزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سعيد بن أبى عروبة ، عن قتارة ، عن مسلم بن يسار ، عن أبى الأشعث ، عن عبادة بن الصاحت أنه قام فقال ( يا أيها الناس ، إنسكم قد أحدثتم بيوعاً ، لا أدرى ما هى ؟ وإن الذهب بالذهب ، وزناً بوزن ، تبره وعينه ، والفضة بالفضة ، وزناً بوزن ، تبره وعينه ، والفضة بالفضة ، والبربالبر ، تبرها وعينها (١) ، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة ، والفضة أكثرها ، يداً بيد ، ولا يصلح نسيئاً (٢) ، والبربالبر ، مدا بد ، بداً بيد ، ولا بأس ببيع الشمير بالبر ، والشمير أكثرها ، يداً بيد ، ولا يصح نسيئة ، والتم بالتم ، حتى عداً الملح ، مثلا بمثل ، من زاد أو استزاد ، فقد أربى (٢) )

قال أبو جعفر : فهذا عبادة بن الصامت رضوان الله عليه ، قد خالف معمر بن عبد الله فيما ذهب إليه ، على ما ذكرنا عنه في الحديث الأول .

وقد روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا السكلام ، عن النبي عَلِيُّكُ •

٥٤٨٧ ـ مَرْثُنَا إسماعيل بن يحيى المزنى ، قال : ثنا محمد بن إدريس ، قال : ثنا عبد الوهاب الثقنى ، عن أيوب السخستيانى ، عن محمد بن سيرين ، عن مسلم بن يساد ، ورجل آخر ، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عقال لا لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الدورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالمحر ، ولا المحر بالمحلح إلا سواء بسواء ، عيناً بعين ، [يداً بيد] ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والمبر بالمبر ، والتمر بالملح ، والملح بالتمر ، يداً بيد ، كيف شئتم».

قال: ونقص أحدها، التمر باللج، وزاد الآخر (من زاد أو ازداد (ف) فقد أربير).

٥٤٨٣ ـ حَرَثُنَا مَجْد بن خَرِعة ، قال : أخبرنا العلى بن أسد ، قال : ثنا وهيب ، عن أبوب ، فذكر بإسناده مثله .

24.5 - حَرَثُ سلمان بن شميب الكيسانى ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن أبى يوسف ، عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب بن أبى تحيمة ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن يسار ، عن أبى الأشث ، قال : سحمت عبادة بن الصامت يقول : مهى رسول الله عَلَيْتُهُ ، أو قال رسول الله عَلَيْتُهُ ه لا تَبايَّمُوا الذهب بالذهب ، ولا المورق بالمورق . ولا المنز بالتم بالا سواء بسواء ، ولا الشمير بالشمير ، ولا الملح بالا سواء بسواء ، عيناً بمين ، فن زاد ، أو ازداد ، فقد أربى ، ولسكن بيموا الذهب بالورق ، والحنطة بالشمير ، والتمر يالماح ، بدأ بيد ، كيف شئم » .

٥٤٨٥ \_ حَرَثُنَ سليمان بن شميب ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن مسلم المسكى عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصاحت أن النبي عَلَيْقٍ نهي عن أن يباع الذهب بالذهب ، تبره وعينه ،

 <sup>(</sup>١) تبرها وعينها ، قال في النهاية : التبر : الذهب الخالس ، والفضة قبل أن يضربا دنانبر ودراهم ، فإذا ضربا كانا عيناً
 ويطلق ( التبر ) على غيرهما من المدنيات كالنجاس والحديد مجازاً .

<sup>(</sup>٢) نسيتًا ، النبأ : التأخير · نباته وأنبأته : أخرته ويكون في الدين وفي العمر ·

 <sup>(</sup>ج) فقد أربى . أي : أوقع نفسه في الربا ، وقال التوريشتي : أي أتى الربا وتعاطاه و معنى الففظ : أخذ أكثر نما أعطى
 من ( ربا الديء يربو ) إذا زاد . وهي أحمد .

<sup>(</sup>٤) أو ازداد . أى : قبل الزيادة .

إلا وزناً بوزن ، والفضة بالفضة ، تبرها وعينها ، إلا مثلا بمثل ، وذكر الشمير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، كيلا بكيل ، فمن زاد ، أو ازداد ، فقد أربى .

ولا بأس ببيع الشمير بالبر ، يدا ً بيد ، والشمير أكثرهما .

٥٤٨٦ \_ مَرْشُ سليمان بن شميب ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشمث عن عبادة بن السامت ، عن النبي عَلَيْكُ ، بمثله .

٥٤٨٧ ه حقر أبراهيم بن أبى داود ، قال : ثنا محمد بن المهال ، قال : ثنا يزيد بن زريع (٢٠) ، قال : ثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين ، عن مسلم بن يسار ، وذكر آخر حدثاه ، أو حقر أن قالا : جمع المزل (٢٠) بين عبادة بن الصامت ومعاوية ، في كنيسة أو بيعة .

فحدث عبادة أن رسول الله عَلَيْظٌ قال « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشمير بالشعير ، ولا التمر بالتم ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عيناً بعين » قال أحدهما ، ولم يقل الآخر .

قال عبادة : أمرنا رسول الله عَلِيُّ أن نبيع الذهب بالفضة ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر ، يدا ّ بيد ، كيف شئنا .

قال أبو جعفر : فني هذه الآثار عن رسول الله ﷺ ، إباحة بيع الشعير بالحنطة مثلين بمثل ، فقد ثبت القول بذلك من طريق الآثار ، ثم التمسنا حكم ذلك من الحنطة كم هي ؟

فقال بمضهم : هي نصف صاع لـكل مسكين ، وقال بمضهم : هي مد لـكل مسكين .

فكان الذين جملوها من الحنطة نصف صاع ، يجملونها من الشمير صاعاً ، وكان الذي جملوها من الحنطة مدًّا ، يجملونها من الشمير مُدَّيْن ، وقد ذكرنا ذلك بأسانيد، عنهم في غير هذا الموضع .

فثبت بذلك أنهما نوعان مختلفان ، لأنهما لوكانا من نوع واحد ، إذا الأجزى من أحدها ما يجينوى من الآخر .

قاب قال قائل : إنه إنما زيد في الشعير ، على ما جعل في ذلك من الحنطة ، لغاو (٢٠) الحنطة ، واتساع (٤٠) الشعير .

قالجواب له في ذلك ، إنا رأينا ما يعطى من جيد الحنطة ومن رديثها في كفارة الأيمان (٥) سواء ، وكذلك الشعير .

ألا ترى أن من وجبت عليه كفارة يمين ، فأعطى كل مسكين نصف مد ، يساوى نصف ساغ ، أن ذلك لا يجزئه من نصف ساع ، ولا من مد .

فلما كان ما ذكرنا كذلك ، وكان الشمير يؤدًى منه كفارات (١) الأيْمَان مِشْلَىٰ ما يؤدَّى من الحنطة ، فبت بذلك أنه نوع خلاف الحنطة .

فتبت بذلك أن لا بأس ببيعه بالحنطة ، مثلين بمثل وأكثر من ذلك ، وهذا قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمين .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة و ربيع ، . (٢) جم المزل الح , في الإسناد بجاز . والمعنى : اجتمعا في منزل واحد .

 <sup>(</sup>٣) وق نسخة د العاو » . (٥) وق نسخة د انصاع » . (٥) وق نسخة د العين » .

<sup>(</sup>٦) وق نمخة ه كفارة » .

1 .

### ٢ - باب بيع الرطب بالتمر

مهده حقر من يونس بن عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن وهب ، أن ماليكاً وأسامة بن زبد حدثاه ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان : أن زيداً أبا عياش أخبره أنه سأل سعداً ، عن السُّلْت (١) بالبيضاء ، فقال سعد : شهدت رسول الله عَلَيْظُة يسأل عن الرطب بالتمر ، فقال « أينقص الرطب (٢) إذا جف ؟ » فقالوا : نعم ، قال « فلا إذاً » وكرهه .

مه هم معن عبد الله عن عبد الرحمن قال : ثنا القمني ، قال : ثنا مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، عن زيد أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص قال : سمت رسول الله عليه يقول ، فذكر مثله .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وجملوه أصلاً ، ومنعواً به بيم الرطب بالتمر .

وممن ذهب إلى ذلك : أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، رحمة الله علمهما .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فجملوا الرطب والتمر ، نوعاً واحداً ، وأحازوا بيع كل واحد مسهما بصاحبه ، مثلاً بمثل ، وكرهوه نسيئة .

فاعتبرنا هذا الحديث الذي احتج به علمهم خالفهم ، هل دخله شيء ؟

ابن أبى كثير ، عن عبد الله بن يريد أن زيداً ، أبا عياش ، أخبره عن سعد بن أبى وقاص أن رسول الله عَلَيْكُ مهمي عن يعيى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة .

فكان هذا أصل الحديث فيه ذكر النسيئة ، زاده يحيى بن أبى كثير على مالك بن أنس ، فهو أولى . وقد روى هذا الحديث أيضاً ، غير عبد الله بن يزيد ، على مثل ما رواه ، يحيى بن أبى كثير أيضاً .

م ۱۹۹۱ حقرت يوس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله حدثه ، عن مجران بن أبي أنس أن مولي لبني مخزوم حدثه ، أنه سئل سمد بن أبي وقاص ، عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلي أجل ؟

فقال سعد : نها نا رسول الله عُرُفِيَّةٍ ، عن هذا .

<sup>(</sup>١) عن السلت بالبيشاء . البيشاء : هو الشعير كا ورد في وجه آخر ، والبيصاء عند العرب : الشعير ، والسهراء : البر قاله أبو عمرو ، والسلت بضم السين ولمسكان اللام : حب بين الحنضة والشعير ولا قشر له كقشر الشعير ، فهو كالمنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته ، قاله الأزهني ، ولتقارب الشعيز والسلت مدان جنساً واحداً ، كا عدها درهما الجوهري جنساً واحداً فلذلك منع سفيد عن بدم أحدما بالآخر منم فضل أحدها ، ذكره بعض عامائنا في شرح الترمذي .

 <sup>(</sup>٢) أينقس الرطب. قال صاحب الدمات: الاستفهام التقرير، والقدود: النتبيه على عدم تعقق المائلة عال اليهوسة ١٠هـ على الوله ( إذا جف) أى : يبس .

فهذا عمران بن أبي أنس ، وهو رجل متقدم معروف ، قد روى هذا الحديث ، كما رواه يحيي .

مکان بنبغی فی تصحیح معانی الآثار آن بکون حدیث عبد الله بن بزید \_ لما اختلف عنه فیه \_ أن یرتفع ویثبت حدیث عمران هذا .

فيسكون هذا النهيي الذي جاء في حديث سعد هذا ، إنما هو لعلة النسيئة ، لا أنمير ذلك .

فهذا سبيل هذا الباب، من طريق تصحيح الآثار .

وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا فد رأيناهم لا يختلفون في بيع الرطب بالرطب ، مثلا بمثل ، أنه جائز .

وكذلك التمر بالتمر ، مثلا بمثل ، وإن كانت في أحدها رطوبة ليست في الآخر ، وكل ذلك ينقص إذا يتي نقصاناً مختلفاً ويجف .

فلم ينظروا إلى ذلك فى حال الجنوف ، فيبطلوا البيع به ، بل نظروا إلى حاله بى وقت وقوع البيع ، فعملوا على ذلك ولم يراءوا ما يئول إليه بعد ذلك من جفوف ونقصان .

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ، الرطب بالتمر ، ينظر إلى ذلك فى وقت وقوع البيع ، ولا ينظر إلى ما يئول إليه من تغيير وجفوف .

وهذا قول أبي حنيفة ، رحمة الله تمالي عليه ، وهو النظر عندنا .

# ٣ - باب تلقِّي الجلب

٥٤٩٢ - صَرِّتُ الربيع بن سليمان المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، قال : أنا سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله عَرَّقَةُ « لا تستقبلوا السوق ، ولا ينفّق بعضكم لبعض».

٥٤٩٣ - و حَدَّثُ روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا أبو الأحوس ، قال : ثنا مماك ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَرَاقَة « لا تستقبلوا السوق » .

394 مـ حَرَّثُ محمد بن عمرو بن يونس ، قال : أخبرنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : مهمى رسول الله عليه أن يتلقى السلم(١) حتى تدخل الأسواق .

٥٤٩٥ \_ مَدَّثُنَا فهد ، قال : أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا ابن نمير ، فذكر بإسناده مثله .

٥٤٩٦ حَرِّتُ على بن عبد الرحمن ، قال : أخبرنا علي بن الجمد ، قال : أخبرنا صخر بن جوبرية ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَرَاكُ « لا تتلقوا البيوع (٣) » .

<sup>(</sup>١) السلم كـ ( عنب ) جم ( السلمة ) بالكمسر : المتاع ويتجر به .

<sup>(</sup>٢) البيوع . أى أسحاب البيوع كما سيأتى فى الروايات الآتية أنه صلى الله عليه وسلم ، نهى أن يتلقى الركبان ، أو الراد بالبيوع : المبيعات التى من شأنها أن تباع . والمعنى ( إذا سمةم بقدوم قافله بسلمة ، فلا تستقبلوها لنشتروا من متاعها بأرخمر أو مطلقاً قبل أن يقدموا السوق ويعرفوا سعر البلد ، نهى عنه للخديمة والضرر فى حقهم أو فى حقى البلد ) .

٥٤٩٧ ــ وحَرَثُنَا محمد بن عزيز الأبلي، قال: أخبرنا سلامة بن روح ، عن عقيل ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله عَلِيَّةِ ، نهى أن ُبتَـكَــقَ السلع ، حتى بهبط (أى ينزل) بها الأسواق .

٥٤٩٨ ـ مَرْثُنَا نصر بن مرزوق ، قال : أخبرنا أسد ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن مسلم الخياط ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله عَلِيَّةِ أن يُشَلَقَى الركبان .

993 \_ حَرْشُ أَحَمَد بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه ، عن أبي سميد أن رسول الله عَلَيْكُم قال « لا تلقوا<sup>(٢)</sup> شيئاً من البيع ، حتى يقدم سوقكم » .

• • • • • و مَرْشُول حسين (٢) بن نصر، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن عدي بن ثابت قال: سمعت أبا حازم يحدث عن أبى هريرة قال: بُهرِيناً، أو بُهرِي عن الشَّلدَّق .

١٠٥٥ \_ مَرْثُنَ أَبُو بَكُرةً ، قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَرَائِيَّةُ « لا تَلقَّوُ الركبان » .

٥٠٠٢ \_ مترشن إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا شمبة ، عن الحسكم ، عن ابن أبى ليلى ، عن رجل من أصحاب النبي يترفيق أن رسول الله يترفيق قال « لا تلقوا الجلب(٢٠ » .

قال أبو جسفر : فاحتج قوم بهذه الآثار ، فقالوا : من تلتى شيئًا قبل دخوله السوق ، ثم اشتراه ، فشراؤه باطل . وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : كل مدينة يضر التلتي بأهلها ، فالتلتي فيها مكروه ، والشراء جائز ، وكل مدينة لا يضر التائّي بأهلها ، فلا بأس بالتلتي فيها .

٣٠٥٠ - واحتجوا فى ذلك بما حَرَثُ فهد ، قال : أخبرنا أبو بكر بن أبى شببة ، قال : ثنا على بن مسهر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كنا نتلني الركبان (٥) ، فنشترى منهم الطمام جزافاً ، فنهانا رسول الله علي أن نبيعه ، حتى نحوله من مكانه ، أو ننقله .

٥٠٠٤ \_ وحرّث ربيع الجيزى ، قال : ثنا حسان بن غالب ، قال : ثنا يمقوب بن عبد الرحمن ، عن موسى بن عقبة عن نافع ، عن ابن عمر ، أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان ، على عهد رسول الله من عبيم أن يبيعوه حيث اشتروه ، حتى يبلغوه إلى حيث يبيعون الطعام .

فق هذه الآثار إباحة التلتّي، وفي الأول، النهى عنه، فأولى بنا أن نجعل ذلك على غير التصاد والحلاف. فيكون ما نهى عنه من التلتي، لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيمين في الأسواق.

ويكون ما أبيح من التلتي ، هو الذي لا ضرر فيه على المتيِّمين في الأسواق .

فهذا وجه هذه الآثار \_ عندنا \_ والله أعلم .

 <sup>(</sup>۱) وق نسطة «عربز».
 (۲) وق نسطة «عربز».

<sup>(</sup>٤) الجلب: بنتحتين . أي : المجلوب من إبل وبقر وغم وعبد وغيرها ، يجلب ويؤتى به من بلد إلى بلد للتجارة .

 <sup>(</sup>a) الركبان : جم الراكب · قال في القاموس : وهو البعير خاسة .

- ٥٥٠٥ ـ واحتجوا في إجازة الشراء مع التاني المهمي عنه ، بما حَرْثُ على بن معبد ، قال : ثنا عبد الله بن بكر الممهمى قال : ثنا هشام ، عن محمد ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَرْبُ « لا تلقوا الجلب ، فن تلقاه فاشترى منه شيئاً ، فهو بالخيار إذا أتى بالسوق » .
- ٠٥٥ مَرْثُنَا ابن أبي داود ، قال : مَرْثُنَا يوسف بن عدى ، قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن أيوب ، هن ابن سيربن ، عن أبي هربرة قال : قال رسول الله عَرْقَةُ « لا تستقبلوا الجالب ، ولا يبيع (١) حاضر لباد ، والباثع بالحيار إذا دخل السوق » .

فى هذا الحديث عن رسول الله عَلَيْقَ أنه نهى عن تلقّى الجلب ، ثم جمل للبائع فى ذلك الخيار ، إذا دخل السوق ، والخيار لا يكون إلا فى بيع صحيح ، لأنه لو كان فاسداً ، لأجبر باثمه ومشتريه على فسخه ، ولم يكن (٢٠) لكل واحد منهما ، الإباء عن ذلك .

لها جمل النبي عَلَيْكُ الخيار في ذلك للبيَّسع ، ثبت بذلك صحته ، وإن كان معه تَلَـقِّ منهي عنه ..

فإن قال قائل : فأنتم لا تجملون الخيار للبائغ التلقي ، كما جمله له النبي عَلِيقَةً في هذا الحديث .

قِوابنا له في ذلك ، وبالله التوفيق ، أن رسول الله ﷺ ، ثبت عنه أنه قال « البيمان بالخيار ، ما لم يتفرقا » وتواترت عنه الآثار بذلك ، وسنذكرها في موضعها من هذا الـكتاب ، إن شاء الله تعالى .

فعِلْمُنَا بَدْلِكُ ، أَنْهُمَا إِذَا تَفْرَقًا ، فَلَا خَيَارَ لَهُمْ .

فإن قال قائل: فأنت قد جعلت لمن اشترى، ما لم يره، خيار الرؤية، حتى يراه فيرضاه، فيها أنكرت أن يكون خيار المتلقى (٢) كذلك أيضاً؟.

قيل له : إن خيار الرؤية ، لم نوجبه قياساً ، وإنما وجدنا أصحاب رسول الله طَلَقَةَ ، أثبتو. وحكموا به ، وأجمعوا عليه ، ولم يختلفوا فيه .

وإنما جاء الاختلاف فى ذلك ممن بعدهم ، فجملنا ذلك خارجاًمن قول النبى مَلِيَّةً « البيعان بالخيار حتى يتفرقا » وعلمنا أن النبى مَلِيَّةً لَمْ يَمْن ِ ذلك ، لإجماعهم على خروجه منه ، كما علمنا بإجماعهم على تجويز السَّلَم ، أنه خارج من تَهْنى النبى مَلِيَّةً ، عن بيم ما ليس عندك .

 <sup>(</sup>۱) لا يبيع حاضر الباد ، روى بصيفة النني والنهى ، قال فقيه العرب مالك بن أنس : والحاضر : من كان مقيا على الماء ،
 والبادى : من كان من أيناء ماء الساء .

قال بعض الشراح من علمائنا : أقول ، المراد هاهنا من الحاضر : البلدى ، ومن البادى : البدوى ، سواء كان نازلا على المـاه أو لا .

يمنى : إذا جاء البدوى بطعام إلى للد لبيعه بسمر يومه ويرجع ، فيتوكل البلدى عنه يبيعه غاليا على التدريج .

وقيل : هو أن لا يبيع الحاضر متاعه من أهل البلد ، بل يبيعه من أهل البادية طبعا في ثمن متانه ، لأن أهل البادية مع قلة معرفتهم يقضون حوائجهم على استعجالهم فيأخذون الشيء غاليا ، فعلى هذا ، اللام في قوله ( لباد ) بمعني ( من ) أي: لا يبيع الحاضر من البادي . (٢) وفي تسخة « ويكون » . (٣) وفي تسخة « بالتلقي » .

#### ٧٠٥٠ ـ فإن قال فائل : وهل رويتم عن أصحاب النبي مَرَافِقٌ في خيار الرؤية شيئًا ؟

فقال عثمان : لي الخيار ، لأنى بعت ما لم أر .

فقال طلحة : إلى الخيار ، لأنى اشتريت ما لم أر .

فحكَّماً بينهما جبير بن مطم ، فقضى أن الخيار لطلحة ، ولا خيار لمهان .

والآثار في ذلك قد جاءت متواترة ، وإن كان أكثرها منقطماً ، فإنه منقطم ، لم يضاده متصل .

وفي هذا أيضاً حجة أخرى ، وهي أن النبي عَلِيَّ ، جمل في حديث أبي هريرة للمتلَــُّتي البائع الخيار ، فيما باع إذا دخل الأسواق ، وعلم بالأسعار .

فأردنا أن ننظر ، هل ضاد ذلك شيء أم لا ؟ فاعتبرنا ذلك .

٥٥٠٨ - فإذا أبو بكرة قد عرش قال: ثنا حسين بن حفص الأصبهائى، قال: ثنا سفيان ، عن يونس بن عبيد ،
 عن ابن سيرين ، عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد ، وإن كان أباء أو أخاه .

٥٠٠٥ \_ حَرْثُ أبو أمية ، قال : ثنا عبد الله بن حران ، عن ابن عون ، عن محمد ، عن أنس قال : بهينا أن ببيع
 حاضر لباد

• ١٥٥ \_ صَرَّتُ نَصَر بن مرزوق ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن أبى ذئب ، عن مسلم الخياط ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله عليه « لا يبيع حاضر لباد » .

٥١١٥ ـ عَرْشُنَا علي بن عبد الرحمن ، قال : ثنا علي بن الجمد ، قال : أخبرنا صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر عن رسول الله عَلَيْظُ ، مثله .

۱۲ ه م مِرَثُنُ روح بن الفرج ، قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سلم ، عن عن عامد ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبي عَلِيْكُ ، مثله ، وزاد ( ولا بشترى له ) .

ما ٥٥ ـ حَرَثُ أحمد بن داود ، قال : ثنا يمقوب بن حميد ، قال : ثنا الدراوردى ، عن داود بن صالح بن دينار ، عن أبيه ، عن أبي سميد الخدري ، عن النبي يَرَاقِينَ قال « لا يبيع حاضر لباد » .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « عن

 <sup>(</sup>٢) قد غبت . أى : خدعت ، في القاموس ( غبنه في البيح يغبنه غبناً ) بالتسكين وبحرك أو بالتسكين في البيح وبالتحريك في الرأى : خدعه وقد غبن كـ ( غنى ) فهو مغبون والاسم : الغبينة .

١٤٥٥ \_ حَرْشُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، ح .

٥١٥ ـ و صَرَتُنَ يَزيد بن سنان ، قال : ثنا أبو بكر الحنني ، قال : ثنا عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبي عَلَيْكُ ، مثله .

١٦٥٥ \_ حَرَّثُ عَد بن عمرو بن يوس ، قال : حَرَثْثَى أسباط ، عن هشام بن حسان ، عن أبن سيرين ، عن عن أبي هريرة ، عن النبي عَرَاقِيم ، مثله .

٥١٧ م مترش إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال صرفي أبي ، قال : سمت النمان بن راشد ، يحدث عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي يُرَافِيني ، مثله .

٥٥١٨ ـ مَرْثُنَ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا حسين بن حفص ، قال: ثنا سفيان ، عن صالح بن نبهان ، مولى التوأمة ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبي عَلَيْنَهُ ، مثله .

١٩٥٥ \_ حَرَثُنَا حَسَيْن بن قصر ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، عن عدى بن ثابت قال : سممت أبا حازم ، يحدث عن أبى هريرة ، قال : مَهمَى ، أو مُهمِى ، أن يبيع المهاجر للأعرابي (١) .

٥ - عرش ابن مرزوق ، قال : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبى لبلى ، عن رجل من أصاب النبي عليه ، عن رسول الله عليه ، أنه نهيى أن يبيع الحاضر لباد .

٥٢١ - مرشن بزيد بن سنان ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى ، قال : ثنا سفيان ، عن صالح ، مولى التوأمة ، قال : ٣٠ ت أبا هريرة رضى الله عنه يقول : شهى رسول الله عليه عليه أن يشترى حاصر لباد .

فنظرنا في الغلة التي لها نهمي ( الحاضر أن يبيم<sup>(٢)</sup> ) للبادي ما هي ؟

٥ - فإذا يونس قد حَرْث ، قال : ثنا سفيان ، عن أبى الزبير ، قال : سمت جابراً يقول : قال رسول الله عَلَيْنَهُ .
 لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس ، يرزق الله بعضهم من بعض » .

و حاجة ، قال : قد ثنى عن أبيه أن رسول الله على قال : ثنا وهيب ، عن عطا عن (٢٠ حكيم بن أبييزيد أنه جاءه في حاجة ، قال : قد ثنى عن أبيه أن رسول الله على قال « دعوا الناس ، عليمب بعضهم من بعض ، وإذا استنصح أحدكم أخاه ، فلينصح (٤٠) له » .

قعلمنا بذلك أن رسول الله عَلَيْكُ ، إنما نهمى الحاضر أن يبيع للبادى ، لأن الحاضر يعلم أسعار الأسواق فيستقصى على الحاضرين ، فلا يسكون لهم فى ذلك ربح ، وإذا باعهم الأعرابي على غِرَّته وجهله ، بأسعار الأسواق ، ربح عليه الحاضرون .

فأمر النبي عَلَيْ أن يخلى بين الحاضر من وبين الأعراب في البيوغ ، ومنع الحاضرين أن يدخلوا عليهم في ذلك .

<sup>(</sup>١) للأعرابي : الأعراب : هم سكان البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار لاواحدله ، والنسبة إلى الأعراب أعرابي.

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة بدل ما بين القوسين (أن يبيح الجاصر).(۳) وقي نسخة « عن » .

<sup>(</sup>٤) قلينصح له . أي : فليرشده إلى ما هو خبر له وصواب في حقه ، والنصيحة للاخوان من السلمين : هو إبرشادهم إلى مصالحهم .

فإذا كان ما وصفنا كذلك ، وثبت إباحة التلتي الذى لا ضرر فيه ، بما وصفنا من الآثار المتي ذكرنا ، صار صار شرى (١) المتلتي منهم ، شرى (٢) حاضر من باد ، فهو داخل في قول النبي الله الله ( دعوا الناس ، يرزق الله بعضهم من بعض » وبعل أن يكون في ذلك خيار للبائع ، لأنه لو كان له فيه خيار ، إذا كمان المشترى في ذلك ربح ، ولا أمن النبي الله حاضراً أن يعترض عليه ، ولا أن يتولى البيع للبادى منه ، لأنه يكون بالخيار في فسخ ذلك البيع ، أو يرد (٢) له محمنه ، إلى الأنحان التي تكون في بياعات أهل الحضر ، بعضهم من بعض .

فهي منع النبي عَلَيْنَهُ الحاضرين من ذلك ، إباحة الحاضرين ، التماس غرة البادين في البيع منهم ، والشراء منهم . وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .

# ٤ ـ باب خيار البيعين حتى يتفرقا

٢٤٥٥ \_ حَرْثُ إِبراهيم بن صرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة . ح .

٥٢٥٥ \_ و حَرْثُ إبراهيم ، قال : ثنا أبو حذينة ، قال : ثنا سفيان . ح .

٢٦٥٥ \_ و مَرْثُ أبو بكرة ، قال : أخبرنا مؤمل ، قال : أخبرنا سنيان . - .

٥٥٢٧ \_ و حَرَّثُ نصر بن صرروق ، قال : أخبرنا علي بن معبد ، قال : ثنا إسماعيل بن جعفر ، قالوا جميعاً ، عن عبد الله ابن دينار ، عن ابن عمر ، أن النبي يَرَافِي قال « كل بيّـمين ( ، ) فلا بيع بينهما ، حتى يتفرقا ، أو يكون بيع خيار » .

مه هم مردوق ، قال : ثنا عارم ، قال : ثنا حاد بن زید ، قال : ثنا أیوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : ثنا أیوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله على «البیسمان بالخیار ، ما لم یتفرقا » قال : (أو یقول (ه) أحدهما لصاحبه : اختر » وربما قال (أو یکون بیم خیار).

٩٧٥٥ \_ حَرَّثُ أَبُو بِشر الرق ، قال : ثنا شجاع ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع ، عن ابن همر قال : قال رسول الله عَلَيْكُ « كَلَ بَيتِّمين بالخيار ، ما لم يتفرقا ، أو يكون بيع خيار » .

٥٣٥ حقرت ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبى الخليل ، عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام ، عن النبي ما الله قال « البيعان بالخيار حتى يتفرقا » أو « ما لم يتفرقا ، فإن صدقا (٢) وبيّنةا ، بورك لها في بيمهما ، وإن كذبا وكمّا ، تُحقت (٢) مركة بيمهما » .

<sup>(</sup>١) وق نسخة د شراء ، . (٢) وق نسخة د شراء » - (٣) وفر نسخة د يزيد » .

<sup>(</sup>٤) كل بيعين بنتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية . أي : كل واحد منهما متصف بالخيار في النبيخ والإبقاء حتى يتفرقا الح -

<sup>(</sup>ه) أو يقول الخ · أى : لـكل واحد منهما الخيار ما لم ينفرقا ، أو يختارا إمضاء البيع أو يختارا فسخ البيع ، فبأخذ هذين الأمرين وهو التفرق ، والتانى إمضاء البيع أو اختيار الفسخ يسقط ، خيار الفسخ وينزم البيع وينفسخ .

<sup>(</sup>٣) فإن صدقا • أى : ف صفة المبيع والثمن ما يتملق بهـا قوله ( وبينا ) أى : عيب الثمن والمبيع ، قوله ( ف بيعهما ) أى وف شرائهما ، والمراد به : ثمن المبيع والمشترى

<sup>(</sup>٧) عقت ، بميغه المجهول . أى : أزيات وذهبت .

٥٣١٥ \_ مَدَّثُ صالح بن عبد الرجن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا هشام بن حسان ، عن أبى الوضىء ، عن أبى برزة ، أنهم اختصموا إليه فى ( رجل باع جادبة ، قنام معها البائع ، فلما أصبح قال ( لا أرضاها ) .

فقال أبو برزة : إن النبي ﷺ قال « البيمان بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا في خباء (١١) شمر » .

٥٣٢٥ \_ مَرْثُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : أخبرنا سايان بن حرب ، قال : ثنا حماد بن زبد ، عن جميل بن مرة ، عن أبي الوضيء ، قال : نزلنا منزلا ، فباع ساحب لنا من رجل فرساً ، فأقنا في منزلنا (يومنا وليلتنا<sup>(٢)</sup>).

فلما كان الند ، قام الرجل يسرج فرسه ، فقال له صاحبه : إنك قد بعتني فاختصا إلى أبي رزة .

نقال: إن شئمًا ، قضيت بينكم بقضاء رسول الله عَلَيْكُ ، سممت رسول الله عَلَيْكُ يقول « البيمان بالخيار ما لم يتفرقا » وما أراكما تفرقهًا .

سهه ه \_ مَرَشُنَا أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : أخيرنا همام ، عن قتادة ، عن صالِح ( أبى الخليل<sup>(۲)</sup> ) عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام ، أن رسول الله يَنْكُ قال « البيعان بالخياحتي يتعرقا » أو ( ما لم يتفرقا ) فإن حدة وبيّنا ، بورك لهما في بيعهما ، فإن كذبا وكمّا ، فعسى أن يدور بينهما فصل ، وتحق بركة بيعهما .

٥٣٤ ـ عن حكيم بن حزام ، عن حكيم بن حزام ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام ، عن الني عن عن حكيم بن حزام ،

٥٣٥٥ \_ مَرْثُنَ عَمَد بن بحر بن مطر ، قال : ثنا أبو النظر ، هاشم بن القاسم ، قال : أخبرنا أبوب بن عتبة ، عن أبى هريرة ، عن النبي عَلَيْقٌ قال « البيمان بالخيار ما لم يقفرقا ، أو يكون بيع خيار » .

٣٣٥٥ \_ مَرْتُنَ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا همام ، قال : ثنا قتادة ، قال : ثنا الحسن ، عن سمرة ابن جندب ، أن النبي الله قال « البيعان بالخيار ، ما لم يتفرقا ، ويأخذ كل واحد منهما ما رضى من البيع » .

قال أبو جمفر : فاختلف الناس في تأويل قول رسول الله ﷺ « البيمان بالخيار ما لم يتفرقا » .

فقال قوم : هذا على الافتراق بأقوال ، فإذا قال البائع ( قد بمت منك ) قال المشترى ( قد قبلت ) فقد تفرقا وانقطم خيارهما .

وقالوا : الذي كان لهما من الخيار ، هو ما كان للبائع ان يبطل قوله للمشترى ( قد بعتك هذا العبد بألف درهم) قبل قبول المشترى .

فإذا قبل الشترى، فقد تفرق هو والبائم، وانقطم الخيار..

وقالوا : هذا كما ذكر الله عز وجل في الطلاق فتال ﴿ وَ إِنْ ۚ يَتَمْهَرُ قَا ۚ بُغْنِ اللَّهُ كُلَّا ۗ مِنْ سَمَتِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) خباء كـ (ككساء ) هو أحد بيوت العرب ، قال الحجد : ويكُون من وبر وصوف وشعر .

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة بدل ما بين القوسين « يوما وليلة » .

 <sup>(</sup>٣) وفي نسخة بدل مايين القوسين • أبي صالح » .

فكان الزوج إذا قال للمرأة ( قد طلقتك على كذا وكذا ) فقالت المرأة ( قد قبلت ) فقد بانت ، وتفرقا بذلك القولَ ، وإن لم يتفرقا بأبدالهما .

قالوا : فكذلك إذا قال الرجل للرجل ( قد بعتك عبدى هذا ، بألف درهم ) فقال المشترى ( قد قبلت ) فقد تفرقا بذلك القول ، وإن لم يتفرقا بأبدائهما .

وممن قال بهذا القول ، وفسر بهذا التفسير ، محمد بن الحسن ، رحمة الله عليه .

وقال عيسى بن أبان : الفرقة التي تقطع الخيار المذكور في هذه الآثار ، هي الفرقة بالأبدان ، وذلك أن الرجل إذا قال للرجل ( قد بعتك عبدى هذا ، بألف درهم ) فللمخاطب بذلك القول ، أن يقبل ، ما لم يفارق صاحبه ، فإذا افترقا ، لم يكن له بعد ذلك أن يقبل .

قال(١): ولولا أن هذا الحديث جاء ، ما علمنا ، ما يقطع ما للمخاطب ، من قبول المخاطبة التي خاطبه بها صاحبه ، وأوجب له بها البيع .

فلما جاء هذا الحديث ، علمنا أن انتراق أبدانهما بعد المخاطبة بالبيع ، يقطع قبول تلك المخاطبة .

وقد روى هذا التفسير ، عن أبي يوسب ، رحمة الله عليه .

قال عيسى : وهذا أولى ما حمل عليه تفسير تأويل هذا الحديث ، لأنا رأينا الفرقة التي لها حكم فيما اتفقوا عليه ، هي الفرقة في الصرف ، فكانت تلك الفرقة إنما يجب بها فساد عقد متقدم ، ولا يجب بها صلاحه .

فكانت (٢) هذه الغرقة المروية عن رسول الله عَلَيْتُه ، في خيار المتبايمين ، إذا جملناها على ما ذكرنا ، فسد بها ما كان تقدم من عقد المخاطب .

وإن جملناها على ما قال الذين جعلوا الفرقة بالأبدان ، يتم بها البيع ، كانت بخلاف فرقة الصرف ولم يسكن لها أصل فيها اتفقوا عليه ، لأن الفرقة المتمق عليها ، إما يفسد بها ما تقدمها ، إذا لم يسكن تم ، حتى كانت .

فأولى الأشياء بنا أن تجعل هذه الفرقة المختلف فيها ، كالفرقة المتفق عليها ، فيجب بها فساد ما قد تقدمها ، مـالم يـكن تم ، حتى كانت ، فثبت بذلك ، ما ذكرنا .

وقال آخرون : هذه الفرقة المذكورة في هذا الحديث ، هي على الفرقة بالأبدان ، فلا<sup>(٣)</sup> يتم البيع ، حتى تسكون ، فإذا كانت ، تم البيع .

واحتجوا في ذلك ، بأن الخبر ، أطلق ذكر التبايمين فقال ( البيمان بالخيار ، ما لم يتفرقا ) .

قالوا : فهما قبل البيع متساومان ، فإذا نبايعا ، صارا متبايعين ، فكان اسم البائغ ، لا يجب لهم إلا بهذا العقد فلم يجب لهم الخيار .

واحتجوا في ذلك أيضاً ، بما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان إذا بايع رجلا شيئاً ، فأراد أن لا يتبله ، قام فشي ، ثم رجع .

 <sup>(</sup>۱) وق نسخة « قالوا » .
 (۲) وق نسخة « قالم » .

قالوا : وهو قد سمع من النبي عَمَالِتُنَّهُ قوله « البيمان بالخيار ما لم يتفرقا » فكان ذلك ـ عنده ـ على التَّبُوئ بالأبدان ، وعلى أن البيع يتم بذلك .

فدل ما ذكرنا ، على أن مراد النبي عَلِّيٌّ ، كان كذلك أيضاً .

واحتجوا في ذلك أيضاً بحديث أبي برزة الذي قد ذكرناه عنه ، في أول هذا الباب ، وبقوله للرجلين اللذين الختصا إليه (ما أراكم تفرقتما) فكان ذلك التفرق عنده هو (١) التفرق بالأبدان ، ولم يتم البيع عنده ، قبل ذلك التفرق .

فكان من الحجة ـ عندنا \_ على أهل هذه المقالة ، لأهل المقالتين الأوليين ، أن ما ذكروا من قولهم (لا يكونان متبايمين) فذلك إغفال منهم لسمة (لا يكونان متبايمين إلا بعد أن يتماقدا البيع ، وهما قبل ذلك متساومان غير متبايمين ) فذلك إغفال منهم لسمة اللغة ، لأنه قد يحتمل أن يكونا سميا متبايمين ، لقربهما من التبايع ، وإن لم يكونا تبايما ، وهذا موجود في اللغة قد سُمَّى إسحاق أو إسماعيل عليهما السلام ، فبيحاً لقربه من الذبح ، وإن لم يكن ذبح .

فكذلك يطلق على المتساومين ، اسم المتبايمين ، إذا قربا من البيع ، وإن لم يكونا تبايما .

وقد قال رسول الله ﷺ « لا يسوم الرجل على سوم أخيه » وقال • لا يبيع الرجل على بيع أخيه » ومعتامًا واحد .

فلما سمي رسول الله عَلَيْقِ ، المساوم الذي قد قرب من البيع ، متبايعاً ، وإن كان ذلك قبل عقده البيع ، احتمل أيضاً أن يكون كذلك التساومان ، سماهما متبايعين ، لقربهما من البيع ، وإن لم يكونا عقداً عقدة البيع ، فهذه معارضة صحيحة .

وأما ما ذكروا ، عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، من فعله الذى استدلوا به ، على مراد رسول الله على في الفرقة ، فإن ذلك قد يحتمل ـ عندنا ـ ما قالوا ، ويحتمل غير ذلك .

قد يجوز أن يكون ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، أشكات عليه تلك الفرقة ، التي سممها من النبي ﷺ ، ما هي ؟

فاحتملت \_ عنده \_ الفرقة بالأبدان ، على ما ذكره أهل هذه المقالة .

واحتمات ـ عنده ـ الفرقة بالأبدان على ما ذكره أهل هذه المقالة ، التي ذهب إليها عيسي .

واحتملت \_ عنده \_ الفرقة بالأقوال ، على ما ذهب إليه الآخرون ، ولم يحضره دليل يدله أنه بأحدها أولى منه علا سواه منها ، ففارق بايعه ببدنه ، احتياطا .

ويحتمل أيضاً أن يكون فعل ذلك ، لأن بعض الناس ، يرى أن البيع لا يتم إلا بذلك ، وهو يرى أن البيع يتم بغيره .

فأراد أن يتم البيع في قوله وقول مخالفه ، حتى لا يكون لبائمه نقض البيع عليه ، في قوله ، ولا في قول مخالفه .

<sup>(</sup>١) وفي تسخة د علي ، .

وقد روى عنه ، ما يدل آن رأيه في الفرقة ، كان بخلاف ما ذهب إليه من ذهب ، إلى أن البيع ينم بها .

٥٣٧٥ ـ وذلك أن سليان بن شعيب قد مَرَشُن ، قال : مَرَشُن بشر بن بكر ، قال : مَرَشُن الأوزاعي ، قال : مَرَشُن الزهري ، عن حزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ، قال : ما أدرك الصفقة (١) حيًّا فهو من مال المبتاع .

٨٣٥٥ \_ حَرَثُ بِي نِس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرتي يونس ، عن ابن شهاب ، فذكر بأسناده مثله .

قال أبو جعفر : فهذا ابن همر رضي الله تمالى عنهما ، قد كان يذهب فيها أدركت الصفقة حياً ، فهلك بعدها ، أنه من مال المشترى .

فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يم بالأقوال قبل الفرقة ، التي تسكون بعد ذلك ، وأن البيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك البتاع ، حتى يهلك من ماله إن هلك .

فهذا الذي ذكرنا ، أدل على مذهب ابن همر رضى الله عنهما ، في الفرية التي سممها من الذي عَرَافَتُهُ ، مما ذكروا.

وأما ما ذكروا ، عن أبى برزة ، عن النبى عليه ، فلا حجة لهم فيه أيضاً \_ عندنا \_ لأن ذلك الحديث إنما هو فيا رواه حماد بن زيد ، عن جميل بن صمة ، أن رجلا باع صاحبه قرساً ، قباتا في منزل ، فاما أصبحا ، قام الرجل يسرج فرسه ، فقال له ( بعتنى ) فقال أبو برزة ( إن شئمًا قضيت بيشكما بقضاء رسول الله عليه ، قال رسول الله عليه البيمان بالخيار ، حتى يتفرقا » وما أراكما تفرقها ) .

فنى هذا الحديث، ما يدل على أنهما قد كانا تفرقا بأبدامهما ، لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه ، فقد تشعَّى بذلك من موضع إلى موضع .

فلم براع أبو برزة ذلك ، وقال ( ما أراكما تفرقها ) أي لما كنها متشاجرين (٢٪ أحدكما يدُّهي البيع ، والآخر ينكره ، لم تكونا تفرقها الفرقة ، التي يتم بها البيع ، وهي خلاف ما قد تفرقاً بأبدائهما .

ثم بعد هذا ، فقد وجدنا عن رسول الله على أن البيع على الشرى بالقول ، دون التفرق بالأبدان .

وذلك أن رسول الله عَرَائِيَّةٍ قال « من ابتاع طماماً فلا يبعه حتى يقبضه » .

فكان ذلك دليلا على أنه إذا قبضه ، حلَّ له بيمه ، وقد يكون قابضاً له قبل افتراق بدنه وبدن بائمه .

وقد قال رسول الله علي « من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه » وسنذكر هذه الآثار في مواضعها من كتابنا هذا ، إن شاء الله تعالى .

٥٣٩٥ \_ حَرْثُ يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني ابن لميعة . ح .

 <sup>(</sup>١) الصفقة ، في القاموس ( وصفق له بالبيع يصفقه ، وصفق يده بالبيعة، وعلى يده صفقاً وصفقة: ضرب يده على يده ، وذلك عند وجوب البيع . انتهى .
 (٢) وفي نسخة ، و مشاجرين » .

• 306 \_ و حَدَثُ يزيد بن سنان ، قال : ثنا أبو الأسود ، قال : حَدِثْنَ ابن لهيمة ، عن موسى بن ورد ، أن سميد ابن المسيب ، قال : سمعت عنّان بن عنان يخطب على المنبر يقول ( كفت أشتري التمر ، فأبيمه بربح الآسع ، فقال لى رسول الله علي « إذا اشتريت فا كتل ، وإذا بعث فَسِكل » ) .

فكان من ابتاع طعاماً مكايلة ، فباعه قبل أن يكتاله ، لا يجوز بيعه ، فإذا ابتاعه ، فاكتاله وقبضه ، ثم فارق بيعه ، فكل "قد أجمع ، أنه لا يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل وخولف بين اكتياله إياه بعد<sup>(١)</sup> البيع قبل التفرق ، وبين اكتياله إياه قبل البيع .

فدل ذلك أنه إذا اكتاله اكتيالا ، يمل له بيعه ، فقد كان ذلك الاكتيال منه ، وهو له مالك .

وإذا أكتاله أكتيالا ، لا يحل له بيعه ، فقد كاله وهو فير مالك له .

عثبت بما ذكرنا ، وقوع ملك المشترى في البيع بابتياعه إياه ، قبل فوقة تكون بعد ذلك .

فهذا وجه هذا الباب، من طريق الآثار .

وأما من طريق النظر ، فإنا قد رأينا الأموال تملك بعقود ، في أبدان ، وفي أموال ، وفي منافع ، وفي أبضاع .

فكان ما يملك من الأبصاع ، هو النكاح ، فكان ذلك يتم بالمقد ، لا بفرقة بمده .

وكان ما يملك به المنافع ، هو الإجارات ، فكان ذلك مملوكا بالمقد ، لا بالفرقة بعد المقد .

فالنظر على ذلك ، أن يكون كذلك الأموال الماوكة ، بسائر العقود ، من البيوع وغيرهما ، تكون مملوكة بالأقوال ، لا بالفرقة بمدها قياساً ونظراً ، على ما ذكرنا من ذلك .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعجمد ، رحمة الله عليهم أجمير

# ٥ - باب بيع المصرأة

١٤٥٥ - حَرَّثُ أَبُو بَكُرة ، بكار بن تتيبة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا عوف ، عن محمد بن سيرين ، وخلاس بن عمرو ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ قال ٥ من اشترى شاة مصراة (٢) ، أو لقحة مصراة ، فحلمها ، فهو بخير النظيرين ، بين أن يختارها ، وبين أن يردها ، وإنا من طمام » .

٢٥٥ \_ مترث عد ، قال : ثنا حجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد ، عن محمد بن زياد ، قال : سمت أبا هو رة
 يقول : سمت أبا القاسم متل يقول .

<sup>(</sup>١) وق تسخة د فيعد ۽ .

<sup>(</sup>٢) مصراة . قال بعض الشراح من علمائنا في شرح الترمذي ، المصراة بضم ميم اسم مفعول من التصرية ومي عبارة عن حيس اللبن في الضرع أياماً حتى يتوغم المبتاع أن ذلك حالها في كل يوم فيزيد في تمنها من صريت الماء . أي : جمته ، والمصراة : هي الناقة أو المبترة أو الشاة المفعول بها ذلك . انتهى واللقحة بالفتح والكسر : الناقة الغربة العهد بالنتاج • كذا قاله في النهاية .

٣٤٥٥ ــ و مَرْشُنَا فهد ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن محمد ، هو ابن سيرين ، عن أبى هريرة ، عن النبي عَرَاتُ فهد ، قال : ثنا حمد بن زياد . عن النبي عَرَاتُ قال: « من ابتاع مصراة ، فهو بالخيار ، إن شاء ردها وصاعاً من تمر » هكذا في حديث محمد بن زياد . وفي حديث أيوب « وصاعاً من طعام لا سمراء » .

٤٤٥٥ \_ وَرَشُ ربيع الجيزي ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : ثنا عبد الله بن مسلمة . ح

ه ع ه ه م و مرتش بونس قال : أخبرني عبد الله بن نافع . ح

١٥٥٦ - و حَرَّتُ يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب قالوا : حَرَّتُ داود بن قيس ، عن موسى بن يسار (١) ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَرَاكِنَّ «من اشترى شاة مصراة ، فلينقلب (٢) بها ، فليحلبها (١) فإن رضي حلابها (١) أمسكها ، و إلا ردها ، ورد معها صاعاً من تمر » .

٥٥٤٧ ـ مَرْشُنَا يونس قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبر ني ابن لهيمة ، عن الأعرج ، عن أبي هوبرة ، عن رسول الله

مه ٥٥٤٨ حرَّث ابن أبى داود ، قال: ثنا عبد النفار بن داود ، قال: ثنا ابن لهيمة، صرَّت أبوالأسود ، عن عبد الرحمن بن سمد ، وعكرمة ، عن أبي هريرة أن النبي عَرَّيْتُ قال : « من اشترى شاة مصراة ، أو لقحة مصراة ، ولم يعلم أنها مصراة ، فإنه إن شاء ردها ومعها صاع من تمر ، وإن شاء أمسكها » .

٥٤٩ - صَرَّتُ على بن عبد الرحمن ، قال: أخبرنا عبد الله بن صالح ، قال: صَرَّتُنَى بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث عن بكبر بن عبد الله أن أبا إسحاق حدثه ، عن أبى هربرة ، عن رسول الله يَظِيِّ قال: « من اشترى شاة مصراة ، فلينقلب بها ، فليحلبها ، فإن رضى حلابها أمسكها ، وإلا ردها ورد معها صاعاً (٥٠ من تمر ٥ .

قال أبو جعفر: فقد رويت هذه الآثار ، عن رسول الله علي ، كما ذكرنا ، ولم يذكر فيها الخيار المشترى وفتاً . وقد روى عنه أنه جعل الخيار له في ذلك ثلاثة أيام .

• • • • مَوَتُّنَ بِذَلِكَ أَبُو أُمِيةً ، قال : ثنا عبد الله بن جنفر الرق ، قال : ثنا ابن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبى الرفاد ، عن الأعرج ، عن أبى هربرة ، عن النبي عَلِيْكُمُ أنه نهى عن بيع الشاة وهى محفلة (٢) فإذا باعها ، فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام ، فإن كرهها ، ردها ورد معها صاعاً من تحر .

 <sup>(</sup>٢) وق نسخة د يسار » (٢) وق نسخة د نيجابها » ... (٩) وق نسخة د نيجابها » .

<sup>(</sup>٤) حلابها : قال في النهاية ( الحلاب : اللبن الذي تحليه ، والإماء الذي يحلب قبه اللبن ) .

<sup>(</sup>ه) صاعاً من تمر ، قيده بالتمر لأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت ، فاستمر حكم الشرع على ذلك ، ويؤخذ منه أنه إذا كان غالب قوتهم غيره ، فيمطى صاعاً من أم و إداء ثم يجب مثله ولا قيمته ، بل وجب صاع في الفليل والكثير ، ليكون ذلك حدا يرجع غليه ، ويزول به التخاص ، وكان صلى الله عليه وسلم حريصاً على وفع الحصام ، والمنع من كل ما هو سبب له ، وقد يقع بيع الصراة في البوادي والقرى وموضع لا يوجد بها من يعرف القيمة ، ويعتمد قوله فيها ، وقد يتان اللبن ، ويتنازعون في قلته وكثرته ، في البوادي والقرى والقرى وموضع لا يوجد بها من يعرف القيمة ، ويعتمد قوله فيها ، وقد يتان اللبن ، ويتنازعون في قلته وكثرته ، في الموادي والقرى علم ضابطاً لا تراع معه ، وهو صاع ، ونظير هذا الدية ، فإنها مائة بعير ، ولا يختلف باختلاف على القتيل ، وقل غينه ، بجيلا أم قيمتا ، قاله بعض علمائنا .

<sup>(</sup>٦) عَمَلَةً ، بِفَتْخَ فَاهُ ، هِي المعراة ، سميت محمَّلَة ، لأن اللبن حمَّل في ضوعوا أي جمَّ :

٥٥٥١ ـ حَرَثُ يونس قال : ثنا ابن وهب ، قال. أخبر في يمقوب بن عبد الرحمن أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي عَلِيَّةً قال: « من ابتاع شاة مصراة ، فهوفها بالخيار ثلاثة أيام ، فإن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها ، ورد معها صاعاً من تمر » .

٢ ه ه ه ـ حَرَثُ نصر بن مرزوق قال : أخبرنا أسد ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن أيوب ، وهشام بن عروة ، وحبيب عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عَلَيْكُ مثله .

غير أنه قال : « ردها وصاعاً من طعام ، لا سمراء » .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الشاة المصراة إذا اشتراها رجل فحلبها ، فلم يرض حلابها ، فيما بينه وبين ثلاثة أيام ، كان بالخيار ، إن شاء أمسكمها ، وإن شاء ردها ، ورد معها صاعاً من تمر، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

ويمن دهب إلى دلك ابن أبي ليلي إلا أنه قال : « يردها ويرد معها قيمة صاع من تمر .

وقد كان أبو يوسف أيضاً قال بهذا القول في بعض أماليه ، غير أنه ليس بالمشهوو عنه .

وخالف ذلك كله آخرون ، فقالوا : ليس للمشترى ردها بالعيب ، ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب .

وممن قال ذلك ، أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، رحمة الله علمهما .

وذهبوا إلى أن ما روى عن رسول الله عَرَاقِيمُ في ذلك ، مما تقدم ذكرنا له في هذا الباب ، منسوخ .

فروى عنهم هذا الكلام مجملا ، ثم اختلف عنهم من بعد في الذي نسخ ذلك ما هو ؟

فقال محمد بن شجاع ، فيما أخبرني عنه ابن أبي عمران ، نسخه قول رسول الله علي «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وقد ذكرنا ذلك بأسازيده ، فيما تقدم من هذا الكتاب .

فلما قطع رسول الله عليه بالفرقة (١) الخيار، ثبت بذلك أنه لا حيار لأحد بعدها إلا لمن استثناه رسول الله عليه في هذا الحديث بقوله « إلا بيع الخيار » .

قال أبو جعفر: وهذا التأويل ، عندى ، فاسد لأن الخيار الجمول في المصراة ، إنما هوخيار عيب ، وخيارالميب لا يقطعه الفرقة .

ألا ترى أن رجلا لو اشترى عبدا نقبضه ، ونفرقا ، ثم رأى به حيباً بمد ذلك ، أن له رده على بائمه ، بانفاق السلمين ، لا يقطع ذلك التفرق ، الذي روى عن رسول الله عليه في الآثار المذكورة عنه في ذلك .

فحكذلك المبتاع للشاة المصراة ، فإذا قبضها فاحتلبها ، فعلم أنها على غير ماكان ظهر له منها ، وكان ذلك لايعلمه في احتلابه مرة ولا مرتبن ، جملت له في ذلك هذه المدة ، وهي ثلاثة أيام ، حتى يحلبها في ذلك ، فيقف على حقيقة ما هي عليه .

فإن كان باطنها كظاهرها ، فقد لزمته واستوفى ما أشترى .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د التفرقة بالحيار . .

و إن كان ظاهرها بخلاف باطنها ، فقد ثبت السيب ، ووجب له ردها به .

فإن حليها بعد الثلاثة أيام ، فقد حليها بعد علمه بعيبها ، فذلك رضاء منه بها .

فلهذه العلة التي ذكرت ، وجب فساد التأويل الذي وسفت . \*

وقال عيسى بن أبان : كان ما روي عن رسول الله عَلَيْقُ من الحكم في المصراة ، بما في الآثار الأول ، في وقت ماكانت المقوبات في الذنوب ، يؤخذ بها الأموال .

فن ذلك ما قد روى عن رسول الله عليه في الركاة أنه « من أداها طائما ، فله أجرها ، وإلا أخذناها منه ... وشطر ماله ، غرمة من غرمات ربنا عز وجل » .

ومن ذلك ما روى عنه فى حديث عمرو بن شعيب فى سارق الثمرة التى لم تحرز<sup>(۱)</sup> فإنه يضرب جلدات ، ويغرم مثلها .

وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في « باب، وط · الرجل جارية امرأنه » فأغنانا ذلك عن إعادة ذكرها همهنا .

قال: فلما كان الحسم في أول الإسلام كذلك حتى نسخ الله الربا أفردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها ، إن كانت لها أمثال ، وإلى قيمتها ، إن كانت لا أمثال لها ، وكان رسول الله والله عنه عن التصرية ، وروى عنه في ذلك.

٥٥٥٣ ـ فذكر ما قد عَرَّثُ الربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا المسمودى ، عن جار الجمعى ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله قال : أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم عَلَيْكُ أنه قال « إن بيع المخلات خِلاَ بة ، ولا يحل خِلاَ بَةُ مسلم » .

فكان من فعل ذلك وباع ما قد جعل يبيعه إياه نحالفاً لما أمر به رسول الله عَلِيَّةً وداخلا فيا نهى عنه، فكانت عقوبته فى ذلك أن يجعل اللين المحلوب فى الأيام الثلاثة للمشترى بصاع من تمر ، ولعله يساوى آمما<sup>(٢)</sup> كثيرة ، ثم نسخت العقوبات فى الأموال بالمعاصى ، وردت الأشياء إلى ما ذكرنا .

فلما كان ذلك كذلك ، ووجب رد المصراة بعينها ، وقد زايلها اللبن ، علمنا أن ذلك اللبن الذي أخذه المشترى منها ، قد كان بعضه في ضرعها ، في وقت وقوع البيع عليها ، فهو في حكم المبيع ، وبعضه حدث في ضرعها في ملك المشترى ، بعد وقوع البيع عليها ، فذلك للمشترى .

فلها لما يمكن رد اللبن، بكهاله على البائع، إذا كان بعضه بما لم يملك بيعه، ولم يمكن أن يجعل اللبن كله للمشتري إن كان ملك بعضه من قبل البائع ببيمه إياه الشاة التي قد ردها عليه بالديب، وكان ملك له إياه بجزء من المثن الندى كان وقع به البيع، فلا يجوز (٢٠) أن يرد الشاة بجميع المثن ، ويكون ذلك اللبن سالما له بغير ثمن .

فلما كان ذلك كذلك ، منع المشترى من ردها ، ورجع على باثمه بنقصان عيبها ، قال عيسى ( فهذا وجه حكم بيع المصراة ) .

<sup>(</sup>٣) وق نسخة د ولا ،

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة د اصوعا ،

<sup>(</sup>١) وق نسخة د تجز ،

قال أبو جعفر : والذي قال عيسى من هذا ، يحتمل غير ما قال ، إنى رأيت في ذلك وجها هو أشبه ، عندى ، بنسخ هذا الحديث من ذلك الوجه الذي ذهب إليه عيسى .

وذلك أن لبن المصراة الذي احتلبه المشترى منها ، في الثلاثة الأيام التي احتلبها فيها ، قد كان بعضه في ملك البائم قبل الشراء ، وحدث بعضه في ملك المشترى بعد الشراء ، إلا أنه (١) قد احتلبها مرة بعد مرة .

فكان ما كان في يد البائع من ذلك مبيماً ، إذا أوجب نقض البيع في الشاة ، وجب نقض البيع فيه .:

وما حدث فى يد الشترى من ذلك ، فإنما كان ملكه ، بسبب البيع أيضا ، وحكمه حكم الشاة ، لأنه من بدنها هذا على مذهبنا .

وكان النبي عَلَيْ قد جعل الشتري المصراة بعد ردها ، جميع لبنها الذي كان حلبه منها بالصاع من التمر الذي الوجب عليه رده مع الشاة .

وذلك اللبن حينئذ قد تلف ، أو تلف بمضه فكان المشترى قد ملك لبنا دينا ، بصاع تمر دين ، فدخل ذلك في بيع الدين بالدين أثم نهى رسول الله علي من بَعْمُ ، عن بيع الدين بالدين .

٤٥٥٥ \_ حَرَثُ أبو بكرة وابن مرزوق قالا: ثنا أبو عاصم ، قال أبو بكرة فى حديثه : أخبرنا موسى بن عبيدة ، وقال ابن مرزوق فى حديثه عن موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن حمر ، أن النبي عليه المهالى عن بيم الكالى ، بالكالى ، بالكالى

فنسخ ذلك ما كان تقدم منه ، مما روى عنه في المصراة ، مما حكمه حكم اللَّمين .

ه ٥٥٥ \_ عَرْشُ ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم ، عن ابن أبي ذئب . ح

٥٥٥ - و مَرْشُنُ صالح بن عبد الرحمن قال : ثنا القعني قال : ثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله عَلَيْكُ ﴿ الحَراجِ (٢) بالضان ﴾ .

٧٥٥٥ \_ حَدِيثُ عَمْد بن خزيمة قال : ثنا أبو الوليد قال : ثنا الزنجى بن خالد ، سمته يقول : زعم لنا هشام بن عروة ،

<sup>(</sup>١) وق نسخة د لانه ،

 <sup>(</sup>۲) الحراج بالضمان ، يريد بالخراج ــ بالفتح ــ مايحصل من غلة العين الميناعة، عبداً كان أوأمة ، أو غيرها ، وذلك أن يشتريه فيستفله زمانا ثم يستر منه على عيب ، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ، ويكون المشترى ما استفله لأن المبيع لوكان تلف في يده لـكان في ضمانه ، ولم يكن له على البائم شيء .

والباء ف• بالشان » متنافة بمحذوف تقديره • والغراج مستحق بالفهان » أى : بسببه أى ضمان الأصل سبب لملك غراجه كذا قاله السيوطى ف • زهر الربي » وبعض عاماتنا في شرح النزمذي .

وقال القاضي أبو يكربنالمربي ( الغزاج في العربية عبارة عن كل خارج من شيء وهو موضوع لسكل نائدة طرأت على أخذه ويقول كثير من أهلها : إنه مخصوص بالفلات والأصم ما ذكرته لسكم ) .

عن أبيه ، عن عائشة قالت : إن رجلا اشترى عبداً فاستفله ، ثم رآى به عيبا ، فخاصمه إلى النبي عَلَيْقَه فرده بالديب. فقال : يا رسون الله ، إنه قد استفله<sup>(۱)</sup> فقال له « الغلة بالضمان » .

٨٥٥٥ \_ مَرْشُنَ ربيع الجيزى قال : ثنا مطرف بن عبد الله ، قال : ثنا الزنجى بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة عن النبي عَرِّلِيَّةً مثله .

٩٥٥٥ \_ صَرْتُ صَالح بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون، قال: ثنا مسلم بن خالد، فذكر بإسناده مثله

فتلقى العلماء هذا الخبر<sup>(۲)</sup> بالقبول، وزعمت أنت أن رجلا لو اشترى شاة فحلبها، تم أصاب بها عيبا غير التحفيل، أنه ردها ويكون اللبن له.

وكذلك لوكان مكان اللبن ولد ولدته ، ردها على البائع ، وكان الولد له ، وكان ذلك ، عندك ، من الخراج الذي جله النبي يُرَافِينُ للمشترى بالضان .

فليس يخلو الصاع الذى توجيه على مشترى المصراة ، إذا ردها على البائع بالتصرية أن يكون عوضا من جميع اللبن الذى احتلبه منها الذى كان بعضه فى ضرعها فى وقت وقوع البيع ، وحدث بعضه فى ضرعها بعد البيع أو يكون عوضا من اللبن الذى كان فى ضرعها ، فى وقت وقوع البيع خاصة .

فا ن كان عوضا منهما ، فقد نقضت بذلك أصلك الذي جعلت الولد واللبن للمشترى بعد الرد بالعيب ، لأنك جعلت حكميهما حكم الخراج الذي جعله النبي ﷺ للمشتري بالضمان.

و إن كان ذلك الصاع عوضا مما كان في ضرعها في وقت وقوع البيع خاصة ، والباقى سالم للمشترى ، لأنه من الخراج ، فقد جملت للبائع صاعا دَيْمناً بلبن دين ، وهذا غير جائز في قولك ، ولا في قول غيرك .

فعلى أيّ الوجهين كان هذا المعنى عليه ، عندك ، فأنت به تارك أصلا من أصولك .

وقد كنت أنت بالقول بنسخ هذا الحكم في المصراة أولى من غيرك ، لأنك أنت تجمل اللبن في حكم الخراج، وغيرك لا يجمله كذلك .

# ٦ ـ باب بيع الثهار قبل أن تتناهى

• ٢ ٥٥ - عَرْشُ نصر بن مرزوق قال: ثنا أبو زرعة ، وهب الله بن راشد ، قال : أخبر بى يونس بن يزيد قال: عَرْشَىٰ نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : كان رسول الله عَرَاقَةِ ينهى عن بيع النمر (٢) واشترائه ، حتى يبدو صلاحه .

<sup>(</sup>١) استغله ، أى طلب غلته ، والغلة هي التي تحصل من الإجارة .

 <sup>(</sup>٧) وق نخة « الحديث »
 (٣) ييم الثمر ، هو اسم خبر ، مفرده « الثمرة » والجم « ثمار » .

٥٦٦ - مَرَشُنَا يَرِيد بن سنان ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة . ح ٥٥٦٧ - ومَرَشُنَا يَرِيد قال : ثنا أبو صالح ، قال : صَرَشَىٰ الليث ، قال : صَرَشَىٰ عقيل قالا جميعاً ، عن ابن شهاب . ح ٥٩٣٥ - ومَرَشُنَا يونس قال: ثنا ابن وهب ، قال: أخبرتي يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه عن النبي عَلَيْكُ قال « لا تبيعوا الثمر ، حتى يبدو صلاحه » .

٥٦٤ ـ عن عبد الله بن دينار ، عن الله على بن معبد ، قال : ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر عن النبي عَرَائِيَّةً أنه قال « لا تبيموا الثمر حتى يبدو<sup>(١)</sup> صلاحه » .

٥٦٥ ـ عَرْشُ محمد بن خزيمة ، قال : أخبر نا عبد الله بن رجاء ، هو الغداني، قال : أخبر نا شعبة ، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، عن النبي عَلِيقٍ مثله ، وزاد ، فكان إذا سئل عن صلاحها ، قال : « حتى يذهب عاهمها (٢٠) » .

٥٦٦ - مَرَثُنَ ربيع المؤذن ، قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال : أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة ، عن ابن عمر ، عن النبي عَلِيقٍ أنه نهى عن بيع الثمار حتى تذهب الساهة ، قال قلت : متى ذاك (٢) يا أبا عبد الرحمن ؛ قال : طلوع الثريا .

٥٦٧ ه عن مليد قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا زكريا بن إسحاق ، قال : ثنا عمرو بن دينار ، أنه سمع جابر بن عبد الله يتعول : نهى رسول الله تراتي عن بيع الثمر ، حتى يبدو صلاحه .

٥٦٨ من مرزوق قال : ثنا أبو داود ، عن سلم بن حيان (٤) قال : ثنا سعيد بن مينا ، عن جابر بن عبد الله قال : ثنا سعيد بن مينا ، عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار ، حتى تشقح .

فقيل لجار : وما تشقح ؟ قال : تحمر وتصفر ، ويؤكل منها .

٥٦٥ - وَرَشُ صَالَح بن عبد الرحمن ، وربيع الجيزى ، قالا : ثنا عبد الله بن مسلمة بن فعنب ، قال : ثنا خارجة بن عبد الله بن سليان بن زيد بن ثابت ، عن أبي الرجال ، عن أمّه عمرة ، عن عائشة أن رسول الله عليه الله عن بيع المثار ، حتى تنجو من العاهة .

٠٧٥٥ \_ وَرَشِّنَ مُحد بن سلمان الباغندى ، قال : ثنا إبراهيم بن حميد الطويل ، قال : ثنا صالح بن أبى الأخضر ، عن الزهرى ، عن خارجة بن زيد ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله عَلَيْكُمْ بهى عن بيع النمر ، حتى يبدو صلاحه .

٥٧١ - عَرْشُ ابن مرزوق ، قال : ثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامى ، قال : صَرَشَى أبي ، عن إسحاق بن عبد الله

<sup>(</sup>۱) حتى يبدو النع . أن يظهر صلاحه عن فساده ، وبأمن عما يضره فى بلاده . وقيل : المراد بظهور صلاحه ، أن يصلح لتناول بنى آدم ، ولعانم الدواب . كذا أفاده الجسر القارى فى شرح الموطأ .

<sup>(</sup>٢) عامتها . أي : آفتها التي تصيبها فتفسدها .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة « يذهب ذلك » .

<sup>(1)</sup> وق نسخة قا سليم بن جابره.

ابن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال : سهى رسول الله عَلَيْظَةً عن بيع المحاقلة (١) والمزابنة ، والمخاضرة ، والملامسة ، والمنابذة ، قال عمر : فَــــَّـرَ لى أبى فى المخاضرة ، قال : « لا ينبغى أن يشترى شىء من ثمر الشخل حتى يونع (٢) يحمر أو يصفر .

٧٧٥٥ \_ مَرْشُنَ إبراهم بن محد أبو بكر الصيرف ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن حيد ، عن أنس قال : نهى رسول الله عَرَّاقَةً عن بيع الثمرة ، حتى تزهو ، وعن العنب ، حتى يسود ، وعن الحب ، حتى يشتد .

٥٥٧٣ \_ مَرْثُنَ نصر بن مرزوق ، قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حيد ، عن أنس أن النبي عَرِيْنَ نهى عن بيع النخل حتى ترهو .

فقلت لأنس: وما زهوها ؟ فقال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم<sup>(٣)</sup> يستحل أحدكم مال أخيه ؟ ٥٧٤ مردوق على أخبرنا عبد الله بن بكر قال: أخبرنا حميد، عن أنس قال: نهى رسول الله تمالية عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو، قبل له: وما تزهو؟ قال: تحمر، أو تصفر.

٥٧٥ه \_ حَرَّتُ فَهِدَ قَالَ : ثنا هبد الله بن صالح ، قال : حَرَثْثَى الليث ، قال : حَرَثُثَى يحيى بن أبوب ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال ٥ لا تتبايعوا الثمار حتى تزهو<sup>(١)</sup> .

قال أبو جنفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فزعموا أن الثمار لا يجوز بيمها في رءوس النخل حتى تحمر أو تصفر .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا: هذه الآثار كلها عندنا ، ثابتة صحيح مجينها ، فنحن آخذون بها ، غير تاركين لها .

ولكن تأويلها ، عندنا ، غير ما تأولها عليه أهل المقالة الأولى .

ودلك أن النبي مَرَافِقَ نهى عن بيع النمار ، حتى يبدو صلاحها ، فاحتمل ذلك أن يكون على ما تأوله عليه أهل المقالة الأولى ، واحتمل أن يكون أراد به بيع النمار ، قبل أن يكون ، فيكون البائع (٢) بائماً لما ليس عنده ، فقد نهاه رسول الله مَرَافِقَ عن ذلك ، في نهيه عن بيع السنين .

<sup>(</sup>١) المحاقلة ، هو بيح حنطة في سنيلها بحنطة يابسة ، نهى غنه لأنه يَؤدى إلى الزبا بالفضل لأن الجهل بالمهائلة ، كمقيقة الفاضلة ، من حيث عدم تحقق المساواة الشروط في بيح الربا بجنسه .

 <sup>(</sup>٣) يونم : أين الثمر يونع ، فهو مونم ، إذا أدرك ونضج .
 (٣) وفي نسطة « عا » .

 <sup>(</sup>٤) تزهو ، بالتأنيث ، لأن النغل بؤث وبذكر قال تعالى : « ونخل خاوية ونخل منقعر » .

قال يونس: قال لنا سفيان ، هو بيع الثمار ، قبل أن يبدو صلاحها .

٥٥٧٨ \_ عَرْشُ ربيع الجيرى ، وإبراهيم بن أبى داود ، قالا : ثنا سميد بن كثير بن عفير ، قال : ثنا كممس بن المهال ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن فتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب قال : نهى رسول الله عَلَيْهُ عن بيع السنين (١) .

٥٧٥ \_ صَرَّتُ ربيع الحيزى قال : ثنا ابن عفير ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن عطاء وأبى الزبير ، عن جابر ، أن النبي علي مل عن بيع الثمر حتى يطم .

. ٥٥٨ - مَرْشُّ محد حَرْيَّة قال: ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله ، قال: ثنا أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن دسول الله عليه مثله .

٥٨١ - حَرْشُ الراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب وأبو الوليد ، قالا : ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة عن أبى البختري (٢) قال : سألت ابن عباس عن بيع النخل ، فقال : مهى رسول الله عَلِيَّةٌ عن بيم النخل ، حتى نأ كل منه ، أو حتى يؤكل منه .

٥٥٨٢ ـ مَرَثُّنَ محمد بن خزيمة قال: ثنا عبد الله بن رجاء قال : أخبرنا شعبة ، عن عمرو بن مرة قال: سمت أبا البيخترى الطأنى يقول : سألت ابن عباس عن السلم<sup>(٢)</sup> فقلت إنا ندع أشياء ، لا نجد لها فى كتاب الله عز وجل تحريماً .

قال : إنا نفمل ذلك ، نهى رسول الله عَلِيُّ عن بيع النخل حتى يؤكل منه .

مهه معالم معالم من الفرج ، قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : صَرَّتُنَى الفضل بن فضالة ، عن خالد أنه سمع عطاء بن أبى رباح يسأل عن الرجل يبيع عُرة أرضه ، رطباً كان أو عنباً يسلف (٢) فيها قبل أن تعليب ؟

فقال : لا يصلح ، إن ابن الرّبير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين ، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصارى ، فخرج إلى المسجد .

فقال في الناس : منعنا رسول الله عَلَيْكُ أَنْ نبيع النمرة حتى تطيب .

<sup>(</sup>١) ييح السنين . قبل : هو المعاومة ، وهو يبح ثمر النخل والشجر سنتين وثلاثا فصاعداً قبل أن يظهر تحاره ، وهذا البيع ياطل لأنه بيع ما لم يخلق ، فهو كبيع الولد قبل أن يخلق .

<sup>(</sup>٢) أبي البغترى بفتح الباء الموحدة وإسكان الغاء والناء المثناة الفتوحة والراء وياء النسب .

<sup>(</sup>٣) عن السلم، بالتحريك ، اسم لعقد بوجب الملك في الثمن عاجلاً وفي الثمن آجلًا .

قال في « عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة » والقياس يأبي جوازه ، لأنه بيم المعدوم . إذ المبيع هو المسلم فيه ، وهو معدوم في وقت العقد . ولكنه جوز رخصة بالنس .

 <sup>(</sup>٤) يسلف: من « الإسلاف » ويروى بتشديد اللام من « النسليف » كذا قاله العبنى . والسلف هو السلم .

٥٨٤ ـ عَرَّشُ ابن مرزوق قال: ثنا وهب؛ قال: ثنا شعبة؛ عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى قال: سألت ابن عمر عن السلف في الثمر؛ فقال: نهى عمر عن بيع الثمر؛ حتى يصلح.

فدلت هذه الآثار التي ذكرناها ، على أن الثمار المنهي عن بيمها قبل ُبدُوَّ صلاحها ، ما هي ؟ فإنها المبيعة قبل كونها المسلف عليها .

فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك حتى بكون ويؤمن عليها الماهة ، فحينئذ يجوز السلم فيها .

أُفلا ترى أن ابن عمر رضى الله عنهما لما سأله أبو البخترى ، عن السلم في النخل ، كان جوابه في ذلك ، ما ذكر في حديثه ، عن النهى عن بيع الثمار ، حتى تطعم .

فدل ذلك على أن النهى، إنما وقع في الآثار التي قدمنا ذكرها في هذا الباب ، على بيع الثمار ، قبل أن تكون ثماراً .

ألا ترى إلى قول النبي عَلِيُّكُ « أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم يأحدُ أحدَكُم مال أخيه » .

فلا يكون ذلك إلا على المنع ، من عمرة لم يكن له أن تكون .

وإنما اللهي في هذه الآثار ، هو النهي عن السلم في الثمار في غير حينها ، فهذه الآثار تدل هلي النهي عن ذلك .

فأما بيع الثمار في أشجارها ، بعد ما ظهرت ، فإن ذلك عندنا جائز صحيح .

والدليل على ذلك ، ما جاء عن رسول الله عَلِيُّةِ .

٥٨٥ \_ حَدَّثُ لِيْ يِدِ بِن سَنَانَ قَالَ : ثَنَا أَبُو صَالَحُ قَالَ : حَدَّثَى اللَّيْتُ ، قَالَ : حَدَّثَى ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر قال : سمت رسول الله عَنِّقَ قال « من باع (١) نخلا بعد أن يؤير ، فتمرتها للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبداً ، فأله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع » .

٥٨٦٥ \_ حَدَّثُ لَ يَرِيدُ قال : حَدَثْثُى القمنبي ، قال : حَدَثْثُى ابن أبى دَبَ ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله عَرَّالِيَّةِ قال : « من اشترى عبداً ولم يشترط ماله ، فلا شى م له ، ومن اشترط تخلا بعد تأبيرها ، ولم يشترط الثمر ، فلا شي م له » .

٥٨٧٥ - مَرَشُ حسين بن نصر قال: سمت يزيد بن هارون قال: أخبر في حماد بن سلمة ، عن عكرمة بن خالد المخزوى ، عن ابن عمر أن رجلا اشترى مخلا قد أبرها صاحبها ، فحاصمه إلى الذي عَلَيْ فقضى رسول الله عَلَيْتُ عليه أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشترى .

قال أبو جمفر : فجمل النبي تَرَافِيَّ في هذه الآثار ، ثمر النخل لبائمها إلا أن يشترطها مبتاعها ، فيكون له باشتراطه إياها ، ويكون بذلك مبتاعا لها .

وقد أباح النبي يَرَاكِنُكُ همِنا ، بيع عُرة في رءوس النخل قبل ُبدُو ِّ صلاحتها .

 <sup>(</sup>۱) وفي نسخة « يقول من ابتاع »

فدل ذلك أن المعنى النهمي عنه في الآثار الأول ، خلاف هذا المعني .

فإن قال قائل: إن ما أجيز، هو بيع الثمر في هذه الآثار، لأنه مبيع مع غيره، وليس في جواز بيعه مع غيره ما يدل على أن بيعه وحده كذلك، لأنا قد رأبنا أشياء تدخل مع غيرها في البيعات، ولا يجوز إفرادها بالبيع.

من ذلك ، الطرق والأفنية ، تدخل في بيع الدور ، ولا يجوز أن تفرد بالبيع .

فجوابنا فى ذلك، وبالله التروفيق ، أن الطرق والأفنية، تدخل فى البيع ، وإنَّ لم يشترط ، ولا يدخل الثمر فى بيع النخل إلا أن يشترط .

فالذي يدخل في بيع غيره ، لا باشتراط ، هو الذي لا يجوز أن يكون مبيعاً وحده .

والذي لا يكون داخلا في بيع غيره إلا باشتراط ، هو الذي إذا اشترط ، كان مبيماً ، فلم يجز أن يـكون مبيماً مع غيره إلا وبيعه وحده جائزاً .

ألا يرى أن رجلا لو باع داراً ، وفيها متاع ، أن ذلك المتاع لا يدخل في البيع<sup>(١)</sup> وأن مشتريها لو اشترطه في شراء الدار، صار له باشتراطه إياه .

ولوكان الذي في الدار خمراً أو خنزيراً ، فاشترطه في البيع ، فسد البيع .

فكان لا يدخل في شراءه الدار باشتراطه في ذلك ؛ إلا ما يجوز له شراءه .

ولو اشترى وحده ، وكان الثمر الذي ذكرنا يجوز له اشتراطه مع النخل، فلم يكن ذلك ، إلا لأنه يجوز بيعه وحده .

أو لا يرى أن النبي ﷺ قال في هذا الحديث ، وقرنه مع ذكره النخل « من باع عبداً له مال ، فما له للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع » .

فجمل المال للبائع ، إذا لم يشترطه المبتاع ، وجمله للمبتاع باشتراطه إيا. وكان ذلك المال لوكان خمراً أو خنزيراً ، فسد بيع العبد، إذا اشترطه فيه.

وإنما يجوز أن يشترط مع العبد من ماله ، ما يجوز بيعه وحده ، فأما ما لايجوز بيعه وحده ، فلا يجوز اشتراظه ف بيعه ، لأنه يكون بذلك مبيعاً ، وبيع ذلك الشيء ، لا يصلح ، فذلك أيضاً دليل صحيح على ما ذكرنا في الثمرة الداخلة في بيع النخل بالاشتراط ، أنها الثمار التي يجوز بيعها على الانفراد ، دون بيع النخل .

فتبت بذلك ما ذكرنا ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمة الله علمهما .

وكان محمد بن الحسن يذهب إلى أن النهى الذى ذكرناه ، عن رسول الله على في أول هذا الباب ، هو بيع الثمر، على أن يترك في رموس النخل ، حتى يبلغ ويتناهى ، وحتى يُجَدَّ ، وقد وقع البيع عليه قبل التِناهى، فيكون المشترى قد ابتاع عُراً ظاهراً ، وما ينميه نخل البائم بعد ذلك إلى أن يجد ، فذلك باطل .

قال: فأما إذا وقع البيع بعد ما تناهى عظمه ، وانقطمت زيادته ، فلا بأس بابتياعه واشتراط تركه إلى حصاده وجداده .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د البيع ۽ .

قال : فإنما وقع النهي عن ذلك ، لاشتراطه النرك (١) لمكان الزيادة .

قال : وفي ذلك دليل على أن لا بأس بذلك الاشتراط في ابتياعه ، بعد عدم الزيادة صَرَّتُوعُ سليان بن شعيب مهذا ، عن أبيه ، عن محمد .

وتأويل أبي حديثة ، وأبي يوسف في هذا أحسن ، عندنا ، والله أعلم .

والنظر أيضاً يشهد له ، لأنه إذا وقع البيع على الثمار بعد تناهيها ، على أن تترك إلى الحصاد ، فالنخل همها ، مستأجرة ، ليكون الثمار فيها إلى وقت جدادها عنها ، وذلك لو كان على الانفراد ، لم يجز ، فإذا كان مع غيره ، فهو أيضا كذلك .

وقد قال قوم: إن النهى الذى كان من رسول الله عَلِيَّةُ عن بيع الثمار حَى ببدو صلاحها ، لم يكن منه على تحريم ذلك ، ولكنه كان على المشورة عليهم بذلك لكثرة ماكانوا يختصمون إليه فيه ورووا ذلك عن زيد بن ثابت رضى الله عنه .

مهه مع من عبد الله بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا أبو زرعة، وهب الله، عن يونس بن يزيد قال: قال أبوالزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الناس في عبد رسول الله عَلَيْكُ يتبايعون الثمار،

فإذا جدّ الناس وحضر تقاضيهم (٢).

قال المبتاع إنه أصاب الثمر العفن(١) والدمان، أصابه مراق وأصابه قشام عاهات يحتجون بها، والقشام: شيء يصيبه، حتى لا يرطب.

قال: فقال رسول الله عَلِيَّةِ ــ ك كُترت عنده الخصومة في ذلك ــ « لا تتبايعوا ، حتى يبدو صلاح الثمر » كالمشورة يشير بها ، لكثرة خصومتهم .

فدل ما ذكرنا أن ما روينا في أول هذا الباب ، عن رسول الله علي من نهيه عن بيع الثماد ، حتى يبدو صلاحها ، إنما كان هذا على المعنى ، لا على ما سواه .

# ٧ ـ باب العرايا

٥٨٩ م مترث إسماعيل بن يميي قال: أخبرنا عمد بن إدريس، عن سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله علي أبيه أن رسول الله علي أبيه أن

• ٥٩٩ - قال عبد الله : و مرتش زيد بن ثابت أن رسول الله على أزخص في المرايا .

 <sup>(</sup>٣) العفن الرماد ، أى : النساد والهلاك ، مهاق ، أى : آفة .

٩١٥٥ \_ عَرْشُ إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا عارم . ح

٢ ٥٥٩ \_ و مَرْشُنَ ابن أبي داود قال: ثنا سلمان بن حرب ، قالا: ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن . عمر ، عن النبي عَلِيْنَةً أنه نهي عن المزابنة .

**٩٩٥٥ \_ قال ابن عمر رضي الله عنهما : وأخبر لى زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ أرخص (١) في العرابا .** 

ه ه ه م مرتش على بن شبية قال : ثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله عراقية أرخص في العرايا .

ه ٥٩٥ \_ مَرْثُنَ علي بن شببة بهذا الإسناد ، قال : نهى رسول الله عَيْكَ عن المحافلة والزابنة ، ورخص في العرايا .

٣ ٥ ٥ ٥ ـ عربين يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنى يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : عَدَّثَى خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه أن رسول الله علي رخص (٢) في بيع العرايا ، بالتمر أو الرطب .

٥٩٧ ـ حَرَثُنَ إسماعيل بن يحيي، قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن إسماعيل الشيباني قال: بمت ما في رحوس نخلي بمائة وسق، وإن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم.

فسألت ابن عمر عن ذلك فقال : نهى رسول الله عَلَيْكُ عن بيع الثمرة بالتمر ، إلا أنه رخص في العرايا .

٥٩٨ م مرتث ربيع الجيرى قال: ثنا سميد بن كثير بن عنير ، قال: ثنا يحيى بن أبوب ، عن ابن جربج ، عن عطاء وأبى الزبير ، عن جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله عنه أن يع عن بيع الثمر حتى يطعم وقال « لا يباع شىء منه إلا بالدرام والدنائير ، إلا العرايا ، فإن رسول الله على أرخص فيها » .

٩٩٥٥ \_ مَرْشُ إِسماعيل بن يحيي المزنى قال : ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، من ابن جريج ، عن عطاء ، عن جار بن عبد الله قال : نهي وسول الله عَلَيْكُ عن المزاينة إلا أنه أرخص في بيع العرايا<sup>(٢)</sup> .

ه ٩٠٠ \_ مَرْشُنُ ابن أبى داود قال : ثنا سليان بن حرب قال : ثنا حماد ، عن أبوب عن أبى الزبير وسعيد بن مينا ، عن جار أن النبي يُرَفِّينُ نهى عن المحاقلة والمزابنة ، والمخارة (١٠).

وقال أحدها : والمعاومة ، وقال الآخر : وبيم الستين ، ونهى عن الثنيا<sup>(ه)</sup> ورخص فى العرايا .

٥٩٠١ - مَرْثُنَا إسماعيل بن يحيي قال: ثنا محمد بن إدريس ، عن سفيان ، عن يحيي بن سعيد ، عن بشير بن يسار ،

<sup>(</sup>١) أرخس يهمزة قبل الراء الساكنة من الإرخاس ، و « العرايا » جمع « عرية » بتشديد الياء ، وهي النخاة التي يعربها الرجل محاجا أن يجمل له تحرثها ·

<sup>(</sup>٣) رخص بتشديد الغاء من د الترخيص ، .

 <sup>(</sup>٣) هذه رواية الطحاوى ، عن خاله المزنى ، من الشافعى ، عن سفيان الثورى -

<sup>(</sup>٤) المخابرة هوكراء الأرض بالثك والربع ،كذا جاء مفسراً في رواية .

 <sup>(</sup>ه) عن الثنيا ، هو أن يستشى من البيع شىء غير معلوم القدر فيفسد البيع لجهالة المبيع ، وفي رواية النسائي وعز إلا أن تعلم .

عن سهل [بن أبي] حثمة، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العربة أن يباع بخرصها(١) من التمر، يأكلها أهلها رطباً.

٩٠٠٥ \_ صَرَّتُ محمد بن خزيمة قال: ثنا القمنبي قال: ثنا سلمان بن بلال ، عن يحيى بن سميد ، عن بشير بن يسار ، عن بمض أصحاب رسول الله عَلَيْقَةً من أهل دارهم ، منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله عَلَيْقَةً نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال « ذلك الربا » ذلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع المرية، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً ، يأ كلونها رطباً .

٥٦٠٣ مَ مَرَثُنَ إِراهِم بن مرزوق قال: ثنا القعنبي ، وعَبَان بن عمر قالا: ثنا مالك بن أنس ، عن داود بن الحسين عن مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَرَاقِيَّةً رخص في بيع المرايا، في خمسة (٢) أوسق أو في ما دون خمسة أو سنة أو سن

37.6 \_ مَرْشَنَا أَحَد بن داود ، قال : ثنا عبد الله بن محمد التميمى ، قال : أخر نا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن واسع بن حبان ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله بهلية رخص فى المرية فى الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة ، وقال « فى كل عشرة أقناء (٢) قنو يوضع فى المسجد للمساكين » .

ه ٥٦٠٥ عِنْمُنْ ابن أبى داود ، قال : ثنا الوهبي قال : أخبرنا ابن إسحاق ، فذكر با سناده مثله ، غير أنه قال : ثم قال « الوسق والوستين والثلاثة والأربعة » ولم يذكر قوله « في كل عشرة » .

قال أبو جمعر : فقد جاءت هذه الآثار، عن رسول الله ﷺ وتواترت في الرخصة في بيع العرايا وقَـــِــكَــها أهل العلم جميعاً ، ولم يختلفوا في صحة مجيئها ، وتفازعوا في تأويلها .

نقال قوم : العرايا أن الرجل يكون له النخل والنخلتان، في وسط النخل الكثير ، لرجل آخر .

قالوا: وقد كان أهل المدينة ، إذا كان وقت الثمار ، خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم ، فيجيء صاحب النخلة أو النخلتين بأهله ، فيضر ذلك بأهل النخل الكثير .

فرخص رسول الله عليه النخل السكثير أن يعلى صاحب النخلة أو النخلتين خرص ماله من ذلك ، تمراً ، لينصرف هو وأهله عنه ، ويخلص تمر الحائط كاه لصاحب النخل السكثير ، فيسكون فيه هو وأهله .

وقد روى هذا القول عن مالك بن أنس رحمه الله .

وكان أبو حنيفة ــ رحمه الله يقول ــ فيما سمعت أحمد بن أبي عمران ، يذكر أنه سممه من محمد بن سماعة ، عن

<sup>(</sup>۱) بخرصها بفتح الخاء العجمة ، قال النووى : هو أشهرها ، فن فتح قال : هو مصدر أى اسم للفعل . ومن كمسر قال هو اسم للشيء المخروس .

وقال القرطبي : الرواية بالكسس في أصلها أن يروى بالوجهين ولمسكان الراء ، ومعناه التخمين والحدس .

<sup>(</sup>٢) خممة أوسق : هي ستون صاءا .

 <sup>(</sup>٩) اقتاء : جم ﴿ فنو ﴾ بكسر القاف وسكون وهو العذق بما فيه الرطب .

أبى يوسف ، عن أبى حنيفة قال ــ معنى ذلك عندنا ــ أن يعرى الرجل الرجل ثمر نخلة من مخله فلا يسلم ذلك إليه حتى يبدو له ، فرخص له أن يحس ذلك ، ويعطيه مكانه ، خرصه تمراً .

وكان هذا التأويل أشبه وأونى ، مما قال مالك ، لأن المرية إنما هي العطية .

ألا يرى إلى الذي مدح الأنصار كيف مدحهم ، إذ بقول :

ولكن عرايا في السنين الجوائح

ليست بسنهاء ولارجبية

أى أنهم كانوا يعرونها في السنين الحواج .

فلو كانت المرية كما ذهب إليه مالك ، إذاً لمَــَا كانوا ممدوحين بها ، إذ كانوا يعطون كما يعطون ، ولــكن العرية بخلاف ما قال .

فإن قال قائل: فقد ذكرت في حديث زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله عَلَيْظَةٍ نهى عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرايا ، فصارت العرايا في هذا الحديث أيضاً هي بيع ثمر بتمر .

قيل له : ليس في الحديث من ذلك شيء ، إنما فيه ذكر الرخصة في العرابا ، مع ذكر النهي عن بيع الثمر بالتمر، وقد يقرن الشيء بالشيء وحكمهما مختلف .

فَإِنْ قَالَ قَائَلَ : فقد ذَكُر التوقيف في حديث أبي هريرة رضى الله تمالي عنه ، على خمسة أوسق ، وفي ذكر. ذلك ، ما ينفي أن يكون حكم ما هو أكثر من ذلك ، كحكمه .

قيل له : ما فيه ما ينني شيئًا مما ذكرت ، وإنما يكون ذلك كذلك ، لو قال رسول الله عَلَيْكُمْ « لا يكون العرية إلا في خمسة أوسق ، أو فيا دون خمسة أوسق » .

فا ذا كان الحديث إنما فيه أن رسول الله ﷺ رخص في بيع المرايا في خمسة أوسق ، أو فيا دو َ خمسة أوسق ، أو فيا دو َ أوسق ، فذلك يحتمل أن يكون أن النبي عَلِيَّةً رخص فيه لقوم في عربة لهم هذا مقدارها .

فنقل أبو هريرة رضى الله عنه ذلك ، وأخبر بالرخصة فيما كانت ، ولا ينفي ذلك أن يكون تلك الرخصة جارية فيما هو أكثر من ذلك .

فا ن قال قائل : فني حديث عمر وجابر رضي الله عنهما « إلا أنه رخص في العرايا » فصار ذلك مستثنى من بيع الثمر بالتمر . فثبت بذلك أنه بيع ثمر بتمر .

قيل له : قد يجوز أن يكون قصد بذلك إلى المعرى له فرخص له أن يأخذ ثمراً ، بدلا من ثمر في رءوس النخل لأنه يكون بذلك ، في معنى البائع ، وذلك له حلال ، فيكون الاستثناء لهذه العلة : ﴿ ﴿ وَهُ مُنَّا اللَّهُ مُ اللَّ

وفى حديث سهل بن أبى حتمة « إلا أنه رخص فى بيع العربة ، بخرصها تمراً يأكلها أهلها رطباً » فقد ذكر للعربة أهلا ، وجعلهم يأكلونها رطباً ، ولا يكون ذلك إلا وملكها الذين عادت إليهم بالبدل الذى أخذ منهم ، فذلك يتبت قول أبى حنيفة .

فإن قال قائل: لو كان تأويل هذه الآثار، ما ذهب إليه أبوحنيفة رحمة الله عليه، لما كان لذكر الرخصة فعهامعتي.

قيل له : بل له معني صحيح ، ولكن قد اختلف فيه ما هو .

فقال عيسي بن أبان : معنى الرخصة في ذلك ، أن الأموال كلما ، لا يملك بها إبدالاً ، إلا من كان مالسكمها ، لا يبيع رجل ما لا يملك ببدله ، فيملك ذلك البدل .

وإنما يملك ذلك البدل إذا ملك مسجمحة ملكم للشيء الذي هو بدل منه .

قال: ظالمرى ، لم يكن ملك العربة ، لأنه لم يكن قبضها ، والتمر الذى يأخذه بدلا منها ، قد جمل طيبًا له في هذا الحديث ، وهو بدل من رطب لم يكن ملكه .

قال: فهذا هو الذي قصد بالرخصة إليه .

وقال غيره، الرحمة أن الرجل إذا أعرى الرجل الشيء من ثمره، وقد وعده أن يسلمه إليه ليملكه المسلم إليه بقبضه إياه، وعلى الرجل في دينه أن يفي بوعده، وإن كان غير مأخوذ به في الحكم، فرخص للمعرى أن يحتبس ما أعرى، بأن يعطى المعرى خرصه تمراً، بدلا منه، من غير أن يكون آئما، ولا في حكم من اختلف موعدا، فهذا موضع الرخصة.

وهذا التأويل الذي ذكرناه عن أبي حنيفة ، رحمة الله عليه ، أولى مما حمل عليه وجه هذا الحديث ، لأن الآثار قد جاءت عن رسول الله يَمْرُانِيَّةٍ متواترة ، بالنهمي عن بيع الثمر بالتمر .

فنها ما قد ذكرناه في أول هذا .

٥٦٠٦ \_ ومنها ما قد حَرَثُ يونس قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، قال : حَدَثْنَ سعيد ، وأبو سلمة ، عن أبى هريرة أن رسول الله عَرَاقِيَّة قال : « لا تبايعوا الثمر بالتمر » .

٥٩٠٧ ـ قال أبن شهاب: وصَرَشَى سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي يَرَاكِنَهُ مثله سواء .

٥٦٠٨ \_ حَرَثُنَ لِرَيد وابن أبي داود ، قالا : ثنا عبد الله بن سالح ، قال : صَرَثْنَى الليث ، قال : صَرَثْنَى عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي عَلِيَّةً مثله .

٥٦٠٩ \_ حَرَّتُ عَمْد بن الحجاج ، قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن عمرو بن دينار ، قال : سممت ابن عمر ، سئل عن رجل اشترى ثمرة بمائة فرق (١) يكيل له ؟

قال بهي رسول الله عَلِيَّةِ عن هذا ، يعني الزابنة (٢) .

• ١٦٠ مـ حَرَّثُ نصر بن مرازوق قال: ثنا أسد، قال: ثنا يحيى بن زكريا قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال نهي رسول الله عَلَيْقَةً عن بيع عمر الفخل بالتمر، كيلا، والزبيب بالعنب كيلا، والزرع بالحطة كيلا.

<sup>(</sup>١) فرق هو بالحركة مكيال يسع سئة عشر رطهر ، قاله في النهاية .

<sup>(</sup>٣) المزابنة « مفاضلة » من « الزبن » وهو الدفع الشديد ومنه « الزبانية » ملائك النار لأنهم يزبنون الكفرة فيها » أى يدفعونهم فيها ، وسمى هذا السيم لأن كل واحد من المتبايعين يزبن · أى : يدفع الآخر عن حقه كا يزداد منه ، فإذا وقف أحدهما على ما يكره ، تدافعاً ، فيحرس أحدهما على فدخ المبيع والآخر على امضائه ذكره يعض الشراح .

و ۱۹۱ مر مرتش أحمد بن داود ، قال : ثنا عمد بن عون ، قال : أخبرنا حماد بن سلمة ، عن محمرو بن دينار ، أن ابن عمر سئل عن « رجل باع ثمرة أرضه من رجل بمائة فرق » .

فقال : نهى رسول الله ﷺ عن هذا ، وهو المزابنة .

٥٦١٦ من من مرزوق قال : ثنا أبو زرعة ، وهب الله بن راشد ، قال: أخبر في يونس ، قال : مَرَشَىٰ نافع أن عبد الله بن عمر قال : نهى رسول الله عليه عن المزابنة قال : « والمزابنة أن يشترى الرجل أو يبيع حائطه بتمر كيلا ، أو كرمه بزبيب كيلا ، وأن يبيع الزرع كيلا ، بشى ، من الطعام » .

و و مرتب عمر و بن يونس ، قال: ثنا أبومعاوية ، عن أبى إسمحاق الشيبانى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : مهى رسول الله علي عن المحافظة والمزابنة .

٥٦١٤ \_ مَرْشُنَا إسماعينل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس ، عن سغيان ، عن ابن جربج ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي عليه مثله ، وزاد « أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة ، والزابنة : أن يبيع الممر في رموس النخل عائة فرق » .

٥٦١٥ ـ عَرْضُ فهد، قال: ثنا ابن أبى مريم قال: أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي، قال: أخبرنا إبراهيم بن ميسرة، قال: أخبرنى عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله عَرَاقِيَّةٍ عن المخابرة، والمرابنة، والمحاقلة.

٥٦١٦ ـ حَدَثُنَ أَبُو بِكُرَة ، بِكَارَ بَنَ قَتَيْبَة ، قال : ثنا حسين بن حفص ، قال : ثنا سفيان ، قال : حَرَثْتَى سعد بن إبراهيم ، قال : حَرَثْتَى عمو بن أبى سلمة ، عن أبى هربرة ، قال : نهى رسول الله يَرَائِنَهُ عن المحاقلة ، والمزابنة .

قال « والحجافلة (`` : الشرك في الزرع ؛ والمزابنة : التمر بالتمر ، في النخل » .

فهذه الآثار ، قد توارّت عن رسول الله عَرَائِيُّة بالنهي عن بيع الكيل من الثمر بالثمر في رءوس النخل.

فإن حمل تأويل العرايا ، على ما ذهب إليه أبو حنيفة ، كان الهبي على عمومه ، ولم يبطل منه شيء .

وإن حمل على ما ذهب إليه مالك ، خرج منه ما تأول هو العربة عليه ، فلا ينبغي أن يخرج شيء من حديث متفق عليه إلا يحديث متفق على تأويله ، أو بدلالة أحرى متفق عليها .

وُقد روى أيضاً عن رسول الله مُؤَلِّقُه ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع ، في النهى عن بيع الرطب بالتمر . فإن حملنا معنى العربة ، على ماقال مالك ، ضادً ماروى فيها ، ماروى في النهى عن بيع الرطب بالتمر .

وإن حملناه على ما قال أبو حنيفة ، اتفقت معانيها ، ولم تقضاد .

والأولى بنا ، في صرف وجوء الآثار ومعانيها ، صرفها إلى ما ليس فيه تضاد ، ولا معارضة لسنة بسنة . فقد ثبت بما ذكرنا في معنى العرايا ، ما ذهب إليه أبو حنيفة ، رحمة الله علمه ، والله وليُّ التوفيق .

وقد روى عن رسول الله عَلِيُّكُمْ أيضاً أنه قال : « خففوا في الصدقات ، فإن في المال ، العربة والوصية » .

 <sup>(</sup>١) المحافلة ، بالحاء المهملة والقاف ( مفاعلة ) من ( الحقل ) وهو ( الحرث ) وقال يعض الفويين : اسم للزرع في الأرض ،
 والأرش التي يزرع فيها ، ومنه قوله على الله عليه وسلم ( ما تصنمون بمزارعكم ) وصورته أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حسلة كيلا .

٥٦١٧ ـ حَرَثُنَا بذلك أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عمر ، قال : أخبرنا جرير بن حازم ، قال : سممت قيس بن سمد يحدث عن مكحول الشاي ، عن رسول الله ﷺ بذلك .

فدل ذلك أن العرية ، إنما هي شيء يملسكه أرباب الأموال قوما في حياتهم ، كما يملسكون الوصايا بعد وفاتهم . وحجة أخرى في أن معنى العرية ، كما قال أبو حنيفة رحمه الله ، لا كما قال مخالفه .

٥٦١٨ - مَرَشُنَ أحد بن داود قال : ثنا محمد بن عون ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، من أيوب وعبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْقَةً نهى البائع والمبتاع عن المزابنة .

٥٦١٩ ــ قال: وقال زيد بن ثابت ( رخص في العرايا ، في الفخلة والفخلتين ، توهبان للرجل ، فيبيعهما بخرصهما تمرآ ). فهذا زيد بن ثابت رضى الله عنه وهو أحد من روى عن النبي عَرَافً الرخصة في العربة ، فقد أخبر أنها الهبة ، والله أعلم .

# ٨ - باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة

٥٦٢٠ - مَرْشُنَ إِسَاعِيل بن يحيى الزنى ، قال : ثنا محمد بن إدريس ، عن سنيان ، عن حيد الأعرج ، عن سليان بن عتيق ، عن جار بن عبد الله ، أن النبي عَلَيْقَهُ نهى عن بيم السنين ، وأمر يوضع الجوائح (١) .

٥٦٢١ - مَدَّثُ إسماعيل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان ، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي علي مثله.

٥٦٢٢ ـ حَدَثُنَ بَكَاد بن قتيبة قال : ثنا إبراهيم بن أبى الوزير ، قال : ثنا سفيان ، هن حميد الأعرج ، عن سليان ابن عتيق ، عن جابر بن عبد الله أن النبي عَرَائِيَّةٍ أمر، بوضع الجائحة .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن معنى هذه الجوائج التي أمر النبي علي بوضعها ، هي التمار ، يبتاعها الرجل فيقبضها ، فيصيبها في يده جائحة ، فيذهب بثلثها فصاعدا .

قالوا: فذلك يبطل تمما عن الشتري .

قالوا : وما أصابها ، فأذهب بشيء منها دون ثلثها ، ذهب ذلك من مال الشترى ، ولم يبطل عنه من تمنه شيء ، قايل ولا كشير .

قالوا : وهذا مثل الحديث الآخر الروى عن رسول الله عَلَيْكُ .

٥٦٢٣ ـ فذكروا ما قد حَرَشُنَا بونس قال: اخبرنا ابن وهب ، قال: اخبرنا ابن جريج ، أن أبا الزيير أخبره ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عَمَالِيَّة قال: « إن بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة ، قلا يحل لك (٢٢) أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق » .

 <sup>(</sup>۱) الجوائك ، هم د مائحة ، وهي الآفة التي تصيب الثمرة من « الجوح» وهو الهلاك والاستئمال .

<sup>(\*)</sup> فلا بحل لك . أى : في الورع والنقوى ، قوله ( بم تأخذ ) أي : بأي شيء تأخذ ؟ .

٥٦٢٤ ـ حَرَثُنَ ابراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، فذكر بإسناده مثله .

قالواً: قد بين هذا الحديث، المني الذي ذكرنا .

وخالفهم فی ذلك آخرون ، فتالوا : ما ذهب من ذلك من شیء ، قل أو كثر ، بعد أن يقبضه المشتری ، ذهب من مال المشتری .

وما ذهب في يد البائع ، قبل أن يقبضه المُشترى ، بطل ثمنه عن المشتري .

وقالوا : ما هذه الآثار الروية من رسول الله ﷺ التي ذكرتمزها ، فقبول صميح على ما جاء . ولسنا تَدْ فَـعُ بن ذلك شيئاً لصحة مخرجه ، ولـكنا تخالف التأويل الذي تأولها عليه أهل المقالة الأولى .

فهذا تأويل حديث جابر ، الذي في أول هذا الباب .

وأما حديث جابر الثانى ، فمناه غير هذا المنى ، وذلك أنه ذكر فيه البيع ، ولم يذكر فيه القبض . فذلك ــ عندنا ــ على البياعات التى تصاب فى أيدى بائميها ، قبل قبض المشترى لها ، فلا يحل للباعة أخذ أثمانها ، لأنهم يأخذونها بغير حق .

فهذا تأويل هذا الحديث عندهم .

فأما ما قبضه المشترون ، وصار في أيديهم ، فذلك كسائر البياعات ، التي يقبضها المشترون الها ، فيحدث بها الآفات في أيديهم .

فكما كان غير الثمار ، يذهب من أموال المشترين لها ، لا من أموال باعتها ، فكذلك الثمار .

فهذا هو النظر ، وهو أولى ، ما حمل عليه هذا الحديث .

٥٦٢٥ ـ لأنه قد روى عن رسول الله عَلَيْظُ ما قد حَرَشُ يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبر في عمرو بن الحارث . ح

٥٦٢٦ - وحَرَثُنَا يُونَس ، قال : أخبرنا عبد الله بن يوسف . ح

٥٦٢٧ ـ و مَدَشُن ربيع الوَدَن ، قال : ثنا شعيب بن الليث . ح

٥٦٢٨ ـ و عَرْشُ أبو أمية، قال: ثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني (٢) قالوا: ثنا الليث، قالا: جميعاً، عن بكير بن الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبى سعيد الخدرى، قال: أسيب رجل من ثمار ابتاعها، مَكثر دينه.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة و أراضيهم ٤ . (٢) وفي نسخة و البجلي ٤ .

فقال رسول الله عَيْكُ « تصدقوا عايه » وَتُصُدِّقَ عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه .

فقال رسول الله عَلِيْقُ « خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك » .

فلما كان رسول الله عَلَيْكُ لم يبطل دين الغرماء ، بذهاب الثمار ، وفيهم باعتها ، ولم يرده على الباعة بالثمن ، إن كانوا قد قبضوا ذلك منه ، ثبت أن الجوائح الحادثة في يد المشترى ، لا تكون مطالبة عنه شيئًا من الثمن ، الذي عليه للبائع .

فارٍن قال قائل : إن الثمار لا تشبه سائر البياءات لأنها معلقة في رءوس النخل ، لا يصل إليها يد من ابتاعها إلا بقطعه إياها ، وسائر الأشياء ليست كذلك .

فا يكون مقبوضاً بغير تطع مستأنف ، فهو الذي يذهب من مال الشترى .

وماكان لايقبض إلا بتطع مستأنف، فهو الذي يذهب من مال البائع -

قيل له : هذا الكلام فاسد من وجهَين :

أما أحدها ، فإنا رأينا هذه الثمار ، إذا بيعت في روس النخل ، فذهبت بكالها ، أو ذهب منها شيء في أيدى باعتها ، ذهب ذلك من أموالهم دون أموال المشترين ، فسكان ذهاب قليلهاو كثيرها في ذلك سواء ، لأنهم لم يقبضوها فإذا قبضوها ، فذهب منها مادون الثلث ، فقد أجم أنه ذاهب من مال الشترى ، لا ته ذهب بعد قبضه إباه .

فلما استوى ذهاب قليله وكثيره في يد البائم ، فكان قليله إذا ذهب في يد الشيرى ، ذهب من ماله ، كان ذهاب كثيره كذلك .

وكان المشترى ــ لتخلية البائع بينه وبين ثمر النخل ــ قابضًا له ، وإن لم يقطعه ، فهذا وجه .

ووجه آخر ، أنا رأينا رسول الله عَلَيْكُ قد نهى عن بيع الطعام ، حتى يقبض ، وأجمع المسلمون على ذلك ، وكانت الثمار فى ذلك داخلة باتفاقهم وأجمعوا أن الشترى لها لو باعها فى يد بائعها ، كان بيعه باطلا ، ولو باعها بعد أن خلى البائع بينه وبينها ، ولم يتطعها ، كان بيعه جائزاً ، فصار قابضا لها ، بتخلية البائع بينه وبينها ، قبل فطعه إياها .

فثبت بذلك أن قبض الشترى المعلقة في رءوس النخل، هو بتخلية البائع ببنه وبينها، وإمكانه إياه منها.

فإذا فعل ذلك به، فقد صارت في يده وضمانه ، وبرى منها البائع .

فيا حدث فيها من جائحة ، أنت عايما كاما ، أو على بعضها ، فهى ذاهبة من مال الشترى ، لا من مال البائع .

وهذا قول إني حنيفة ، وأبى يوحف ، ومحمد ، رحمة الله عايبهم أجمعين .

## ٩ ـ باب ما نهى عن بيعه حتى يقبض (١)

٥٦٢٩ \_ مَدَّثُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب وعفان ، قالا : ثنا شمبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن همر ، عن رسول الله عليه قال « من اشترى طعاماً ، فلا يبيله حتى يقبضه » .

٥٦٣٠ \_ صَرَّتُ على بن شيبة ، قال : ثنا أبو نميم قال : ثنا سفيان ، عن عبد الله ابن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي عَلَيْكُ مِنْه .

٥٦٣١ \_ حَمَّرَتُ علي بن معبد ، قال : ثنا يونس بن محمد قال : ثنا عبـد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ابن الخطاب ، عن رسول الله عَرِّبُ مثله .

٥٦٣٢ ـ مَرَثُنَ أَبُو بشر الرق قال: ثنا شجاع بن الوليد ، عن عبدالله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله عليه . الله عليه « من اشترى طعاما ، فلا ببيعه ، حتى يسترفيه » .

و مرتب الله بن دينار ، عن عبد الله بن دينار ، عن الله عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله علي « من اشترى طماما فلا يبيمه ، حتى يقبضه » .

٥٦٣٤ \_ مَرَثُنَا يونس قال: أخبرنا بن وهب قال: أخبرنى عبد الله بن عمر، وعمر بن محمد، ومالك وغيرهم: أن نافعاً حدثهم، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله على قال «من اشترى طعاماً [فلا] بيبعه (٢) حتى يستوفيه».

 <sup>(</sup>۱) قوله « مانهمی الخ » أخرج النسائی فی سنته الکبری ، من طریق یعلی بن حسکیم ، عن یوسف بن ماهك ، عن عبد الله ابن عصمت ، عن حکیم بن حزام رفعه قال « لا تبیعن شیئاً حتی تقیضه » ورواه أحمد فی مسنده ، وابن حیان فی صحیحه، والطبرانی فی معجه » والدارقطنی فی سنته .

وروى الشيخان ، عن ابن عباس قال ء أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو الطعام أن يباع حتى يقبض . قال ابن عباس « ولا أحسب كل شيء إلا مثله » .

وروى أبو داود ، وابن حبان في صحيحه ، والهاكم في مستدركه ، عن عبيد بن حنين ، عن ابن عمر ، من حديث زيد بن ثابت رفعه « نهمي أن تباع السلم حيث تبتاع ، حتى يجوز بالتجار إلى رحالهم، وهذه الطرق سيغرجها المصنف .

ولما كان للاصل في النصوص ، كوتها معلولة ، والظاهر في تعليل النهني ، احتمال النلف قبل التسليم ، فيسكمون فيه غرر انفساخ العقد ، وهذه العلة إنما توجد في المنقول المحول ، لافي العقار، خص الشيخان هذا النهبي بخصوصالعلة بالمنقولات وأجازا البيع في العقار.

قلت: لعل هذا بناء على أن دلالة النمى ، قد تفوق عبارة النمى ، عنــد وضوح القصود ، ومن ثم قال أبو زيد الدلبوسى ف أسراره « إنه لو اصطلح قوم فى كلة « أف » على كوتها للتمدح والتحدين ، لم يحرم النأفيف فى حق الوالدين عندهم ، وهكذا له نظائر كثيرة فى النصوص والمحاورات » وحققناه مختصراً ، فى «حصول الحواشى على أصول الشاشى» وتقحه صاحب تنوير المنارأيضاً.

وذهب کمد إلى المنع السكلي مطلقاً في المنقول وغيره ، واختاره الطحاوى ، معللا بامتناع ربيع مالم يضمن ، والدخولا في الضمان عنده بالقبض ، المولوى کمد حسن السنبهلي ، دام فيضه العلي .

<sup>(</sup>٢) قلا يبيعه ، أي : لا يجوزله أن يبيعه حتى يستوفيه ، أي: يقبغـه

٥٦٣٥ \_ مَرْشُ يُونَس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرى مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله تمالى عنهما ، عن النبي مَرَاقِيَّ مثله ، قال مالك « حتى يقبضه » .

٥٦٣٦ \_ مَرَثُنَ يُونَسَ قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى عمرو بن الحارث وغيره ، عن المنذر بن عبيد المحدنى ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله عَنْكُ ، نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل ، حتى يستوفيه .

٥٦٣٧ ـ عَرْشُ حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنى ابن جريج ، عن آبى الزبير ، عن جابز ، عن رسول الله علي قال: « من اشترى طماما فلا يبيمه حتى بقبضه » .

م٣٨٥ \_ حَدَّثُ أَحَد بن داود قال: ثنا يمقوب بن حميد ، قال: ثنا ابن أبي حازم ، عن الضحاك بن عثمان ، عن بكير ابن عبد الله بن الأشج ، عن سليان بن يسار ، عن أبي هريرة قال: سمت رسول الله عَلَيْكُ يقول «من اشترى طماما فلايبيعه حتى يستوفيه » .

٥٩٣٥ \_ حَدَثُنَا إِرَاهِمِ بَنَ مَرَدُوقَ قال : ثنا عُمَان بَن عَمر قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبد الله بنعصمة الجشمى ، عن حكم بن حزام قال : قال لى رسول الله عَرَاقِيَّةِ « أَلَمُ أُنَباً أَوْ أَلَمُ أُخْبِرُكَ أَنْكَ تَبِيعِ الطمام ، فلا تيمه حتى تستوفيه ٤ .

• ٥٦٤ - حَرَّثُ إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج قال أخبرنى عطاء ، عن صفوان بن موهب ، عن عبد الله بن محمد بن صفى ، عن حكيم بن حزام ، عن رسول الله عَلَيْكُ مثله ، غير أنه قال « حتى يقبضه » .

٥٦٤١ \_ حَرَّتُ ابن أبى داود قال: ثنا أبوالوليد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عبدالعزيز بن رفيع (١) عن عطاء، عن حزام بن حكيم، عن حكيم بن حزام قال: كنت أشترى طعاما، فأربح قيها قبل أن أقبضه فسألت النبي عَلَيْنَا فقال: « لا تبعه حتى تقبضه » .

وقالوا : أَلَ قَصَدَ رَسُولَ اللهُ عَرَاقِهُ بِالنَّهِ عَلَيْكُ بِالنَّهِ عَلَيْكُ بِالنَّهِ عَلَى الطَّمَامِ ، دل ذلك أن حكم غير الطّمَام في ذلك ، مخلاف حكم الطّمام .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا ذلك النهــى قد وقع على الطعام وغير الطعام ، وإن كان المذكور فى الآثار التي ذكر ذلك النهـــى فيها ، هو الطعام .

فلما أخبر زيد عن رسول الله عليه بأن الزيت قد دخل فيما كان بهمى عن بيمه قبل قبضه ، وهو غير الطعام الذى كان ابن ممر رضى الله عنهما علم من رسول الله عليه النهسي عن بيمه بعد ابتياعه حتى يقبض ، وعمل ابن عمر رضى الله عنهما على ذلك ، فأراد بيع الزيت قبل قبضه ، لأنه ليس من الطعام ، فقبل ذلك منه ابن عمر رضي الله عنهما ، ولم يكن كان ماسمع من رسول الله عليه هما قد ذكر ناه عنه في أول هذا الباب ، من قصده إلى الطعام ، عنم أكد زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في ذلك فقال : عانع أن يكون غير الطعام في ذلك بخلسلاف الطعام ، ثم أكد زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في ذلك فقال : هو كان رسول الله عليه عن ابتياع السلع حيث تبتاع ، حتى تحوزها التجار إلى رحالهم » فجمع في ذلك (1) كان السلع ، وفيها غير الطعام ، فعل ذلك على أنه لا يجوز بيع شى ابتيع إلا بعد قبض مبتاعه إياه ، طعاماً كان أو غير الطعام .

وقد قال ابن عباس رضى الله عنه ، وقد علم من رسول الله عليه قصده بالنهــي عن بيع مالم يقبض إلى الطمام .

٥٦٤٣ - ما حَرَثُ لِي وَسَ قال : ثمنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : أما الذي نهى عنه رسول الله عَلِيْقَ ، فبيم الطمام قبل أن يستونى .

قال ابن عباس برأيه « وأحسب كل شي. مثله » .

فهذا ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، لم يمنعه قصد النبي عَرَائِيَّةٍ بالنهري إلى الطعام ، أن يدخل في ذلك النهبي ، مير الطعام .

وقد روي بن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ، مثل ذلك أيضاً .

٥٦٤٤ ـ اِهْرَشُنَّ اِبراهيم بن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، فى الرجل يبتاع البيع ، فيبيعه قبل أن يتبضه ، قال : أكرهه .

فهذا جار رضى الله عنه قد سوى بين الأشياء المبيمة في ذلك ، وقد علم من رسول الله عَلَيْكُ قصده بالنهسي عن المبيم (٥) فيه حتى يقبض إلى الطمام بمينه ، فدل ذلك النهسي ، على ماقد تقدم وصفنا له .

فإن قال قائل ، فكيف تصد بالنهى في ذلك إلى الطعام بعينه ، ولم يعم الأشياء ؟

<sup>(</sup>١) أن أضرب على يده ، أي : أعقد معه البيع . لأث من عادة التبايمين أن يضع أحدهما يده في يد الأحر عبد العقد .

<sup>(</sup>٢) وق نــخة ﴿ لَا تَبْيِعَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تحوزه · الحوز : الجمع والضم · والرحل : المكن والمنزل . أي : تنقله إلى منزلك .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة: بذلك . (a) وفي نسخة « المبيع » .

قيل له : قد وجدنا مثل هذا في القرآن ، قال الله عز وجل ﴿ لاَ تُقتُـالُو ا الصَّيْـدُ وَ ٱنْمَ ' حُرُمُ ۚ وَ مَن ۚ فَتَــلَهُ مِنْ مُتَــَّـمُداً ﴾ فأوجب عليه الجزاء الذكور في الآية .

ولم يختلف أهل العلم في قاتل انصيد خطأ ، أن عليه مثل ذلك ، وأن ذكره العمد ، لاينني الخطأ .

فَكُذُلُكُ ذَكُره الطعام ، في النهي عن بيعه قبل القبض ، لاينفي غير الطعام .

وقد رأينا الطمام يجوز السَّـلَـمُ فيه ، ولا يجوز السَّـلَـمُ في العروض، وكان الطمام أوسع أمماً في البيوع<sup>(۱)</sup>من غير الطمام لأن الطمام يجوز السلم فيه ، وإن لم يكن عند المسلم إليه ، ولا يكون ذلك في غيره .

فلما كان الطمام أوسع أمراً في البيوع وأكثر جوازاً ، ورأيناه قد نهمي عن بيعه حتى يقبض ، كان ذلك فيها لا يجوز السلم فيه أحرى أن لا يجوز بيعه حتى يقبض .

وقصد رسول الله عَلَيْظِ بالنهى إلى الذي إذا أُمْهِي عنه، دل نهيه عَلَيْظُ عنه على نهيه عن غيره، وأغناه ذكره له عن ذكره لغيره ، فقام ذلك مقام النهى، لو عم به الأشياء كامها .

ولو قصد بالنهى إلى غير الطمام ، أشكل حسم الطمام في ذلك على السامع ، فلم يدر ، هل هو كذلك أم لا ؟ لأنه يجد الطمام يجوزالسَّلَمُ فيه ، وليس هو بقائم حينتذ، وليس يجوز ذلك في العروض ، فيقول كما خالف الطمام المروض في جواز السلم فيه ، وليس عند المسلم إليه ، وليس ذلك في العروض ، فكذلك يحتمل أن يكون خالفاً له في جواز بيمه قبل أن يقبض ، وإن كان ذلك غير جائز في العروض .

فهذا هو المعنى الذي له قصد النبي عَلِيُّ بالنهسي عن بيع مالم يقبض ، إلى الطعام خاصة .

وفى ذلك حجة أخرى ، وذلك أن المنى الذى حرم به على مشترى الطمام بيعه قبل قبضه ، هو أن لايطيب له ربح مافى ضان غيره ، فإذا قبضه، صار فى ضانه ، فطاب له ربحه فجاز أن يبيعه حيث أحب .

والعروض المبيعة ، هذا المعنى بعينه ، موجود فيها ، وذلك أن الربح فيها قبل قبضها ، غير حلال لمبتاعها ، لأن النبي عَلِيْكُ ، قد نهى عن ربح ما لم يضمن .

فكم كان ذلك قد دخل فيه الطمام وغير الطمام ، ولم يكن الربح يطيب لأحد إلا بتقدم ضانه ، لما كان عنه ذلك الربح .

فكذلك الأشياء المبيعة كلمها ، ما كان منها يطيب الربح فيه لبائمه ، فحلال له بيعه ، وما كان منها يحرم الربح فيه على بائمه ، فحرام عليه بيعه .

وقد جاءت أيضا آثار أخر ، عن رسول الله عَلَيْكُ بالنهى عن بيع ما لم يقبض ، لم يقصد فيها إلى الطعام ولا إلى غيره .

<sup>(</sup>١) وفي نمخة د البيم ، . (١) وفي نمخة د البيم ، .

٥٦٤٥ - حَرَثُ أَبُو حَازَم ، عبد الحميد بن عبد العزيز ، قال : ثنا محمد بن بشار بندار ، قال : ثنا حبان بن هلال ، عن أبان بن يزيد ، عن يحيى بن أبى كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره ، أن حكيم بن حزام أخبره قال : أخذ النبي عَلَيْكَ بيدى فقال « إذا ابتمت شيئا ، فلا تبعه حتى تقبضه » .

٥٦٤٦ - مَرْضُ عد بن عبد الله بن ميمون قال : ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ، عن يحيي بن أبي كثير قال : مَرْشَى يعلى بن حكيم عن حزام أن أباء سأل النبي عَلَيْكُ فقال : إنى اشترى بيوعا(١) فما يحل لى منها ؟ .

قال : ﴿ إِذَا اشْتَرِيتَ بِيمًا ، فلا تَبْعُهُ حَتَّى تَقْبَضُهُ ﴾ .

قال أبو جعفر : فبهذا نأخذ ، وهو قول أبو حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم .

َ غير أن أبا حنيفة قال : لا بأس ببيع الدور والأرضين ، قبل قبض مشتريها إياها ، لأنها لا تنقل ولا تحول ، وسائر البيمات(٢) ليست كذلك .

والنظر في هذا ــ عندنا ــ أن يكون العروض وسائر الأشياء في ذلك سواء ، على ما قد ذكرنا في الطعام .

# ١٠ - باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه

٥٦٤٧ - حَرَّثُ على بن شيبة قال : ثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا زكريا بن أبى زائدة ، عن الشعبي ، عن جابر ابن عبدالله أنه كان يسير مع رسول الله عَلَيْق على جمل له فأعياه ، فأدركه رسول الله عَلَيْق فقال « ما شأنك يا جابر؟ » فقال : أعي ناضحي (٢) يا رسول الله فقال « أمعك شيء ؟ » فأعطاه قضيبا أو عوداً ، فنخسه به ، أو قال ضربه ، فسار سيرة لم يكن يسير مثلها .

فقال لى رسول الله عَلَيْقُه « بعنيه بأو ُقِييَّة » قال : قات : يا رسول الله ، هو نا ضحك .

قال : فبمته بأوقية ، واستثنيت حملانه ، حتى أقدم على أهلى ، فلما قدمت أتيته بالبمير فقات : هذا بميرك يا رسول الله قال « لملك ترى أنى إنما حبستك ، لأذهب ببميرك ، يا بلال ، أعطه من العيبة (<sup>(3)</sup> أوقية » وقال « انطلق ببميرك ، فهما لك » .

قال أبو جنفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا باع من رجل داية ، بثمن معلوم ، على أن يركمها البائع إلى موضع معلوم ، أن البيع جائز ، والشرط جائز ، واحتجوا في ذلك بحديث جابر هذا .

<sup>(</sup>١) يبوعا، المراد بالبيوع: ما يباع لمل المفترى من أشياء تباع.

 <sup>(</sup>٦) أعى قال الإمام العينى : أى : عجز عن الذهاب إلى مقعده . اشهى ، و ٥ الناضع ٢ الإبل يستقى عليه ، والأوقية ،
 أربعون درهما .

 <sup>(</sup>٤) العيبة بفتح مهملة وبتحتية ساكنة فوحدة ، قال في القاموس : زبيل من أدم وتحوه ، بجمل فيه التياب .
 أقول : الذي في القاموس هـكذا و والعيبة : زبيل من أدم وما بجمل فيه الثياب ، ومن الرجل موضع سره ، كتبه مصححه : مجمد زهرى النجار .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، ثم افترق المخالفون لهم على فرقتين، فقالت فرقة : البيع جائز ، والشرط باطل . وقالت فرقة : البيع فاسد ، وسنبين ما ذهبت إليه الفرقتان جميعا ، فى هذا الباب ، إن شاء الله تعالى .

فكان من الحجة لها تين الفرقتين جميعا ، على الفرقة الأولى فى حديث جابر الذى ذكرنا ، أن فيه معنيين ، يدلان أن لا حجة لهم فيه .

فأما أحد الممنيين ، فإن مساومة النبي عَمَالِتُ لجار رضى الله عنه ، إنما كانت على البعير ، ولم يشترط في ذلك لجار رضى الله تعالى عنه ركوبا ، قال جار رضى الله عنه : فبعته واستثنيت حملاته إلى أهلى .

فوجه هذا الحديث أن البيع إنما كان علي ما كانت عليه المساومة ، من النبي ترقيق ، ثم كان الاستثناء للركوب من بعد ، فكان ذلك الاستثناء مفصولا من البيع ، لأنه إنما كان بعده ، فليس فى ذلك حجة تدلنا كيف حكم البيع ، لو كان ذلك الاستثناء مشروطا فى عقدته ، هل هو كذلك أم لا ؟

وأما الحجة الأخرى ، فان جابراً رضي الله عنه قال : فلما قدمت المدينة أتيت النبي للله المبدر ، فقات : هذا بمبرك يا رسول الله .

قال « لملك ترى أنى إنما حبستك لأذهب ببعيرك ، يا بلال أعطه أوقية ، وخذ بعيرك . « فهما لك » فدل ذلك أن ذلك القول الأول ، لم- يكن على التبايع .

ملو ثبت أن الاشتراط للركوب ، كان في أصله بعد ثبوت هذه البلة ، لم يكن في هذا الحديث حجة ، لأن المشترط فيه ذلك الشرط ، لم يكن بيماً .

ولأن النبي عَلِيْقٌ ، لم يكن ملك البمير على جابر ، فكان اشتراط جابر للركوب ، اشتراطاً فيها هو له مالك . فليس فى هذا دليل على حكم ذلك الشرط ، لو وقع فى بيع يوجب الملك للمشترى كيف كان حكمه ؟ وذهب الذين أبطاوا الشرط فى ذلك ، وجوزوا البيع إلى حديث بريرة .

٥٦٤٨ - حَرَّثُ يونس قال أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبر في مالك بن أنس ، عن نافح عن ابن عمر ، أن عائشة أدادت أن تشرى ريرة فتعتقبا ، فقال لها أهاما نبيمكها علي أن ولاءها (١٠٠ أننا .

فَذَكُرَتَ ذَلِكَ لَرْسُولَ اللَّهِ عَرْبَيْقٍ فَقَالَ « لا يَمْنَعُكُ ذَلِكُ ، فَإِنَّمَا الْوَلاء لِمَنْ أعتق » .

٥٦٤٩ - عَرَّضُ يونس قال: أخبرنا بن وهب ، قال أخبر بى مالك ، عن يحيي بن سميد ، عن عمره بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستمين عائشة ، فقالت لها عائشة : إن أحب أهلك أن أسب لهم عمنك صبة (٢) واحدة وأعتقك ، فعلت .

فَذَكُوتَ ذَلِكَ بِرِرَةَ لأَهْلَمَا ، فَقَالُوا : لا، إلا أَنْ يَكُونَ وَلأَوْلُتُ لِنَا .

<sup>(</sup>١) ولامعا ه الولاء ، ينتج الواق والمد ، لغة ، بمعنى الفارية والمناصرة ، وشرعا : عبارة عن عصوبة متراخية عن عصو » النسب ، يرث منهما المعتق ، ويلي أمر النسكاح والصلاة عليه ، كذا ذكره العلامة الفارى في شرح الموطأ . (٣) صبة واحدة ، أي: دفعة واحدة ، من « صب المناء » أفرغه ، قوله « لأهلها » أي : الملكها ،

قال مالك : قال يحيي : فرعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله عَلَيْكُ فقال « اشتريها ، فأعتقيها ، فانجما الولاء لمن أعتق» .

• ٥٦٥ ـ و حَدَثُنَ إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا بشر بن عمر ، قال: ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أنها أدادت أن تشدّى بررة فتعتقها ، فاشترط موالمها ولا هما .

فذكرت ذلك لرسول الله عَلِيُّ فقال « اشتريها فأعتقبها ، فا نما الولاء لمن أعتق » .

٥٦٥١ - وحدَّثُ أبو بشر الرق قال: ثنا أبو معاوية ، عن الأعش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن أهل بيت بررة أرادوا أن ببيعوها ويشترطوا الولاء .

فذ كرت ذلك للنبي عَلِيَّةً فقال « إشتريها فأعتقيها ، فإنما الولا · لمن أعتق » .

٥٦٥٧ - مَرَثُنَ على بن عبد الرحمن قال : ثنا القعنبي ، قال : ثنا سليان بن بلال ، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها فقالت عائشة : إن شاء أهلك اشتريتك ، ونقدتهم تمنك صبة واحدة .

فذهبت إلى أهلها ، فقالت لهم ذلك ، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم .

فذكرت ذلك لرسول الله عَلِيُّ فقال « اشتريها ، ولا يضرك ما قالوا ، فإنما الولاء لمن أعتق » .

قالوا: فلما كان أهل بريرة أرادوا بيمها على أن تمتق ، ويكون ولاؤها لهم ، فقال النبي عَلِيْقَ لمائشة رضى الله عنها : « لا يضرك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق » دل ذلك أن هكذا الشروط كالها ، التي تشترط في البيوع ، وأنها تبطل ، وتثبت البيوع .

فكان من الحجة عليهم أن هذه الآثار هكذا رويت أنها أرادت أن تشتريها فتمتقها ، فأبي أهلها إلا أن يكون ولاؤها لهم .

وقد رواها آخرون على خلاف ذلك .

فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميما ، ويكون ولإؤك لي فعلت .

فذهبت إلى أهلها ، فعرضت ذلك عليهم ، فأبوا وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك<sup>(1)</sup> فلتفعل ، ويكون ولاؤك لنــا .

فذكرت ذلك لرسول الله عَلِيْكُ فقال « لا يمنعك ذلك منها ابتاعي واعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق » .

<sup>(</sup>١) أن تحتسب عليك ، أي تقضي عنك حسبة ، أي إرادة الثواب لا الولاء ، كذا تاله بعض العلماء ، .

وقام رسول الله عَلَيْهِ في الناس . فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ٥ أما بمد ، فما بال ناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عن وجل ، كل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله (١) أحق ، وشرط الله أوثق ، فإنما الولاء لمن أعتق» .

قال أبو جعفر : فني هذا الحديث غير ما في الأحاديث الأول ، وذلك أن في الأحاديث الأول ، أن أهل بريرة ، أرادوا أن ببيعوها على أن تعتقها عائشة رضى الله عنها ، ويكون ولاؤها لهم ، فقال النبي عَلَيْكُهُ « لا يمنعك ذلك ، اشتريها فأعتقيها ، فإنجا الولاء لمن أعتق » .

فكان في هذا الحديث إباحة البيع ، على أن يعتق المشترى ، وعلى أن يكون ولاء المتق للبائع ، فإذا وقع ذلك ، ثبت البيع ، وبطل الشرط ، وكان الولاء للمعتق

وفى حديث عروة ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها ، أن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لها : إن أحب أهلك أن أعطيهم ذلك ( تريد الكتابة ) صبة واحدة فعلت ، ويكون ولاؤك لى .

فلما عرضت عليهم بربرة ذلك قالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل .

فقال رسول الله مَرَاتِيُّ لمائشة رضيالله عنها « لا يمنعك ذلك منها ، اشتريها فأعتقبها ، فإنما الولاء لن أعتق » .

فسكان الذى في هذا الحديث ، مما كان من أهل بريرة ، من اشتراط الولاء ، ليس في بيع ، ولكن في أداء عائشة رضى الله تمالى عنها إليهم الكتابة عن بريرة ، وهم تولوا عقد تلك الكتابة ، ولم يكن تقدم ذلك الأداء من عائشة رضى الله تمالى عنها ، ملك .

 <sup>(</sup>۱) قوله ﴿ قِضاه الله الله ٤ أخرج الشيغان في محيجهما ٠ عن عائشة قالت : جاءت بريرة نقاات : إنى كاتبت أهلى على تسم أواق ٠ فى كل عام أوقية فأعيني نقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لى ٠

فذهبت بريرة إلى أهليًا فقالت لهم • فأبوا عليها • تجاءت من عندهم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت : إنى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم • فسمع النبي صلى الله عليه وسلم • فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال • خديها واشترطي لهم الولاء • فإنا الولاء لمن أعتق » فغملت عائشة •

ثم قام رسول الله صلى الله عُلميه وسلم فى الناس · فحمد الله وأثنى عليه · ثم قال : « أما بعد · فا بال رجال يشترطون شروطاً ليس فى كتاب الله · ما كان من شرط ليس فى كتاب الله · فهو باطل . وإن كان مائة شرط · قضاء الله أحق · وشرط الله أوثق · وإنما الولاء لمن أعتق » هذا لفظ البغارى ،

وعند مسلم ﴿ اشتريها وأعنقيها وأشترطي لهم الولاء ﴾

ويستفاد فساد البيع بالشروط والتعليق من أخبار · منها حديث أبى هريرة رفعه ه نهى عن بيعتين في بيعة » وله تفاسير رواه أحمد والشافعي • والنسائي والنرمذي · وابن حيان . وصحوه · ومالك في بلاغاته · وأبو داود · وعن ابن عمر · عند ابن عبد البر مثله ، وعنه عند الدارقطي ، وعن ابن مسعود · عند أحمد نحوه · ورجاله نقات · وأخرجه البرار والطبراني في الكبير · والأوسط ·

ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه • لا يحل سلف وبيع · ولا شرطان في بيع ، ولا رخ ما لم يضمن · ولا بيح ما لبيح ما لبيح ما لبيح ما لبيح ما لبيح ما لبيح عدك » رواه أحمد والأربعة . وصححه الترمذي . وابن خزيمة . والحاكم . ورواه ابن حزم في المحلم . والحطابي في الممالم و ما علوم الحديث. » . من رواية أبي حنيفة · عن عمرو بن شعيب بلفظ • نهي عن بيم وشرط • ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط ·

وقد رواه جماعة وقد بسطنا السكلام في « تنسيق النظام · شرح مسند الإمام ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده محتج به عند جمهور المحدثين · كانقله الترمذي عن البخاري · وبسطه الذهبي في ميزانه · المولوي محمد حسن السنهلي · دام فيضه العلي ·

فذكرت ذلك عائشة رضى الله تعالى عنها للنبي عَلَيْقَةٍ فقال « لا يمنعك ذلك منها » أى : لا ترجعين لهذا المعنى ، مما كنت نويت في عتاقها من الثواب « اشتريها فأعتقمها فا بما الولاء لمن أعتق » .

' فكان ذكر ذلك الشراء همنا ابتداء ، من النبي ﷺ ، ليس مماكان قبل ذلك ، بين عائشة رضي الله تعالى عنها ، وبين أهل بريرة، في شيء .

ثم كان قام النبي عَلِيْكُ ، فقطب فقال « ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عن وجل ، كل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل ، وإن كان مائة شرط » إنكاراً منه على عائشة رضى الله تعالى عنها ، في طلبها ولا من (۱) تولى غيرها كتابتها (۲) بحق ملكه عليها (۲) ثم نبهها وعلمها بقوله « فإ نما الولا ، لمن أعتق » في طلبها ولا من (۱) إذا أعتق بأداء الكتابة ، فمكاتبه هو الذي أعتقه ، فولاؤه له .

فهذا حديث فيه ، ضد ما في غيره من الأحاديث الأول ، وليس فيه دليل على اشتراط الولاء في البيع كيف حكمه ؟ هل يجب به فساد البيع أم لا ؟

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنْ هَشَامٌ بِنْ عَرُوةً ، قَدْ رُوَّاهُ هَنَّ أُبِيهُ ، فَزَادُ فَيهُ شَيئًا .

370% سفلنا له : صدقت ، حَرَّشُ إسماعيل بن يحيي قال : ثنا محمد بن إدريس ، عن مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : جاءتني بريرة فقالت : إنى كانبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينيي .

فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ، عددتها لهم ، ويكون ولاؤك لي ، فعلت .

فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم ذلك ، فأبوا عليها .

الله على من عند أهلها ورسول الله على جالس فقال : إلى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم .

فسمع بذلك رسول الله عَرَائِكَةِ فـألها ، فأخبرته عائشة فقال « خذيها واشترطى ، فا نما الولاء لمن أعتق » ففعات عائشة ، ثم قام رسول الله عَرَائِكَةِ في الناس ، فذكر مثل ما في حديث الزهرى .

٥٦٥٥ ـ عَرْشُ يونس قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرنى مالك ، فذكر بايسناده مثله .

فني هذا الحديث ، مثل ما في حديث الزهرى أن الذي كان فيه الاشتراط من أهل بريرة ، أن يكون الولاء لهم وإباء<sup>(4)</sup> عائشة رضي الله عنها إلا أن يكون الولاء لها هو أداء عائشة رضي الله تعالى عنها ، عن بريرة الكتابة .

فقد اتفق الزهرى وهشام على هذا ، وخالفا فى ذلك أصحاب الأحاديث الأول ، وزاد هشام على الزهرى ، قول رسول الله عَلَيْقُ « خذيها واشترطى ، فإنجا الولاء لمن أعتق » هكذا فى حديث هشام .

<sup>(</sup>۲) وق نسخة « كتابته » .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « الولاه ممى » .

<sup>(؛)</sup> وفي نسخة ﴿ وأَبِّت ﴾ ٠

٣١) وفي نسخة ﴿ عليه ﴾

وموضع هذا المكلام في حديث الزهري « ابتاعي واعتنى ، فإنما الولاء لمن أعتنى » .

فني هذا اختلف هشام والزهري .

فإن كان الذي يعتبر في هذا ، هو الصبط والحفظ ، فيؤخذ بما روى أهله ، ويترك ما روى الآخرون ، فإن ما روى الزهري أولى ، لأنه أتقن وأضبط وأحفظ، من هشام .

و إن كان الذي يمتبر في ذلك ، هو التأويل ، فإن قوله « خذيها » قد يجوز أن يكون ممناه : ابتاعيها ، كما يقول الرجل لصاحبه « بكم آخذ هذا العبد » يريد بذلك « بكم أبتاع هذا العبد ؟ » .

وكما يقول الرجل للرجل « خَذْ هَذَا العبد بألف درهم » يريد بذلك البيع .

ثم قال رسول الله ﷺ « واشترطى » فلم يبين ما تشترط .

فقد يجوز أن يكون أراد « واشترطى ما يشترط فى البياعات الصحاح » فليس فى حديث هشام هذا لا كشف معناه ، خلاف لشىء مما فى حديث الرهرى ، ولا بيان فيهما كيف حكم البيع إذا وقع فيه مثل هذا الشرط ، هل يكون فاسداً ، أو هل يكون جائزاً ؟

٥٩٥٦ ـ وأما ما احتج به الذين أفسدوا البيع بذلك الشرط فها عَرْشُنَّ نصر بن مرذوق قال : ثنا الخصيب بن ناصح ، قال : آخبرنا حاد بن سلمة عن داود بن أبى هند عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله عَرَاتُهُ مَهمي عن بيع (١) وسلف ، وعن شرطين في بيعة .

٥٦٥٧ عن أبي أبي داود قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا حاد ، عن أيوب ، عن ممرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي على قال : « لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع .

٥٦٥٨ \_ صَرْثُ ابن أبي داود قال ، ثنا سلميان بن حرب ، قال : ثنا حماد ابن زيد ، فذكر با إسناده مثله .

٥٦٥٩ \_ حَمْرُشُ أَبُو أُمِيةً قال : ثنا عِد بن الفضل ، قال : ثنا حماد بن زيد ، فذكر با ِسناده مثله .

٥٦٦٠ ـ حَدَّثُ الحَسن بن عبد الله بن منصور قال : ثنا الميثم بن جميل ، قال : ثنا هشم ، عن عبد اللك بن أبى سلمان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : نهى رسول الله عليه عن شرطين (٢) في بيع ، وعن سلمان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : نهى رسول الله عليه عن شرطين (٢) في بيع ، وعن سلمان وبيع .

<sup>(</sup>١) عن بيح وسلف ، والراد بالسلف : الفرن ،أى لا يحل أن يقرضه قرضا ، ويبيع منه شبئا بأكثر من قيمته . لأن كل قرن جرمافعة ، حر فهو حرام .

<sup>(</sup>۲) عن شرطین قال النسائی فی الحجتبی: هو أن یقول: أبیعك هذه السلمة إلى شهر هكذا وإلى شهر بن هكذا . انتهی . وقال شیخ المحدثین فی اللمعات: وقد یفسر بأن یبینم منه ثویا بشرطین . كأن یقصره و یخیطه . قال والتقیید بالشرطین وقد اتفاقا وعادة . وبالشرط اللهی عن یبیم وشرطا انتهی .

٥٦٦١ - مَرَثُنَ يُونَى قال : أينا عبد الله بن نافع ، عن داود بن قيس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي الله عن بيع وسلف .

قالوا: فالبيع في نفسه شرط، فإذا شرط فيه شرط آخر، فسكان (١) هذا شرطين في بيع، فهذا هو الشرطان النهى عنهما عندهم، الذكوران في هذا الحديث.

وقد خولفوا في ذلك فقيل : الشرطان في البيع ، هو : أن يقع البيع على ألف درهم حال أو على مائة دينار إلى سنة ، فيقع البيع علي أن يعطيه المشترى أبهما شا ، فالبيع فاسد ، لأنه وقع بثمن مجهول .

وكان من الحجة لهم فى ذلك ، مما قد روى عن أصحاب رسول الله عَلِيْكُ أن مبشر بن الحسن (٢) عَرَفْتُ قال : ثنا أبو عامرالمقدى ، قال : ثنا شعبة ، عن خالد بن سلمة قال : سممت محمد بن عمرو بن الحارث ، يحدث عن زينب ، امرأة عبد الله بن مسعود أنها باعت عبد الله جارية ، واشترطت خدمتها .

فذكر ذلك لعمر فقال « لا يقربنُّما ، ولا أجد فيها مثوبة » .

٥٦٦٢ حَرَثُنَ فَهِدَ قَالَ : ثنا أَبُو غَسَانَ قَالَ : ثنا زهير ، عن عبيد الله بن عمر قال : حَرَثْثَي نافع ، عن ابن عمر قال : كرشي فافع ، عن ابن عمر قال : لا يحل فرج إلا فرج ، إن شاء صاحبه باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء أمسكه ، لا شرط فيه » .

٥٦٦٣ ـ حَرَّثُ محمد بن النمان قال : ثنا سعيد بن منصور قال : ثنا هشيم قال : أخبرنا يونس بن عبيدالله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يكره أن يشترى الرجل الأمة ، على أن لا ببيع ولا يهب .

فقد أبطل عمر رضي الله عنه ، بيع عبد الله ، وتابعه عبد الله على ذلك ، ولم يخالفه فيه .

وقد كان له خلافه ، أن لو كان يرى خلاف ذلك ، لأن ما كان من عمر ، لم يكن علي جهة الحكم ، وإنما كان على جهة الفتيا .

وتابعتهما زينب، أمرأة عبد الله على خلك، ولها من رسول الله مَرَاتُه صحبة

وتابعهم على ذلك ، عبد الله بن عمر ، رضى الله تعالى عنهما ، وقد علم من رسول الله عَلَيْكُمْ ، ما كان من قوله لمائشة رضى الله تعالى عنها فى أمر بربرة ، على ما قد رويناه عنه فى هذا الباب .

فدل ذلك أن معناه ، كان عنده ، على خلاف ما حمله عليه الذين احتجوا بحديثه ، ولم نعلم أحداً من أصحاب رسول الله على غير من ذكرنا ، ذهب فى ذلك إلى غير ما ذهب إليه عمر ، ومن تابعه على ذلك ، ممن ذكرنا فى هذه الآثار .

> فكان بنبغى أن يجمل هذا أصلا وإجماعا من أصحاب النبي عَلَيْقُهِ ، ورضي عَمْهِم ، ولا يُعَالِمُ . فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « فند صار » -

وأما وجهه من ملريق النظر ، فإنا رأينا الأصل المجتمع عليه ، أن شروطا صحاحاً ، قد تعقد في الشيء المبيع ، مثل الخيار إلى أجل معلوم ، للبائع وللمبتاع ، فيكون البيع على ذلك جأزاً .

وكذلك الأثمان ، قد تمقد فيها آجالٌ يشترطها المبتاع ، فتكون لازمة إذا كانت معلومة ويكون البيع بها مضمنا .

ورأينا ذلك الأجل، لوكان فاسدا، فسد بفساده البيع، ولم بثبت البيع، وينتني هو إذا كان معقودا فيه.

فلها جمل البيع مضمنا بهذه الشرائط الشروطة فى ثمنه ، فى صحتها وفسادها ، فجمل جائزًا بجوازها ، وفاسدا بفسادها ، ثم كان البيع إذا وقع على البيع ، وكان عبداً ، على أن يخدم البائع شهراً ، فقد ملك البائع المشترى عبده على أن ملك المشترى ألف درهم وخدمة العبد شهراً والمشترى حينئذ ، غير مالك للخدمة ، ولا للعبد ، لأن ملك للمبد إنما يكون بعد عام البيع ، فصار البيع واقعاً عال وبخدمة عبد ، لا علمك المشترى فى وقت ابتياعه بالمال ، وبخدمته ، وقد رأيناه لو ابناع عبداً لخدمة أمة ، لا علمكما ، كان البيع فاسداً .

فالنظر على ذلك أن يكون الهيع أيضاً كذلك إذا عقد لخدمة من لم يكن تقدم ملكه له قبل ذلك العقد ، لأن رسول الله عَلَيْكُ ، قد نهى عن بيع ماليس عندك .

ولما كانت الأتمان مضمنة بالآجال الصحيحة والفاسدة ، على ماقد ذكرنا ، كان كذلك ، الأسمياء المثمونة ، أيضاً المضمنة بالشرائط الفاسدة والصحيحة .

فئت بذلك أن البيع ، لو وقع واشترط فيه شرط مجهول ، أن البيع يفسد بفساد ذلك الشرط على ماقد ذكرنا . فقد انتنى قول من قال « يجوز البيع وببطل الشرط » وقول من قال « يجوز البيع ، ويثبت الشرط » .

ولم يكن في هذا الباب قول غير هذين القولين ، وغير القول الآخر « إن البيع يبطل إذا اشترط فيه ماليس منه ».

فلما انتفى القولان الأولان ، ثبت هذا القول الآخر ، وهذا قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم أجمعين .

# ۱۱ - باب بيع أرض(١) مكة وإجارتها

٥٦٦٤ - مَرْثُنَا روح بن الفرج قال: ثنا يوسف بن عدى ، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليان ، عن إسماعيل بن إبراهيم ابن المهاجر ، عن أبيه ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمره ، أن النبي عَرَافِي قال : « لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها » .

٥٦٦٥ - مَرْثُنَا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن صر بن سميد ، عن ابن أبي سليان ، عن علقمة بن

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « أراضي ، ·

نضلة (بفتح وسكون المعجمة) ، قال توفى رسول الله عَلَيْقُ وأبو بكر وعمر وعثمان ، ورباع(١) مكمة تدعى السوائب(٢) من احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن .

٥٦٦٦ - مَرَّثُ ربيع المؤذن ، قال : أخبرنا أسد ، قال : ثنا يحي بن سليم (٣) عن عمر بن سعيد ، قال : حَرَثْنَى عَبَانَ بن أَبِى سليمان ، عن علقمة بن نضلة ، قال : كانت الدور على عهد رسول الله عَلِيْقَ وأَبِى بكر وعمر وعبان ، مناتباع ، ولا تكرى ، ولا تدعى إلا السوائب ، من احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار فقانوا : لا يجوز بيع أرض (٤) مكم ولا إجارتها .

وممن قال بهذا القول ، أبوحنيفة ، ومحمد ، وسفيان الثورى رحمه الله وقد روى ذلك أيضاً عن عطاء (٥) و مجاهد. مراح ما أحد من داود ، قال : ثنا قرة بن حبيب ، قال : ثنا شعبة ، عن الموام بن حوشب ، عن عطاء بن أبي رباح ، أنه كان يكره أجور بيوت مكم .

٥٦٦٨ ـ اللَّهُ فهـ د ، قال : ثمنا ابن الأصبهاني ، قال أخبرنا شريك ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن تجاهد أنه قال : مكة مباح ، لايحل بيع رباعها ، ولا إجارة بيوتها .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس ببيع أرضها (٢) وإجارتها ، وجملوها في ذلك ، كسائر البلدان . معمن ذهب إلى هذا القول ، أبو يوسف واحتجوا في ذلك ، عما حرّث يونس ، قال : ثنا وُهُمُ ، قال : أخبر في يونس ، عن ابن شهاب أن عليماً بن حمين أخبره أن عمرو بن عبان أخبره ، عن أسامة بن زيد أنه قال : يارسول الله ، أتنزل في دارك عكم ؟ .

فقال « وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ؟ » .

وكان عقيل ورث أبا طالب ، هو وطالب ، ولم يرثه جمفر ، ولا على ، لأنهما كان مسلمين ، وكان عقيل وطالب ، كافرين .

وكان عمر بن الخطاب من أجل ذلك يقول « لا رث المؤمن السكافر » .

<sup>(</sup>١) رباع : بكسر الراء ، جم « ربعة » وهي ينتج راء ، وسكون موحدة : الدار والسكن .

 <sup>(</sup>٦) السوائب ، واحده «السائبة» وهي المهملة ، وأصله من تسييبالدواب ، أي : إرسالها ، تذهب ، وتجيء ، كبف شاءت
 (٦) وفي نسخة «سليبان».
 (٤) وفي نسخة « أراضي » .

<sup>(</sup>ه) قوله عن عطاء الخ · أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق سمر ابن راشد . عن ليث بن سمد · عن بجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح . وطاوس قالوا : كانوا يكرهون بيع شيء من رباع مكذ ·

وروى عبه الرزاق في مصنفه من طريق ابن جريح . عن عطاء · كان ينهمي عن المكراء في الحرم · ويقول إن عمر كان ينهي أن يبوب دور كما لأن لاينزل الحاج في عرصاتها الحديث ·

وقد ذكروا هينا ما نقله البيهة في المعرفة من مناظرة دارت بن الشافعي. ولسحاق بن راهويه و واحتج لسحاق بأثر عمر. والشافعي بحديث أسامة ثم لمسحاق بقوله تعالى « سواء العاكف فيه والباد » وأجاب الشافعي بأن قرأ أوله «والمسجد الحرام» الذي سواء العاكف فيه والباد ، وكان ذلك بحضرة أحمد : فاستحده وعلى المنجاري أن عمر اشترى دارا للسجن بمكة (د) وفي نسخة « أراضيها » .

07٧٠ ـ حَرَثُنَا بحو بن نصر قال : ثنا ابن وهب ، فذكر بإسناده مثله .

قال أبو جعفو : فني هذا الحديث ، مايدل أن أرض<sup>(۱)</sup> مـكمّ علك ، وتورث ، لأنه قد ذكر فيها ميراث عقيل وطالب ، لما تركه أبو طالب فيها من رباع ودور ، فهذا خلاف الحديث الأول .

ولما اختافا ، احتيج إلى النظر في ذلك ، لنستخرج من القولين ، قولا صحيحاً .

ولوصار إلى طريق اختيار الأسانيد، وصرف القول إلى ذلك، لمكان حديث على بن حسين أسحهما(٢)إسناهاً .

ولكنا تحتاج إلى كثف ذلك من طريق النظر ، فاعتبرنا ذلك ، فرأينا المسجد الحرام ، الذي كل الناس فيه سواء ، لايجوز لأحد أن يبنى فيه بناء ، ولا يحتجر منه موضعاً ، وكذلك حكم جميع المواضع التي لايقع لأحد فيها ملك ، وجميع الناس فيها سواء .

الا ترى أن « عرفة » لو أراد رجل أن يبني في الحكان الذي يقف فيه الناس فيها بناء لم يكن ذلك له .

وكذلك « منى » لو أراد أن ببني فيها داراً ، كان من ذلك ممنوعاً ، وكذك جاء الأثر عن رسول الله عَلَيْقُ .

٥٦٧١ \_ عَرْشُنَا أَبُو بَكُرَةُ قَالَ : ثَنَا الحَمَمِ بِن مُمُوانَ الضَّرِيرِ السَّكُوفِي ، قَالَ : ثَنَا إِسرائيلِ عَن إِبِرَاهِمِ ابن المهاجر ، عن يوسف بن ماهك ، عن أمه ، عن عائشة قالت: قلت ، يا رسول الله، ألا نتخذ لك بـ «منى» شيئاً تستظل به ؟.

فقال : « يا عائشة ، إنها مناخ لمن سبق » .

أفلا ترى أن رسول الله عَلَيْكَ لم يأذن لهم أن يجعلوا له فيها شيئاً يستظل به ، لا نها مناخ<sup>(؟)</sup> من سبق ، ولا أن الناس كلهم فيها سواء .

٥٦٧٢ \_ حترث حسين بن نصر قال: ثنا الفريابي . ح

٥٦٧٣ ـ و مَرْثُنَ عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قال : ثنا أبو نعيم قالا : ثنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن يوسف بن ماهك ، عن أمه ، وكانت تخدم مائشة أم المؤمنين ، فحدثته عن عائشة ، مثله .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ﴿ أَرَاضِي ﴾ ﴿

<sup>(</sup>٢) أصحهما الخ ، لأن رجاله أعدل وأقوى ثقة وحفظا ، ولا كلام فيهم ، وقد أخرجه الشيخان في صعيعتيهما ، ومن أجل ذلك كان عمر رضي الله عنه يقول « لايرث المؤمن السكافر » .

والحديث دليل على أن أبا طالب لم يمت مساما ، وعليه المجهور ، وبعاضده كثير من أحاديث العجيجين وغيرهما في موته وفي حديث على « إن عمك الشبيخ الفال قد مات » قال « اذهب فوار أباك النج ، . أخرجه أبو داود والنسائل ، وأحمد وإسجاق ، والبرار في مسانيدهم .

وعند ابن أبى شبية « إن عمك الشيخ الـكافر قد مات فا ترى فيه ؛ a قال ه أرى أن نفسله وتـكفنه a ، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في سنده ، من وجه آخر نحو الاول ، عن على .

ومال شرفمة إلى موته على الإسلام ، تمسكا بما رواه ابن إسحاق من حديث المباس ، من تحريك شفتيه بالكلمة .

وأجيب عنه بأنه معارض بالصّحاح ، وبأنّ في رجانه من لم يسم ، وبأنّ العباس حينتذ ، لم يَكُن مسلماً ، والسكلام بعد باق وقد رأيت في زماننا فتوى بعض مشاهير مكا على اختيار رواية إحيائه وإسلامه بعد ، ولا يخنّ ضغيها ، فتأمل ، ( المولمي عجد حسن السنبهلي ، ذام فيضه العلى .

قال: وسألت أمى مكان عائشة رضى الله عنها بعد ما توفى النبي عَلِيُّ أن تعطيها إياه .

فقالت لها عائشة : « لا أحل لك ولا لا ُحد من أهل بيني أن يستحل هذا المكان » تعني « مني » .

قال أبو جعفر : فهذا حكم المواضع التي الناس فيها سواء ، ولا ملك لا حد غليها ، ورأينا مكم على غير ذلك ، قد أُجَرَ البناء فيها .

وقال رسول الله عَلَيْظَةِ ، يوم دخلها : « من دخل دار أبى سنيان ، فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه ، فهو آمن » .

٥٦٧٤ ـ صَرَّتُ بَدُلكُ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي هريرة عن النبي عَلِيَكُ .

فلما كانت مكة مما تغلق عليه الأبواب، ومماتبني فيها النازل، كانت صنتها، صنة الواضع التي بحرى عليها الأملاك، ويقع فيها المواريث.

فإن احتج محتج في ذلك. بقول الله عز وحل « إنَّ الذَّ بنَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَيْلِ اللهِ وَالسُنجِدِ ا الحَرَامِ الذَّي َ جَمَلْهَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً المَا كِفُ فِيهِ وَالبَادِ » .

٥٦٧٥ ـ قيل له : قد روى فى تأويل هذا عن المتقدمين ، ماقد **صَرَشُ البراه**يم بن ممرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن هبد الله بن مسلم ، عن سعيد بن مجبير ، عن ابن عباس قال « سَوَاءُ العَا كِفُ فِيهِ وَالبَادِ » وقال : خلق الله فيه سواء .

٥٦٧٦ ـ عَرْشُ إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا سفيان ، عن أبيحصين قال : أردت أن أعتكف ، فسألت سعيد بن جبير وأنا بمكة فقال : أنت عاكف ، ثم قرأ « سَوَاءً الْمَاكِفُ فِيهِ والْبَادِ » .

٥٦٧٧ - مَرْثُنَ ابن أبي داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحبي بن سميد، عن عبد الملك، عن عطاء قال « سواء الما كف فيه والباد » قال: الناس في البيت سواء، ليس أحد أحق به من أحد.

فثبت بذلك أنه إنما قصد بذلك إلى البيت أو إلى السجد الحرام ، لا إلى سائر مكم ، وهذا قول أب يوسب ، رحمة الله عليه .

#### ١٢ - باب ثمن الكلب

٥٦٧٨ - مَرْثُنَ يُونْسَ قال : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام ، عن أبي مسعود أن النبي علي المسعود أن النبي علي أنه المسكاب ، ومهر البني (١) ، وحلوان (٢) السكاهن .

 <sup>(</sup>۱) سهر البغى ، أصله ( بغوى ) على وزن ( فعول ) وهي الزانية من ( البغاء ) وهو الزنا ، والراد بمهرها : أجرتها ، ذكره شيخ الهند ، في اللمان .

 <sup>(</sup>۲) حلوان ، هو ما يعطى على كمانته ، • والـكاهن ، هو الذي يتعاطى خبر الـكوائن فيا يستقبل ، وبدعى معرفة الأسرار ،
 وق حكمه ، العراف والمنجم ، وإتيانهم حرام ، كذا أفاده بعض الفخام .

م ٦٧٩ ـ حَرَثُ يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك ، عن الزهرى ، فذكر بإسناده مثله .

٥٦٨٠ \_ مَرْثُ يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبى بكر ، عن أبى مسعود أن النبى عَلَيْ قال « ثلاث هن سحت » أى حرام ، ثم ذكر مثله.

مردوق قال: ثنا على بن البارك قال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، قال: ثنا على بن البارك قال: ثنا يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارط أن السائب بن يزيد حدثه أن رافع بن خديج حدثه أن رسول الله الله قال: «كسب الحجام خبيث ومهر البغى خبيث، وثمن الكاب خبيث».

٥٦٨٢ ـ عَرْشُ ربيع المؤذن ، ونصر بن مرزوق قالا : ثنا أسد قال : ثنا عبد الجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جربج ، عن خبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم بن ضمرة ، عن على أن النبي عَرَاقًك ، نهمى عن عمن السكلب .

٥٦٨٣ \_ مَرْثُنَ فهد قال : ثنا أبو غـان قال : ثنا زهير بن معاوية ، قال : ثنا عبد الـكريم الجزرى ، عن قيس بن حبير (١) عن ابن عباس ، عن النبي عَرَاقَةً قال ﴿ عُن الـكاب حرام » .

٥٦٨٤ ـ مَرَثُنَ يونس وحسين بن نصر قالا : ثنا على بن معبد قال : ثنا عبيد الله ، عن عبد الكريم ، فذكر السناده مثله .

٥٦٨٥ \_ صَرْشُ مالك بن عبد الله التحييي قال: ثنا عثمان بن صالح . ح

٥٦٨٦ ـ و مَرَثُنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا ابن لهيمة ، عن عبيد الله بن أبي جمغر أن صفوان ابن سليم أخبره ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن عُن السكاب ، وإن كان ضارياً (٢٠) .

٥٦٨٧ \_ صَرَّتُ فَهِد ، قال : ثنا عمر بن حفص ، قال : ثنا أبى ، عن الأعمش قال : صَرَتُنَى أبو سفيان ، عن جابر أثبته مرة ومرة ، شك في أبى حفيان ، عن النبي يَرِّيُكُمُ أنه نهى عن ثمن السكلب والسَّفَّوْرِ .

٥٦٨٨ - صَرِّتُنْ ربيع الوَّذِن قال : ثنا أسد قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن الأَّعَش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، عن النبي عَرِّقَ منه ، ولم يشك .

٥٦٨٩ \_ صَرَبُّتُ ابن أبي داود قال : ثنا عبد الففار بن داود ، قال : ثنا ابن لهيمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي عَلَيْ مِثْلُه .

• ٥٦٩ - صَرَّتُ يُونِس قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى معروف بن سويد ، أن على بن رباح حدثهم ، أنه سمع أبا هررة يقول : قال رسول الله على « لا يحل ثمن الـكاب » .

٥٦٩١ \_ صَرَّتُ ابن أبى داود ، قال: ثنا المقدى ، قال: ثنا حميد بن الأسود ، قال: ثنا :بد الله بن سميد بن أبى هند ، عن شريك بنأبى نمر، عن عطاء بن يسار ، عن أبى هريرة أن رسول الله عَلَيْقُ نهى عن تمن الـكاب ، ومهر البغى.

<sup>(</sup>١) قيس بن حبّر ، بالحاء المهملة ، والباء الموحدة ، والثناة الفوقية كـ ( جعفر ) .

 <sup>(</sup>۲) أى : معودا على الصبد من « ضرى المكلب ، وأضريته » عودته وأغريته به ، وجمه « ضوار » .

٣٩٢٥ \_ عَرَثُنَ إبراهيم نمرزوق فال : ثنا أبوعام ، قال : ثنارباح ، عن عطاء ، عن أبيهريرة قال : قال النبي عَلَيْك « ثمن الـكاب من السحت » .

٥٦٩٣ \_ وَرَشَّ فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد [ابن] الأصبهاني قال: أخبرنا محمد بن الفضيل، بن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن ثمن الكلب.

3980 \_ مترث أبو بكرة قال: ثنا أبو الوليد. ح

٥٦٩٥ ــ و حَرَثُنَا علي بن شيبة قال : ثنا روح قالاً: ثنا شعبة ، قال : ثنا عون بن أبى جحيفة ، أخبر في عن أبيه، عن النبي عَرَائِيَّةٍ ، مثله .

٥٦٩٦ ـ عَرْشُنَا ربيع المؤذُّلُ قال : ثنا أسد، قال : ثنا وكيع ، عن ابن أبي ليل ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَرَائِيُّةً ، مثله .

٥٦٩٧ ـ مَرْثُنَا أحمد بن داود قال : أخبرنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا ابن لهيمة ، قال : ثنا أبو الزبير ، قال : سألت جابراً ، عن ثمن الحكاب والسنور ، فقال : زجر عن ذلك ، رسول الله عَلَيْقَةِ .

قال : أبو جمفر : فذهب قوم إلى تحريم أثمان الكلاب كلها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لابأس بأثمان الحكلاب كلها ، التي ينتفع بها .

وكان من الحجة لهم فى ذلك ، على أهل المقالة الأولى ، فيما احتجوا به عليهم ، من الآثار التى ذكرنا ، أن السكلاب ، قد كان حكمها أن تقتل كلما ، ولا يحل لأحد إمساك شىء منها ، فلم يسكن بيعها حينئذ بجائز ، ولا تمنها بحلال .

٥٦٩٨ - فيما روى في ذلك ، ماحمرَثُ فهد ، قال : ثنا أبو بكر بن شيبة ، قال: ثنا أبوأسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع عن ابن عمر قال : أمر رسول الله عَرَاقِيَّ بِقتل الحكارب كلما ، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل .

٥٩٩٥ - عَرْشُ يونس قال : أخبر أا ابن وهب قال : أخبر في يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه قال: سممت رسول الله علي رافعاً صوته ، يأمر بقتل السكلاب .

• ٥٧٠ م صَرِّتُ يُعْ يُونِسَ قال : ثنا ابن وهب قال : أخبر في أسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي عَلَيْكُ أمر بقتل السكلاب .

٥٧٠١ - حَدَّثُ ابن مرزوق قال : ثنا هارون بن إسماعيل قال : ثنا على بن المبارك قال : ثنا يحيى بن أبى كثير قال : أخبرتنسي ابنة أبي رافع، عن أبى رافع أن النبي عَلَيْكُ دفع المنزة (١٠ إلى أبى رافع، فأمره أن يقتل كلاب المدينة كلها، حتى أفضى به القتل إلى كاب محبوز، فأمره رسول الله عَلَيْكُ بقتله .

٥٧٠٢ \_ صَرَتُكَ أَبُو بَكُرةً قال: ثنا أَبُو عامر العقدى . ح

<sup>(</sup>١) قال في النهاية : هو مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً ، فيها سنان كسنان الرمح ، و و العكازة ، قريب منها

٥٧٠٣ ــ و صَرَشُ محمد بن خزعة ، وصالح بن عبد الرحمن قالا : ثنا القعبنى ، قالا : ثنا يعقوب بن محمد بن طحلا ، عن أبى دافع قال : أمر نى النبي عَلِيْقَةً ، بقتل الكملاب .

فَرْجِتُ أَقْتَلُهَا ، لا أَرَى كَابَاً إِلَا قَتَلَتُه ، حَى أَتَيْتَ مُوضَعَ كَذَا ، وسماه ، فإذا فيه كاب يدور ببيت ، فذهبت لأقتله .

فناداني إنسان من جوف البيت : ياعبد الله ، ماتريد أن تصنع ؟ قات: إني أربد أن أفتل هذا الكاب .

قالت : إلى امرأة بدار مصيعة (١) وإن هذا الكلب يطرد عني السباع ، ويؤذنني بالجائي ، فَأَثْمَتِ النبي عَلَيْكُ ، فاذكر له ذلك .

فأتيت النبي عَلَيْكُ ، فَذَكُوتَ ذَلِكُ لَه ، فأَمْرُ لَى بقتله .

٥٧٠٣ مترَثُنَ على بن شيبة قال: ثنا هوذة بن خليفة ، عن عوف ، عن الحسن ، عن عبد الله بن المففل ، أن النبي يَلِيَّةِ قال : « لولا أن الكلاب أمة من الأمم ، لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها كل أسود (٢) بهيم » .

٥٧٠٤ ـ حَرَثُ فهد قال : ثنا على بن ممبد ، قال : ثنا إسماعيل بن جمفر ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن عائشة أن جبريل عليه الصلاة والسلام ، واعد النبي عَرَائِتُه في ساعة يأتيه فيها ، فذهبت الساعة ، ولم يأته .

فخرج الني عَلِيَّةً ، فإذا بجبريل عليه السلام عنى الباب ، فقال « ما منعك أن تدخل البيت ؟ » .

قال « إن في البيت كلباً ، وإنا لاندخل بيتاً فيه كاب ، ولا صورة » .

فأمر رسول الله ﷺ بالـكاب فأخرج ، ثم أمر بالكلاب أن تقتل .

٥٧٠٥ ــ و حَرَّتُ حسين بن نصر قال : ثنا يحيى بن صالح الوحاظى ، قال : ثنا معاوية بن سلام ، قال : ثنا يحيى بن ابى كثير ، أن السائب بن يزيد أخبره أن سفيان بن أبى زهير أخسبره أنه سمع النبي عَلِيْكُم يقول « من أمسك السكاب (٣) فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط (١) .

قال أبو جعفر : فـكان هذا حكم الكلاب أن تقتل ، ولا يحل إمـــاكها ولا الانتفاع بها .

فما كان الانتفاع به حراماً وإمساكه حراما فثمنه حرام .

 <sup>(</sup>۱) مضیعة ك (معیشة) و (مهلكة)، أى : بدار ضیاع ، في القاموس (ضاع یضیع ضیعاً، ویكسس وضیعة وضیاعا بالفتح
 حلك وتلف ، والشيء صار مهملا .

<sup>(</sup>٢) أسود بهيم ، أي خالص السواد ، فإن الأسود البهيم من الكلب والحيل : الذي لايخالط لونه لون غيره .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة (كلبا) .

<sup>(</sup>٤) قيراط، أى جزء من أجزاء عمله، وذا ، لامتناع الملائكة من دخول بيته، ، أو لإيذاء كلبه المارين ، أو الكثرة أكلها النجاسة ، أو الكراهة رائحتها ، أو لأن بعضها شيطان ، أو الولوغها في الأوانى ، عند غفلة صاحبه ، أو عقوبة لمخالفة الأمم، ، كذا ذكره بعض شراح الحديث ، والوجه الأخير هو الأوجه عندى .

٥٧٠٦ - فإن كان بهى النبي عَلِيْقَ عن ثمن السكاب كان وهذا حكمها ، فإن ذلك قد نسخ ، فأبيح الانتفاع بالكلاب .
 وروى فى ذلك ، ما صرّر على بن معبد ، قال : ثنا مكى بن إبراهيم ، قال : ثنا حنظلة بن أبى سفيان قال :
 سمعت سالم بن عبد الله يقول : سمعت ابن عمر يقول : سمعت رسول الله عَلَيْثَ يقول « من اقتنى كابـــاً إلا كاباً ضارباً بالصيد ، أو كاب ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل بوم قيراطان » .

۷۰۷ ـ مَرَثُنَ يُونِس قال : ثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي عَلَيْتُ قال « من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية ، نقص من عمله كل يوم قيراطان » (۱) .

٥٧٠٨ ـ حَرَّثُ يونسقال أخبرنا ابن وهب ، أن مالكما أخبره ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله عَلَيْكُ ، مثله ٥٧٠٩ ـ حَرَّثُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا عارم ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر، عن رسول الله عَلَيْكُ مثله .

٥٧١٠ ـ حَرَثُ فهد ، قال : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال : حَرَثْثَىٰ أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال « قيراط » .

٥٧١١ - حَرَّثُ أَبُو بشر الرق ، قال : ثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي الله ، مثله .

٥٧١٢ - حَرَّتُ روح بن الفرج ، قال : ثنا يحيى بن بكير ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ،
 أن وسول الله بَرَائِينَ أمر بقتل الـكلاب إلا كاب صيد ، أو كاب ماشية .

٥٧١٣ ـ حَرَّثُ بحر بن نصر ، قال : أخبرنا بن وهب قال : أخبرنى يونس ، قال : قال ابن شهاب : صَرَّتُنَيُّ سالم ابن عبد الله ، هن أبيه قال : سمعت رسول الله عَرَّالِيَّة يقول ، رافعاً صوته ، يأم، بقتل السكلاب ، وكانت السكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية .

٥٧١٤ - قال ابن شهاب: وحد شخي سميد بن المسيب ، عن أبى هريرة أن رسول الله علي قال « من اقتنى (٢) كابا ، اليس بكلب صيد ، ولا ماشية ، ولا أرض ، فإنه ينقص من أجره قيراطان في كل يوم » .

٥٧١٥ ـ و مَرْشُ حسين بن نصر قال: سمعت يزيد بن هارون قال: أخبرنا هام بن يحيى،عن قتادة ، عن أبى الحسيم ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْقَة « من اقتنى كلبا ، غير كلب زرع ولا صيد ، نقص من عمله كل يوم قيراطان » .

٥٧١٦ \_ صَرَّتُ حسين بن نصر قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال ثنا زهير قال : ثنا موسى ، عن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله عليه مثله ، غير أنه قال : « إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية » .

<sup>(</sup>۱) قيراطان ، كان في الحديث السابق أنه ينقس قيراط ، وقال في هذا « قيراطان » .

قال بعض الشراح « وذا ، لاختلاف أنواع الـكلاب ، أو الغرى أو المدن ، أو في زمانين » انتهى والله أعلم أن مراد حيبِه ماذ! ؟

<sup>(</sup>٢) اقتنى : أى اتخذ ، والماشية : الإبل ، والبقر ، والغنم ، ويقع على الأخبر ، أكثر .

٥٧١٧ م مَرْثُنَ ابن أبي داود قال: ثنا أمية بن بسطام، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، [عن إسباعيل بن أمية] عن بجير (١) ابن أبي بجير، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ ذكر الكلاب فقال: من اتخذ كلباً ليس بكلب قنص (١) أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط.

٥٧١٨ حَرَشُ ابن أبي داود قال: ثنا عبد الحميد بن صالح ، قال : ثنا أبن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن أبي سلمة وغيره ، عن أبي هريرة قال : مهمي رسول الله عَرَبَقَ عن الكلاب ، وقال « لا يتخذ الكلاب إلا صياد ، أو خالف ، أو صاحب غم » .

٥٧١٩ ـ و حَرَثُنَ سلمان بن شعيب قال : ثنا بشر بن بكر ، قال : صَرَثْنَى الأوزاعي ، قال حَرَثْنَى يحيى ابن أبي كثير ، قال: حَرَثْنَى أبو سلمة ابن عبد الرحمن ، قال: حَرَثْنَى أبو هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْ « من أمسك كابا ، فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط ، إلا كاب حرث أو ماشية » .

• ٧٧٠ ـ حَرَّشُ بحر بن نصر قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرنى بن طيعة أن أبا الزبير أخبره أنه سأل جابراً ، أقال النبي عَلَيْقٍ في الكلاب شيئا ؟ قال: أم بقتلهن ، ثم أذن لطوائف .

٥٧٢١ - و صَرِّشُ أبو بكرة قال: ثنا سعيد بن عاصر، قال: ثنا شعبة ، عن أبى التياح ، عن مطرف ، عن عبد الله ابن المفقَّل ( بمعجمة وفاء مشددة ) قال : أمن رسول الله يَرْقِيَّةُ بقتل الكلاب ، ثم قال « مالى وللكلاب ؟ » ثم رخص فى كاب الصيد ، وفى كاب آخر ، نسيه سعيد .

٥٧٢٧ ـ حَرَشُ محمد بن النمان قال : ثنا القعني ، قال : ثنا سلمان بن بلال ، عن يزيد بن خصيفة ، قال : أخبر فى السائب بن يزيد أن سفيان بن أبى زهير (٢) الشنائى (١) أخبره أنه سمع رسول الله عليه يقول « من افتنى كابا ، لا يننى عنه فى ضرع (٥) ، ولا زرع ، نقص من عمله كل يوم قيراط » .

قال : فقال السائب لسفيان : أنت سممت هذا من رسول الله علي ؟ قال : إي ورب القبلة .

٥٧٢٣ \_مَرْثُنُ يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن يزيد بن خصيفة ، فذكر با<sub>ع</sub>سناده مثله .

٤٧٧٥ \_ حَرَثُ [ ابن أبي داود قال نا] ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: ثنا يزيد بن خصيفة فذكر بإسناده مثله:

غير أنه لم يذكر قول السائب لسنيان « أسمعت هذا من رسول الله عَلَيْكُ ؟ » .

قال أبو جمفر ، فلما ثبتت الإباحة بعد النهى ، وأباح الله عن وجل في كتابه ما أباح يقوله « وَمَا عَـلَّمْتُمُ ، مِنَ الْمُجَـوَارِحِ مُكَـلِّمِينَ » اعتبرنا حكم ما ينتفع به ، هل بجوز بيعه ، ويحل ثمنه أم لا ؟

<sup>(</sup>١) نجير بن أبي بجير ، بالجيم ،صغراً ، ويقال اسم أبيه « سالم » .

<sup>(</sup>٢) بكل قنص ، القنص : الصيد ، والقانس : الصائد .

 <sup>(</sup>r) زهير الشنائى ، بالتصغير « والشنائى » نسبة إلى « شنوءة » بفتح ، فضم ، فواو ساكنة ، وقد تهدد الواو : قبيلة معروفة. في القاموس « شميت اشنآن بينهم » انتهى، ويقال في النسبة إليها أيضا الشنوى .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة « الشنوى » .

<sup>(</sup>ه) في ضرع ، أي: ماشية ، قال الحجد « الضرع للظلف والحف ، أو للشاة والبقر ، ونحوهما .

فرأينا الحار الأهلى قد نهى عن أكله ، وأبيح كسيه والانتفاع به ، فكان بيعه، إذكان هذا حكمه ، حلالاً ، وعُنه حلال .

وكان يجى فى النظر أيضا أن يكون كذلك ، الكلاب ، آسك أبيح الانتفاع بها ، حل بيمها وأكل عُنها . ويكون ما رُوى فى حرمة أعانها كان وقت حرمة الانتفاع بها ، وما روى فى إباحة الانتفاع بها ، دليل على حل أعانها .

وهذا قول أبى حنيفة، وأبى يوسف، ومحمد، رحمة الله عليهم أجمين .

٥٧٢٥ \_ وقد حَرَّثُ عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم قال : ثنا محمد بن يوسف الفيريابى ، قال : ثنا سفيان ، عن موسى بن عبيدة [عن أبان بن صالح]، عن القعقاع بن حكيم ،عن سلمى أم رافع ،عن أبي رافع قالت : جاء جبريل عليه السلام إلى النبي على فاستأذن عليه . فأذن له . فأبطأ فأخذ رداء و فخرج . فقال «قد أذِنًا لك» قال (أجل يا رسول الله . ولكنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب) .

فنظروا فإذا في بعض بيومهم جرو <sup>(١)</sup> فأمم أبا رافع أن لا يدع كابا بالدينة إلا قتله .

فَإِذَا بِامِرَأَةَ فِي نَاحِيةِ الْمِدِينَةِ لِهَا كَابِ يحرس غنمها<sup>(٢)</sup> قالَ : فرحمها فأتيت النبي عَلِيَتُهُ فأمرني فقتلته .

فأتاء ناسُ من الناس فقالوا : يا رسول لله . ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرتبا بقتلها ؟ .

قال: فنزلت: ﴿ يَسْأَلُو ٰنَكَ مَاذَا أَحِلُ لَهُمْ فَلُ أَحِلُ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ فَنَ الْ

٥٧٢٦ - حَدَثُنَ روح بن الفرج قال: ثنا يحيى بن سليان الجمنى قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة قال: حَدِثَنَ موسى بن عبيدة ، قال : حَرَثَنَى أبان بن صالح . عن القعقاع بن حكيم . عن سلمى أم دافع . عن أبى دافع قال: لما أم دسول الله عَلَيْ بقتل الحكلاب. أثاه ناس نقالوا : يا رسول الله . ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت (يَسَا لَو نَدَكَ مَاذَا أُحِل لَهُ مُ فَلُ أُحِل المَكِلاب لَهُ مُ الطّيبَّاتُ وَمَا عَلَّمُ مُن الْعَجَو الرح مُكلِّدِين ) . فني هذا الحديث أيضا مثل ما قبله . مما أباحه رسول الله عَلَيْ . بعد أن أم بقتلها . وإن كان لم يذكر في هذا الحديث أيضا مثل ما قبله . مما أباحه رسول الله عَلَيْ . بعد أن أم بقتلها . وإن كان لم يذكر في هذا الحديث . غير ما يضاد به منها .

وفيه زيادة على ما قبله من الأحاديث . في الإباحة التي ذكرنا . لأن فيه نزول هذه الآية . بعد تحريم الكلاب . وأن هذه الآية أعادت الجوارح الحكلبين إلى أن صيرتها حلالاً .

وإذا صارت كذلك . كانت في سائر الأشياء التي هي حلال . في حل إمساكها . وإباحة أتمانها ، وضان متلفيها ، ما أتلفوا منها كفيرها .

وقد رُوي في ذلك عمن بعد النبي للله .

<sup>(</sup>۱) جرو: بكسر جيم وسكون راء ، وله السكب . (۲) وفي نسخة « عنيا ».

٥٧٢٧ \_ حَرَثُنَ يُونَس قال : ثنا ابن وهب قال : سمعت بنجربج ، يحدث عن عمرو بن شميب ، عن أبيه ، عن جده ، عبد الله بن عمرو ، أنه قضى فى كاب صيد ، قتله رجل ، بأربعين درها ، وقضى فى كاب ماشية ، يكبش .

٥٧٢٨ - صَرِّتُنَّ فهد قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن أبى الزبير عن جابر (١) أنه نهى عن عُن الكلب ، والسِّنَدُّوْرِ إلا كلب صيد .

وقد روينا عنه عن النبي عَلَيْنَ في هذا الباب ، أنه نهـى هن تمن السكلب ولم يفسر أي كاب.هو ؟ فلم يحل ذلك من أحد وجهين .

إما أن يكون أراد خلاف كلاب الناقع أو يكون أراد كل الكلاب ، ثم ثبت عنده نسخ كاب الصيد منها ، فاستثناه في هذا الحديث .

٥٧٢٩ ـ عَرْشُنَا ابن أبى داود قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عطاء قال : لا بأس بثمن الكلب السلوق (٢) .

فهذا عطاء يقول هذا ، وقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى عَلَيْكُ أَن ثَمَن السكاب من السحت . فدل ذلك على المنى الذي ذكرنا في حديث جار رضى الله عنه .

(١) قوله « عن جابرالخ » قلت: هذا الإسناد صحيح بلا مرية ولاكلام فيه ، ورواه النسائى عن جابر ، رفعه «نهىعن ثمن الكماب والسنور ، إلا كلب الصيد » وقال : حديث منكر ، ومرة « لم يصح » .

اكن قال ابن حجر ف الدراية « رجاله موتفون » وف تلخيس الحبير « ورد الاستثناء ف حديث جابر ، ورجاله ثقات » .
وقال ف الدراية « لكن قال البيهتمي الأحاديث الصحيحة ف النهى عن ثمن الكلب ، ليس فيها استثناء ، وإنما الاستثناء فلاقتناء ، فلمله شبه على بعض الرواة الح » .

وذكر المناوى ، عن ابن الجوزى أن فيه حسين وابن أبي حفصة قال يحبي : ليس بشيء ، وضفه أحمد .

وقال ابن حبان : هذا الحبر بهذا ياطل ، كذا قبل .

قلت: ما رأيت هذا الرجل بهذا النسب ، في الصحاح ، ولا ذكره أصحاب الضعفاء ، ثم للحديث شهود أخبار أخر .

منها ما أخرجه النرمذي عن أبي هريرة رفعه « نهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد » وتكلم فيه النرمذي .

وأخرج ابن عدى من طريق أبى حتيفة ، عن الهشيم عن عكرمة عن ابن عباس رفعه « رخس في ثمن كاب الصيد » أورده فكامله ، في ترجمة أحمد بن عبد الله الكندى ، وضعفه فقال : له مناكبر وأباطيل ، وله أشياء ينفرد بها من طريق أبى حنيفة .

وقال عبد الحق : هذا الحديث باطل الخ ، وفي الباب عن أبي هريرة ، وابن عبر ، وابن عباس أخرجها الحاكم ، وبقولنا ، قال عطاء والنجمي .

وأئمة آخرون جوزوا بيم الكلب والفهد وسائر السباع ، مما ينتفع به معلما وغيره .

ثم رأيت بكفه راعنا محقوف ، صفاعلى يتقلقم في تعاسه على دابة ، حديث نهى عن ثمن الكلب ، متفق عليه ، فيقدم على غيره . خمنده ، المدار في غفاته على إخراج الشيخين للحديث في التقديم ، ولو على الآية وليس عنده وجه آخر قدرجعان ، دلالة ، شارة وغير ذلك .

ولو سلم ذلك ، فقد روى مسلم ، عن جابر رفعه « زجر عن ثمن السنور والكلب » مع أنه اتفق الجمهور على جواز بهع الهر ، فلم لا يقول بامتناعه ؟ لـكن له داء عضال ، "لا يفارقه ، كأنه الكلب، هو كلب الدنيا ، عقور يلغ في الأثمة » المولوى محمد حسن السفيهل ، دام فيضه العلى .

(٣) السلوق: سكوق كـ «صبور» قرية باليمن ، تنسب إليها الدروع والـ كملاب.

• ٥٧٣٠ ـ عَرْشُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا عبد الله بن سالح ، قال عَرْشَى الليث قال : عَدْشَى عقيل عن ابن شهاب أنه قال : إذا قتل السكاب المعلم ، فإنه يقوم (١٦ فيمته ٢٦) فيغرمه الذي قتله .

فهذا الزهرى، يقول هذا، وقد روى عن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن النبي عَلَيْ أَن ثَمَن السَّحَاب سحت. فالسَّمَا مثل السَّمَام في حديث جابر.

٥٧٣١ حَرَّثُ بَحْرَ قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرنى سليان بن يلال ، عن يحيي بن سميد ، عن محمد بن يحيى ابن حبان الأنسارى ، قال : كان يقال : يجعل في السكلب الضارى إذا قتل أربعون درها .

٥٧٣٢ - صَرَّتُ فهد قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : أخبرنا شريك ، ومحمد بن فضيل ، عن مفيرة ، عن إبراهيم قال : لا بأس بثمن كاب الصيد .

### ١٣ - باب استقراض الحيوان

٥٧٣٣ \_ مَرَّتُ يُونَسَ قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي دافع أن رسول الله عَنْ الله عن أبي استسلف من رجل بَكُراً (٣) فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمن أبا رافع أن يقضى الرجل بَكُراً مُ ، فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا جلا خيارا (١) رباعيا فقال « أعطه إباء ، إن خيار الناس ، أحسنهم قضاء » .

٥٧٣٤ عن سلمة بن نصر قال : ثنا شبابة بن سوار ، قال : أخبرنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحن يحدث عن أبي هريرة ، قال : كان لرجل على النبي عَلِيَّةً دين فتقاضاه (٥) فأغلظ له .

فأقبل عليه أصحاب النبي ﷺ وهموا به .

فقال النبي ﷺ «ذروه، فإن لصاحب الحق(٢) مقالاً، اشتروا له سناً فأعطوه إياه، [فقالوا إنا لا نجد إلا سناً هو خير من سنه قال فاشتروه فأعطوه إياه] فإن خيركم، أو من خيركم أحسنكم قضاء».

<sup>(</sup>٣) بكراً ، بنتح موحدة وسكون كاف : فتى من الإبل ، بمنزلة الفلام من الإنسان ، والأننى و بكرة » .

<sup>(</sup>٤) جملا خياراً ، أي : مختاراً ، والرباعي ، يفتح الراء وتخفيف الموحدة : ما دخل في السنة السابعة - :

 <sup>(</sup>٥) فتقاضاه ، أى : طلب منه دينه ، في النهاية و تقاضى ، أى : طالبه وأراد قضاه دينه " انتهى ."
 قال في الحجم : التقاضى ، مطالبة الغريم لقضاء الدين ، والملازمة لذلك .

وهموا به ، أي: قصدوء أن يزجروه ويؤذوه بقول أو فعل ، ولم يفعلوا ، تأدبًا ممه صلىانة عليه وسلم ، ذكره بعض عذائنا.

<sup>(</sup>٦) الحق، أي : الدين، كما في نسخة ، أي : من كان له على غريمه حق فاطله ، فله أن يشكوه ويرافعه إلى الحاكم ، ويعاقب عليه ،كذا في شرح المشارق .

عال بعض علمائنا : وفيه إرشاد إلى أنه ينبغى له أن يحمل منه صاحب الدين الكلام المتاد في المطالبة . انتهى ـ قوله : اشتروا له سنا أي: بسيرًا ذا سن ، وأدنى الأسنان ، الاثنان .

٥٧٣٥ ـ حَرَثُ حسين قال : سمعت فريد بن هارون قال : أخبرنا سفيان الثورى ، عن سلمة ، فذكر بإستاده مثله ، إلا أنه لم يقل « اشتروا له » وقال « اطلبوا » .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى إجازة استقراض الحيوان ، واحتجوا في ذلك عهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز استقراض الحيوان .

وقالوا : يحتمل أن يكون هذا ،كان قبل تحريم الربا ، ثم حرم الربا بعد ذلك ، وحرم كل قرض جر منفعة ، وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالها ، فلم يجز القرض إلا فيما له مثل ، وقد كان أيضاً ــ قبل نسخ الربا \_ يجوز بيع الحيوان ، نسيئة .

٥٧٣٦ ـ والدليل على ذلك أن ابن أبي داود حَرَثُنَا قال : ثنا أبو عمر الحوضي . ح

٥٧٣٨ ــ وروى فيه ما قد حَرَّتُ محمد بن على بن محرز البندادى قال : ثنا أبو أحمد الزبيرى قال : ثنا سفيان الثورى ، عن معمر ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي عَلَيْقُ مهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .

٥٧٣٩ - صَرَتُنُ فهد قال: ثنا شهاب بن عباد قال: ثنا داود بن عبد الرحن ، عن معمر ، فذكر با سناد. مثله .

• ٥٧٤ - حَرَثُ إبراهيم [بن محمد] الصيرفي قال: ثنا عبد الواحد بن عمرو بن صالح الزهري قال: ثنا عبد الرحمن بن سلمان ، عن أشعث ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله عَلَيْقَةً لم يكن يرى بأسا ببيع الحيوان بالحيوان ، اثنين بواحد ، ويكرهه نسيئة .

٥٧٤١ ـ عَرْشُ محمد بن إسماعيل بن سسالم العاائع وعبد الله بن محمد بن خشيش وإبراهيم بن محمد المصيرف ، قالوا: عرّشُ مسلم بن إبراهيم قال: ثنا محمد بن دينار الطاحى قال: ثنا يونس بن عبيد ، عن زياد بن جبير ، عن ابن عمر أن النبي عَرَافَ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيثة .

٥٧٤٦ ـ حَرَّثُ ابن أبي داود قال: ثنا محمد بن المهال قال: ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي عَرِّلِيَّةِ مثله.

٥٧٤٣ ـ مَرَثُنَ إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا عنان قال : ثنا حماد بن سلمة ، قال : ثنا قتادة عن الحسن عن ممرة عن النبي عَلِيقًا مثله (١) .

٥٧٤٤ \_ حَرَثُ عبد الله بن محمد بن حشيش قال : ثنا مسلم قال : ثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن قتادة ، عن الحسن ، هن سمرة عن النبي عَلِيقَةٍ مثله .

قال أبو جمفر : فكان هذا ناسخا لــا روبناه عن رسول الله عَلَيْقُ من إجازة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فدخل فى ذلك أيضا استقراض الحيوان .

فقال أهل المقالة الأولى : هذا لا يلزمنا ، لأنا قد رأينا الحنطة لا يباع بمضها ببعض نسيئة ، وقرضها جائز .

فكذلك الحيوان لا يجوز بيع بمصه ببعض نسيئة ، وقرضه جائز .

فكان من حجتنا على أهل هذه المقالة في تثبيت المقالة الأولى أن سَهْمَى النَّبِي عَلَيْكُمْ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، يحتمل أن يكون ذلك لعدم الوقوف منه على المثل .

ويحتمل أن يكون من قبل ما قال أهل المقالة الأولى في الحنطة في البيع والقرض.

عَانِ كَانَ إِنَّا مُهَىٰعَنَ ذَلِكُ مَنَ طَرِيقَ عَدَمُ وَجُودُ الثَّلُ ﴾ ثبت ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية ، وإن كانَّمَن قبل أمهما نوع واحد لايجوز بيع بعضه ببعض نسيئة ، لم يكن في ذلك حجة لأهل القالة الثانية على أهل المقالة الأولى .

فاعتبرنا ذلك فرأينا الأشياء المكيلات ، لا يجوز بيع بعضها ببعض نسيئة ولا بأس بقرضها .

ورأبنا الموزونات حكمها في ذلك كحكم المكيلات سواء، خلا الذهب والورق .

ورأينا ماكان من غير المكيلات والموزونات ، مثل الثياب ؛ وما أشبهها ، فلا بأس بسع بعضها ببعض ، وإن كانت متفاضلة ، وبيع بعضها ببعض نسيئة ، فيه اختلاف بين الناس .

فنهم من يقول: ماكان منها من نوع واحد، فلا يصلح بيع بعضه ببعض نسيئة .

وما كان منها من نوعين مختلفين ؛ فلا بأس ببيع بعضه ببعض نسيئة .

وممن قال بهذا القول ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف ؛ ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .

ومنهم من يقول: لا بأس ببيع بعضها ببعض ، يدا بيد ونسيئة ، وسواء عنده كانت من نوع واحد أو من نوعين .

<sup>==</sup> من حدیث ابن عباس ، وفی مسنده أیضا موثقون ورواة الترمذی من حدیث جابر بسند این ، وأجمد بن عبد الله فی زوائد المسند ، من حدیث جابر بن سمرة ، والطبراتی فی معجمه ، من حدیث ابن عمر .

واستدل الشافعي بحديث عبد الله بن عمر ، ورفعه « أمره أن يجهز جيشاً ، فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة » .

قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين للى لمبل الصدقة ، أخرجه الحاكم والبيهةى، وأبو داود ، والدارقطى، قيل: وفي سنده ثقات، لكن فيه ابن إسجاق مختلف فيه ، إلا أن البيهةى في السنن والملافيات ، أخرجه من طريق عمرو بن سعيد ، عن أبيه ، عن جده وصححه .

قلنا : قال التوريشي ، حديث بن عمرو ضعيف ، وحديث سمرة أثبت وأقوى ، أو هذا قبل النهي عن الربا ، الخ .

وأما حمل حديث سمرة على ما ورد من النهى عن السكالى. بالسكالى، ، فلا بساعده اللفظ ، مم أن النهى المذكور فيما رواه ابن راهويه والبزار والدارقطني والحاكم وفي سنده موسى بن عبيد، ضعفه أحمد وغبره . المولمي، عمد حسن السنبهلي دام فيضه العلي.

فهذه أحكام الأشياء المكيلات والموزونات والمدودات ، غير الحيوان ، على مانشرنا .

فكان غير المكيل والموزون ، لابأس ببيعه ، بما هو من خلاف نوعه ، نسيثة ، وإن كان المبيع والمبتاع به ثياباً كلها ، وكان الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة ، وإن اختلفت أجناسه ، لا يجوز بيع هبد ببعير ، ولا ببقرة ولا بشاة ، نسيئة .

ولو كان النهى من النبي عَلَيْقٍ ، عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، إنما كان لاتفاق النوعين ، لجاذ بيع العبد بالبقرة نسيئة ، لأنها من غير نوعه ، كما جاز بيع الثوب الكتان ، بالثوب القعان الموصوف ، نسيئة .

فلما بطل ذلك فى نوعه ، وفى غير نوعه ثبت أن النهى فى ذلك ، إنما كان لعدم وجود مثله ، ولأنه غير موقوف عليه .

وإذا كان إنما بطل بيع بعضه ببعض نسبثة ، لأنه غيرموقوف عليه ، بطل قرضه أيضاً لأنه غير موقوف عليه . فهذا هو النظر في هذا الباب .

ومما يدل على ذلك أيضاً ، ماقد أجموا عليه في استقراض الإماء، أنه لا يجور ، وهن حيوان .

فاستقراض سائر الحيوان في النظر أيضاً ، كذلك .

فإن قال قائل: فإنا رأينا رسول الله على الحجم في الجنين بغرة عبد، أو أمة وحكم في الدية عائمة من الإبل، وفي أروش (١) الأعضاء، عا قد حكم به ، مما قد جمله في الإبل، وكان ذلك حيوانا كمله يجب في الذمة (٢) فلم لا كان كل الحيوان أيضاً كذلك ؟ .

قبل له : قد حكم النبي عليه في الدية والجنين عا ذكرت من الحيوان ، ومنع من بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض نسيئة ، على ماقد ذكرنا وشرحنا في هذا الباب .

فتبت النهى فى وجوب الحيوان فى الذمة بأموال ، وأبنيج وجوب الحيوان فى الذمة بغير<sup>٣)</sup> أموال .

فهذان أسلان مختلفان نصححهما ، وثرد إليهما سائر الفروع .

فنجعل ما كان بدلا من مال ، حكمه حكم القرض الذي وصفنا ، وما كان بدلا من غير مال ، فحكمه حكم الديات .

والفرة التي ذكرنا من ذلك ، الترويج على أمة وسط ، أو على عبد وسط ، والخلع ، على أمة وسط ، أو على عبد وسط .

والدليل على صحة ماوصفنا أن النبي ﷺ قد جعل في جنين الحرة ، غرة عبداً ، أو أمة .

وأجم المسلمون أن ذلك لايجب في جنين الأمة ، وأن الواجب فيه دراهم أو دنانير ، على ما اختلفوا .

فقال بمضهم : هشر قيمة الجنين ، إن كان أنثى ، ونصف عشر قيمته ، إن كان ذكراً .

 <sup>(</sup>٢) وفي نسخة « أرش » .
 (٩) وفي نسخة « أرش » .

وممن قال ذلك ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمين .

وقال آخرون : نصف عشر نيمة أم الجنين ، وأجموا في جنين البهائم أن نيه مانقص أم الجنين .

وكانت الديات الواجبسة من الإبل، على ما أوجبها رسول الله عَلَيْكُم، يجب في أنفس الأحرار، ولا يجب في أنفس المحرار، ولا يجب في أنفس العميد .

فكان ماحكم فيه بالحيوان المجمول في الذمم ، هو ماليس ببــــدل من مال ، ومنع من ذلك في الأبدال من الأموال .

فتبت بذلك أن القرض الذي هو بدل من مال ، لايجب فيه حيوان في الذمم ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمين وقد روى(١) ذلك عن نفر من التقدمين .

٥٧٤٥ ـ عَرَضُ سليان بن شعيب الكيساني ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال : أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلائص ، كل فلوص بخمسين ، فلماحل الأجل جاء يتقاضاه ، فأتى ابن مسعود يستنظره فنهاه عن فلك ، وأمره أن يأخذ رأس ماله .

٥٧٤٦ ـ مَرَثُنَ أبو بشر الرق ، قال : ثنا شجاع بن الوليد ، عن سميد بن أبى عروبة ، عن أبى معشر ، عن إبراهيم ، قال : السلف في كل شيء إلى أجل مسمى ، لا بأس به ، ما خلا الحيوان .

٥٧٤٧ ـ عَرْثُ مبشر بن الحسن قال: ثنا أبو عاص، قال: ثنا شعبة ، عن عهار الدهني ، عن سعيد بن جبير ، قال: كان حذيفة يكره السلم في الحيوان .

٥٧٤٨ ـ حَرَّمُنَ لَصَرَ بَنْ مُرْدُوقَ قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا حماد ، عن حميد ، عن أبى نفيرة ، أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصفاء (٢٠) فقال لا بأس بنه .

قلت: فان أمراءنا ينهوننا عن ذلك ، قال : فأطيعوا أمراءكم ، وأمراؤنا يومثذ ، عبد الرجن بن ممرة ، وأسحاب النبي علي .

<sup>(</sup>۱) قوله « قد روى النع » قد يحتج للشافعي في جواز البيع، بما أخرجه البيهةي في سننه، من حديث ابن عمرو وفيه «أفنيع البقرة بالبقرتين ، والبعير بالبعيرين ، والثاة بالشاتين » فقال أمر في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن أجهز جيشاً الله كما قدمنا . وبحديث جابر عند أحمد ، وأصحاب السنن ، وصحيحه الترمذي رفعه ، اشترى عبداً بعبدين » وأخرجه مسلم أيضاً في صحيحه وله في الفرض أيضاً أخبار .

قلنا على تقدير الصعة والنعارض يصار لهلى القياس على ماتفرو في الأصول ، وهومناضد لنا ، كما ذكره المصنف ، أو إلى آثار الصعابة ، ومى أيضاً مساعدة لنا ، كما أخرجه الصنف .

والحنفية قد حلوا تلك الأخبار على الانتساخ ، والله أعلم، المولوي محمد حسن السنبهلي دام فيضه العلي.

<sup>(</sup>٢) في الوصفاء ، بهمزة ممدودة جم « وصيف » هوالمد والأمة أ.

# ١٧ - كتاب الصرف١ - باب الربا

٥٧٤٩ \_ صَرَّتُ فهد بن سلبان بن يحيى ، قال : ثنا محمد بن سعيد الأصبها في ، قال : أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي زيد أن رسول الله يَرْكِيَّ قال « إنما الربا في النسيئة » .

• ٥٧٥ مـ صَرَّتُ نصر بن مرزوق قال : ثنا الخصيب بن ناصح ، قال : ثنا حماد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد أن رسول الله عَلِيْقُ مثله .

٥٧٥١ ـ مَدَّتُ إبراهيم بن أبى داود قال: ثنا عمرو بن عون ، قال: أخبرنا خالد هو ابن عبد الله الواسطى ، عن خالد ، هو الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن أسامة بن زبد عن رسول الله عَلَيْقَة قال « لا ربا إلا في النسيئة » .

٥٧٥ حرَّثُ محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا الوليد ، عن الأوزاعي ، عن عطاء ، أن أبا سعيد الخدري لني ابن عباس فقال : أرأيت (أى أخرنى) قولك فى الصرف (يعنى الذهب بالذهب) وبينهما فضل ، أشىء سممته عن رسول الله عَلَيْكُ ، أو شيء وجدته في كتاب الله عز وجل؟

فقال ابن عباس : أما كتاب الله عز وجل ، فلا أعلمه ، وأما رسول الله علي فأنَّم أعلم به منى .

٧٥٧ \_ ولكن حَدِثْن أسامة بن زيد أن رسول الله على قال « إُمَّا الربا في النسيئة » .

٥٧٥٤ \_ مَرَشُنَ يونس قال أخرنا عبد الله بن نافع ، عن داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى سميد ، قال : قلت لابن عباس : أرأيت الذي تقول ، الدينارين بالدينار ، والدرهمين بالدرهم ، أشهد أبى سمت وسول الله عَلَيْكُ قال(١) الدينار ، والدرهم بالدرهم ، لافضل بينهما .

فقال ابن عباس : أنت سمعت هذا من رسول الله عَلَيْكُ ؟ فقلت : نعم .

فقال (٢٦ فإلى لم أسمع هذا ، إعا أخبرنيه أسامة بن زيد .

قال أبو سعيد : وتزع عنها ابن عباس .

٥٧٥ \_ حَرِّتُ ابن أبي داود قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا قيس ، وهو ابن الربيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي صالح المان ، قال : قلت لأبي سميد : أنت تنهى عن الصرف ، وابن عباس يأمر به .

فتال : قد لقهت ابن هباس ، فقلت : ماهذا الذي تفتى به في الصرف ؟ أشيء وجدته في كتاب الله ، أو شيء سمته من رسول الله عَلِيْقَةٍ ؟ .

 <sup>(</sup>۱) وق نسخة « يقول » .
 (۲) وق نسخة « غال » .

قال أبوجمفر : فذهب قوم إلى أن بيع الفضة بالفضة ، والذهب يالذهب ، مثلين بمثل ، جائز ، إذا كان يداً بيد . واحتجوا في ذلك بما رويناه عن أسامة بن زيد ، عن النبي عَلِيَّةٍ .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا يجوز بيع الفضة بالفضة ، ولا الذهب بالذهب ، إلا مثلاً بمثل ، سوا. بسواء ، يداً بيد .

وكانت الحجة لهم في تأويل حديث ابن عباس رضى الله عنهما ، عن أسامة رضى الله عنه ، الذى ذكرنا في الفصل الأول أن ذلك الربا إنما عنى به ربا القرآن ، الذى كان أصله في النسيئة ، وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه الدين ، فيقول له : أجاني منه إلى كذا وكذا بكذا وكذا درها أزيدكها في دينك ، فيكون مشتريا لأجل عال ، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك بقوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو الْآتَقُو اللهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّباً إِنْ كُنْتُم مُ مُؤْمِنينَ ﴾ ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم الربا في التفاضل ، في الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، وسائر الأشياء ، المكيلات والموزونات ، على ما ذكره عبادة بن الصامت رضى الله عنه ، عن رسول الله بماليقة فيا رويناه عنه ، فيا تقدم من كتابنا هذا في « باب بيع الحنطة بالشعير » فكان (١) ذلك ربا حرم بالسنة (٢) وتواترت (٢) به الآثار عن رسول الله بمالية ، حتى قامت بها الحجة

والدليل على أن ذلك الربا المحرم في هذه الآثار ، هو غير الربا ، والذي رواه ابن عباس ، عن أسامة رضي الله عنهم ، عن رسول الله على الله عنهم ، عن رسول الله على الله عنهم ، عن رسول الله عنها الله عنهم ، عن رسول ، عنه عنه ، عن رسول ، عنه عنه ، عنه ، عنه ، عنه ، عنه ، عن رسول ، عنه عنه ، عنه ،

فلو كانَ ماحدته به أبو سعيد رضى الله عنه ، من ذلك ، في المنى الذي كان أسامة رضى الله عنه حدثه به إذاً ، لما كان حديث أبي سعيد عنده بأولى من حديث أسامة رضى الله عنه .

ولكنه لم يكن علم بتحريم رسول الله عَلِيَّةِ هذا الربا ، حتى حدثه به أبو سعيد رضي الله عنه .

فَعْمِ أَلْ مَا كَانَ حَدَثُه بِهِ أَسَامَةً رَضَى الله عَنْهُ ، عَنْ رَسُولَ اللهُ ﷺ ، كَانَ فَي رَبَّا غَيْر ذلك الرَّبَّا .

٥٧٥٧ \_ فما رواى عن رسول الله عَرَاقِيْ في نحو ماذكره أبو سميد رضي الله عنه ، ما صَرَتْتُ ابن أبي داود ، قال : ثنا

<sup>(</sup>۱) وفي نسيخة « وكان » . (۲) وفي نسيخة « النسيئة » .

<sup>(</sup>٣) قوله: تواثرت الخ ، إعلم أن حديث الربا المشهور ، مهوى عن سنة عشر من السجاية ، وهم عمر وعبادة بن الصامت وأبو سعيد ، ومعاوية ، وبلال ، وأبو هربرة ، ومعمر بن عبد الله ، وأبو بكر ، وعمال وهشام ابن عامر ، والبراء ابن عازب ، وزيد بن أوقم ، وفضالة بن عبيد ، وأبو بكرة ، وابن عمر ، وأبو الدرداء .

قدیت عمر ، عند الستة ، وحدیت عبادة ، عندهم ، غیر البغاری ، وحدیث أبی سعیدعند مسم ، واانسائی ، وحدیت معاویة م یوجد إلا فی ضمن حدیث أبی الدرداء ، وحدیث بلال عند المصری الطبران ، وحدیث أبی هریرة عند مسلم ، و كفا حدیث معمر عنده ، وحدیث أبی بكر ، عند البزار فی مسنده ، وحدیث عبان عد مسلم والمصنف ، وحدیث هشام عند الطبرانی ، وحدیث البراء وزید ، عند الشیخین ، وحدیث فضالة عند الصنف ، و أب داود ، وحدیث أبی یكرة ، عند الصری والنسائی ، وحدیث این عمر ، عند الصنف والحاکم فی مستدرکه وحدیث أبی الدرداء ، عند النسائی ،

بسط تخريجها الحافظ العيني ، في عامتها ، حرمة وبا الفضل في الحجرين، الولوى محمد حسن السفيهلي، دام فيضه العلى •

يعقوب بن حميد بن كاسب ، قال : ثنا عبد العزيز بن أبى حازم ، قال : ثنا مالك بن أنس ، عن مولى لهم ، عن مالك بن أبى عاص ، عن عبّان بن عنان أن النبي عَلَيْتُ قال « لاتبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين » .

۵۷۵۸ ــ حدثنا بونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك ، أن حميد بن قيس حدثه ، عن مجاهد المحكى ، أن صائعًا \_ هو عامل الحلى \_ سأل عبد الله بن عمر: إنى أصوغ ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه ، وأستفضل من ذلك قدر عملى .

فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك .

فجعل الصائغ يردد عليه المسألة ، ويأباه عليه عبد الله بن عمر ، حتى انتهى إلى دابته ، أو إلى باب المسجد .

فقال له عبد الله « الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لافضل بينهما ، هذا عهد نبينا إلينا ، وعهدنا إليكم » .

٥٧٥٩ ـ و مَرَثُ على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عنان ، قال : ثنا هام ، قال : ثنا قتادة ، عن أبي الخليل ، عن مسلم المسكى ، عن أبي الأشمث الصنعاني أنه شهد خطبة عبادة أنه حدث عن النبي علي أنه قال الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، والبر بالبر كيلا بكيل ، والشعير بالشعير ، ولا بأس ببيع الشعير بالتمر، والمتم بالتمر، والمتم بالمتمر، والملح بالملح ، من زاد (١) أو استزاد ، فقد أربي ».

٥٧٦٠ \_ حَرَّتُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال : ثناسنيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشث ، عن عبادة بن الصامت قال : سمت رسول الله عَرَائِتُهُ يقول « الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، والبر بالبر ، مثلا عمثل ، والشعير بالشعير ، مثلا عمثل ، والتمر بالتمر ، مثلا عمثل ، والله بالله ، مثلا عمثل ، فن زاد ، أو أزداد ، فقد أربى .

٥٧٦١ - حَرَّتُ على بن عبد الرحمن قال: ثنا يحيى بن معين ، قال: ثنا الفضل ، بن حبيب السراج ، قال: ثنا حيان أبو زهير ، عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي عَلِيقًا اشتهى تمراً فأرسل بعض أزواجه ، ولا أراها إلا أم سلمة ، بصاعبن من تمر فأتوا بصاع من عجوة (٢) .

فلما رآه النبي عَلِيْكُ أنكره فقال « من أين لكم هذا ؟ » . قالوا : بعثنا بصاعين ، فأتينا بصاع ، فقال « ردوه ، فلا حاجة لى فيه » .

٥٧٦٧ \_ صَرَّتُ الله بكرة ، قال : ثنا عمر بن يونس ، قال : ثنا عاصم بن محمد ، قال : صَرَّتُي زيد بن محمد ، قال : صَرَّتُي الله عنه عنه قال : صَرَّتُ الله عنه عنه قال : مشى عبد الله بن عمر إلى رافع بن خديج ، في حديث بلغه عنه في شأن الصرف ، فأتاه ،

<sup>(</sup>١) من زاد . أي : أعطى الزبادة . واستراد . أي : طلب الزيادة ، فقد أربي ، أي : أوقع نفسه في الربا وتعاطاه .

<sup>(</sup>٢) من عجوة . هو نوع من التمر . يضوب إلى السواد . من غرس النبي صلى الله عليه وسلم • كذا في النهاية .

فدخل عليه ، فسأله عنه فقال رافع : سمعته أذناى ، وأبصرته عيناى ، رسول الله عليه على « لا تشفوا (١) الدينار على الدرهم على الدرهم ، ولا تبيموا (٢) غائباً منها بناجز ، وإن استنظرك حتى يدخل عتبة بابه » .

٥٧٦٣ مِتَرِثُ ابن مرزوق قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع قال: انطلقت مع عبد الله أبن عمر إلى أبي سعيد، فذكر مثله، غير قوله « وإن استنظرك » إلى آخر الحديث، فإنه لم يذكره.

٥٧٦٤ \_ عَرْشُ بحر بن نصر قال : ثنا أسد بن موسى ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن عبيد الله ، فذكر بإسناده مثله .

٥٧٦٥ ـ وَرَضُ على بن شيبة قال : ثنا يزيد بن هادون قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله والله عن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله والله والنهب بالذهب ، مثلا بمثل ، الكيفة بالكفة (الله عن عبادة بالكيفة عن الله عن عباد الله عن الله عن الله عن الله عن الله والنه بالنه والنه بالنه والنه بالنه والنه بالنه والنه بالنه والنه بالله والنه بالنه والنه والنه بالنه والنه والن

٥٧٦٦ - مَرَثُنَ يُونَسَ قال : أخبرنا بن وهب قال : أخبرنى يمقوب بن عبد الرحمن ، أن سهيل بن أبي سالح أخبره ، هن أبيه ، عن أبيه عن أبي عن أبي عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي

٥٧٦٧ مَرْثُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن أبى روّاد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن أبى صر ، عن أبى سميد الخدرى ، قال : قال رسول الله عَلَيْقَة « الدرهم بالدرهم ، لا زيادة ، والدينا بالدينار ، ولا تُشيفُوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غيبا منها بناجز » .

٥٧٦٨ \_ وَرَحْتُ يُونِسَ قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنى رجال من أهل العلم ، منهم مالك بن أنس ، أن نافعا ، مولى ابن عمر ، حدثهم ، عن أبى سميد الخدرى ، عن رسول الله علي ، مثله .

٥٧٦٩ ـ مَرَثُنَ يُونَس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن عبد المجيد بن سهيل ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي سعيد الحدرى ، وعن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ ، استعمل رجلاً على خيبَر ، فجاءه يتمر جنيب ، فقال له رسول الله عَلَيْكُ « أكل تمرخيبر هكذا ؟ »

قال : لا والله ، يا رسول الله ، إنا لنأخذ الصاع من هذا ، بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة .

فقال رسول الله عَلَيْنَ « فلا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم اشتر بالدراهم جنيبا » .

 <sup>(</sup>۱) لا تشقوا يضم التاء وكسر الشين المعجمة ، وتشديد الفاء من « شف » بالكسم : الزيادة أى : لاتفضلوا الدينار على الدينار في الوزن . كذا أفاده العلامة القارى .

 <sup>(</sup>۲) لا تبيعوا غائباً - أى مؤجلا منها أي : من الأنواع . الذهب والقضة . بناجز ، أى : بخاض . « والناجز » يالنون .
 والجيم . والزاى : الحاضر أى : لابد من النقابض في المجلس .

 <sup>(</sup>٦) الحكفة يكسر السكاف ، وتشديد الفاء أي : كفة الميزان وجنيب ، هو من أجود التمر بالحجار . المولول وسي أحمد ،

٥٧٧٠ ـ حَرَثُ أَبُو أُمِيةَ قال: ثنا المعلى بن منصور الرازى ، قال: ثنا ابن لهيمة ، قال: ثنا أبو النضر ، عن عبد الله ابن محره أن ابن عباس رضى الله عنهما قال ، وهو علينا أمير « من أعطى بالدرهم مائة درهم ، فليأخذها » .

فقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله عنهما « الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، مثلا بمثل ، فن زاد فهو ربا».

وقال ابن عمر : إن كنتَ و شك ، فسل أبا سعيد الحدري عن ذلك .

فسأله فأخبره أنه صمع ذلك من رسول الله عَلَيْنَكُ .

فقيل لابن عباس رضي الله عنه ، ما قال ابن عمر رضي الله عنه ، فاستغفر ريه وقال : إنما هو رأْيُ مني .

٥٧٧١ \_ حَدَّثُ عَمْد بن خُرَيَّعَة قال: ثنا مسدد، قال ثنا يحيى عن التيمى، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد أن رجلا أتى النبى عَرَّفَ بتمر أنكره فقال « أنَّ لك هذا ؟ » قال : اشتريته بصاعين من تمر قال ﴿ أَضَعَفْتَ أَربيت، أُربيت، أُو النبي عَرَّفَ بتمر أنكره فقال « أَضَعَفْتَ أُربيت، أُو الله أَضَعَفْتَ أُربيت، أَوْ أُربيت أَضَعَفْت » .

۱۷۷۷ - حَرَّتُ عبد الله بن محمد بن خشيش ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم قال : ثنا هشام (۱) قال : ثنا قتادة ، عن سعيد بن السيب ، عن أبي سعيد الحدرى قال : أُ آبِي النبي عَرَاقَةً بصلا (۲) « فقال أني السيب ، عن أبي سعيد الحدرى قال : أُ آبِي النبي عَرَاقَةً بصلا (۲) « فقال أني الكيم هذا ؟ » .

فقالوا: يا رسول الله ، بعنا صاعبن من تمر ، بصاع من هذا ، فقال « لا تفعلوا ، ولكن بيعوا تمركم ، واشتروا من هذا » .

٩٧٧٥ \_ حَدَّثُ يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرى ابن أبي ذب ، عن الحارث بن عبد الرحق ، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمى ، عن أبي سلم عبد الرحمى ، عن أبي سعيد الحدرى قال : قال رسول الله عَلَيْقُ « دينار بدينار ، ودرهم بدرهم ، وصاع تمر بصاع تمر ، وصاع ثبر بصاع شعير ، لا فضل بين شيء من ذلك » .

وَرَشُ محمد بن عبد الله بن ميمون قال : ثنا الوليد ، عن الأوزاعى ، عن يحيى قال : وَرَشَى عقبة ابن عبدالفافر ، قال : وَرَشَى أبو سعيد الخدرىقال : قال النبي عَرَائِكُ « لا صاع تمر بصاعين ، ولا حنطة بصاعين ، ولا درهم بدرهمين » .

٥٧٧٥ \_ مَرْشُنَ ابن مرزوق قال: أخبرنا عَبَان بن عمر ، قال: أخبرتى إسرائيل ، عن أبى إسحق ، عن مسروق (٢) عن بلال قال: كان عندى من تمر للنبي يَرَائِينَ ، فوجدت أطيب منه صاعا بصاعبن ، فاشتريته ، فأتيت به إلى النبي عَرَائِينَ فقال « من أبن لك هذا يا بلال ؟ » .

<sup>(</sup>١) وق تنځة د هشيم ١٠ ،

 <sup>(</sup>۲) بعلا ، هو كال تخل وشجر وزرع ، لا يستى ، أو ما سقته السماء .

<sup>(</sup>٣) وق نبخة « منصور ٥ .

فقات : اشتربته ، صاعا بصاعبن فقال « رده ، ورد علينا تمرنا » .

٥٧٧٦ – صَرِّتُ يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنى ابن لهيمة ، عن عام, بن يحيى ، وخالد بن أبى عمران ، عن حَدَث بن عبد الله السّبائى ، عن فَصَالة بن عبيد ، قال: كنا مع رسول الله عَلَيْتُهُ يوم خيبر ، نبايع البهود ، أوقية الذهب بالدينارين ، والثلاثة .

فقال رسول الله عَلَيْقُ « لا تَبيعوا الذهب بالذهب ، إلا وزنا بوزن » .

٥٧٧٥ \_ مَرَّتُ على بن معبد قال : ثنا المعلى بن منصور ، قال : أخبرنا عبّـاد وعبد العزيز بن المختار ، عن يحيى ابن أبى إسحاق ، عن عبد الرحق بن أبى بكرة ، يعنى ، عن أبيه ، قال : نهانا النبي على أن نبيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، إلا مثلا بمثل ، وأمرنا أن نبيع الذهب في الفضة ، والفضة في الذهب ، كيف شئنا .

٥٧٧٨ - صَرَّتُ فهد ، قال : ثنا ابن أبي مريم قال : أخبرنا الغم بن يزيد قال : أخبرنا ربيعة بن سلمان ، مولى عبدالرحن ابن حسان النجيبي أنه سمع حنشا<sup>(۱)</sup> الصنعاني يحدث ، عن دويقع بن ثابت ، في غروة أناس قبل : المفرب ، يقول : إن رسول الله عَلِيْكِ قال في غزوة خيبر « بلغني أنكم تتبايعون المثقال بالنصف والثاثين ، وأنه لا يصلح إلا المثقال بالثقال ، والوزن بالوزن » .

٥٧٧٩ عرض على الله على الله على الله على الله على الله على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله ع

٥٧٨٠ ـ عَدْشُ ابراهيم بن مرزوق قال : ثنا أبو عاص ، قال : ثنا زهير بن عمد ، عن مومى بن أبى تميم ، فذكر بإسناده مثله .

قال أبو جعفر : فثبت بهذه الآثار المتواترة ، عن رسول الله ﷺ أنه نهى (٢) عن بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، متفاضلا ، وكذلك سائر الأشياء المكيلات ، التي قد ذكرت في هذه الآثار التي رويناها .

فالعمل بها أولى بنا ، من العمل بحديث أسامة ، الذى قد يجوز أن يكون تأويله على ما قد ذكرنا ق هذا الباب .

ثم هذا أصحاب رسول الله على من بعده ، قد ذهبوا ف ذلك إلى ما تواترت به الآثار ، عن رسول الله على أيضا . ٥٧٨١ ـ عترت ابن مرزوق قال : أخبرنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن جَبِّلة ابن تُسحيم قال : سمت ابن عمر يقول : خطب عمر فقال : « لا يشتري أحدكم ديناراً بدينارين ، ولا درهما بدرهمين ، ولا قفيزا بقفيزين ، إلى أخشى عليكم الرماء (٢٠) وإنى لا أو كى بأحد فعله إلا أوجمته عقوبة ، في نفسه وماله.

<sup>(</sup>١) حنثًا بفتح المهملة، والنون الحفيقة بعد معجمة ، المولوي ومي أحمد ، سلمه الصمد .

<sup>(</sup>۲) وق نسخة د انتهى ۽ .

 <sup>(</sup>٦) وفي نسخة « الربا » الرماء ، بفتح الراء والميم ، على ما في « النهاية » و «القاموس» هو الرباء ، ولم يذكره في المشارق وغيره ، سوى القصر ، لكنه وقع ههنا ، وفي موطأ الإمام كند بن الحسن رسمه الله بمدودا .

٥٧٨٢ ـ حَرَّثُ ابن مرزوق قال : ثنا وهب ، عن شعبة ، عن الأشعث ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : قال عمر : « لا يأخذ أحدكم درهما بدرهمين ، فإنى أخشى عليسكم الرَّمَاء » .

٥٧٨٣ ـ صَرَّتُ ابن مرزوق قال: أخبرنا وهب قال: ثنا أبى ، قال: سمت نافعاً قال: صَرَّتُي ابن عمر ، قال خطب عمر فقال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الدورق بالورق بالورق ، إلا مثلاً بمثل ، ولا تُشَفُّوا بعضها على بعض ، إلى أخاف عليكم الرماء(١) .

٥٧٨٤ ـ حَرَّثُ ابن مرزوق قال: ثنا عارم ، قال: ثنا عماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر وضى الله عنهما ، مثله .

قال أبو جعفر : فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، يخطب بهذا ، على منبر رسول الله مَلَيْكُ ، بحضرة أصحابه رضوان الله عليهم ، لا ينكره عليه منهم منكر ، فدل ذلك ، على موافقتهم له عليه .

مْ قد روى في ذلك أبضا ، عن أبي بكر ، وعلى ، وغيرهما من أصحاب رسول الله عَرَالِيُّهُ ما يوافق ذلك أيضا .

٥٧٨٥ ـ عَرْشُنَا بحر بن نصر ، عن شعيب بن الليث ، عن موسى بن على ، حدثه عن أبيه ، عن أبى قيس ، مولى مرو بن الماص ، قال : كتب أبو بكر الصديق إلى أمرا الأجناد ، حين قدم الشام .

أما بمد فإنكم قد هبطتم أرض الربا ، فلا تتبايمون الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن ، ولا الطعام بالطعام إلا كيلا بكيل » قال أبو قيس : قرأت كتابه .

٥٧٨٦ - صَرَّتُ فهد قال: ثنا الحسن ابن الربيع ، قال: ثنا أبو إسحاق الفزاريُّ ، عن المفيرة بن مقسم ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي عن أبي مال السمان ، قال : كنت جالسا عند على بن أبي طالب ، فأتاه رجل فقال : يكون عندى الدراهم ، فلا تنفق عني أبي صالح السمان ، قاشترى بها دراهم تجوز عني ، واحفم (٢) فيها .

قال: فقال على : « أشتر بدراهمك ذهبا ، ثم اشتر بذهبك وَرَقّاً ، ثم أنفقها فيما شئت » .

٥٧٨٧ - حَرَثُ على مالح ، عن نصر قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا سفيان ، عن حاد ، عن أبى صالح ، عن مُسرَ يْع ، عن عمر قال « الدرهم بالدرهم ، فضل ما بينهما ربا » .

قال أبو نعيم: قال بعض أصحابنا، عن سفيان «الدرهم بالدرهم» قال حسين: قال لي أحمد بن صالح [أبو صالح]، أمام مسجد حماد.

٥٧٨٨ ـ مَرْثُنَ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا هارون بن إسماعيل قال : ثنا على بن المبارك ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن سالم بن عبد الله بن

٥٧٨٩ \_ حَرَثُ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلَى الللّهِ عَلْمَ عَ

 <sup>(</sup>۲) وق نسخة « عندي » .
 (۳) وق نسخة « الحم » .

وق نسخة « الربا)

<sup>(؛)</sup> وفي نسخة د حدثك ، .

قال: من " بى عمر بن الخطاب وممه وَ رَقُّ فقال « اصنع لنا أوضاحاً لصبي لنا ».

قلت : يا أمير المؤمنين ، عندى أوضاح (١) معمولة ، فإن شئت أخذت الوكرق وأخذت الأوضاح .

فتال عمر « مثلا بمثل » فقلت « نعم » فوضع الورق فى كفة الميزان ، والأوضاح فى الكفة الأخرى ، فلما استوى الميران ، أخذ بإحدى يديه ، وأعطى بالأخرى .

• ٥٧٩ \_ صَرَّتُ إِبراهيم بن منقذ ، قال : ثنا عبد الله بن يزيد المترى ، عن قباث بن رذين قال : صَرَتَتَى على بن رباح ، وهو الله خمى ، قال . كنا فى غزاة مع فَصَالة بن عبيد ، فسألته عن بيم الذهب بالذهب ، فقال « مثلا بمثل ، ليس بينهما فصل » .

٥٧٩١ ـ ومما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى رجوعه عن الصرف ، ما قد صَمَرَتُ نصر بن مرزوق قال : ثنا الحميب قال ، ثنا حاد ، عن داود بن أبي هند ، عن أبى نضرة ، عن أبى الصهباء أن ابن عباس تزع (٢٦) عن الصرف .

فهذا ابن عباس رضى الله عنهما ، وهو الذى روى عن أسامة بن زيد رضى الله عنه ، عن رسول الله عنه أنه عنال « إنما الربا في النَّسِيئة » وتأول ذلك على إجازة النمنة بالفضة ، والذهب بالذهب مثلين (٢) عمل ، وأكثر من ذلك ، قد رجع عن قوله ذلك .

فإما أن يكون رجوعه لملمه أن ما كان أسامة رضي الله عنه حدثه إنما هو ربا القرآن ، وعلم أن ربا النسيئة بغير (١) ذلك أو يكون ثبت عنده ما خالف (٥) حديث أسامة رضي الله عنه ، مما لم يثبت منه ، حديث أسامة من كثرة من نقله له ، عن رسول الله على على عامت عليه به (١) الحجة ولم يكن ذلك في حديث أسامة رضي الله عنه، لأنه خبر واحد ، فرجع إلى ما جاءت به الجاعة ، الذين تقوم بنقلهم الحجة ، و ترك ما جاء به الواحد ، الذي قد يجوز عليه السهو والفلط والفلة .

وهذا الذي بينا في الصرف ، قول أبي حديثة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمين .

## ٢ \_ باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب

٥٧٩٢ مَنْ الله الله الله الله عن أبى داود ، قال : ثنا عمرو بن عون الواسطي، قال : ثنا هشم ، عن ليث بن سعد ، عن خالد بن أبى عران ، عن حنش الصنعانى ، عن فيضالة بن عبيد الله قال : أسبت يوم خيبر قلادة (٢) فيها ذهب وخرز ، فأددت أن أبيمها .

<sup>(</sup>۱) أوضاح : أى نوع من الحلى ، من الفضة سميت بها ، لبياضها ، قال الطبين : هو جم « وصع » بفتحتجين ، كذا ذكره و الحجيم ، المولول ومني أحمد ، سلمه الصمد .

 <sup>(</sup>٢) وق نسخة « منم » نرخ ، أى : رجم عن قوله ق الصرف ، أنه « لا ربا إلا ق النسيئة » .

 <sup>(</sup>٣) ونى نسخة « مثلا » .
 (٤) ونى نسخة « مثلا » .
 (٥) ونى نسخة « يخلف » .

 <sup>(</sup>٦) وفي نسخة « عنه » .
 (٧) قلادة ، بكسر القاف : ما جمل في العنق ، و « المرز » بفتحتين : ما ينظم من جواهي والولؤ وغيرها .

فأتيت النبي عَلِينَ ، فذ كرت ذلك له ، فقال « أفْ غَسِلْ بعضها عن بعض ، ثم بعها كيف شئت » .

٥٧٩٣ \_ حَرَثُنَ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد قال : ثنا الليث بن سعد ، قال : حَرَثُنَ أبو شجاع ، سعيد بن يزيد 'لحيرى ، عن خالد بن أبى عمران ، عن فضالة بن عبيد ، صاحب رسول الله عَلَيْتُهُ قال : اشتريت يوم خيبر قلادة ، فيها ذهب وخرز ، باثنى عشر دينارا ، فقصلتها (١) فإذا الذهب أكثر من اثنى عشر دينارا .

فذ كرت ذلك لرسول الله عَلِيُّكَ فقال « لا تباع حتى تفصله » .

٤ ٥٧٩ \_ حَرَّثُ فهد قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا عبد الله بن البارك ، عن سعيد بن يريد ، قال : سعت خالد بن أبي عمران ، يحدث عن حَدَّش ، عن قضالة قال : أُرِّيَ النبيُّ عَلَيْكَ يوم خيبر بقلادة ، فيها خرز معلقة بذهب ، ابتاعها رجل بسبع أو بتسع .

نَا فِي النِّي عَلَيْكُ ، فَدَكُرُ ذَلِكُ لِهِ فَقَالَ ﴿ لَا ، حَتَّى تَمَرُّ مَا بِيمُهُمَا ﴾ .

فقال: إنما أردت الحجارة فقال « لا ، حتى تميز بينهما ، فرده » .

قال أبو جنفر : فذهب قوم إلى أن القلادة إذا كانت كما ذكرنا لم يجز أن تباع بالذهب ، لأن ذلك الثمن ، وهو ذهب ، يقسم على قيمة الخرز ، وعلى الذهب ، فيكون كل واحد منهما مبيعا ، بما أصابه من الثمن ، كالمرضين يباعان بذهب ، فكل واحد منهما مبيع بما أصاب قيمته ، من ذلك الذهب .

قالوا: فلما كان ما يصيب الذهب ، الذى فى القلادة ، إغا يصيبه بالخرز ، والظن ، وكان الذهب لا يجوز أن يباع بالذهب إلا مثلا مثل ، لم يجز البيع إلا أن يملم أن ثمن الذهب الذى فى القلادة ، مثل وزنه من الذهب ، الذى اشْ يُرِيَت ، به القلادة .

ولا يعلم بقسمة الثمن ، إنما يعلم بأن يكون على حِدَة ، بعد الوقوف على وزنه ، وذلك غير موقوف عليه إلا بعد أن يقصل من القلادة .

قانوا: فلا يجوز بيع هذه القلادة بالذهب، إلا بعد أن يقصل ذهبها منها، لما قد ذكرناه، عن رسول الله عَلَيْكَ، ولما احتججنا به من النظر.

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : إن كانت هذه القلادة ، لا يعلم مقدار ذهبها ، أهو مثل وزن جميع النمن ، أو أقلُّ من ذلك ، أو أكثر ، إلا بأن تفصل القلادة ، فيوزن ذلك الذهب الذى فيها ، فيوقف على زنته (٢) لم يجز بيمها بذهب إلا بعد أن يفصل ذهبها منها ، فيعلم أنه أقلُ من ذلك النمن .

وإن كانت القلادة يحيط العلم يوزن ما فيها من الذهب ، ويعلم أنه أقل من الذهب الذي بيعت به ، أولا يحيط العلم بوزنه إلا أنه يعلم ، \_ في الحقيقة \_ أقلُّ من الثمن الذي بيعت به القلادة ، وهو ذهب ، فالبيع حَبائز .

<sup>(</sup>١) ففصلتها ، بالتشديد ، والضمع للقلادة ، أي : ميزت ذهبها ، من خرزها .

<sup>(</sup>۲) وق نسخة د وژنه ۱۶.

وذلكأنه يكون ذهبها ، بمثل وزنه من الذهب ، الثمن ، ويكون ما فيها من الخرز ، بما بق من الثمن ، ولا يحتاج إليه في العروض المبيعة بالثمن انواحد .

والدليل على ذلك ، أنا رأينا الذهب ، لا يجوز أن يباع بذهب مثلا بمثل ، ورأيناهم لا يختالهون في دينارين ، أحدها في الجودة أفضل من الآخر ، بيما ، صفقة واحدة ، بدينارين متساوبين في الجودة ، أو بذهب غير مضروب جيد ، أن البيم جائز .

فلو كان ذلك مردود إلى حكم القيمة ، كما يُرَدّ المروض من غير الذهب والفضة ، إذا بيعت بثمن واحد ، إذاً لَفَسَدَ البيع ، لأن الدينار الردئ ، يصيبه أقل من وزنه إذا كانت قيمته أقل من قيمة الدينار الآخر .

فلما المُجْمِعَ على سحة ذلك البيع ، وكانت السنة قد ثبتت عن رسول الله على ، بأن الذهب ، تِبْرُهُ وعينه سواء ، ثبت بذلك أن حكم الذهب في البيع : كان بذهب على غير القسمة على القيم ، وأنه مخصوص في ذلك بحكم ، دون حكم سائر العروض المبيعة صفقة واحدة ، وإنما يصيبه من الثمن وزنه ، لا ما يصيب قيمته .

فهذا هو ما يشهد لهذا القول من النظر .

وقد اضطرب علينا حديث فَضالة ، الذي ذكرنا ، فرواه قوم ، على ما ذكرنا في أول هذا الباب ، ورواه آخرون على غير ذلك .

٥٧٩٥ ـ مَرْثُنَا يونس قال : ثنا ابن وهب ، قال : مَرَثَنَى ، أبو هانى ، أنه سمع عليَّ بن رباح اللخميَّ يقول : سمت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول : أُرِّي رسول الله ﷺ وهو بخيبر (١) بقلادة فيها ذهب وخرز ، وهي من المنائم تباع .

فَأْمِ رَسُولَ اللهُ عَلَيْقَ بِالذَهِ الذَى فَ القلادة ، فَنْزع وحده ، ثم قال رسول الله عَلَيْقَ ﴿ الذَهِبِ بالذَهِبِ ، وزنا بوزن » .

٥٧٩٦ ـ عَرْشُ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا ابن لهيمة ، قال: ثنا حميد بن هاني ، عن مَضالة ، عن رسول الله عَرَاقَةً مثله ، غير أنه لم يقل « بخيبر » .

<sup>(</sup>۱) قوله « نخیر الغ » أخرجه مسلم في صحیحه ، عن فضالة قال « اشتریت یوم خیبر قلادة فیها دهب و خرز ، باتنی عشر دیناراً ، ففصلتها ، فوجدت فیها أکثر من اتنی عشر دیناراً ، فذکرت ذلك للني سلی الله علیه و سلم فقال « لا تباع حتی تفصل » رواه أبو داود و أخرجه الطبرانی فی معجمه الكبر ، بطرق كثیرة ، فی بعضها « خرز و ذهب » وفی بعضها « ذهب و جوهی » وفی بعضها « خرز معلقة بذهب » وفی بعضها « اثنی عشر دیناراً » وفی الآخری « سبعة دنانیر » .

فدهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، وآخرون : إلى العمل بظاهره ، وأنه لا ينفذ البيع ، حتى يفصل .

والحنفية دققوا النظر وبافوا كنه الحميث كما هو شأنهم في العمل بالنصوص ، أنه منع ذلك ، لاحتال الربا وشبهته ، فإن المزر والتخمين ، من غير علم وجزم ، لا بني لاصحة ، كما يحرم الربا بالشبهة في الحجازفة ، وهو الحمل الصحيح ، كما يشهد به مورد الحديث .

والدلاة قد تفوق المبارة ، عند وضوح المقصود ، فلا يرد أن ظاهره ، الإطلاق في المنح ثم ليس فقه الحديث إلا ما ذكر نا ، كما اعترف به يعض من فرط حيله ، مع أنه يتنق أن الحق مع القائل يعدم الصحة ، المولوى ، محمد حسن السنبهلي ، دام فيضه العلي .

٧٩٧ ـ مَرَثُنَ بَكُر بن إدريس قال : ثنا المقرىء قال : ثنا حيوةُ عن أبى هانىء ، فذكر بإسناده مثله .

في هذا الحديث ، غير ما في الحديث الأول .

في هذا ، أن رسول الله عَلَيْكُ ، نزع الذهب ، فجعله على حِداً ، ثم قال ﴿ الذهب بِالذهب ، وزنا بوزن » ليعلم. الناس كيف حكم الذهب بالذهب .

فقد يجوز أن يكون رسول الله عَلِيَّة فصل الذهب لأن صلاح المسلمين كان في ذلك ، ففعل ما فيه صلاحهم ، لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع ، مع غيره ، في صفقة واحدة ، غير جائز .

وهذا خلاف ما روى من روى أن رسول الله عَلِيُّ قال « لا تباع حتى تفصل » .

وقد رواه آخرون على خلاف ذلك أيضا .

٥٧٩٨ - فحد تمنا ربيع المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا ابن لهيعة قال : ثنا خالد بن أبي عمران ، قال : صَدَّ عَن حنش ابن عبد الله الصنعاني ، أنه كان في البحر ، مع فضالة بن عبيد الأنصاري قال حنش : فاشتريت قلادة فيها تبر (١) وياقوت ، وزرجد فأتيت فضالة بن عبيد ، فذكرت له ذلك فقال « لا تأخذ التبر بالتبر إلا مثلا بمثل ، فإلى كنت مع رسول الله عَنْ بخيبر ، قاشتريت قلادة بسبسة دنانير ، فيها تبر وجوهم ، فسألت رسول الله عَنْ عنها ، فقال رسول الله عَنْ هذا التبر بالذهب ، إلا مثلا بمثل » .

فق هذا الحديث ، غيرُ ما تقدمه من الأحاديث : وذلك أن ما حكى فضالة فهذا الحديث ، عن رسول الله عَلَيْكُ ، هو التبر بالذهب ، مثلاً بمثل ، ولم يذكر فساد البيع في القلادة المبيمة بذلك إذ<sup>(۲)</sup> كان فيها ذهب وغيره .

فهذا خلاف الأحاديث اللَّأُول.

٥٧٩٩ ــ وقد رواه آخرون أيضا على غير ذلك صَرَّتُنَا يونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبر فى قرة بن عبد الرحمن ، وعرو بن الحارث ، أن عامر بن يحيى المعافرى أخبرها ، عن حنس أنه قال : كنا مع فَضالة بن عبيد فى غزوة ، فضارت لى ولأصحابى ، قلادة فيها ذهب ، ووَرِقْ ، وجوهم فأردت أن أشتريها .

فسألت فَضالة ، فقال : انزع ذهبها ، واجمله فى الكفة ، واجمل ذهبا فى الكفة الأخرى ، ثم لا تأخذن إلا مثلاً بمثل » . الا مثلاً بمثل ، فإنى سمعت رسول الله عَرَائِتُه يقول « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يأخذن إلا مثلاً بمثل » .

فهذا خلاف ألى تقدمه من الأحاديث ، لأن فيه أمن فضالة بنزع الذهب وبيعه وحده ، ولم يذكر ذلك عن النبي عَلِيْكُ ، هو مَهْ يُمُه عن بيع الذهب بالذهب ، إلا وزناً بوزن .

فهذا مالا اختلاف فيه ، والأمر بالتفصيل من قول فَضالة رضي الله عنه .

فقد يجوز أن يكون أمر بذلك ، على أنه لا يجوز عنده ، البيعُ فيها ، في الذهب ، حتى تفصل .

<sup>(</sup>١) تهري هو الغير المفروب ، من الذهب والفضة ، فإذا ضربا ، كانا هينا .

<sup>(</sup>٢) وق ئسخة ﴿ إنْ ﴾ .

وقد يجوز أن يكون أمر بذلك ، لإحاطة علمه أن تلك قِلادة ، لا يوصل إلى علم ما فيها من الذهب ، ولا إلى مقداره ، إلا بغد أن يفصل منها .

فقد اضطرب هذا الحديث ، فلم يوقف على ما أريد منه .

فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المائل ، التي روي عليها ، إلا احتج مخالفه عليه ، بالمعنى الآخر .

وقد قدمنا فى هذا الباب ، كيف وجه النظر فى ذلك ، وأنه على ما ذهب إليه الذين جملوا حكم الذهب البيع مع غيره بالذهب ، لا على قسم الثمن على القيم ، ولكن على أن الذهب مبيع بوزنه من الذهب الثمن ، وما بقي مبيع بما يتى من الثمن .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعمد ، رحمة الله عليهم أجمين .

• ٥٨٠ ـ حَرَثُ يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن لهيمة ، عن عبدالله ابن هبَـيْرة السبائى ، عن أبى تميم الجيشانى ، قال: اشترى معاوية بن أبى سفيان قلادة ، فها تبر ، وزرجد ، ولؤلؤ ، وباقوت بسمائة ديناد .

فقام ُعيادة بن الصامت ، حين طلع معاوية المنير ، أو حين صلى الظهر ، فقال « ألا إن معاوية ، اشترى الربا<sup>(١)</sup> وأكله ، ألا إنه في النار إلى حلقه » .

فقد يجوز أن يكون ثلك القلادة ، كان فيها من الذهب أكثر ، مما اشتريت به ، فسكان من عبادة ما كان لذلك .

ويجوز أن يكون بينت بنسيئة ، فإنه قد روى عن معاوية ، أنه لم يكن برى بذلك بأسا .

(۱) قوله د الربا النع » لا يتوهم أن عبادة ، وهو صحابي جليل ، نسب أكل الربا وهي كبيرة ، من أكبر الكبائر ، إلى مطاوية ، وهو من كبار الصحابة وخيارهم وفقهائهم ، مع أن الصحابة كلهم عدول بجتهدون ، على ما فالوله .

وفوق ذلك ، قوله « ألا إنه في النار إلى حلقه ، فإنه نص على غاية من المعصية واقترافها ، بناء على أن الظاهر استحقاقه النار . فإنا نقول« على ما يستفاد من كلات جهورالعاماء ، من الشراح » إنه ليس مقصوده ذلك، في حق:ذات معاوية ، ولا فيحق ذماه، ن حيث صدوره منه .

ولم يرد أنه قصد أكل الرباء أو صنعه من حيث إنه أكله مم علمه به وبحرمته.

بل مراده أن هذا الفعل ق نفسه كذلك ، أي : معصية وقائد إلى النار .

وليس كل ما هذا شأنه ، يكون فاعله عاصيا أو فاسقا ، إلا أن يرتسكبه بهذه الحبيبة ، ومع علمه بشناعته ، ولا يؤاخذ لو صدر عن اجتهاد منه ، بل يوجبه عليه بالاجتهاد .

ومعاوية عدل مجتهد، فهوكما صدر عنه في محاربة على رضى الله عنه ، على ما صرحوا ، وأثب عليه لاحاده ، لا من نعله من حيث هو ، بل من حيث إنه صدر باجتهاده .

وعليه يحمل ما حديث المدرى هند البخارى و صحيحه ، في قصة قتل عمار مرفوعا « يدعوهم إلى الجمة ، ويدعونه إلى النار » . وأما قولهم « الصحابة كلمم عدول مجتهدون » فأطبق عليه الجمهور ، وان كان العصمة من خواس الأنبياء ، فالحفظ ، نير العصمة .

لَـكَنَ بِعَسَ أَعِيانَ الدَّهَلَى خَسَ هَذَهِ الْكَلَيَّةِ بِخُصُومُ العَلَّةَ فَى رَوَايَّةً أَى : امتناع تعمد الكذب فقط ، كما رأى من ردود الحدود في حقيم -

وقد ثبت كونه مجتهدا باعتراف ابن عباس بنقهه ، كما عند البخاري في صحيحه ، المولوي ، محمد حسن السنهلي ، دام فيضه العلم.

إلى أجل، لا غير ذلك.

وقد روى في ذلك ، وفي السبب الذي من أجله عبادة رضي الله عنه أنكر على معاوية في ذلك ، ما أنكر .

٥٨٠١ ـ ما حَرَثُ إسماعيل بن يحيى المزنى ، قال : ثنا محمد بن إدريس قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الجميد ، عن أبوب السَّخَتِيانى ، عن أبى قلابة ، عن أبى الأشعت قال : كنا فى غزاة ، علينا معاوية ، فأصبنا ذهبا وفضة ، فأص معاوية رجلاً أن يبيعها الناس فى عطياتهم .

قال : فتنازع الناس فيها ، فقام ُعبادة ، فنهاهم ، فردوها ، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه .

فقام معاوية خطيبا فقال « ما بال رجال يحدثون عن رسول الله علي أحاديث ، يكذبون فيها عليه ، لم نسمها . فقام معاوية خطيبا فقال : والله للسُحدُّ مَنَ عن رسول الله علي ، وإن كره معاوية ، قال رسول الله علي « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا النصة بالفضة ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشمير ، ولا التمر بالتمر ، ولا اللح بالملح ، الاسوا ، بدأ بيد ، عينا بعين » .

٥٨٠٢ حَرَبُّنَ إسماعيل بن يحيي قال : ثنا مجمد بن إدريس ، قال : ثنا عبد الوهاب ، عن خالد ، عن أبي قِلابة ، عن أبي قِلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، أنه قال : قدم ناس في إمارة معاوية ، يبيعون آنية الدّهب والفضة إلى العطاء .

فقام عبادة بن الصامت ، فقال : إن رسول الله عليه على عن بيع المذهب بالذهب والفضة بالفضة ، والبرَّ بالبر ، والتمر بالتمر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، إلا مثلاً بمثل ، سوا ، بسوا ، فمنزاد ، أو ازداد ، فقدار بي . وال أبو جمنر : فدل ذلك أن ما كان من إنكار عبادة رضى الله عنه على معاوية ، وهو بيع الذهب بالذهب ،

وأما القلادة ، التي فيها الذهب البيعة بالذهب ، أو القلادة التي فيها الفضة المبيعة بالفضة ، فلا دلالة فيا روينا عنه ، على حكم ذلك إذا بيع بأكثر من وزن ذهبه أو فضته ، من الذهب أو الفضة .

٥٨٠٣ ـ وقد حَرَثُ على بن شيبة ، قال : ثنا أبو نميم ، قال : ثنا إسر اثيل ، عن عبد الأعلى ، عن سميد بن جبير ، عن ابن عباس قال : اشتر السيف المحلي [بالفضة](١).

فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد أجاز بيم السيف ، الذي حليته فضة ، بفضة .

وقد روى في مثل ذلك أيضاً عن جماعة من التابعين ، اختلاف .

ع ٥٨٠ ـ حَرَثُ يونس قال : أخبرنا بن وهب قال : أخبرنى حيوة وابن لهيمة ، عن جلد بن أبي عمران أنه سأل القاسم ابن عمد ، وسالم بن عبد الله ، عن اشتراء الثوب النسوج بالذهب ، بالنهب ، فقالا : لا يصلح اشتراؤه (١) بالذهب .

٥٨٠٥ ـ صَرَّتُ إِبِرَاهِمِ بَنْ مُرَدُوقَ عَالَ : ثنا أَبُو عَامَر ، قال : ثنا سفيان ، عَنْ عَبَانُ بَنَ الْأَسُود ، عَنْ مُجَاهَد أَنَهُ كَانَ لا يرى بأساً ، أن يشترى ذهباً بذهب ، أو فضة ( بفضة وذهب (٢٠) :

٥٨٠٦ - حَدَثُ ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم ، عن مبادل ، عن الحسن ، أنه كان لايرى بأساً ، أن يباع السيف (١) انظر اتحاف المهرة [١٩/٣/ب].

(٣) وفي نسخة ، يدل مابين القوسين ، بذهب وفضة .

(۲) وق استخة « شراؤه » .

المفضض بالدراهم ، بأكثر (١) مما فيه ، تكون الفضة بالفضة ، والسيد بالفضل .

٥٨٠٧ - مَرَثُّ سَلَمِانَ بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن ، حن أبي يوسف، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي معروبة ، عن أبي معشر، عن إبراهيم، أنه قال في بيع السيف الحلي : إذا كانت الفضية التي فيه ، أقل من الثمن ، فلا بأس بذلك .

٥٨٠٨ ـ حَرَثُنَ سَلْمِانَ بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبى يوسف ، عن حصين بن عبدالرخمن ، عن عامرالشمي قال : لا بأس ببيع السيف الحلي ، بالدراهم ، لأن فيه حائله وجفنه (٢) و نصله (٣) .

# ١٨ - كتاب الهبة والصدقة ١ - باب الرجوع في الهبة

٥٨٠٩ - حَرَثُنُ إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا أبو عامر المقدى ، قال : ثنا شعبة وهشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس أن رسول الله عَلَيْدُ قال « المائد في هبته ، كالمائد في قيئه » .

عَالَ أَبُو جَعْمَر : فَذَهْبِ قَوْمَ إِلَى أَنْ الواهِبِ ، ليس له أَنْ يَرْجِع فَيَا وَهْبٍ ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وقالوا : لما كان رسول الله مَرَاقِيُّ ، قدجمل الرجوع في الهية ، كالرجوع في التيء وكان رجوع الرجل في قيئه ، حراما عليه ، كان كذلك رجوعه في هيته .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : للواهب أن يرجم فى هبته إذا كانت قائمة على حالها ، لم تستهلك ، ولم يزد فى بدنها ، بعد أن يكون الموهوب له ، ليس بذى رحم محرم من الواهب ، وبعد أن يكون لم يثبه أى : لم يعطه منها ثواباً .

فإن كان أثابه منها ثوابا ، وقبل ذلك الثواب منه ، أو كان الوهوب له ، ذا رحم محرم من الواهب ، فليس للواهب أن يرجم فيها .

فإن لم يكن الواهب ذا رحم عرم للموهوب له ، ولكنها امرأة وهبت لزوجها ، أو زوج وهب لامرأته ، فهما في ذلك ، كذى الرحم المحرم ، وليس لواحد منهما أن يرجع ، فيا وهب لصاحبه .

وكان من الحجة لهم في ذلك أن رسول الله عليه ، جمل العائد في هبته ، ولم يبين لنا من العائد في قيئه .

فقد يجوز أن يكون أزاد الرجل المائد في قيئه ، فيكون قد جعل المائد في هبته كالمائد فيها هو حرام عليه . فتبت بذلك ، ماقال أهل المقالة الأولى .

<sup>(</sup>١) وق نخة د أكبتر ، . (٢) جنة يفتح جيم ، وسكون ناه ، وينون . أي : نمده .

<sup>(</sup>٣) نصله في القاموس « النصل حديدة السهم . والرمح . والسيف ، مامٌ يكن له مقبس ، انتهى .

وقد يجوز أن يكون أراد الكاب المائد في قيئه ، والسكاب غير متعبد بتحريم ولا تحليل ، فيكون المائد في قيئه عائداً في قذر ، كالقذر الذي يعود فيه السكاب ، فلا يثبت بذلك منع الواهب من الرجوع في الهبة .

و قنظرنا في ذلك ، هل نجد في الآثار ، ما يدلنا على مراد رسول الله عليه في الحديث الأول ماهو ؟

٥٨١٠ = فإذا فهد بن سليان ، قد حَرَّثُ قال : ثنا يحيى بن عبد الحميد ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس عن النبي عَرَاقَتْ قال « ليس لنا مثل (١) السوم ، الراجع في هبته كالسكاب يمود (٢) في قيئه

٥٨١١ \_ صَرَّتُ عُد بن خزيمة قال : ثنا معلي بن أسد قال: ثنا وهيب ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن النبي عَلِيْنَةً قال « العائد في هبته ، كالسكلب يقيء ، ثم يمود في قيثه » .

فدل هذا الحديث أن رسول الله عليه إنما أراد عا قد ذكر نا في الحديث الأول ، تنزيه أمته عن أمثال الكلاب لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في هباتهم .

وقد روي هذا الكلام أيضا ، الذي رويناه عن بن عباس (۳) ، عن أبي هريرة رضى الله عنهم ، عن النبي النبي النبي عن النبي النبي النبي النبي المناه من النبي المناه ، عن الحسن عن النبي النب

٥٨١٣ ــ و مَرَثُّنُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثناعوف ، عن خلاس بن عمرو ، عن أبي همريرة ، عن النبي علقا قال « مثل الذي يعود في عطائه ، كثل المسكلب ، أكل حتى إذا شبع ، قاء ، ثم عاد في قيئه فأكله » .

وقد روى عن رسول الله عَلِيُّكُم ، مثل هذا الكلام ، في معني ، غير هذا المبنى .

(۱) مثل السوء ، أى لاينغى لنا--معشر المؤمنين-- أن نصف بصفة فعيمة تشابهنا فيها أخس الحيوانات ، ق أخس أحوالها المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد . (۲) وق نسخة « يرجع » .

<sup>(</sup>r) قوله « عن ابن عباس النع » هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هائم بن عبد مناف ، ابن هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن ، فكان ينسمي البعر والحر ، لسمة علمه .

قال عمر « لو أدرك ان عباس أسناننا ماعشره منا أحد » مان سنة ثمان وستين ، بالطائف ، وهو أحد المحكثرين من الصعابة · وأحد العبادلة . من فقياء الصعابة . قاله ابن حجر في تقريبه ·

<sup>(1)</sup> قوله « عبد الله بن عمر الغ » وعبد الله بن عمر بن الخطاب المدوى . أبو عبد الرحمن ، ولد بعبد المبعث بيسير واستصنر يوم أحد . وهو ابن أربع عشرة سنة . وهو أحد المكثرين من الصحابة . والسبادلة ، وكان من أشد الناس إنباعاً للاثر ، مات سنة ثلاث وسبعين . في آخرها أو أول النج تليبا ، قاله ابن حجر .

وكان فى غاية من الورع والاحتياط . حتى اعترل عن الطائفتين . فى عاربة ه صفين » يوسود تمو من الاشتباه ، ولاسيا فى اتفال أهل الإسلام . وخصوصاً الصحابة ، ولما ورد فيه من الأحاديث فى التفليظ فى الصحاح ، حتى منم أبو بكرة الأحت ، من المركة مع على وكان كل من الطائفتين على ماقاله الجمهور سس من ابن الاجتهاد ، وكان أدلة معلوية سسس على ماق إصابة بن حجر وغيرها سسس فى غاية من القوة بل أقوى وأجلى فى الإصابة لكن أهل السنة لعليم لدقة نظرهم وكونهم طائفة ناحية على الحق المعورين من الله سسسة ألم تقول على أن المصيب على وجانبه جانب الإصابة وكان الحق بيده المولوى ، محمد حسن النهيميل ، دام فيضه العلى .

بفرس في سبيل الله ، فوجده يباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه فأتي رسول الله علي ، فاستأمره في ذلك .

فقال له رسول الله علي « لا تعد في صدقتك » فلذلك كان ابن عمر ؛ لا يرى أن يبتاع مالا جعله صدقة .

٥٨١٥ ـ حَرَثُ يُوسَ قال : أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدثه ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : سمعت غمر ابن الخطاب يقول « حملت على فرس فى سبيل الله فأضاعه الذى كان عنده ، فأردت أن أبتاعه منه ، وظننت أنه بائمه برخص «هو ضد الغلاء» .

فسألت عن ذلك رسول الله عَلِيَّةِ فقال «لا تبتعه ، وإن أعطاكه بدرهم واحد ، ولا تمُد في صدقتك ، فإن المائد في صدقته ، كالبكاب يمود في قيئه » .

٥٨١٦ - مَدَّتُ إسماعيل بن يحيي قال : ثنا محمد بن إدريس ، قال : ثنا سفيان ، عن زيد أسلم ، عن أبيه ، عن عمر أنه أبصر فرسا تباع في السوق ، وكان تصدق به ، فسأل رسُول الله ﷺ « اَشتريه ؟ » .

فقال رسول الله عَرَاقَةُ « لا تشتره ، ولا شيئًا من نتاجه » أى مما ينتجه من الولد .

فنع رسول الله ﷺ ، عمر رضى الله عنه ، أن يبتاع ماكان تصدق به أو شيئًا من نتاجه ، وجمله إن فعل ذلك ، كالكلب يعود في قيئه .

فلم يكن ذلك، بموجب حرمةَ ابتياع الصدقة علي المتصدق بها، ولكن ترك ذلك، أفضل له .

فكذلك ما ذكرنا قبل هذا ، لما ذكر عن رسول الله عليه في الرجوع في الهبة ، ليس على تحريم ذلك سواء ، ولكنه ، لأن تركه أفضل .

٥٨١٧ ـ وقد حَرَّثُ ابن أبي عمران ، قال : ثنا عبيد إلله بن عمر القواريرى ، قال : ثنا يزيد بن دُريع عن حسين الملم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر ، وابن عباس رضى الله عمم قالا : قال رسول الله عمرة « لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده » .

فقال قائل ، فقد دل هذا الحديث على تحريم الرجوع في الهبة ، من الرجل لغير ولده .

قيل له : ما دل ذلك على شيء مما ذكرتَ ، فقد يجوز أن يكون النبي للنظيم ، وصف ذلك الرجوع بأنه لا يحل ، لتغليظه إياه ، لكراهية أن يكون لأحد من أمته مَشَل السَّوْءِ .

وقد قال رسول الله على الا تحل الصدقة لذى يمرَّة سُورِي " » فلم يكن ذلك على منى أنها تحرم على الأغنياء ، ولكنها على منى « لا تحل له ، من حيث تحل لغيره ، من ذوى الحاجة والزمانة » .

مُكذَلك ما ذكرنا من قول رسول الله عَرَائِكُهُ أيضا « لا يحل لواهب أن يرجع َ ف هبته » إنما هو على أنه لا يحل له ذلك ، كما تحل له الأشياء التي قد أحلها الله عن وجل لنباده .

ولم يجمل لن فعلماً ، مثلا كالمثل الذي جعله رسول الله عَلَيْقُ للمائد في هبته .

وقد دخل في ذلك المود فيها ( بالرجوع والابتياع )(١) وغيره ، ثم استثنى من ذلك ما وهب الوالد لولده .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة بدل ما بين القوسين ( بالعودة والابتياع ) .

فذلك ... عندنا ، والله أعلم ... على إباحته للوالد ، أن يأخذ ما وهب لابنه ، فى وقت حاجته إلى ذلك وفقزه إليه ، لأن ما يجب للولد من ذلك ، ليس بفعل (١) يفعله ، فيكون ذلك رجوعا منه ، كون مثله فيه كثل السكاب المتراجع فى قيئه .

ولكنه شيء أوجبه الله عز وجل له اِنقره ، فلم يضيق ذلك عليه ، كما قد روى عن رسول الله عَلَيْكُ أيضًا في غير هذا الحديث .

٥٨١٨ \_ مَرَثُنَ يُونِس قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد (٢) الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك، عن عمرو ابن شميب، عن أبيه ، عن جده أن رجلا أتى رسول الله عَلَيْكَ ، فقال: يا رسول الله ، إنى أعطيتُ أى حديقة (٢) وإنها ماتت، ولم تترك وارثاً غيرى .

فقال رسول الله بَالِنَجُهُ « وجبت صدقتك ، ورجمت إليك حديقتك » .

قال أبو جنفر : أفلا ترى أن رسول الله عَلَيْكُ قد أباح للمتصدق (٤) صدقته ، لما رجمت إليه بالميراث ، ومنع عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ، من ابتياع صدقته .

فئبت بهذين الحديثين إباحة الصدقة الراجعة إلى المتصدق ، بغمل الله كراهة الصدقة الراجعة إليه بغمل نفسه . فكذلك وجوب النفقة للأب ، من مال الابن ، لحاجته وفقره ، وجبت له بإيجاب الله تعالى إياها له .

فأباح له النبي مَالِنَةِ بذلك ، ارتجاع هبته ، وإنقاقها على نفسه ، وجمل ذلك ، كما رجم إليه بالميراث ، لا كما رجم إليه بالابتياع والارتجاع .

فإن قال قائل : فقد خص النبي عَلَيْكُ في هذا الحديث ، الوالد الواهب ، دون سائر الواهبين .

أفيكون حكم الولد، فها وهب لأبيه، خلاف حكم الوالد فها وهب لولده ؟

قيل له : بل حكمهما في هذا سوام، فذكر رسول الله عليه ، أحدَها على الممى الذي ذكرنا ، يجزي، من ذكره إياها ، ومن ذكر غيرهما ، ممن حكمه في هذا ، مثل حكمهما .

وقد قال الله عن وجل ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ۗ اُصَّهَاتُكُمْ ۗ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَخَالَاتُ وَخَالَاتُ وَخَالَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمُ وَخَالَاتُكُمُ وَخَالَاتُكُمُ وَخَالَاتُكُمُ وَخَالَاتُكُمُ وَخَالَاتُكُمُ وَخَالَاتُكُمُ وَخَالَاتُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولِ وَاللَّهُ لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فحرم هؤلاء جيما ، بالأنساب .

ثُم قال ﴿ وَٱشَّهَا أَسْكُمُ اللَّا بِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَ اتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ ولم يذكر في التحريم بالرضاعة ، غير هاتين .

<sup>(</sup>١) وفي نسطة ۾ فعله ۽ .

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة «عبيد».

 <sup>(</sup>٣) حديقة قال في النباية « هي كل ما أحاط به البناء ، من البساتين وغيرها ، ويقال المقطعة من النخل « حديقة » وان
 م تمكن عاطا بها .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة د الصدق » .

فسكان ذكره ذلك ، دليلا على أن سائر منحرم بالنسب ، فى حكم الرضاع سواء ، وأغناه ذكر هاتين بالتحريم بالرضاع ، عن ذكر من سواهما فى ذلك ، إذ كان قد جمع بينهن جميعا فى التحريم بالأنساب ، فجمل حكمهن حكما واحداً .

فدل تحريمه بعضَهن أيضا بالرضاع ، أن حكمهن في ذلك ، حكم واحد .

فَكُذَلِكُ رَسُولِ اللَّهِ مِمْ اللَّهِ ، لَمَا قال ﴿ لَا يَحُلُ لَأَحَدُ أَنْ يُرْجِعُ فِي هَبِتُهُ » فَمَم بذلك الناس جميما .

ثم قال « إلا الوالد لولده » على المنى الذى ذكرنا ــ دل ذلك على أن من سوى الوالد من الواهبين ، في رجوع الهبات إليهم ، يرد الله عز وجل إياها ، كذلك وأغناه ذكر بيضهم ، عن ذكر سائرهم .

فلم بكن فى شىء من هذه الآثار ، ما يدلنا على أن للواهب أن برجع فى هبته ، بنقضه إياها ، حتى يأخذها من الموهوب له ، ويرُدُّها إلى ملـكه المتقدم الذى أخرجها منه بالهبة .

فنظرنا ، هل نجد نها رُرِي عن أصحاب رسول الله يَرْكِيُّ في ذلك شيئا .

٥٨١٩ حـ فإذا إبراهيم بن مرزوق ، قد *هرّشن* ، قال : ثمنا مكي بن إبراهيم ، قال : ثمنا حنظلةُ ، عن سالم ، قال : سمت ابن عمر يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول « من وهب هِبة ، فهو أحق بها ، حتى بثاب منها بما يرضي » .

• ٥٨٧ - وإذا يونس قد مترشن ، قال : ثنا<sup>(١)</sup> ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عنداود بن الحصين ، عن أبي غطفان ابن طريف المُرى <sup>(٢)</sup> عن مروان بن الحكم ، أن عمر بن الخطاب قال « من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة ، يرى أنه إنما يراد بها الثواب ، فهو على هبته ، يرجع فيها إن لم يرض صها .

فهذا عمر رضى الله عنه ، قد فرق بين الهبات والصدقات ، فجعل الصدقات ، لا يرجع فيها ، وجعل الهبات على ضربين ـ

فضرب منها صلة (٢<sup>)</sup> الأرحام ، فرد ذلك إلى حكم الصدقات ، ومنع الواهب من الرجوع فيها وضرب منها خلاف (٤) ذلك فجمل للواهب أن يرجع فيه ، ما لم يرصَ منه .

٥٨٢١ - مَرَثُ صالح بن عبدالرحمن ، قال : ثنا حجاج إبراهيم الأزرق ، قال : ثنا يحيى بن أبى زكريا بن أبى زائدة ، عن الأعمر ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر قال « من وهب هبة ، لذى (٥) رحم ، جازت ، ومن وهب هبة

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة د أخبرنا » .

 <sup>(</sup>٣) المرى ، يضم الميم ، وتشديد الراه : نسبة إلى صرة ، بطن من غطفان ، و « المزنى ، منها تحريف كما في المعرب ، قانه العلامة القارى ، المولوى وصى أحمد ، وسلمه الصمد .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة د لصلة ، (٤) وفي نسخة د بخلاف ، .

 <sup>(</sup>ه) لذى رحم ، قال فى القاموس « الرحم بالكسر ، وكر « كنف » القرابة أو أصلها ، انتهى .
 ودوو الرحم هم الأقارب ، وبةم على كل من يجمع بينك وبينة نسب .

ويطلق في النرائض على أقارب من جهة النساء ، ويقال ذو رحم عمرم ، كمضرب ، وعمرم كـ « مسكرم » ــ هو من لا يحل نسكاحه ، كذ ا في النهاية .

لغیر ذی رحم محرله ، فهو أحق بها ، ما لم<sup>(۱)</sup> یئب منها .

٥٨٢٧ \_ مَرْشُ سلمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال: ثنا شعبة ، عن جابر الجمني ، قال: سمت القاسم بن عبد الرحمن بن أَبْرَى عن على قال « الواهب أحق ، مالم ُ يُثَبُ منها .

فهذا على رضي الله عنه ، قد جعل للواهب الرجوع َ في هبته ، مالم يثب منها .

فذلك ــ عندنا ــ على الواهب الذي جمل له الرجوع في هبته ، على ما ذكر في الحديث الذي رويناه عنه قبل هذا ، حتى لا يتضاد قولهما ، رضى الله عنهما في ذلك .

٥٨٢٣ ـ وقد صَرَّتُ أبو بكرة ، قال : ثمنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن جابر ، عن القاسم ، فذكر بإسناده مثله ، على ما روينا عن سليان .

وقد رُوي عن ُفضالة بن عبيد ، بنحو من هذا .

٥٨٢٤ - مَرْثُنَا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقى ، قال : ثنا أبو صالح ، عبد الله بن صالح ، قال : صَرَتْتَى معاوية ابن صالح ، عن ربيعة بن يزيد ، عن عبد الله بن عامر اليَحْسَبَى ، قال : كنت عند فضالة بن عبيد ، فأتاه رجلان يختصان إليه .

نتال أحدها : إنى وهبت لهذا ، بازياً ، على أن يُشبِني ، فلم يفعل .

فقال الآخر : وهب لي ، ولم يذكر شيئا .

فقال له فضالة : أُرْدُدُ إليه هبته ، فإنما يرجع في الهبة النساء ، وسقاط<sup>(٣)</sup> الرجال .

٥٨٢٥ \_ عَرْضُ فهد قال : ثنا عبد الله بن صالح قال : عَرْشَى معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد ، عن عبد الله ابن عام البعصي أنه قال : كنت عند فضالة بن عبيد ، إذ جاء رجلان يختصان إليه في باذر .

ققال أحدهما : وهبت له بازيا ، وأنا أرجو أن يثيبني منه .

فقال الآخر : نعم ، قد وهب لى بازيا ، ما سألته ، وما تعرضت له .

فقال له فضالة « اردد إليه هبته ، فإنما يرجع في الهبات ، النساء ، ويشرار الأقوام » .

٥٨٢٦ ـ وقد رُوى عن أبى الدردا ورضى الله عنه ، فى ذلك أيضا ، ما قد طَرَشُ فهد ، قال : ثنا أبو صال قال : طَرَشْنَى معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد ، عن أبى الدرداء قال « المواهب ثلاثة ، رجل وهب من غير أن يستوهب ، فهي (٤) كسبيل العدقة ، فليس له أن يرجع في صدقته .

<sup>(</sup>۱) لم يثب منهما ، بصيغة الحجهول أى : لم يعوض عنها يقال « ثاب يثوب إدا رجع وعاد ، ومنه النواب والجزاء ولأنه ننع يعود إلى المجزى ، ذكره و كشف المنعلي » ·

<sup>(</sup>٢) البعصبي ، يفتح الياء التحتانية ، وسكون المهملة ، وفتح الصاد المهملة ، بعد ياء موحدة .

٠ (٣) سقاط الرجال ٤ أي أرادُهم ، وأداوتهم ، الساقطون عن أعين الناس ، المولىي وصي أحمد سلمه الصمد .

<sup>(</sup>٤) وق تسقة « قبر » .

ورجل استوهب ، فوهب ، فله الثواب ، فإن قبل على موهبته ثوابًا ، فليس له إلا ذلك ، وله أن يرجع في هبته ما لم يثب .

ورجل وهب ، واشترط الثواب ، فهو دين على صاحبها ، في حياته ، وبعد وفاته (١) .

فهذا أبو الدردان، رضى الله عنه ، قد جمل ما كان من الهبات ، مخرجه مخرج الصدقات ، في حكم الصدقات . ومنم الواهب من الرجوع في ذلك ، كما يمنع المتصدق من الرجوع في صدقته .

وجمل ما كان منها بغير هذا الوجه ، مما لم يشترط ثواب ، مما يرجم فيه ، ما لم 'يثب الواهب عليه .

وجعل ما اشترط فيه العوض ، في حكم البيع ، فجعل العوض لواهبه ، واجبا على الموهوب له ، في حياته ، وبعد وفاته .

فهذا حكم الهبات عندنا .

وَأَمَا مَا ذَكُرُونَا ، مِن انقطاع رجوع الواهب في هبته ، لموت الموهوب له ، أو باستهلاكه الهية ، فلما رُوي عن عمر رضي الله عنه أيضا في ذلك .

٥٨٢٧ - مَرْشُنَ صالح قال ثنا : حجاج بن إبراهيم ، قال : ثنا يحيى ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، [عن الأسود]عن عمر ، مثله ، يعني : مثل حديثه الذي ذكرنا ، في الفصل الذي قبل هذا الفصل ، وزاد «ويستهلكها أو يموت أحدهما».

فجمل عمر رضي الله عنه استهلاك الهبة ، يمنع واهبها من الرجوع فيها وجمل<sup>(٢)</sup> موث أحدهما ، يقطع ما للواهب فيها ، من الرجوع أيضا ، فكذلك نقول .

وقد رُوي عن أشريح ، في الهبة ، نظير ما قد رُو يَ عن عمر رضي الله عنه .

٥٨٢٨ ـ حَرَثُنَ أَبُو بَكُرَة قال: ثنا أَبُو عَمْرَ قال: أُخْبِرنا كَجْرِير بن حازم ، قال: سممت محمداً ، يحدث أن شريحا قال ٥٨٢٨ ـ حَرَثُنَ أَبُو بَكُرة ، والجانب المستقرب ، يثب من هبته ، أو يرد عليه » . « من أعطى في قرابة ، أو معروف ، أو صلة ، فعطيته جائزة ، والجانب المستقرب ، يثب من هبته ، أو يرد عليه » . ممله . ممله . ممله .

• ٥٨٣٠ - قال أبو جعفر : وأما هبة كل واحد من الزوجين لصاحبه فإن أبا بكرة قد صَرَّتُ ، قال : ثنا أبو عمر قال : أخبرنا حماد بن سلمة ، عن أبوب ، عن محمد ، أن امرأة ، وهبت لزوجها هبة ، ثم رجعت فيها ، فاختصا إلى شريح فقال للزوج « شاهداك » (٣) أنهما رأياها وهبت لك من غير كره ولا هوان ٍ ، وإلا فيمينها (٤) لقد وهبت لك عن كره وهوان ٍ »

فَهِذَا أَشْرِيحَ قَدْ سَأَلَ الزُّوجِ البِّينَةِ ، أَنْهَا وهبت له ، لا عن كره بعد ارتجاعها في الهِبة .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ه موله ۽ ٠ (٢) وفي نسخة ه قبل ٢٠٠

 <sup>(</sup>٩) وق نسخة « شاهدان » .
 (٤) وق نسخة « فبينتها » .

قدل ذلك أن السنة<sup>(١)</sup> لو ثبتت عند، على ذلك ، لَردَّ الهبة إليها<sup>(٢)</sup> ولم يجز لها الرجوع فيها .

وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع ُ في هيته ، إلا من ذي الرحم المحرم ، فجعل الرأة في هذا ، كذي الرحم الهرم ، فهكذا نقول .

٥٨٣١ ــ وأما هبة الزوج لامرأته ، فإنّ أبا بكرة مَرَثُنَ ، قال : ثنا أبو عمر ، قال : أخبرنا أبو عَوانة ، عن أبى منصور قال : قال إبراهيم : إذا وهبت المرأة لزوجها ، أو وهب الرجل لامرأته ، فالهبة جائزة ، وليس لواحد منهما أن يرجم في هبته .

٥٨٣٧ ـ مَرْشُ سليان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن أبى حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال « الزوج والمرأة بمنزلة ذى الرحم المحرم ، إذا وهب أحدهما لصاحبه ، لم يكن له أن يرجم » .

فجُعل الزوجان في هذه الأحاديث ، كذى الرحم المحرم ، فنع كل واحد منهما من الرجوع ، فيا وهب لصاحبه ، فهكذا نقول .

وقد وسفنا في هذا ، ماذهبت إليه في الهبات ، وما ذكرنا من هذه الآثار، إذ لم نعلم عن أحد مثل من رويناها عنه ، خلافا لها .

فتركنا النظر من أجلها ، وقلدناها .

وقد كان النظر \_ لو خلينا وإياه \_ خلاف ذلك ، وهو أن لا يرجع الوهب في الهبة ، لذير ذي الرحم الحرم ، لأن ملكه قد زال عنها بهبة إياها ، وصار للموهوب له دونه ، فليس له نقض ماقد ملك عليه إلا برضاء مالكه .

ولسكن اتباع الآثار ، وتقليد أئمة أهل العلم ، أولى ، فلذلك قلدناها ، واقتديناها .

وجميع ما بينا في هذا الباب ، قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .

## ٢ \_ باب الرجل ينحل بعض بينه دون بعض

مهمه مرترش يونس قال: ثنا سفيان ، قال: ثنا الزهرى ، عن محمد بن النمان ، وحميد بن عبدالرحمن أحبراه ، المهما سما النمان بن بشير يقول: تحلني (٢) أبى غلاما فأمر تنى أمى أن أذهب إلى رسول الله عَلِيْقَ لأشهده على ذلك . فقال رسول الله عَلِيْقَ ﴿ أَكُلُ ( ) ولدك أعطيته ؟ » فقال: لا ، قال « فاردد » .

٥٨٣٤ \_ عَرْشُ يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وعن عمد بن النعان بن بشير ، حدثاه عن النعان بن بشير قال إن أباه أنى به إلى رسول الله عَلَيْنَ ، فقال « إلى محلت ابنى هذا ، غلاماً كان لى » .

<sup>(</sup>١) وق نسخة « البية » . . . (٣) وق نسخة « إليه »

<sup>(</sup>٣) نحلني ، بفتح النون وفتح الحاء المهملة ، أي: أعطان عبداً :

<sup>(</sup>٤) و أكل ولدك ، الهمزة للاستفهام ، على طريق الإستخبار و فاكل ، منصوب بـ « نحلت » المقدر ، يفسره مابعده ، وعتمل الرفع على الابتداء ، وخبره مابعده ، والأول أرجع ، ذكره يعنن الشراح من عدائنا .

فقال رسول الله عَلَيْنَةَ « أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ » فقال : لا ، فقال رسول الله عَلَيْنَةَ « فارجعه ٥ .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلي أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض ؛ أن ذلك باطل .

واحتجوا فى ذلك بهذا الحديث، وقالوا: قد كان النعان فى وقت ما تحله أبوه صغيراً فكان أبوه قابضاً له لصغره عن القبض لنفسه .

فلما قال النبي ﷺ « اردده » بعد ما كان في حكم ما تبض ، دل هذا ، أن النُّمُعُـليَ من الوالد لبعض ولده دون بعض ، لا يملـكه المنحول ، ولا ينعقد له عليه هبة .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ينبغي للرجل أن يسوى بين ولده في العطية ، ليستووافي البر ، ولا يفضل بعضهم علي بعض ، فيوقع ذلك له الوحشة في قلوب المفضولين(١) منهم .

فإن نحل بمضهم شيئًا دون بعض وقبضه ، المتحول لنفسه ، إن كان كبيراً ، أو قبضه له أبوه من نفسه ، إن كان صغيراً بإعلامه إياه والإشهاد به ، فهو جائز .

وكان من الحجة لهم في ذلك ، أن حديث النمان ، الذي ذكرنا ، قد روى عنه على ماذكروا ، وليس فيه دليل أنه كان حيننذ صفيراً ، ولعله ، وقد كان كبيراً ، ولم يكن قبضه .

٥٨٣٥ \_ وقد روى أيضاً على غير هذا المني الذي في الحديث الأول .

فحدثنا نصر بن مرزوق قال : ثنا الحصيب بن ناصح ، قال : ثنا وهيب ، عن داود بن أبي هند ، عن عاص الشمى ، عن النمان بن بشير قال : انطاق بى أبى إلى النبي عَلَيْكُ ، وتحلمي محلى الشهده على ذلك فقال « أكل ولدك محلمة مثل هذا » فقال : لا .

قال : « أيسركُ أن يكونوا إليك في البر كامهم سواء » قال : بلي ، قال : « فأشهد علي هذا غيرى » .

فكان والذي في هذا الحديث ، من قول النبي عَلَيْكُ لِبشير ، فيما كان محله النمهان « أشهد على هذا غيرى » .

فهذا دليل أن الملك ثابت ، لأنه لو لم يثبت ، لا يصح قوله .

فهذا خلاف مانى الحديث الأول ، لأن هذا القول ، لايدل على فساد المقد ، الذى كان عقده النعمان ، لأن النعى ﷺ ، قد يتوفُّ الشهادة على ماله ، أن يشهد عليه ، وعلى الأمور التي قد كانت .

وكذلك لمن بعده ، لأن الشهادة إنما هي أمر يتضمنه الشاهد للمشهود له ، فله أن لايتضمن ذلك .

وقد يحتمل غير هذا أيضاً ، فيكون قوله « أشهد على هذا غيرى » أى : إنى أنا الإمام ، والإمام ليس من شأنه أن يحسكم .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « الفصول » .

 <sup>(</sup>۲) نحلی : بضم النون ، العطیه ، وكذا النحل والنحاة ، ومنها قوله تعالى « وآتوا النساه صدقاتهن نحداة » قاله القارى المولوى ، وصى أحد ، شلمه الصدد .

وفي قوله « أشهد على هذا غيرى » دليل على صحة العقد .

٥٨٣٦ - وقد صَرِّتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا آدم ، قال : ثنا ورقاء ، عن المغيرة ، عن الشعبى قال : سمعت النعان على منبر نا هذا يقول : قال رسول الله على « سووا بين أولادكم في العطية ، كما تحبون أن يسووا بينكم في البر » .
قال أبو جعفر : فكان القصود إليه في هذا الحديث ، الأمر بالتسوية بينهم في العطية ، ليستووا جميماً في البر .

وليس فيه شيء ، من ذكر فساد العقد المقود على التفضيل ٠

مَا تَى رسول الله عُرْكُ فَقَالَ : إنى قد أعطيت ابنى من عمرة عطية ، وإنى أشهدك .

قال « أكل ولدك أعطيت مثل هذا ؟ » قال : لا . قال « فاتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم » .

فليس في هذا الحديث أن النبي عَلِيقًا أمره برد الشيء ، وإعا فيه الأمن بالتسوية .

٥٨٣٨ - مَرْشُنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا مرجى ، قال : ثنا داود عن الشمى ، عن النعان ابن بشير قال : انطلق بى أبي يحملني إلى رسول الله عَلَيْكُ ، فقال : يارسول الله ، إشهد أنى قد تحلت النعان من مالى كذا وكذا .

فقال له رسول الله عَلِيْقِية « أكل ولدك تحلته » قال : لا ، قال « أما يسرك أن يكونوا لك في البرسواء » . قال : بلي قال « فلا ، إذاً » .

فقد اختلف لفظ حديث داود هذا ، فيما روى عنه صرحى همهنا ، وفيما روى هنه وهيب ، فيما قد تقدم في هذا الباب وهكذا رواه الشمبي عن النمان وقد رواه أبو الضحى عن النمان أيضاً .

٥٨٣٩ - مَرْشُ عِد بن خزيمة قال: ثنا مسدد ، قال: ثنا يحيي ، عن فطر ، ح .

٥٨٤٠ ـ و عَدَّشُ فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا فطر ، قال : ثنا أبو الصحى ، قال سمعت النمان بن بشير يقول : ذهب بي أبي إلى رسول الله برائي ، ليشهده على شيء أعطانيه .

فقال « ألك ولد غيره ؟ » قال : نعم ، فقال بيد. « ألا سوَّيتَ بينهم » .

فلم يخبر في هذا الحديث أنه أمره برده.

وإنما قال « ألا سويت بينهم » على طريق المشورة ، وأن ذلك لو فعله ، كان أفضل .

وقد روى عن جار بن عبد الله ، رضى الله عنهما ، عن النبي عَلِيَّ ، في قصة النعان هذا ، خلاف كل ما روينا عن النعان .

٥٨٤١ ـ فَرَنْتُ فهد ، قال : ثنا النفيل (١) قال : ثنازهير ، قال : ثنا أبو زبير ، عن جابر قال : قالت امرأة بشير لبشير ، أنحلي ابنى غلامك وأشهدى لي رسول الله عَلَيْقَهُ عليه .

قال : فأتى النبي عَلَيْكُ فقال بارسول الله ، إن بنت فلان سألتني أن أنحل ابنها علامى ، وقالت أشهـــد رسول الله عَلِيْكِ .

ققال ﴿ أَلَهُ إِخْوَةً ؟ » قال: نعم ، قال ﴿ أَفَكُلَمُم أَعْطَيْتُهُ ؟ » قال: لا ، قال « فَإِنْ هَذَا لا يَصْلُح ، وإنَّى لا أَشْهُدُ إلا على حق » .

فنى هذا الحديث أن النبي عَلِيَّ إِمَا كان أمره لبشير ، بالرد قبل إنفاذ بشير الصدقة ، فأشار النبي عَلَيَّهُ عليه عـا ذكرنا .

وفى حديث جابر هذا ، إخبار. للنبي علي بسؤال امرأته إياه ، فكان كلام النبي علي إياه عا كلمه به ، على طريق المشورة ، وعلى ماينبني أن يفعل عايمه الشيء ، إن آثر أن يفعله .

وقد روى شعيب بن أبي حزة هذا الحديث ، عن الزهري موافقاً لهذا المني .

٥٨٤٢ عند النجان ، أنهما سمما النعبان بن بشير يقول : أخبرنا شعيب ، عن الزهرى قال : صَرَتْنَى حميد بن عبد الرحمن ، وعد بن النجان ، أنهما سمما النعبان بن بشير يقول : محلني أبي غلاماً ، ثم مشى بى حتى أدخلني على النبي عَلَيْقٌ فقال « يارسول الله ، إنى محلت ابنى غلاماً ، فإن أذنت أن أجيزه له أجزته » ثم ذكر الحديث .

فدل ماذكرنا ، على أنه لم يكن النحلى (٢) ، كملت فيه من حين نحله إياه ، إلي أن أمره اللبي عَلَيْظُهُ برده . وقد كان رسول الله عَلَيْظُهُ إذا قسم شيئاً بين أهله سوى بينهم جميعاً ، فأعطى المملوك منهم ، كما يعطى الحر .

٥٨٤٣ ـ حَرَثُنَا بَدَلَكَ يُونَسَ ، قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرتى ابن أبى ذئب عن القاسم بن عباس ، عن عبد الله ابن نيار، عن عروة ، عن عائشة قالت : أتى رسول الله عليه خرز ، فقسمها بين الحرة والأمة .

قالت: عائشة وكذلك كان أبي يقسم للحر والعبد .

فكان هذا ، مما كان النبي عَلِيْكُ يفعله ، يعم بعطاياه جميع أهله ، حرهم وعبدهم ، ليس على أن ذلك واجب ولكنه أحسن من غيره .

فكذلك كانت مشورته في الولد، أن يسوى بينهم في العطية ، ليس على أنه واجب، ولا على أن غيره، إن فعل، لم يثبت .

 <sup>(</sup>١) وق نسخة « العلى » .

وهذا قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمين .

وقد فضل بعض أصحاب رسول الله عَلِيُّ ، ورضي عنهم ، بعض أولادهم على بعض في العطايا .

فلما حضرته الوفاة قال « والله يابنية ، مامن أحدمن الناس أحبا لى ّغني ّمنك ، ولا أعز <sup>(٢)</sup> الناس علي ً فقراً من بعدى منك ، وإن كنت تحلتك جداد <sup>(٤)</sup> عشرين وسقا ، فلو كنت جددتيه <sup>(٥)</sup> وأحرزتيه ، كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هما أخوك وأختاك ، فاقتسموه <sup>(٢)</sup> على كتاب الله تعالى .

فقالت « عائشة : والله يا أبت ، لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي أسماء ، فن الأخرى ؟ » قال : ذو بطن بنت (٧) خارجة ، أراها جارية .

٥٨٤٥ \_ حَدَّثُ فهد قال: ثنا عمر ابن حفص بن غياث قال: ثنا أبي عن الأعمش، عن شقيق قال: ثنا مسروق، قال: كان أبو بكر الصديق قد أعطى عائشة تحلى، فلما مرض قال لها « اجمليه في البراث ، وذكروا النبيض والهمية (٨) والصدقة.

٥٨٤٦ \_ مَرْثُ يونس قال : ثنا سفيان عن عمرو قال أخبرتى (٩) صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف أن عبدالرحمن فعنل بني ولده .

فهذا أبو بكر رضى الله عنه ، قد أعطى عائشة رضي الله عنها ، دون سائر ولده ، ورأى ذلك جائزاً ، ورأته مي كذلك ، ولم ينكره عليهما أحد من أسحاب النبي الله عنهم .

وهذا عبد آل حن بن عوف رضى الله عنه ، قد فضل بعض أولاده (١١١) أيضاً فيم أعطاهم ، على بعض ، ولم بنكر ذلك عليه منكر .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة د جاد ، جداد ، بكسر الجيم وفتحها ، وبدالين وقيل بمجمتين أي حصاد عشرين وسقاً ، ينتج الواو ، قدر ستين صاعا قاله العلامة القارى ، والجداد بكسر الجيم وضها ، وهو القطع وبمجمين ماكسر من الشيء وقطع منه ، ذكره الشمي وفي القاموس في باب الذال المحممه « الجد القطع المستأصل ، والاسم الجداد مثلثه ، وقال الإمام العيني قوله د جداد ، بكسر الجيم من جدد ، الشيء جده بالشم ، جدا قطعته ، انتهى .

<sup>(</sup>٢) بالغابه بغين معجمه ، ثم موحده : موضع قريب من المدينة ، من حواليها .

 <sup>(</sup>٣) أعز أى أشد وأشق على نقراً ، أى حاجة بعدى منك ، أى فإنك مجبوبة أيضاً من أجل كونك زوجة لجبيبالله ومحبوبة
 له ، والتوسع عليك كالنوسع عليه ، عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة « جاد » · (٥) جددتيه باشباع كسره الناء ، أى قطعته وأحرزتيه من الإحراز أى : قبضته · المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد · (٦) وفي نسخة « فاقسموه » ·

<sup>(</sup>y) وق نسخة « بن » . (A) وق نسخة « في الهية » .

فَكَيْفَ يَجُوزُ لأَحدُ أَنْ يَحْمَلُ فَعَلَّ هُؤُلًّاءً ، عَلَى خَلَافَ قُولُ النَّبِي عَلَيْكُمْ

ولكن قول النبي عَلَيْكُ هندنا ، فيما ذكرنا من ذلك ، إنماكان على الاستحباب ، كاستحبابه التسوية بين أهله في العطية .

وترك التفضيل لحرهم على مملوكهم ليس على أن ذلك مالا يجور عيره ، ولكن على استحبابه لذلك وعيره في الحكم ، حائز كجوازه .

وقد اختلف أصحابنا في عطية الولد التي يعبيع فيها أمر النبي للمُؤلِّثُةِ لبشيرٍ ، كيم هي ؟ .

فقال أبويوسف رحمة الله عليه : يسوى بين الأنثى فيهاوالذكر ، وقال محمدبن الحسن رحمة الله عليه : بل يجملها بينهم على قدر المواريث ، للذكر مثل حط الأنثيين .

قال أبو جعفر فى قول<sup>(١)</sup> النبى عَلَيْكُ « سنووا بيلهم فى العطية ، كما تحبون أن يسووا لسكم فى البر » دليل على أنه أراد التسوية بين الإناث والذكور ، لأنه لا يراد من البنت شى من البر ، إلا الذي يراد من الابن مثله .

فلما كان النبي عَلِيْتُ أراد من الأب لولده ، ما يريد من ولده له ، وكان ما يريد من الأنثى من البر ، مثل ما يريد من الذكر ، كان ما أراد منه لهم من العطية للأنثى ، مثل ما أراد للذكر .

وفي حديث أني الضحى ، فقال النبي عَلَيْكُ « ألك ولد غيره ؟ » فقال : نعم .

فقال ( ألا سويت بينهم ؟ ) ولم يقل ( ألك ولد غيره ذكر أو أنثي ) وذلك لا يكون إلا وحكم الأنثى فيه ، كحكم الذكر ، ولولا ذلك ، لما ذكر التسوية إلا بعد علمه أنهم ذكور كلهم .

فلما أمسك عن البحث عن ذلك ، ثبت استواء حكمهم في ذلك عنده ، فهسدا أحسن عندنا ، مما قال محمد ، رحمة الله عليه .

وقد روى عن رسول الله عَلِيُّكُ ، مايدل على ذلك أيضا .

٥٨٤٧ - صَرَّتُ أَحمد بن داود ، قال : ثنا يعلموب بن حميد بن كاسب ، قال : ثنا عبد الله بن معاذ ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن أنس قال : كان مع رسول الله عَلَيْقِهُ رجل ، فجاء ابن له ، فقبله وأجلسه على فتخذه ، ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه قال ( فهلا عدلت بينهما ) .

أفلا برى أن رسول الله عَلِيْكُ قد أراد منه التمديل ، بين الابنة والابن ، وأث لايفضل أحدهما على الآخر ، فذلك دليل على ماذكرنا في النطية أيضا .

<sup>(</sup>۱) وق نسخه د وقول ۽ .

#### ٣ - باب العمرى<sup>(١)</sup>

٨٤٨ - حَرَّثُ ابن أبي داود ، قال ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيرى ، قال : ثنا<sup>(٢)</sup> عبد العزيز بن أبي حاذم ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة أن النبي يَرْتَقِقُ قال ( المسلمون عند شروطهم ) .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى إجازة العمرى ، وجعلوها راجعة إلى الممر بعد موت الممر له ، واحتجوا في ذلك عذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إنما وقع قول رسول الله على هذا ، على الشروط التي قد أباح الكتاب اشتراطها ، وجاءت به السنة ، وأجمع عليه المسلمون .

فأما مانهي عنه الكتاب، أو نهت عنه السنة، فهو غير داخل في ذلك .

آلا يرى أن رسول الله ﷺ قال في حديث بريرة (كل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل ، وإن كان مائة شرط).

وما في كتاب الله عز وجل ، هو ماكان منصوصاً فيــــه أو ماقاله رسول الله عَلَيْقُ ، لأنه إنما وجب قبوله لكتاب الله عز وجل ، إذ يقول فيه ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَا نَنهُوا ﴾ .

وليس كل شرط يشترطه المسلمون ، يدخل في قول النبي تمالية ( المسلمون عند شروطهم ) لأنه لو كان ذلك كذلك ، لجاز الشرطان في البيع ، اللذان قد يهي عنهما النبي تمالية ، ولكان هذا الحديث معارضا لذلك ، ولقوله ( كل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل وإن كان مائة شرط ) .

فلما لم يجمل ذلك على هذا المني ، وإنما جمل على خاص من الشروط ، وقد<sup>(٣)</sup> وقفنا عليها وعرفناها ، فأعلمنا رسول الله علي بقوله ( المسلمون عند شروطهم ) أنهم عند تلك الشروط التي قد أجاز لهم اشتراطها ، حتى لا يجب لمن هي لهم عليه فنضها .

٥٨٤٩ ــ وقد روى عن النبي عَمِلِيَّة ، ماقد دل على ذلك أيضاً حَرَّثُ أحد بن داود قال تَـ ثنا إبراهيم بن المندر الحزامى ، قال : ثنا عبد الله بن نافع الصائع ، قال : ثنا كثير بن عبدالله المزنى ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله عَلَيْقَ قال ( المسلمون عند شروطهم ، إلا شرطا أحل حراماً ، أو حرم حلالاً ) .

فدل هذا ، أن الشروط التي السامون عندها ، هي بخلاف هذه الشروط الستثناة .

وكانت الشروط في العمري ، قد وقفنا رسول الله والله على بطلانها ، في آثار قد جاءت عنه مجيئًا متواتراً .

<sup>(</sup>۱) العمرى هي « فعلى » من « الممر » بضم مهملة وسكون سم وفتح راه ، يسده. أأف يقصور قال المسقلاني : وحكي ضم انه مم ضم أوله ، مأخوذه من العمر ،

قال الملامه القارى في قوله ﴿ أَعْمَرْتُكَ هَذُهُ الدَّارِ ﴾ جملتها عمرى لله ﴾ •

 <sup>(</sup>۲) وأن نسخة « ثنى » .
 (۲) وأن نسخة « ثقد »

• ٥٨٥ ــ فمنها ما قد صَابِّمُنْ يونس ، قال : ثنا سفيان ، عن همرو عن سليان بن يسار ، أن أميراً كان على المدينة بقال له طارق ، قضى بالعمرى للوارث ، عن قول جابر ، عن النبي عَلِيْكُ .

٥٨٥١ ــ أخبرنا<sup>(١)</sup> يونس قال : ثنا سفيان ، عن عمرو عن طاوس ، عن حجر ، عن زيد بن ثابت أن النبي عليه قضي بالعمري للوارث .

فجمل رسول الله عَلِيُّهُ في هذا ، العمرى للوارث ، فقطع بذلك شرط العمرى .

فقال الأولون: فلم يبين رسول الله عَلِيَّةً في هذا الحديث ذلك الوارث، وارث من هو ممه ؟ نقد يجوز أن يكون أراد وارث الممر.

قيل له : هذا محال عندنا ، لأنه إنما كان الذكر على شى، قد جمل للممر حياته ، على أن يمود بعد الوت إلى الممر فجعل رسول الله عَلَيْكُ ذلك للوارث ، أى : جعل لوارث الممر ، ما قد كان اشترط فيه المعمر ، أن لا يكون ميراثا .

٥٨٥٢ ـ والدليل على ذلك ، أن مجمد بن بحر بن مطر ، وَرَشُنَ قال : ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ، قال : أخبرنا محمد ابن مسلم الطائنى ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله عَلَيْقُ قال « من أعمر (٢٠) شيئا حياته ، فهو له ولوارثه » .

فدل قول رسول الله عَلِيَّةِ هذا ؛ على الوارث الحكوم بها له فى الحديث ، الذى ذكرناه ، فى الفصل الذى فبل هذا ، أنه وارث الممر .

٥٨٥٣ ــ وقد حَرَّثُ إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس أن حجر بن قيس أخبره ، أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله عَلَيْكُ قال « العمرى ميراث » .

٥٨٥٤ \_ حَرَثُنَا ابن أبى داود ، قال : أخِبرنا محمد بن المنهال ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا روح بن القاسم ، عن محمرو بن دينار ، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله كالله « سبيل الممرى ، سبيل المراث » .

قال أبو جعفر : فهذا أيضًا ، معناه مثل ما قبله ·

٥٨٥٥ ــ وقد صَرَّتُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبوالوليد ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن عبدالله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن على ، عن معاوية ، عن النبي عَلِيْكُ قال « العمرى جائزة (٢) لأهلها » .

فقال أهل القالة الأولى : أهلها هم الذين أعمروها .

(۱) وفي نسخة « حدثنا » . (۲) من عمر ، على بناه المفعول .

 <sup>(</sup>٣) جائزه لأهلها ، أى : جائزة المعمر بنتج اليم المشدده ولمسلم عن جابر من مرفوعا « العمرى ميرات لأهلها » المولوى ،
 وصى أحمد ، سلمه الصمد .

فدل هذا الحديث على أن أهلها ، الذين جازت لهم ، هم الممرون ، لا الْمُسْمِـرون .

٥٨٥٧ \_ وقد عَرَشُ محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي [عن] يجيءعن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي على قال «العمري لمن وهبت له».

٥٨٥٨ - و وَرَشَّ محمد بن خزيمة قال: ثنا مسدد ، قال: ثنا يحيي ، عن هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيي ، فذكر بإسناد. مثله .

٥٨٥٩ ـ حَرْشُ فهد، قال: ثنا الحانى ، قال: ثنا أبو معاوية ، عن الحجاج ، عن أبى الزبير عن طاوس ، عن ابن. عباس ، عن النبي عن النبي

٥٨٦٠ ـ حَرَثُنَ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو نَعْيَم ، قَالَ : ثَنَا سَفِيانَ ، عَنَ أَبِى الزَبِيرِ ، عَنْ جَابِر قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ « أُمَدَا عَلَيْكُمُ أُمُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ

٥٨٦١ - حَرْثُ فَهِدَ قَالَ : أَخْبِرُنَا عَلَى بَنْ مَعْبِد ، قَالَ : أَخْبِرُنَا إِسمَاعِيلَ بِنَ أَبِي كَثير ، عَنْ محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال « لا عمرى ، فن أعمر شيئًا ، فهو له ٤ .

فقال أهل القالة الأولى : فنحن لا ننسكر أن يكون العمرى لمن أهمرها ، وإنما قلنا : إنها ترجع إلى الْـمُعْمِـرِ بعد موت الْـعَـمُـّـر .

فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن رسول الله عليه ، نهى فما ذكرنا من الآثار ، عن العمري .

فاستحال أن يكون نهى عنها ، وهي تجرى كما عقدت ، ولسكنه نهى عنها ، لأنها تجرى على خلاف ذلك . قال « فمن أعمر شيئا فهو له » فأرسل ذلك ، ولم يقل « فهو له ما دام حياً » .

فدل ذلك على أنها له ، كسائر ماله ، في حياته وبمد مماته .

فهذا معنى ما روى ، عن رسول الله عَلِيُّكُ أنه جملها جائزة ، أي جائزة للممر فيها ، بعد ذلك أبدا .

٥٨٦٢ ـ ومما روى عن رسول الله عَلِيَّة أنه جعلها جائزة ما حَرَشُنَا إبراهيم بن مرزوق قال : أخبرنا عنان ، قال : ثنا هام ، قال : ثنا هام ، قال : ثنا هام ، قال : ثنا تتادة ، عن الحسن ، عن سحرة قال : قال رسول الله عَلَيَّةُ « العمرى جائزة » .

٥٨٦٣ ــ والدليل على ذلك أيضا ، أن ابن أبي داود ، وأحمد بن داود ، قد حدثانا ، قالا : ثنا أبو همر الحوضى ، قال : ثنا همام ، قال : ثنا قتادة ، قال : قال سلمان بن هشام « ما تقول في الممرى ؟ .

فقلت له : صَرَحْتَىٰ النصر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبى هريرة أن رسول الله عَلَيْكَ قال العمرى جائزة » .

قال الزهرى : إنها لا تكون عمرى ، حتى تجمل له ولمقبه<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) الحقيم ، قال العلامة القارى. • العقب ، بكسر القاف ، ويجوز إسكانها مع فتع العين : هم أولاد الإنسان ، ما تناسلوا ·

٥٨٦٤ - فقال المطاء بن أبي رباح : ما تقول ؟ فقال : صَرَتْتَى جابر بن عبد الله أن رسول الله عَلَيْكَ قال « العمرى ميراث » .

فهذا عطاء وقتادة جميعاً ، قد جملاها جائزة للمعمر ، موروثة عنه ، ولم بنسكر ذلك عليهما الزهرى ، وإنما قال « لا يكون عمرى يكون (١) هذا حكما ، حتى تجعل للمعمر ، ولعقبه ، فتكون كاله ، وتكون موروثة عنه ، كما يورث سائر أمواله عنه ، وإن كان من يرثها عنه فيهم (٢) خلاف عقبه ، على ما حدثه أبو سلمة ، وسنذكر ذلك في موضعه ، من هذا الباب ، إن شاء الله تمالى .

٥٨٦٥ ــ ومما يدل أيضا على صحة ما ذكرنا ، أن يونس قد **مَرْثُنَّ** ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر قال : قال رسول الله عَلَيْنِي « لا تعمروا ولا ترقبوا (٢٠ فن أعمر شيئا أو أرقبه ، فهو للوارث إذا مات » .

٥٨٦٦ - مَرْشُنَا روح بن الفرج ، قال : ثنا عمرو بن خالد قال : ثنا زهير بن معاوية ، قال : ثنا أبو الزبير ، عن جار قال : قال رسول الله عمرى ، فهي له ، حيا وميتا ، ولعقبه » .

٥٨٦٧ - عَرْشُ يَزِيد بن سنان قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا هشام ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله عَلَيْكُ « من أعمر عمرى حياته ، فهي له في حياته ، ونورثته بعد موته » .

٥٨٦٨ - مَرَثُنَ فهد ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا يحيى بن أبى زائدة ، عن أبيه ، عن حبيب ابن أبى ثابت ، عن حميد ، عن جابر قال : محل رجل منا أمه محلى له حياتها ، فلم ماتت ، فقال أنا أحق بنحلى فقضي اللبي عَرَاقَةُ أنها ميراث .

قال ابن أبي شيبة (حيد) هذا ، رجل من كندة .

قال أبو جعفر : فقد كشفت لنا هذه الآثار ، مراد رسول الله علي في الآثار التي قبلها ، وأنها على ما وصفنا من التأويل ، الذي ذكرنا ، وقد رويت في العمري أيضا آثار يغير هذا اللفظ .

٥٨٦٩ - فيها ، ما قد حَدَّثُ بونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبر في مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عَلَيْقَةً قال « أيما رجل أعمر عمرى له ولمقبه ، فأنها للذي يعطاها ، لأنه أعملي عطاء وقعت فيه المواديث » .

٥٨٧٠ ـ حَدَثُ ابن مرزوق قال : ثنا أبو الوليد الطيالمين ، قال : ثنا ليث عن ابن شهاب . ح

٥٨٧١ ـ و مَرْشُلُ دبيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبدالله

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « نيكون ۽ ٠ (٦) وفي نسخة « نهم » .

<sup>(</sup>٣) لا ترقبوا ، قال يعن علمائنا فى شرح النرمذى : يقال «أرقبه الرقبي » من « الإرقاب » بمنى المراقبة ، والاسم الرقبى ، وهى أن يقول « وهبت لك دارى ، فإن مت قبل ، رجعت إلى ، وإن مت قبلك ، فهى لك » من « المراقبة » لأن كلا منهما ، يرقب صاحبه ، وسى أحمد .

قال : سمعت رسول الله علي يقول ه من أعمر رجلا عمري له ولعقبه ، فقد قطع قوله حقه فيها ، وهي لمن أعرها ولعقبه » .

٥٨٧٢ - مَرَثُنَ دبيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن الزهرى ، عن أبي سلمة ، عن جابر ابن عبدالله قال: قضى رسول الله عَلَيْتُهُ « من أعمر عمرى فهى له ولعقبه بته (١) لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا » .
قال أبو جمنو: فني هذه الآثار ، من أعمر عمرى له ولعقبه ، فهى للذى (٢) عمرها ، لا ترجع إلى المعطى بشرط ، ولا ثنيا ، لأنه أعطى عطاء ، وقعت فيه المواريث .

فقال الذين أجازوا الشرط في العمرى : بهذا نقول إذا وقمت العمرى على هذا ، لم ترجع إلى المعطى أبداً ، وإذا لم يكن فيها ذكر العقب، فهي راجعة إلى المعطى، بعد زوال المعمر .

قالوا : وهذا أولى مما روى عطاء ، وأبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، لأن أبا سلمة زاد عليهما قوله « ولعقبه » وليس هو بدونهما والزيادة (٣) أولى .

فكان من حجتنا للآخرين في ذلك ، أنه لم يكن رُوى عن النبي لللله في الممرى ، حديث غير حديث أبي سلمة هذا ، لكان فيه أكثر الحجة ، للذين يقولون : إن الممرى لا ترجع إلى المعمر أبداً ، ولا يجوز شرطه .

وذلك أن الممرى ، لا تخلو من أحد وجهين ، إما أن تكون داخلة فى قول النبي عَلِيْكُمْ «المسلمون عند شروطهم » فينفذ للمعمر فيها الشرط ، علىما شرطه ، لا يبطل من ذلك شيء ، كما ينفذ الشروط من الموقف فيا وقف ، أو تكون خارجة من ملك المعمر ، داخلة في ملك المعمر ، فيصير بذلك في سائر ماله ، ويبطل ما شرط عليه فيها .

فنظرنا فى ذلك ، فإذا العمرى ، إذا أوقت على أنها اللمعمر ولعقبه ، فات ، وله عقب وزوجة ، أو أوصى بوصايا ، أو كان عليه دين ، أن تلك الأشياء تنفذ فيها ، كما تنفذ فى ماله ، ولا يمنعها الشرط الذي كان من المعمر ، فى جمله إياها ، له ، ولعقبه ، وزوجته ليست من عقبه ، ولا غرماؤه ولا أهل وصاياه .

وكذلك لو مات العمر ، ولا عقب له ، لم يرجع شيء من ذلك إلى المعمر .

فلما كان ما وصفنا كذلك (١) كانت كذلك أبداً ، يجوز على ما جعلها عليه الممر ، ويبطل شرطه الذي اشترط فيها ، ولا (٥) ينفذ منه فليل ولا كثير ، ويخرج من قول النبي عَلِيَّةٍ « المسلمون عند شروطهم » فيكون شروطها ، ليست من الشروط التي عناها النبي عَلِيَّةٍ بذلك .

وهذا القول الذي صححناه ، قولُ أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعجد ، رحمة الله عليهم :

۵۸۷۳ ـ وقد رُوی أیضا ، عن این عمر رضي الله عنهما ، مثل ذلك وترشن این مرزوق ، قال : ثنا بشر بن عمر قال : ثنا شمبة ، عن حبیب بن أبی ثابت ، قال : سمت این عمر ـ وسأله رجل ، عن رجل وهب له رجل ناقة حیاته وَمُنْتِحِدَتُ ( أَی ولدت ) فقال : عی له وأولادها ، فسألته بعد ذلك نقال : هی له ، حیا وسیتا ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) وق نسخة « منه » ٠
 (١) وق نسخة « فيم » ٠

 <sup>(</sup>٣) وفي نسخة « فالزيادة » .
 (٥) وفي نسخة « فلا » .

#### ٤ - باب الصدقات الموقوفات

٥٨٧٤ ـ اِحْدِرَى ، قالا : ثنا أبو عاصم ، وسعيد بن سفيان الجحدرى ، قالا : ثنا ابن عون قال : أخبرني نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر ، أصاب أرضا بخيبر ، فأتي النبي عَلِيْتُهُ يستَدَأْم، فقال « إني أصبت أرضا ، لم أسب مالا قط أحسن منها فكيف تأمرني؟».

قال « إن شئت حبست<sup>(۱)</sup> أصلها لا تباع ولا توهب » قال أبو عاصم ، وأرَّاهُ قال « لا تورث » .

قال فتصدق بها في الفقراء والقربي ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضعيف(٢) لا جناح على من ولمها أن يأكل منها غير متمول (٦) قال : فذكرت ذلك لمحمد فقال : غير متأثل .

٥٨٧٥ \_ مترش أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : حَرَثْثَى عمى ، قال : حَرَثْثَى إبراهيم بن سمد ، عن عبد الدرير ابن المطلب، عن يحيي بن سميد، عن نافع ، مولى ابن عمر ، عن ابن عمر ، أن عمر ، استشار رسول الله عليه ف أن يتصدق بماله بشمغ (٤) فقال رسول الله مَنْظَةُ « تصدق به ، تقسيم عُره ، وتحبس أصله ، لا تباع ولا توهب » . قال أبو جمغر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوقف داره على ولده ، وولد ولده ، ثم من بمدهم في سبيل الله ، أن ذلك جائز ، وأنها قد خرجت بذلك من ملكه إلى الله عز وجل ، ولا سبيل له بعد ذلك إلى بيمها ، واحتجوا في ذلك مهذه الآثار.

ويمن قال بذلك ، أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، رحمة الله عليهما ، وهو قول أهل المدينة ، وأهل البصرة .

وخالفهم في ذلك آخرون ، منهم أبو حنيفة ، وزفر بن الهُدُنيل ، رحمة الله عليهما ، فقالوا : هذا كاله ميراث ، لا يخرج من ملك الذي أوقفه ، بهذا السب.

وكان من الحجة لهم في ذلك ، أن رسول الله عليه ، ألما شاوره عمر رضي الله عنه في ذلك (٥٠) قال له « حبّس أصلها وسبًّا (١) الثرة » .

فقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك ، يخرج به من ملسكه ، ويجوز أن يكون ذلك لا يخرجها من ملكه ،

<sup>(</sup>١) حبست ، قال الشيخ الناطق بالحق ، محمد عبد الحق الدهلوى ، في شرح المشكاة : صححه في النسخ بالنشديد .

وفي مجمع البحار ، عن السكرماني : « حبست ، بانشديد ، و « أحبست ، أي أوقفت و « حبست ، بالحفة ، أو منه، وضيقت عليه ، وحكى المفقة ، أي : في الوقف ، يريد : أن يقف أصل الملك ، وبيبيج الثمر لمن أوقفها عليه ،

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة د الضيف » .

<sup>(</sup>٢) غير متمول ، أي : غير متخذ منه مالا ، قوله « غير متأثل ، أي : غير جامع مالا ، وكل شيء له أصل قديم فهو مؤثل ، ومنه محد مؤثل أي : قديم ، وهو من تأثل بتقديد الناه ، كذا أناده بعض اليلماء .

<sup>(</sup>٤) يشمنر ، بالمثلثة ، وسكون الميم ، وغين معجمة ، قال العلامة القارى : هـيأرض بالدينة . المولوي وسيأحمد ، سلمهاالصمد .

<sup>(</sup>a) وفي نسخة « بذلك » .

<sup>(</sup>٦) سبل الثمرة ، أي : اجملها وقفا ، وأبع تمرتها ، إن وقفتها عليه « سباته » إذا أبحته كأنك جملت إليه طريقا مطروقة ، كذا في النهابة . الولوي وصي أحد ، سلمه الصمد .

ولـكنها تـكون جارية على ما أجراها عليه من ذلك ما تركها ، ويسكون له فسخ ذلك ، متى شاء .

كرجل، جعل لله عليه أن يتصدق بشمرة نخله ما عاش، فيقال له : أنفذ ذلك، رلا يجبر عليه ، ولا يؤخذ.به إن شاء وإن(١) أبي .

ولكن إن أنفذ ذلك ، فحسن ، وإن منعه لم يجبر عليه .

وكذلك ورثته من بعده ، إن أنفذوا ذلك ، علىما كان أبوهم أجراه عليه ، فحسن وإن منعوه ، كان ذلك لهم . وليس في بقاء حبس عمر ، رضي الله عنه إلى غايتنا هذه ، ما يدل على أنه لم يكن لأحد من أهله نقضه .

وإنما الذي يدل على أنه ليس لهم نقضه ، لو كانوا خاصموا فيه بعد موته ، فنموا من ذلك .

ولو<sup>(۲)</sup> جاز ذلك ، لكان فيه العمرى ، ما يدل على أن الأوقاف لا تباع .

ولكن إنما جاءنا تركهم ، لوقف عمر رضىالله عنه ، يجرى على ماكان عمر رضى الله عنه أجراه عليه فى حياته ، ولم يبلغنا أن أحداً منهم ، عرض فيه بشىء .

٥٨٧٦ ــ وقد رُوى عن عمر ، زضى الله عنه ، ما يدل على أنه قد كان له نقضه عرَّثُنَّ يونس قال : أخبرنا ابن وهب أن مالـكا أخبره ، عن زياد بن سعد ، عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال : لو لا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله علي أو نحو هذا ، لردتها .

فلما قال عمر رضى الله عنه هذا ، دل ذلك أن نفس الإيقاف للأرض ، لم يكن يمنعه من الرجوع فيها ، وأنه إنحا منعه من الرجوع فيها ، وأنه إنحا منعه من الرجوع فيها ، أن رسول الله على أمره فيها بشيء ، وفارقه على الوفاء به ، فسكره أن يرجع عن ذلك ، كما كره عبد الله بن عمر أن يرجع بعد موت رسول الله على السوم الذي كان فارقه عليه أن (٢٦) يقعله ، وقد كان له أن لا يصوم .

ثم هذا شريح ، وهو قاضى عمر ، وعثمان ، وعلى ، الخلفاء الراشدين المهديين ، رضوان الله عليهم أجمين ، مهذا شريح ، وهو قاضى عمر ، وعثمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن أبي يوسف ، عن عطاء بن السائب قال : سألت شريحا ، عن رجل جمل داره حبسا على الآخر ، قالآخر من ولده فقال : إنحا أقضى ، ولست أفتى ، قال : فناشدته ، فقال : لا حبس على (\*) فرائض الله .

وهذا لايسَم القُصاة جهله ، ولا يسع الأُعَة تعليد من يجهل مثله ، ثم لا ينسكر ذلك عليه منكر ، من أصحاب رسول الله عَيِّلِيَّةِ ، ولا من تابعيهم ، رحمة الله عليهم .

٥٨٧٨ ـ ثم قد رُوى عن ابن هباس ، رضى الله عنهما عن رسول الله عَلَيْكُ في ذلك أيضا ما قد حَرَّثُ الربيع المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا ابن لهيمة ، قال : حَرَثُنُ (٥٠ أخى هيسى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : سمت

<sup>(</sup>۲) وق نسخهٔ « نلو » ·

<sup>(</sup>٥) وفن نسخة د ثنا ۽ .

<sup>(</sup>۱) وفل نسخة « أو » · (١) وفل نسخة « عن » ·

رسول الله علي ـ بعد ما أنزلت سورة النساء ، وأنزل فيها الفرائض \_ مهى عن الحبس .

٥٨٧٩ ـ عَدَّتُ دوح بنالفرج قال : أخبرنا يحيي بن عبدالله بن 'بكير ، وعمرو بنخالد ، قالا : ثنا عبدالله بن لهينة ، فذكر بإسناده مثله .

٥٨٨٠ - عَرْشُ عبد الرحمن بن الجارود ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : حَرْشَى ابن لهيمة ، فذكر بإسناده مثله .
 ٥٨٨١ - عَرْشُ روح وعمد بن خُرْيَعَة ، قالا : قال لنا أحمد بن سالح « هذا حديث صحيح ، وبه أقول » .

قال روح : قال لي أحمد بن صالح وقد حدثنيه الدمشقي ، يغني : عبد الله بن يوسف ، عن ابن لهيعة .

فَأَخْبِر ابن عباس رضى الله عنهما ، أن الأحباس منهى ُ عنها ، غير جائزة ، وأنها قد كانت قبل نزول الفرائض ، بخلاف ما صارت عليه بعد نزول الفرائض ، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

وأما وجهه من طريق النظر ، فإن أيا حنيقة ، وأبا يوسف ، وزفر ، وعِداً ، رحمة الله عليهم ، وجميع المخالفين لهم والموافقين ، قد تدفى المرضه ذلك ، والموافقين ، قد تدفى أن الرجل إذا وقف داره فى مرضه على (١) الفقراء والمساكين ، ثم توفى فى مرضه ذلك ، جائز من ثلثه ، وأنها غير موروثة عنه .

فاعتبرنا ذلك ، هل يدل على أحد القولين ؟ فكان الرجل إذا جمل شيئا من ماله ، من دنائير أو دراهم صدقة ، فلم ينفذ ذلك حتى مات ، أنه ميراث وسواء جمل ذلك فى مرضه ، أو فى صحته ، إلا أن يجمل ذلك وسية بمد موته ، فينفذ ذلك بمد موته ، من ثلث ماله ، كما ينفذ الوصايا .

فأما إذا جمله في مرضه ، ولم ينفذه للمساكين ، بدفعه إياه إليهم ، فهو كما جمله في سحته ، وكان جميع ماله يفدله في سحته ، فينفذ من جميع ماله ، ولا يكونله عليه بعد ذلك ملك ، مثل العتاق ، والحبات ، والصدقات هو الذي ينفذ إذا فعله في مرضه من تُلكث ماله ، وكان الواقف إذا وقف في مرضه داره أو أرضه ، وجعل آخرها بي سبيل الله ، كان ذلك جائزاً ، بانفاقهم من تُعلَّث ماله بعد وفاته ، لا سبيل لوارثه هايه .

وليس ذلك بداخل في قول النبي عَلَيْكُ « لا حبس على فرائض الله » .

فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك سبيله ، إذا وقف فىالصحة ، فيكون نافذاً من جميع المال ، ولا يكون له عليه سبيل بعد ذلك ، فياسا ونظراً على ما ذكرنا .

قالى هذا ، أذهب ، وبه أقول من طريق النظر ، لا من طريق الآثار ، لأن الآثار فى ذلك ، قد تقدم وسني لها ، وبيان معانيها ، وكشف وجوهها .

فإن قال قائل : أفتخرج الأرض بالوقوف من ملك ربها ، بوقعه إياها لا إلى ملك مالك ؟

قيل له : وما تنكر من هذا ، وقد اتفقت أنت وخصمتك ، على الأرض ، يجملها صاحبها مسجداً الهسلمين ، ويخلى بينهم وبينها ، أنها قد خرجت بذلك من ملكه ، لا إلي ملك مالك ، ولكن إلى الله عز وجل .

<sup>(</sup>۱) وأن نسخة « أن » ·

فالذي يلزم نخالفك ، فيما احتججت عليه ، بما وصفنا ، يلزمك في هذا ، مثله .

فإن قال قائل : فما معني نهمي رسول الله عَلِيْقِيم عن الحبس الذي رويته عنه ، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ؟ قيل له : قد قال الناس في ذلك قولين : أحدها ، القول الذي ذكرناه ، عند روايتنا إياه .

والآخر ، أن ذلك أريد به ما كان أهل الجاهلية بفعلونه ، من البَّنجيرة ، والسائبة والوصيلة ، والحام ·

فكانوا يحبسون ما يجيلونه كذلك كذلك ، فلا يورثونه أحداً ، فلما أنزلت سورة الفرائض ، وبَيَّن الله عز وجل فيها المواريث ، وقسم الأموال عليها ، قال رسول الله عَلِيِّةِ « لا حبس» .

ثم تسكلم الذين أجازوا الصدقات الموقوفات فيها ، بعد تثبيتهم إياها على ما ذكرنا ، فقال بعضهم : هي جائزة ، قبضت من المصدق بها ، أو لم تقبض . وممن قال بذلك ، أبو يوسف ، رحمة الله عليه .

وقال بعضهم : لا ينفذها حتى يخرجها من يده ، ويقبضها منه غيره ، وعمن قال بهذا القول ، ابن أبي ليلي ، ومالك ابن أنس ، وعمد بن الحسن ، رحمة الله علمهم .

فاحتجنا أن ننظر في ذلك ، لنستخرج من التولين ، فولا صحيحاً فرأينا أشياء ينعايها العباد على ضروب .

فُمْهَا السِتَاقَ ، ينفذ بالقول ، لأن<sup>(1)</sup> العبد إنما يزول ملك مولاه عنه إلي الله عز وجل .

ومنها الهبات والصدقات ، لا تنفذ بالقول ، حتى يكون معه القيض من الذي ملكها له .

فأردنا أن ننظر حكم الأوقاف ، بأم ا هي أشبه ، فَنَـ مطفَّه عليه ؟

فرأينا الرجل إذا وقف أرضه ، أو داره ، فإنما يملك الذى أوقفها عانيه منافعها ، ولم يملك من رقبتها شيئا ، إنما أخرجها من ملك نفسه إلى الله هز وجل ، فثبت أن ذلك نظير ما أخرجه من ماسكه إلى الله عز وجل .

فكم كان ذلك ، لا يحتاج فيه إلى قبض مع القول ، كان كذلك ، الوقوف ، لا يحتاج فيها إلى قبض مع القول .

وحجة أخرى : أن القبض لو أوجبناه ، فإنما كان القايش يقبض ما لم يملك بالوقف ، فقبضه إياه وغير قبضه إياه ، سواء .

قَتْبَتَ عِمَا ذَكُرِنَا ، مَاذَهِبِ إليهِ أَبُو يُوسَفَ ، رَحَمَّ اللهِ عَلَيْهِ .

#### ١٩ - كتاب الرهن

# ١ - باب ركوب الرهن واستعماله وشرب لبنه

٥٨٨٧ - حَرَّثُ على بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا زكريا بن أبي زائدة ، عن الشَّمي ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلِيقًا قال «الظهر يُركب بنفقته ، إذا كانمرهونا ، ولبن الدَّرُّ ، يشرب بنفقته ، إذا كانمرهونا » .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة «ألا ترى»

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن للراهن أن يركب الرهن بحق نفقته عليه ، ويشرب لبنه أيصا ، بحق نفقته علية ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : ليس للراهن أن يركب الرهن ، ولا يشرب لبنه ، وهو رهن معه ، وليس لهأن ينتنع منه بشىء .

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ، أن هذا الحديث الذى احتجوا به ، حديث مجمل ، لم يبين فيه ، من الذى تركب ويشرب اللبن ؟

فمن أين جاز لهم أن يجملوه الراهن دون أن يجملوه المرتهن ؟ هذا لا يكون لأحد إلا بدليل بدله على ذلك ، إما من كتاب ، أو سنة أو إجماع .

ومع ذلك ، فقد روى هذا الحديث ُهشيم ، وبيَّن فيه ما لم 'يبَـيِّن يزيد بنِ هارون .

٥٨٨٣ ـ مَرْثُنَ أحمد بن داود قال : ثنا إسماعيل بن سالم السائغ ، قال : ثنا 'هشيم ، عن زكريا ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، ذكر أن النبي عَلَيْكُ قال « إذا كانت الداية مرهونة ، فعلى المرتهن علفها ، ولين الدريشرب ، وعلى الذي يشرب ، ننقتها ، ويركب » .

فدل هذا الحديث أن الْمَــْمَـِيَّ بالركوب، وشرب اللبن، في الحديثِ الأول، هو المرتهن، لا الراهن، فبجمل ذلك له، وجُـعلت النفلة عليه، بدلاً مما يتعوض منه مما ذكرنا .

وكان هذا عندنا ، والله أعلم \_ فى وقت ما كان الربا مباحا ، ولم 'ينه حينئذ ، عن القرض الذى يجر منفعة ، ولا عن أخذ الشىء بالشىء ، وإن كانا غير متساويين ، ثم 'حرّم الربا بعد ذلك ، وحرم كل قرض جر نفعا وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن ، لا على المرتهن ، وأنه ليس للمرتهن ، استعمال الرهن .

٥٨٨٤ ـ فما روى فى نسخ الربا ، ما حَرْثُ سليان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، عن منصور والأعمر ، عن أبى العُشْحى ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : لما نزلت الآيات التي فى آخر سورة البقرة ، قام رسول الله عَلَيْكُ ، فقرأهن على الناس ، ثم حرم التجارة فى بيع الخر .

٥٨٨٥ ـ حَرَثُنَ أَحَدَ بن داود ، قال : ثنا مسدد قال : ثنا يحيي عن شعبة قال : حَرَثُنَى منصور ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة ، مثله .

فلما حرم الربا ، حرمت أشكاله كلما ، وردت الأشياء المأخوذة ، إلى أبدالها المساوية لها ، وحرم بيع اللبن في الضروع ، فدخل في ذلك ، النهى عن النفقة التي يملك بها المنفق لبنا في الضروع ، وتلك النفقة فنير موقوف على مقدارها ، واللبن كذلك أيضا .

فارتفع بنسخ الربا أن تجب النفقة على المرتهن بالمنافع ، التي يجب له عوضاً منها ، وباللبن الذي يحتلبه فيشربه . ويقال لمن صرف ذلك إلى الراهن ، فجمل له استمال الرهن: أيجوز للراهن ، أن يرهن رجلا دابة هو راكبها ؟ فلا يجد بدا ، من أن يقول : لا . فيقال له : فإِذا كان الرهن لا يجوز ، إلا أن يكون غلى بينه وبين المرتهن فيقبضه ، ويسير في يده ، دون يد الراهن ، كما وصف الله عز وجل الرهني بقوله ﴿ فَرِهَانَ مَقْبُوضَة ۖ ﴾ فيقول : نعم .

فيقال له : فلما لم يجز أن يستقبل الرهن ، على ما الراهن راكبه ، لم يجز ثبوته فى يده بعد ذلك رهنا بحقه ، إلا لذلك (١) أيضا ، لأن دوام القبض ، لابد منه فى الرهن ، إذ كان الرهن إنما هو احتباس المرتهن للشى والمرهون بالدين ، وفى ذلك أيضا ما يمنع المرتهن (٢) من استخدام الأمة الرهن ، لأنها ترجع بذلك إلى حال ، لا يجوز علمها استقبال الرهن .

وحجة أخرى : أنهم قد أجمعوا أن الأمة الرهن ، ليس للراهن أن يطأها ، والمرتهن منعه من ذلك .

فكما كان المرتهن يمنع الراهن بحق الرهن ، من وطنها ، كان له أيضا أن يمنمه بحق الرهن من استخدامها . وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمة الله علمهم .

٥٨٨٦ ـ وقد حدّ فهد قال: ثنا أبو تميم ، قال: ثنا الحسن بن صالع ، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن السَّمْني قال « لا ينتفع من الرهن بشيء » .

فهذا الشمى ، يقول هذا ، وقد روى عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي ﷺ ، ما ذكرنا .

فيجوز عليه ، أن يكون أبو هريرة رضى الله عنه يحدثه ، عن النبي ﷺ بذلك ، ثم يقول هو بخلافه ، ولم يثبت النسخ عنده ؟

فلئن كان ذلك كذلك ، فلقد صار ستهما فى رأيه ، وإذا كان متهما فى رأيه ، كان متهما فى روايته ، وإذا ثبتت له المدالة فى روايته ، ثبتت له المدالة فى ترك خلافها ، وإن وهب سقوط أحدالأمرين ، وهب سقوط الآخر .

والمحتج علينا بحديث أبي هربرة رضى الله عنه هذا ، يقول من روى حديثًا عن النبي عَرْفَتُهُ ، فهو أعلم بتأويله .

فكان يجى على أصله ، ويازمه فى نوله أن يقول لما قال الشمعي ما ذكرنا ، مما يخالف ما روى عن أبى هريرة ضى الله عنه ، عن النبي ﷺ ، كان ذلك دليلا على نسخه .

# ٢ ـ باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه؟

٥٨٨٧ ـ حَرَّمُنَ يُونَى قال: أخبر نا ابن وهب ، أنه سمع مالكا ، ويونَى ، وابن أبي ذئب ، يحدثون عن ابن شهاب ، ين ابن السيب ، أن وسول الله عَرِيقٍ قال « لايغلق الرهن » .

٥٨٨٨ - قال يونس بن يزيد ، قال ابن شهاب : وكان ابن السيب يقول « الرهن لصاحبه (٢) غنمه ، وعليه غرمه » . هم ٥٨٨ - قال يونس بن عدى ، قال : ثنا عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج ، عن عطاء

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ، بدل مابين القوسين ﴿ مِنْ رَحْتُهُ لَهِ ﴾ .

وسلمان بن موسى ، قال رسول الله عَلَيْقُهِ « لايغلق الرهن α .

قال أبو جمفر : فقال قائل : فلما قال رسول الله عَلَيْكُ « لا يغلق الرهن ، لصاحبه غنمه ، وعليه غرمه » ثبت بذلك أن الرهن لا يضيع بالدين ، وأن لصاحبه غنمــــه ، وهو سلامته ، وعليه غرمه ، وهو غرم الدين ، بعد ضياع الرهن .

وهذا تأويل قد أنكره أهل العلم جميعا باللغة ، وزعموا أن لاوجه له عندهم .

والذى حملنا هلى أن نأتى بهذا الحديث ، وإن كان منقطعا ، احتجاج الذى يقول بالمسند به علينا ، ودعواه أنا خالفناه .

وقد كان بلزمه على أصله لو أنصف خصمه ، أن لا يحتج بمثل هذا إذ كان منقطعا ، وهو لايقوم الحجة عنده ، بالمنقطع .

فإن قال : إنَّمَا قبلته ، وإن كان منقطعاً ، لأنه عن سعيد بن السيب ، ومنقطع سعيد ، يقوم مقام المتصل .

قيل له : ومن جمل لك أن تحص سعيداً هذا وتمنع منه مثله ، من أهل المدينة ، مثل أبي سلمة ، والقاسم ، وسلم ، وعروة ، وسلمان بن يسار ، رحمة الله عليهم ، وأمثالهم من أهل المحدينة ، والشعبى ، وإبراهيم النخمى ، وأمثالهم ، رحمة الله عليهم ، من أهل البصرة ، والحسن ، وابن سيرين وأمثالهم رحمة الله عليهم ، من أهل البصرة ، وكذلك من كان في عصر من ذكرنا ، من سائر فتهاء الأمسار ، رحمة الله عليهم ، ومن كان فوقهم من الطبقة وكذلك من كان في عصر من ذكرنا ، من سائر فتهاء الأمسار ، رحمة الله عليهم ، ومن كان غوقهم من الطبقة الأولى من التابعين ، مثل علقمة ، والأسود ، وعرو بن شر حبيل ، وعبيدة ، وشريح ، رحمة الله عليهم ؟ .

لئن كان هذا لك مطلقاً ، في سميد بن المسيب ، فإنه مطلق الغيرك ، فيمن ذكرنا .

وإن كان غيرك ممنوعا من ذلك ، فإنك ممنوع من مثله ، لأن هذا تحكم ، وليس لأحد أن يحكم ف دين الله بالتحكم .

وقد قال أهل العلم ، في تأويل قول رسول الله عَلِيُّكُم ، غير ماذكرت .

• ٥٨٩ ـ حَرَثُثُ على بن عبد العزيز فيما أعلم ، فإن لم يكن ، فقد دخل فيما كان أجازه لى .

قال : ثنا أبو عبيد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، فى رجل دفع إلى رجل رهنا ، وأخذ منه دراهم وقال : إن جثتك بحقك إلى كذا وكذا ، وإلا فى الرهن لك بحقك .

فقال إبراهيم « لاينلق الرهن » قال أبو عبيد : أفحمله جواباً لمسألته ؟ .

وقد روى عن طاوس نحو من هذا ، بلغني ذلك عن ابن عيبنة ، عن همرو عن طاوس .

٩٨٩ = قال أبو عبيد : وأخبر في عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك ابن أنس ، وسفيان بن سعيد ، أنهما كان يفسرانه على هذا التفسير .

٥٨٩٢ ـ مَرْثُنَ يُونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، عن مالك بن أنس بذلك أيمناً .

٥٨٩٣ ـ مَرَثُنَا فهد قال : ثنا أبو الىمان ، قال أخبرنا شعيب<sup>(١)</sup> عن الزهرى ، قال : قال سميد بن المسيب ، قال رسول الله ﷺ « لا يغلق الرهن » .

فبذلك عنع ساحب الرهن أن ببتاعه ، من الذي رهنه عنده ، حتى يباع من غيره .

فذهب الزهري أيضا في ذلك الملق إلى أنه في البييع ، لافي الضياع ، فهؤلاء المتقدمون ، يقولون بما ذكرنا .

فدل هذا من قول رسول الله عَلَيْكُ ، على بطلان الدين بضياع الرهن .

مَإِن قال : هذا منقطع ، قيل له : والذي تأولته أيضا منقطع ، فإن كان المنقطع حجة لك عليها ، فالنقطع أيضا حجة لنا عليك .

وقد روى عن رسول الله عَلَيْكُ من جهة أخرى ، مايوانق ذلك أيضا .

٥٨٩٥ - صَرَّمْ أَبُو العوام ، محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادى ، قال : ثنا خالد بن ترار الأيلى ، قال : صَرَّمَى عبد الرحن بن أَبِي الزناد ، عن أبيه ، قال : كان من أدرك من فقها ثنا الذين ينهي إلى قولهم ، منهم سعيد بن السيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبو بكر بن عبد الرحن ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن عبد الله فقه وصلاح وفضل فذكر جميع ماجمع من أقاويلهم في كتابه ، غلى هذه الصفة أنهم قالوا (الرهن عا فيه ، إذا هلك وعميت قيمتة ، وبرفع ذلك منهم الثقة إلى الذي بالله ) .

فعولاً أَعَة المدينة ، وفقهاؤها ، يقولون : إن الرهن يهلك (٢) عا فيه ويرفعه الثقة منهم إلى الذي عَلَيْكُ . فأيهم ماحكاه ، فهو حجة ، لأنه فقيه إمام ، ثم ولهم جميعاً بذلك وإجهامهم عليه .

فقد ثبت به صحة ذلك أيضا ، عن سعيد بن المسبب ، وهو المأخوذ عنه قول رسول الله علي ( لايفلق الرهن ) .

٥٨٩٦ ـ وقد زعم هذا المخالف لنا أن من روى حديثا عن رسول الله عليه ، فهو أعلم بتأويله ، حتى قال في حديث ابن عباس رضى الله عنهما ، الذي رواه سيف لنا ، عن قيس بن سعد ، هن ممرو بن دينار ، عن ابن عباس أن رسول الله عليه في الله عنهما ، الذي رواه سيف لنا ، عن قيس بن سعد ، هن ممرو بن دينار ، عن ابن عباس أن رسول الله عليه في باليمين مع الشاهد ، قال عمرو : في الأموال .

فجعل هو قول عمرو ، في هذا حجة ودليلاً له ، أن ذلك الحكم في الأموال ، دون سائر الأشياء .

فلئن كان قول عمرو بن دينار ، هـذا تأويله ، يجب به حجة ، فإن قول سميد بن اَلسيب ، الذي ذكرنا ، وتأويله فيا روى ، أحرى أن يكرن حجة وهذا المخالف لنا ، قد زعم أنه يقول بالاتباع ، فممن أخذ قوله هذا ، ومن إمامه فيه ؟ .

<sup>(</sup>۲) وفل نبخة « شعيب »

وقد روينا عن رسول الله عَلِيُّهُ خلافه ، وعن تابعي أصحابه ، خلافه أيضا .

٥٨٩٧ = وقد روى عن أيمة أصحابه ، خلاف ذلك أيضا صرّت إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامم ، عن أبي العوام ، عن مطر ، عن عطاء ، عن عبيد بن مجير أن عمر ابن الخطاب قال ، في الرجل يرتهن الرهن ، فيضيع ، قال : إن كان بأقل ، ردوا عليه ، وإن كان بأفضل ، فهو أمين في الفضل .

٥٨٩٨ - حَرَّثُ نصر بن مرزوق قال : ثنا الخصيب بن ناصع ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، عن إسرائيل ، عن عبد الأعلى التغلبي ، عن محمد بن الحنفية أن علياً قال (إذارهن الرجل الرجل رهنا ، فقال له المعطى: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك ، فضاع ، رد عليه الفضل ، وإن رهنه ، وهو أكثر مما أعطى يطيب نفس من الراهن فضاع ، فهو عا فيه ) .

٥٨٩٩ حَمَرُشُ نَصْرُ قَالَ : ثنا الخطيب قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس ، هو ابن عمرو ، أن علياً قال : إذا كان في الرهن فضل ، فأسابته جائحة ، فهو بما فيه ، وإن لم تصبه جائحة والهم ، فإنه يرد الفضل .

. • **٩٠ ـ صَرَّتُنَ ا** أحمد بن داود قال : ثنا أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا جمام ، عن فتادة ، عن الحسن وخلاس بن عمرو ، أن علياً قال فى الرهن ( بترادان الزيادة والنقصان جميما ، فإن أصابته جائحة ، برى. . ) .

فهذا عمر ، وعلى ، رضى الله عنهما ، قد أجمعا أن الرهن الذى قيمته متدار الدين ، يضيع بالدين ، وإنحساً اختلافهما ، فيما زاد من قيمة الرهن ، على مقدار الدين .

فقال ممر رضي الله عنه : هو أمانة .

وقال على رضى الله عنه ، ماقد رويناه عنه ، في حديث نصر بن مرزوق ، وأحمد بن داود .

١٠٩٥ وقد روى أيضا عن الحسن وشريح في ذلك ، ماقد وترشن نصر ، قال : ثنا الخصيب قال : ثنا حماد بن سلمة عن قتادة أن الحسن وشريحاً ، قالا : الرهن عا فيه .

٥٩٠٢ - مَرَثُنَ حسين بن نصر قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن أبى حصين ، قال : سمعت شريحاً يقول هوت الرهان عا فيها » .

٩٠٠ - مَرَشُنَا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شمية ، عن يزيدبن أبي زياد ، عن عيسى بن جابان ،
 قال : رهنت حلياً ، وكان أكثر مما فيه ، فضاع ، فاختصمنا إلى شريح فقال ( الرهن بما فيه ) .

فهذا الحسن ، وشريح ، قد رأيا الرهن ، يبطل ذهابه بالدين (١) وقد روى ذلك أيضاً عن إبراهيم النخمي .

٥٩٠٤ \_ حَرْثُ اللهان بن شميب ، عن أبيه محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم أنه قال في الرهن يهلك في يدي المرتهن ، (إن كانت قيمته ، والدين سواء ، بناع بالدين ، وإن كانت قيمته أقل من الدين ، و د عليه الفضل ، وإن كانت قيمته أكثر من الدين فهو أمين في الفضل ) .

ه ۹۰۰ = وروی فی ذلك عن عطاء بن أبی رباح ، مافد **صّرَتُمُنا** ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جربج ، عن عطاء ، فی رجل رهن رجلا جاریة ، فهلكت قال (هی بحق المرتهن ) .

<sup>(</sup>١) وق نسخة « الدين ۽ .

فهذا عطاء يقول بهذا ، وقد روينا عنه ، عن رسول الله عَلَيْ أنه قال « لايملق الرهن » .

فهذا أيضاً حجة على مخالفنا إذا كان من أصله أن من روى حديثاً عن رسول الله عَلَيْظُ ، فتأويله فيه حجة .

فقد خالف هذا كله ، في هذا الباب ، وخالف ماقد روبناه ، هن رسول الله عَلِيَّة ، وعن عمر وعلى رضى الله عنهما ، وعمن ذكرنا من التابعين ، رحمة الله عليهم ، فمن إمامه في هذا ؟ أو بمن اقتدى به ؟ .

ثم النظر في هذا أيضًا ، يدفع ماقال ، وما ذهب إليه ، إذ جمل الرهن أمانة ، يضيع بغير شي.

وقد أجمعوا أن الأمانات ، لرمها أن يَأخذها ، وحرام على المرتمن منعه منها .

والرهن مخالف لذلك إذ كان الهرتهن حبسه ، ومنع مالسكه منه حتى يستوفى دينه ، عمرج بذلك حسكمه من حكم الأمانات .

ورأينا الأشياء المفصوبة ، حرام على الفاصبين-بسما ، وحلال للمفصوبين منهم أخذها ، والرهن ليس كذلك ، . لأن المرتهن حلال له حبس الرهن ، ومنع الراهن منه ، حتى يستوفى منه دينه .

ورأينا العوارى ؛ المستعير الانتفاع بها ، وللمعير أخذها منه ، متى أحب .

والرهن ليس كذلك ، لأن المرتهن ، حرام عليه إستمال الرهن ، وليس للراهن أخذه منه ، حتى يوقيه دينه . فبان حكم الرهن ، عن حكم الودائع ، والنصوب ، والموارى ، وثبت أن حكمه مخلاف حكم ذلك كله .

وقد أجمعوا أن للمرتهن حُبِسه ، حتى يستوفى الدين ، وحلال للراهن أخدم إذا برى، من الدين .

فلما كان حبس الرهن مضمنا بحبس الدين ، وسقوط حبسه مضمنا بسقوط حبس الدين ، كان كذلك أيضا ، ثبوت الدين ، مضمنا بثبوت الرهن ، فما كان الرهن ثابتاً ، فالدين ثابت ، ومنى كان الرهن غير ثابت ، فالدين غير ثابت .

وكذلك رأينا البيع في قولنا ، وقول هذا المخالف لنا ، للباثع حبسه بالثمن ، ومتى ضاع في يده ، ضاع بالممن . فالنظر على ما اجتمعنا عليه ، نحن وهو ، من هذا ، أن يكون الرهن كذلك ، وأن يكون ضياعه ، يبعلل الدين كما كان ضياع البيع ، يبطل الثمن .

فهذا هو النظر في هذا الباب ، غير أن أبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمداً ، رحمة الله عليهم ، ذهبوا في الرهن إلى ماقد رويناه في هذا الباب ، عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه ، وإبراهيم النخمي ، رحمة الله عليه .

واحتجوا في ذلك ، عا قدأجمعوا عايه في الفصب ، فقالوا: رأينا الأشياء المفصوبة ، لايوجب ضياعها من عصبها أكثر من ضمان قيمتها ، وغصبها حرام .

قالوا: فالأشياء المرهونة ، التي قد ثبت أنها مضمونة ، أحرى أن لايجب بضمانها على من قد ضحنها أكثر من مقدار قيمتها .

وكانوا يذهبون في تفسير قول سعيد بن المسيب ﴿ له غنمه وعليه غرمه ﴾ إلى أن ذلك في البيم .

ريدون إذا يبع الرهن بثمن فيسه نقص عن الدبن غرم المرتهن (١) ذلك النقص ، وهو غرمه المذكور في الحديث ، وإذا يبع يفضل عن الدين ، أخذ الراهن ذلك الفضل ، وهو غنمه المذكور في الحديث .

### ۲۰ - كتاب المزارعة والمساقاة ۱ - باب المزارعة

٥٩٠٦ حَرَّثُ على بن شيبة ، وفعد بن سليان قالا : ثنا أبو نعيم ، الفضل بن دكين ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو ابن دينار ، قال : شمت ابن عمر يقول : سمت ابن عمر يقول : سمت

٥٩٠٧ - مَرَثُنَ أَبُو بَكُرة ، بَكَارِ بن قتيبة ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت ابن ممريقول : كنا تخابر ، ولا نر بذلك بأسا ، حتى زعم دافع بن خديج ، أن رسول الله عليه الله عليه المخارة (٢) فتركناها .

٥٩٠٨ ـ حَرَثُ نَصَرَ بَنَ مَمَاذُوقَ وَابِنَ أَبِى دَاوِد ، قال : ثَنَا أَبُو صَالَح ، قال : حَرَثُثَى اللّيث ، قال : حَرَثُنَى عَدِيل ، عَنَ ابْنَ شَهَابِ ، قال : أُخْبِرَنَى سَالُم بن عبد الله بن عمر ، أن أَبَاه ، يعنى عبد الله بن عمر ، كان يكرى أرضه ، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصارى ، كان ينظى عن كراء الأرض .

فلقيه فقال: يا ابن خديج ، ماذا تحدث عن رسول الله عَلِيُّكُ في كراء الأرض.؟ .

فقال: سممت عمى وكانا قد شهدا بدراً ، بحدثان أهل الدار ، أن رسول الله عَنْ لَهُ عَنْ كُرا الأرض.

قال عبد الله : لقد كنت أعلم أن الأرض كانت تمكري على عهد رسول الله عَلَيْكُ

ثم خشى عبد الله أن يكون رسول الله أحدث في ذلك شيئًا ، لم يكن علَّه ، فترك كراء الأرض .

٥٩٠٩ ـ عَرْشُ ابراهيم بن ممازوق ، قال : ثنا أبو عامر ، قال : ثنا شمبة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن رافع بن خديج أن النبي عَلِيُّكُ ، نهى عن الحقل .

قال شعبة : قتلت للحكم : ما الحقل ؟ قال : أن تمكري الأرض .

قال أبو جعفر : أَرَاهُ أنا قال : بالثلث والربع .

• ٩٩١ - حَرَثُنَ أَبُو بَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا يَحِي بن حَادِ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ سَلَيَانَ ، عَنْ مُجَاهِدَ ، عَنْ وَافْعِ بن حَدَيْجٍ ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ أَمْرَ كَانَ لَنَا نَافِعاً ، وأَمْرَ نَبِي اللهُ أَنْفِع لِنَا قَالَ لا مِن كَانِتَ لَهُ أَرْضُ فَلْـ يَزُّ رُعْهَا أَوْ لِنُزُرْعُهَا ﴾ .

٥٩١١ - مَرَثُنَ ابن أبي داود قال: ثنا عيسى بن إبراهيم، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدى، قال سمت مجاهداً يقول؛ مَرَيْشَى أسيد بن أخي رافع بن خديج، قال: قال رافع بن خديج، فذكر مثله، غير أنه قال « فَلْـــَزْرَ عُمِماً، فإن عجز عنها فَلْــُرْرُ مُمَها أخاه».

<sup>(</sup>٢) وفي لتمغة و المرتهن ۽ .

٩٩١٢ - مَرَشُنَا يُونِس بن عبد الأعلى قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد اللّه بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج، فحدثه عن أبيه، عن رسول الله مَرَاتُهُمْ ، أنه نهى عن كرى (١) الأرض.

فأبي طاوس وقال : سمعت ابن عباس ، أنه لايرى بذلك بأساً .

٥٩١٣ - مَرَثُنَا سالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور ، قال: ثنا أبو الأحوس ، عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن الحديث عن سعيد بن الحديث عن رافع بن حديج قال: مهمى رسول الله عَلَيْقُ ، عن المزابنة ، والمحاقلة .

وقال : إنما يزرع ثلاثة ، رجل له أرض ، فهو يزرعها ، ورجل منح أخاه أرضاً ، فهو يزرع مامنح منها ، ورجل اكترى ، يذهب أو فضة .

٩١٤٥ ـ حَرَثُنَا أَبُو أَمِيةَ قَالَ : ثنا أَبُو نعيم والملي بن منصور ، قالا : ثنا أَبُو الأحوص ، ثم ذكر بايِسناده ، مثله .

٥٩١٥ ـ مَرَثُنَا يُونَسَ قال : ثنا ابن وهب قال : أخبر فى جرير بن حازم ، عن يعلى ابن حكيم ، عن سليان بن يسار ، عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله عَرَاقِيَّهُ «من كانتله أرضَ مَلْسَيْزُ رَّ عَهَا أُو يُزُّ رِّ عَهَا أُخَاه ، ولا يكريها بالثلث ولا بالربع ، ولا بطعام مسمى » .

٥٩١٦ - طَرَّتُ فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا بكير بن عاص ، عن ابن أبي نعم ، قال : طَرَثْتَى رافع بن خديج أنه زرع أرضا ، فمر به النبي عَرَّبِيَّ وهو يسقيها ، فسأله : لمن الزرع ، ولمن الأرض ؟ فقال زرعى ببذرى (٢) وعملي ، لى الشطر ، ولبني فلان الشطر .

فقال « أربيت ، فَرُدًّ الأرض على أهلها ، وخذ نفقتك » .

٥٩١٧ **- حَدَثْثُ أُن**هُد قال : ثنا أبو نَسيم قال : ثنا بِكْير عن الشعبي ، عن رافع ، مثله .

٥٩١٨ - حَدَثُنَا أَبُو بَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا عَمَرُ بِنَ يُونِسَ ، قَالَ : ثَنَا عَكَرُمَةً بِنَ عَمَارَ ، قَالَ : حَدَثَثَى أَبُو النجاشي ، مولى دافع بن خديج ، قال : قلت لرافع : إن لى أرضاً أكربها ، فنهائي دافع وأراه قال لى : إن رسول الله عَلَيْقَ مهي عن كراء الأرض قال : « إذا كانت لأحدكم أرض فليزرعها ، أو لِيُزُ رُعها أحاه ، فابن لم يفعل ، فليدعها ، ولا يسكرها بشيء » .

فقلت : أرأيت إن تركتها ، فلم أزرعها ، ولم أكرها بشيء، فزرعها قوم ، فوهبوا لم. من نباتها شيئاً آخذه ؟ عال : لا .

٩١٩٥ ـ حَرَثُ إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا حبان بن هلال ، ح .

• ٩ ٢٠ م و مَرْثُنَا محمد بن[علي] بن داود، قال: ثناعفان بن مُسلم، قالا: ثناعبد الواحد بن زياد، قال: ثناسليهان الشيباني قال: مَرْتُنَى عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل، عن المزارعة فقال: أخبر في ثوبت بن الضحالة أن رسول الله عَلَيْنَا ، نهى عن المزارعة .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة دكراه، .

٥٩٢١ مَرَثُنَ فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال : ثنا على بن مهر ، عن الشيباني قال : أخبرنا عبد الله ابن السائب ، فذكر بإسناده مثله .

٥٩٢٢ - مَرْشُنَا ربيع المؤذن، قال: ثنا بشر بن بكر، قال [ثنا الأوزاعي قال]: مَرَثَّنَى عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: كان لرجال منا فضول أرضين، على عهد رسول الله على فكانوا يؤاجرونها، على النصف، والثلث، والربع.

فقال رسول الله عَلِيَّةِ « من كانت له أرض ، فليزرعها ، أو ليمنح أخاه ، فإن أبي فليمسك » .

٥٩٢٣ ـ وترشُّ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن ُجريج ، قال : ثنا عطاء ، عن جابر ، مثله .

٥٩٢٤ ـ مَرْثُنَ سليان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا همام قال : قيل لعطاء : هل حدثك جار بن عبد الله أن رسول الله مَرَاتِيْ قال « من كانت له أرض فليزرعها ، أو ليزُرعها أخاه ، ولا يؤاجرها » ؟ فقال عطاء : نعم .

٥٩٢٥ ـ عَرْشُنَا محمد بن خزيمة قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : ثنا همام قال : سأل سلميان بن موسي عطاء ، وأنا شاهد ، شم ذكر با سناده مثله .

٥٩٢٦ ـ مَدَّثُ إبراهيم بن أبى داود ، قال : ثنا خطاب بن عثمان الفوزى ، قال : ثنا ضمرةُ ، عن أبن شوذب ، عن مطر ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : خطبنا رسول الله عَلَيْظُ ، ثم ذكر مثله .

٥٩٢٧ ـ مَدَثُنَ ابن أبى داود قال : ثنا يحبي بن ممين ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال ابن مُختم : مَرْشَى عن أبى الزبير ، عن جابر قال : سمت رسول الله عَلَيْقُ يقول « من لم يذرِ المخابرة ، فليؤذن بحرب من الله عز وجل » .

٥٩٢٨ - مَرَثُنُ فهد قال : ثنا محمد بن سعيد قال : أخبرنا يحيى بن سليم الطائني ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، فذكر با سناده مثله وزاد « من الله ورسوله » .

٥٩٢٩ \_ حَرَّثُ إِرَاهِمِ بَنْ مَرْزُوقَ ، قال : ثنا أبو داود ، عن سلم بن حيان ، عن سعيد بن مينا ، عن جابر بن عبدالله أن رسول الله عَلَيْ قال « من كان له فضل ما ، أو فضل أرض ، فَلْـيَزْ رَعْمَا ، أو يُرْ رِعْمَا ، ولا تبيعوها » . قال سلم : فقلت له : يعني الـكرا ، ؟ فقال : نعيم .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، وكرهوا بها إجارة أرض يجزء ثما يخرج منها ، وهذه الآثار فقد جاءت على ممان مختلفة .

فأما ثابت بن الصحاك رضي الله عنه ، فروى عن النبي للله أنه نهى عن المزارَعة ، ولم يبين أيُّ مزارعة .

فإن كانت هى المزارَعة ، على جزء معلوم ، ثما تخرج الأرض ، فهذا الذى يختلف فيه هؤلاء المحتجون بهذه الآثار ومخالفوهم .

فان كانت تلك الزارعة التي نهمي عنها ، هي المزارعة على الثاث والربع ، وشيء غير ذلك مثل ما يخرج مما يزرع في موضع من الأرض بعينه ، فهذا مما يجتمع الفريقان جميعا ، علي فساد المزارعة عليه .

ولبَسَ في حديث ثابت هذا ما ينني أن يكون النبي عليه ، أراد معني من هذين المنيين بعينه ، دونالمعني الآخر .

وأما حديث جارِ بن عبدالله ، فا نه قال فيه : كان لرجال منا فضول أرضين ، فكانوا بؤاجرونها ، على النصف والثلث ، والربع .

فقال رسول الله عَلَيْكُ « من كانت له أرض ، فلمزرعها ، ولممنحها أخاه ، فإن أبي فليمسك » .

فني هذا الحديث أنه لم يجز لهم إلا أن يزرعوها بأننسهم ، أو يمنحوها من أحبوا ، ولم يُبَمَعُ الهم في هذا الحديث غير ذلك .

فقد يحتمل أن يكون ذلك النهى ، كان على أن لا تؤاجر بثلث ، ولا بربع ، ولا بدراهم ، ولا بدنا نير ، ولا بنير ذلك .

فيكون القصود إليه بذلك النهى ، هو إجارة الأرض.

• ٥٩٣٠ ــ وقد ذهب قوم إلى كراهة إجارة الأرض بالذهب والفضة حَرَثُثُ أَبُو بَكُرَة قال : ثنا أَبُو عمر قال : ثنا حاد ابن زيد قال : أخبرنا عمرو بن دينار ، قال : كان طاوس يكره كراء الأرض ، بالذهب والفضة .

فهذا طاوس يكره كري الأرض بالذهب والفضة ، ولا يرى بأسا بدفعها ، بيعض ما يخرج ، وسيجيء بذلك فها بعد ، إن شاء الله تعالى .

فارِن كان النهى الذى فى حديث جابر رضى الله عنه ، وقع على الـكراء أصلاً بشى ، مما يخرج ، وبغير ذلك ، فهذا معنى يخالفه الفريقان جميعا .

وقد يحتمل أن يكون النهى واقع لمني غير ذلك.

فنظرنا ، هل روى أحد عن جابر رضى الله عنه فى ذلك شيئا ، يدل على المنى الذى من أجله كان النعى ؟ ومنظرنا ، هل روى أحد عن جابر رضى الله عنه فى ذلك شيئا ، يدل على المنى الذى من أبى الزبير المكى ، عن عمام ونا عبدالله أن رسول الله عنها أن رجالاً يكرون مزارعتهم بنصف ما يخرج منها ، وبثاثه ، وبالماذيانات .

فقال في ذلك رسول الله عَرِّيَّةِ « من كانت له أرض ، فليزرعها ، فا مِن لم يزرعها ، فليمتحها أخاه ، فا ن لم يفعل ، فليمسكها .

٥٩٣٧ \_ مَرْشُ يونس قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى هِ مِمَام بن سعدان ، أبى الزبير المحى ، حدثه قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا فى زمن رسول الله مَرَاقَةُ نأخذ الأرض ، بالثلث ، أو الربع ، بالماذيانات ، فنهى رسول الله مَرَاقَةُ عن ذلك .

٥٩٣٣ ـ مَنْتُ سلمان بن شميب قال : ثنا عبدالرحمن بن زياد ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، عن أبى الزبير ، عن جابر ،
قال : كنا نخابر علي عهد النبي عليه ، فنصيب كذا وكذا ، فقال لا من كانت له أرض ، فليزرعها ، أو ليمنحها
أخاه ، وإلا فَلْمُيْزُرُ وعْمَها ، .

فأخبر أبر الزبير في هذا ، عن جابر رضى الله عنه ، بالمعنى الذي وقع النهى من أجله ، وأنه إنما هو لشيء كانوا بعيبونه في الإجارة ، فكان النهي من قبل ذلك ، جاء . وقد يحتمل أن يكون ممنى حديث ثابت ابن الضحاك ، رضى الله منه ، الذي ذكرنا ، كذلك .

وأما حديث رافع بن خُديج ، رضي الله عنه ، فقد جاء بألفاظ مختلفة ، اضطرب من أجلها .

فأما حديث ابن عمر عنه ، فهو مثل حديث ثابت بن الضحاك ، لأن رسول الله عَرَاقَيْم ، نهمي عني الزارعة .

فهو يحتمل ما وصنفنا ، من معانى حديث ثابت ، على ما ذكرنا ، وبيُّنَّا .

وأما من وواه على مثل ما روى جابر رضى الله عنه ، فيحتمل أيضا ، ما وصفنا ، نما يحتمل حديث جابر رضى الله عنه .

ثم نظرنا بمد ذلك ، هل نجد عن رافع ، معنى يدلنا على وجه النهى عن ذلك ، لم كان ؟

998 مع فإذا أبو بكرة قد صَرَّتُ قال : ثنا أبو عمر ، قال : أخبرنا حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصارى أخبرهم ، عن حنظلة بن قيس الزرق ، عن رافع بن خديج ، قال : كنا بي عارثة - أكثر أهل المدينة حقلا ، وكنا نكرى الأرض ، على أن ما سق الماذيانات والربيع ، فلنا ، وما سقت الجداول ، فلهم ، فربما سلم هذا ، وهلك هذا ، وربما هلك هذا ، وسيلم هذا ، ولم يبكن عندنا بومثذ ، ذهب ولا فضة ، فنعلم ذلك ، فسألنا رسول الله عليه عن ذلك ، فنهانا .

**٥٩٣٥ ــ مَدَّثُنَا** روح بن الفرج قال : ثنا حامدبن يحيى ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا يحيى بن سعيد الأنصارى ، قال : ثنا حنظلة بن قيس الزرق أنه سمع رافع بن خديج يقول : كنا أكثر أهل المدينة حقلا ، وكنا نقول للذى نخابره « لك هذه القطمة ، ولنا هذه القطمة ، تررعها لذا » .

فربما أخرجت هذه القطمة ، ولم تخرج هذه شيئا ، وربما أخرجت هذه ، ولم تخرج هذه شيئا ، فنهانا رسول الله عليه عن ذلك ، فأما بالسور ق ، فلم ينهنا عنه .

مه من ابن أبى داود قال : ثنا محمد بن النهال ، قال : ثنا بزید بن ذُریع ، قال : ثنا ابن أبی عروبة ، عن يعلى ابن حكيم ، عن سليان بن يسار ، عن رافع بن خديج قال : كنا تحاقل على عهد رسول الله علي الله عليه ، والمحاقلة : أن يكرى الرجل أرضه بالثلث ، أو الربع ، أو طعام مسمى .

فبينا أنا ذات يوم ، إذ أتانى بمض عمومتي ، فقال : نهانا رسول الله علي عن أمر كان لنا نافعا ، فطاعة رسول الله علي أنفع قال « من كانت له أرض فليمنحها أخاه ، ولا يكريها ، بثاث ، ولا بربع ، ولا بطعام مسمى » .

فبين رافع فى هذا الحديث ، كيف كانوا برارعون ، فرجع معنى حديث إلى منى حديث جابر رضي الله عنه ، وثبت أن النهى فى الحديثين جميما ، إنما كان ، لأن كل فريق من أرباب الأرضين والمزارعين ، كان يختص بطائفة من الأرض ، فيكون له ما يخرج منها من زرع ، إن سلم فله ، وإن عطب ، فعليه ، وهذا أيما أجمع على فساده .

فهذا قد خرج معني حديث رافع ، على أن النهى المذكور فيه ، كان للمعنى الذى وصفنا ، لا لإجارة الأرض بجزء مما يخرج منها .

وقد أنكر آخرون على رافع ، ما روى من ذلك ، وأخبروا أنه لم يحفظ أول الحديث .

99٣٧ - فحدثنا على بن شيبة قال: ثنا يحيى بن يحيى ، قال: ثنا بشر بن المنسَّل ، عن عبدالرحمن بن إستحاق ، عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار ، عن الوليد بن أبي الوليد ، عن عروة بن الزبير ، عن زيد بن ثابت أنه قال : يغنو الله واقع ابن حَديج ، أنا واقع ، كنت أعلم بالحديث منه ، إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله عليه قد اقتتلا .

فقال« إن كان هذا شأنكم ، فلا تــكروا المزارع » فسمع قوله: ﴿ لا تــكروا المزارع » .

فهذا زيد بن ثابت رضى الله عنه ، يخبر أن قول النبي عَلِيَّ « لا تـكروا المزارع » النهـى الذي قد سمعه رافع ، لم يكن من النبي عَلِيُّ على وجه التحريم ، إنما كان لـكراهية وقوع السوء(١) بينهم .

وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً ، من ذلك شيء .

٥٩٣٨ \_ مَرْثُثُ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا سفيان وحماد ابن سلمة ، وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار ، عن مااوس قال : قلت له يا أبا عبد الرحمن ، لو تركت المخابرة ، فإنهم يزعمون أن رسول الله عَرَافِيَّة نهى عنها .

فقال: أخبر في أعلمهم ، يعني ابن عباس ، أن وسول الله ﷺ لم ينه عنها ، ولكنه قال « لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه ، خبر له من أن بأخذ علمها خراجاً معلوما » .

وهوه \_ عَرْثُ أَبُو بَكُرة قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو ، فذكر با سناده مثله .

فبين ابن عباس رضى الله عنهما أن ما كان من النبي ﷺ فى ذلك ، لم يكن للنهمي ، وإنما أراد الرفق بهم .

وقد يحتمل أيضاً أن يكون كره لهم أخذ الخراج ، لما وقع بين الرجلين في حديث زيد فقال « لأن عنح أحدكم أخاه أرضه ، خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما » لأن ماكان وقع بين ذينك الرجلين من الشر ، إنماكان في الخراج الواجب لأحدها على صاحبه ، فرأى أن المنيحة التي لا توجب (٢) بينهم شيئاً من ذلك ، خسير لهم من الزارعة ، التي نوقع بينهم مثل ذلك .

وقد جاء بعضهم بحديث رافع ، على لفظ حديث ابن عباس هذا .

. ٤ هـ ٥ مـ مترشُّ إبراهيم بن ممازوق قال : ثنا وهب قال : ثنا<sup>(٣)</sup> شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، قال : سممت مجاهداً عن رافع بن خديج قال : نهانا رسول الله عَلَيْقُهُ عن أمر، كان لنا نافعاً ، وأمرها بخير منه فقال « من كانت له أرض فليزرعها ، أو يمنحها » .

قال: فذكرت ذلك لطاوس ، فقال: قال ابن عباس « إنما قال رسول الله عَلَيْقَ عِنْهُمَا أَخَاهُ خَيْرُ له ، أو عِنْهُما خَيْرِ » .

ويحتمل أن يَكُون وجه هــذا الحديث على ذلك أيضاً ، فيكون قوله «نهانا عن أمر كان لنا نافما » يريد ماذكر زيد بن ثابت رضى الله عنه ، أن رافعاً سمعه ، وأصرنا بكذا ، ماحكاه ابن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>۲) وق نسخة « تجرى » .

وفي نسخة « الشر » .

<sup>(</sup>٤) وَفِي تُسجَّه « التعما » ،

<sup>(</sup>٣) وفي نسخه « عن » .

فلم يكن في جميع<sup>(١)</sup> ماسمع في الحقيقة ، نهى لكراء الأرض ، بالثلث ، والربع .

وقد روى عن سعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، رضى الله عنهم ، أيضاً في النهى عن ذلك أنه إنما كان لبعض المعانى التي تقدم ذكرنا لهما .

94.1 مرقم أحمد بن داود قال: أخبرنا يعتوب بن حميد بن كاسب قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثت محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث [عن] ابن لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص قال: كان الناس بكرون المزارع، عا يكون على الساق، وعا يسقي بالماء، بما حول البير، فنهى رسول الله ما عن ذلك، وقال ه أكروها بالذهب والورق.

٥٩٤٧ \_ مَرَّمُنُ دبيع الجيزى ، قال : ثنا حسان بن غالب ، قال : ثنا يمقوب بن عبد الرحمن ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر ، وهو مشكى على بدني ، أن عمومته جا وا إلى رسول الله بَرْاً المَرْاء مَرْاء المَرْاء .

فقال ابن عمر : قد علمنا أنه كان صاحب مزوعة يكريها ، على عهد رسول الله عليه الله ، على أن له ماق ربيع الساقى الذي تفجر منه الماء ، وطائنة من التبن ، لا أدرى ما التبن ، ماهو ؟ .

فبين سعد رضى الله عنه في هذا الحديث ، مانهي النبي الله لم كان ، وأنه إنما كان ، لأنهم كانوا يشترطون ماعلى ربيع الساق ، وذلك فاسد في قول الناس جميعاً .

وحمل ابن ممر رضى الله عنهما النَّهمي علي أنه قد يجوز أن يكون على ذلك المعني أيضاً .

وزاد حديث سعد على غيره من هذه الأحاديث إباحة النبي عَمَائِتُ إجارة الأرض ، بالذهب والورق .

فقد بان نهيي (٢) الذي عَلِيُّكُ ، عن المزارعة ، في الآثار المتقدمة ، لم كان ، وما الذي نهمي عنه من ذلك ؟

ولم يثبت في شيء منها ، النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج ، إذا كان ثلثا ، أو ربعا ، أو ما أشبه ذلك .

٥٩٤٣ - وقد احتج قوم في ذلك لأهل المقالة الأولى ، بما طرش ربيع المؤون ، قال : ثنا شعيب بن الليث ، عن أبيه ، عن جعفر بن ربيعة ، عن ابن هرمز ، عن أسد بن رافع بن خديج ، سمعه يذكر أنهم منعوا من المحاقلة ، وهي أن يكرى أرضاً (٢) على بعض ما فيها .

۵۹۶۶ = حَرَّشُنَا روح بن الفرج قال : ثنا حامد ، قال : ثنا سفیان قال : سمت عمرو بن دینار یقول : سمت ابن عمر یقول : کنا نخابر ، ولا نری بذلك بأسا ، حتی زعم رافع بن خدیج أن رسول الله ﷺ نهمی عنها ، فتركناها من أجل قوله .

٥٩٤٥ \_ عَرَّثُ فهد قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا بن مسلم الطائنيُّ ، قال : أخبر في إبراهيم بن ميسرة قال : أخبر في عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله قال نهبي رسول الله عَلَيْقَةُ عن الخابرة ، والمزاينة ، والحاقلة .

<sup>(</sup>۱) وأن نسخه « جميع » . (۲) وأن نسخة « ينهي » .

 <sup>(</sup>٣) فى نسخة ﴿ إجارة الأرنى ٤ ٠

والمخابرة : على الثلث ، والربع ، والنصف ، من بياض ألأرض .

والمازبنة : بيم الرطب في رءوس النخل بالتمر ، وبيع العنب في الشجر بالزبيب .

والمحاقلة : بيع الزرع قأمًا هو ، على أصوله ، بالطعام .

111

٥٩٤٧ ـ مَرَشُنَّ ربيع الجيزي<sup>(١)</sup> قال: ثنا سعيد بن عنير قال: ثنا يحيي بن أيوب ، هن ابن جريج ، عن عطاء وأبي الزبير ، عن جابر عن رسول الله عَرَاقِينَّ ، مثله .

٩٤٨ - حَرَثُ ابن أبى داود قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا ابن إسحاق ، عن محمد بن يحيي بن حبان، عن عمه واسم ابن حبان، عن جابر بن عبد الله قال : نهمى رسول الله مَلِيَّةُ عن المحاقلة ، والمزابنة

و و و و حَرَثُ على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا ابن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد ابن ثابت ، عن رسول الله عَنْائِينَ ، مثله .

• • • • حَرَثُ الله عن مرزوق قال : ثنا همر (٢) بن بونس بن التاسم ، قال : ثنا أبي عن إسحق بن عبد الله ابن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله مَرَائِنَّه ، مثله .

٥٩٥١ ـ حَرَثَنَ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا حسين بن حفص الأصبها في ، قال : ثنا سفيان قال ، صَرَثَنَى سمد بن إبراهيم قال : حَرَثَنَى عمر بن أبي سلمةعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هويرة ، عن رسول الله عَلِيْقِ مثله .

قال : والمحافلة : الشرك في الزرع ، والمزابنة : التمر بالتمر على<sup>(٣)</sup> ر•وس النخل .

قالوا: فقد نهمى النبي ﷺ عن المحاقلة ، وهي كراء الأرض بالثلث ، والربع ، ونهبى أيضاً عن المخابرة ، وهي أيضاً كذلك .

قيل لهم : أما ماذكرتم عن النبي عَلَيْنَ من نهيه عن المحاقلة ، فقد صدقتم ، ونحن نوافقكم على صحة عيء ذلك .

وأما تأويلكم إياه على أنه الزارعة بالثاث ، والربع ، فهذا تأويل منكم ، وليس عندكم عن النبي يَلِّقُ في ذلك دليل بدل على أن (١) تأويله كما تأولتم .

وقد يحتمل عندنا ، ماذكرتم ، ويحتمل أن يكون كما قال مخالفهكم أنه بيع الحنطة كيلا ، بحنطة هذا الحقل الذي لايدري ماكيله .

فذلك (ع) عندنا وعندكم فاسد ، وهذا أشبه بذلك ، لأنه مقرون بالزابنة ، والزابنة هي بيسع التمر المكيل (٣) يما في رءوس النخل من التمر .

ر۱) وفي نسخة « الجيزى » . (۲) وفي نسخة « محمد » · (۳) وفي نسخة « في » ·

<sup>(</sup>٤) وَقَ نَسَعَةَ « أَنْه » ، (ه) وق نُسَعَةَ « قَهِذَا » · (٦) وق نَسَعَة « باأَحَكِيل » ·

فهذا الحديث يحتمل ما تأوله (۱) الفريقان جميعاً عليه ، ولا حجة فيه لأحد الفريقين ، علي الفريق الآخر . وقد جاءت آثار غير هذه الآثار ، فيها إباحة المزارعة ، بالثلث ، والربع .

٩٩٥٢ - فنها ما وترش ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا يحيى بن زكريا ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن الحركم عن أبي القاسم ، وهو مقسم ، عن ابن عباس ، قال أعطى رسول الله على خيبر ، بالشطر ، ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم .

٥٩٥٣ ـ صَرَّتُ محد بن عمرو بن يونس ، قال : ثنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله ابن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي يَرَاتِينَ ، عامل أهل خير ، بشطر ماخرج من الزرع .

٥٩٥٥ ـ قال نافع : فجاء رافع بن خديج وأنا معه فقال : إن رسول الله عَلَيْظُ أعطي خيبر يهودا ، على أنهم يعملونها ويزرعونها ، بشطر ما يخرج من تمر ، أو زرع .

٥٩٥٦ - مَرَثُ ابن أبى داود قال: ثنا أبو عون الزيادى ، وهو بن محمد بن عون ، قال : ثنا إبراهيم ابن طهمان قال : ثنا أبو الزير ، عن جابر قال : أفاء الله خيبر ، فأقرهم رسول الله عليهم كاكنوا ، وجعلها بينه وبينهم ، فبعث ابن رواحة ، فخرسها عليهم .

٥٩٥٧ ـ و صَرَّتُ أَبُو أُمية قال: أخبرنا محمد بن سابق قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبى الربير، عن جابر رضى الله عنه، مثله .

فني هذه الآثار ، دفع النبي الله خيبر بالنصف ، من تمزها ، وزرعها .

فقد ثبت بذلك ، جواز الزارعة والمساقاة ، ولم يضاد ذلك ، ماقد تقدم ذكرنا له ، من حديث جابر ، رضي الله عنه ، ورافع ، وثابت ، رضى الله عنهما ، لما ذكرنا من حقائقها .

فاحتج محتج في ذلك فقال : قد عورضت هذه الآثار أيضاً بما روى عن النبي مَلَّكُ من النهي ، عن بيع الثمار ، قبل أن تحرف ، مما<sup>(۲)</sup> قد وصفنا ذلك في « باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » .

قال : فا ذا نهى النبي مُؤَلِّقُه عن الابتياع بالثمار قبل أن تكون دخل فى ذلك الاستيجار بها ، قبل أن تكون ، فكما كان البيع بها قبل كونها باطلا ، كان الاستيجار بها ، قبل كونها أيضاً كذلك .

ألا ترى أن النبي عَلِيْكُ ، قد نهى عن بيع ماليس عندك ؟ فكان الاستيجار بذلك غير جائر ، إذ كان الابتياع به غير جائر ، فكذلك لما كان الابتياع ، بمالم يكن غير حائز ، كان الاستيجار به أيضاً غير جائز .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة د قاله ۽ .

قيلله : إنه لو لم يروف هذه الآثارالتي ذكرناف إجارة المزارعة ، بالثلث ، والربع ، لكان الأمراطي ماذكرت . ولكن لما روى عن النبي عَلِيْكُ إِباحتها ، وعمل بها السلمون بعده ، احتمل أن لا يكون الاستيجار بمالم يكن ، داخلا في الابتياع بما (١) لم يكن ويكون مستثني من ذلك ، وإن لم يبين في الحديث .

كما أبيح السلم ، ولم يحرمه النهى عن بيع ماليس عندل ، وإنا وقع النهي في ذلك ، علي بيع ماليس عندك غير السلم .

فكذلك يحتمل أن يكون النهى عن بيع الثمار ، قبل أن تكون ذلك على ماسوى المزارعة بها ، والمسلقاة عليها . وقد عمل بالزارعة والمساقاة أصحاب رسول الله عَلَيْقُ من بعده .

٥٩٥٨ حرَّرَثُ فهد قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر ، قال : سمت أبي يذكر هن موسى ابن طلحة ، قال : أقطع عمَّان نفراً من أصحاب النبي مَلِكُ ، عبد الله بن مسعود ، والزبير بن الموام ، وسعد بن مالك ، وأبن مسعود ، يدفعان أرضهما بالثلث ، والربع .

٥٩٥٩ حقرت فهد قال: ثنا محمد بن سعيد، قال أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهجار، قال: سألت موسى بن طلحة، عن المزارعة فقال: أقطع عثمان عبد الله أرضا، وأقطع سعداً أرضا، وأقطع خبابا أرضا، وأقطع سهيبا أرضا، فكلا جارى كان يزارمان بالناث والربع.

. ٥٩٦ - حَدَثُنَ أَبُو بَكُرة قال : ثنا أبو عمر الضرير ، قال : أخبرنا حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصارى أخبرهم عن إسماعيل بن أبى حكيم ، عن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث يعلى (٢) بن منية (٦) إلى المين ، فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء ، على أنه إن كان البتر والبذر والحديد من عمر ، فله الثلثان ولهم الثلث وإن كان البتر والبذر والحديد منهم ، فلعمر الشطر ، ولهم الشطر .

وأمره أن يعطيهم الخل والكرم ، على أن لعمر ثلثين ، ولهم الثلث .

٥٩٦١ - حَدَثُ أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر الضرير قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا الحجاج بن أرطاة ، عن أبي جعفر ، محمد بن على النه قال: كان أبو بكر الصديق ، رضى الله عنه ، يعملى الأرض على الشطر .

٥٩٦٢ - حَرَّتُ أَبُو بَكُرة قال: ثنا أبو عمر ، قال: أخبرنا حاد بن سلمة أن الحجاج أخبرهم ، عن عبان ابن عبد الله ابن موهب [عن موسى بن طلحة] أنه قال: كان حذيفة بن اليهان ، رضي الله عنه ، يكرى الأرض على الثلث والربع .

٥٩٦٣ ـ عَرْشُ أَبُو بَكُرَة قال : ثنا إبراهيم بن بشار قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أن معاذاً ، رضى الله عنه ، قدم إلى اليمن ، وهم يخابرون ، فأقرهم على ذلك .

٩٦٤ \_ حَرْثُ علي بن شيبة، قال: ثنا يجيى بن [يحيى بن] عبد الرحمن، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أن معاذاً، رضي الله عنه، لما قدم اليمن، كان يكرى الأرض أو المزارع، على الثلث أو الربع.

<sup>(</sup>٢) يعلى بن متيته هو يعلى بن أمية الآتى .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة د ۱۰ ء .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ﴿ أَسِيةٍ ﴾ .

وقال : قدم البمن وهم يفعلونه ، فأمضى لهم ذلك .

٥٩٦٥ \_ حَرَّشُ عَمد بن عمرو بن يونس قال : حَرَثْثَى أسباط بن محمد الكونى عن كليب بن واثل قال : فلت لابن عمر : أثانى رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر ، أخــــــذت أرضه بالنصف ، فزرعتها ببغرى وبقرى ، فناسفته ؟ فقال : حسن .

٥٩٦٦ -ثم إنه قداختلف التابعون من بعدهم فذلك ، فحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا بشربن عمرقال : ثنا شعبة ، هن حماد أنه قال : سألت سعيد بن السيب ، وسعيد بن جبير ، وسالم بن عبد الله ، ومجاهداً ، هن كراء الأرض ، والربع ، فكرهوه .

٥٩٦٧ مر حرَّث أبو بكرة قال : أحبرنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن حماد أنه قال : سألت مجاهدا ، وسالما ، عن كراء الأرض بالثلث ، والربع ، فكرهاه .

وسألت عن ذلك طاوساً ، فلم ير به بأساً .

قال : فذكرت ذلك لمجاهد ، وكان يشرفه ويوتره ، فقال : إنه زرع .

٥٩٦٨ \_ عَتَرْضُ أَبُو بَكُرَةً قال : ثنا أبو عمر قال : أخبرنا أبو عوانة ، عن منصور قال : كان إبراهيم يكره كرا. الأرض ، بالثلث ، والربع .

٩٦٩٥ \_ عَرْثُ أَبُو بِكُرة قال: أخبرنا [أبو عمرة قال أخبرنا] حماد بن سلمة، عن قتادة عن الحسن، مثله.

٥٩٧٠ ـ عَرَشُنَا أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا أَبُوعُم قال : أخبرنا أَبُوعُوانَةَ ، هن منصور بن المعتمر ، هن سميدبن جبير ، مثله . ٥٩٧١ ـ عَرَشُنَا أَبُو بَكُرَة قال : ثنا أَبُو عَمر ، قال : أُخبرنا حماد ، عن قيس بن سمد ، أخبرهم عن عطاء ، مثله .

٥٩٧٢ - حَرَّتُ ربيع بن سليان المؤذن ، قال : ثنا أسد قال : ثنا حاد بن سلمة ، من حميد الطويل ، ويونس بن عبيد (١) عن الحسن أنه كان بكره أن يكرى الرجل الأرض من أخيه ، بالثلث والربع .

ناْما وجه هذا الباب من طريق النظر فارِن ذلك ، كما قد قاله أهل المقالة الأولى : إن ذلك لايجوز في المزارعة ، والماملة ، والمساقاة ، إلا بالدراهم والدنانير ، والمروض .

وذلك أن الذين قد أجازوا المساقاة في ذلك ، زعموا أنهم قد شبهوها بالمشاربة ، وهي المال يدفعه الرجل إلى الرجل ، على أن يعمل به على النصف ، أو الثلث ، أو الربع ، فسكل قد أجمع على جواز ذلك ، وقام ذلك مقام الاستيجار بالمال المعاوم .

قالوا : فكذلك ، المساقاة ، تقوم النخل المدفوعة ، مقام رأس المال فيالمضاربة ، ويكون الحادث عنها من التمر ، مثل الحادث من المال من الربح .

<sup>(</sup>۱) وق بسخة «عبدالله» .

فكانت حجتنا عليهم في ذلك ، أن المضاربة إنما يثبت فيها الربح ، بعد سلامة رأس المال ، ووصوله إلى يدى رب المال ، ولم ير المزارعة ، ولا المساقاة ، فعل ذلك فيهما .

ألا ترى أن المساقاة في قول من يجيزها ، لو أثمرت النخل ، فجر عنها النمر ، ثم احترقت النخل ، وسلم النمر ، كان ذلك الثمر ، بين رب النخل والمساق ، على ما اشترطا فيها .

ولم يمنع من ذلك ، عدم النخل ألمدفوعة ، كما يمنع عدم رأس المال في المضادبة من الربح .

وكانت المماقاة والزارعة إذا عقدتًا ، لا إلى وقت معلوم ، كانتا فاسدتين ولا تجوزان إلا إلى وقت معلوم .

وكانت المضاربة تجوز ، لا إلى وقت معلوم ، وكان المضارب ، له أن يمتنع بعد أخذه المال مضاربة ، من العمل بذلك ، متى أحب ، وقد كان لرب المال أيضا ، أن يأخذ المال من يده ، متى أحب ، شاء ذلك المضارب ، أو أبي .

وليست المماقاة ، ولا المزارعة كذلك ، لأنا رأينا المماق ، إذا أبى العمل بعد وقوع عقد المماقاة ، أجبر على ذلك ، وإن أراد ربالنخل أخذهامنه ، ونقض المساقاة ، لم يكن ذلك له ، حتى تنقضى المدة التي قد تعاقداعليها .

فكان عقد المضاربة عقداً ، لا يوجب إلزام واحد من رب المال ولا من المضارب ، وإنما يعمل المضارب بذلك المال ، ماكان هو ورب المال ، متفقين على ذلك .

وكانت المساقاة ، يجبر على الوفاء يما يوجبه عقدها ، كل واحد ، من رب النخل ، ومن المساق .

وأشبهت المضاربة ، الشركة فيما ذكرنا ، وأشبهت المساقاة ، الاجارة ، فيما قد وصفنا .

ثم إنا قد رحمنا إلى حكم الاجارة ، كيف؟ لنعلم بذلك كيف حكم المساقاة التي قد أشبهتها ، من حهث ماوسفنا .

فرأينا الإجارات تقع على وجوه مختلفة .

فنها إجارات على بلوغ مسافاة معلومة بأجر معلوم ، فهي جائزة ، وهذا وجه من الإجارات .

ومنها مايقع على عمل معلوم ، مثل خياطة هذا القميص ، وما أشبه ذلك ، بأجر معلوم ، فيسكون ذلك أيضاً حائزاً .

ومنها مايقع على مدة معلومة ، كالرجل يستأجر الرجل ، على أن يخدمه شهراً بأجر معلوم ، فذلك جائر أيضاً . فاحتيج في الاجارات كلها ، إلى الوقوق على ماقد وقع عليها منها العقد ، فلم يجز في جميع ذلك إلا على شيء معلوم إما مساقاة معلومة ، وإما عمل معلوم ، وإما أيام معلومة ، وقد كانت هذه الأشياء المعلومة في نفسها ، لا يجوز أن يكون أبدالها مجهولة ، بل قد سمل حكم أبدالها كحكمها .

قاحتيج أن تمكون معلومة ، كما أن الذي هو بدل من ذلك (١) يحتاج أن يكون معلوما ، وقد كانت المضاوبة

<sup>(</sup>۱) وق نسطة د منه »

تقع على عمل بالمال ، غير معلوم ، ولا إلى وقت معلوم ، فكان العمل فيها مجهولا ، والبدل من ذلك(١) مجهول .

فقد ثبت في هذه الأشياء التي وصفنا من الإِجارات والصَّاربات ، أن حكم كل واحد منها حكم بدله .

فا كان بدله معلوما فلا يجوز أن يكون في نفسه إلا معلوما ، وماكان في نفسه غير معلوم ، فجائز أن يكون بدلة غير معلوم .

ثم رأينا الساقاة ، والزارعة ، والماملة ، لايجوز واحدة منها إلا إلى وقت معلوم ، في شيء معلوم .

فالنظر على ذلك ، أن لا يجوز البدل منها إلا معلوما ، وأن يكون حكم اكحكم البدل منها كاكان حكم الاشياء التي ذكرنا ، من الإجارات ، والمضاربات ، حكم أبدالها .

وهذا كله ، قول أبي حنيفة رضى الله عنه في هذا الباب.

وأما أبو يوسف، وعمد بن الحسن رحمهما الله فإنهما قد ذهبا إلى جوازها جميماً وتركا النظر فى ذلك، واتبما ماقد روينا فى هذا الباب من الآثار، عن رسول الله ﷺ. وعن أصحابه بعده. وقلداها فى ذلك .

# ۲ ـ باب من زرع (۲) في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك؟ ( وما بروى من رسول الله علي في ذلك )

٩٧٧٥ \_ حَرَّثُ فهد بن سليان قال : ثنا يحيى بن عبدالحيد الحالى ، قال : ثنا شريك ، عن أبى إسحاق ، عن عطا ، عن رافع بن خديج ، أنه قال : قال رسول الله على « من زرع زرعا فى أرض قوم بغير إذهم ، قليس له من الزرع شى ، و رد عليه تفتته فى ذلك » .

قال أبو جمنر : فذهب قوم إلى أن من زرع فى أرض قوم زرعابنير أمرهم ، كان ذلك الزرع لأرباب الأرض ، وغرموا للزارع ، ما أنفق فيه ، واحتجوا فى ذلك ، مهذا الحديث .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : أصحاب الأرض بالحيار إن شاءوا ، خلوا بين الزارع وبين أخذ زرعه ذلك ، وخرموا وضمنوه بنقصان أرضهم ، إن كان زرعه ذلك ، وغرموا له وغرموا له يمة زرعه ذلك ، مقلوعاً .

وقد كان لهم من الحجة في ذلك أن هذا الحديث ، قد روى عن رسول الله على على على ماذكروه في ذلك . هذا الحديث ، قد روى عن رسول الله على على على ماذكروه في ذلك . ١٩٧٤ ـــ وهو كما قد عرش أحد بن أبي حمران ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شببة ، قال : ثنا شريك ، عن أبي إسحاق

<sup>(</sup>۱) وق نسخة د منه ۽ ،

عن عطاء، عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله عَلِيُّهُ « من زرع في أرض قوم بغير إذهم ، فله نفقته ، وليس له من الزرع شيء » .

وقد روی هذا الحدیث أیضاً بحی بن آدم ، عن شریك ، وقیس جیماً ، عن أبی إسحاق ، وذكر ، عنهما ف كتاب الخراج ، كما قد صرّش ابن أبی عمران أیضاً ، لا كما قد صرّش فعد بن سلیان .

فعنی هذا الحدیث عندنا ، غیر معنی ماروی الحانی لأن ماقد روی الحانی هو قوله « فلیس له من الزرع شیء ، ویرد علیه نفقته فی ذلك » .

فوجه ذلك أن غيره ، يمطيه النفتة التي قد أفقتها في ذلك ، فيكون له الزرع لا عا يعطي من ذلك .

وهذا محال عندنا ، لأن النفتة التي قد أخرجت في ذلك الزرع ، ليست بقائمة ، ولا لها بدل قائم ، وذلك أنها إنما دفعت في أجر عال ، وغير ذلك مما قد فعله المزارع له لنفسه (<sup>(1)</sup> فاستحال أن يجب له ذلك على رب الأرض ، إلا بعوض يتعوضه منه رب الأرض في ذلك .

ولكن أصل الحديث عندنا والله أعلم ، إنما هو على ماقد رواه أبو بكر بن أبى شيبة ، لاهلى ماقد رواه الحانى ف ذلك .

ووجه (۲) ذلك عندنا على أن الزارع لاشىء له فى الزرع ، يأخذه لنفسه ، فيملك كما علك الزرع الذى يزرعه فى أرض نفسه ، أو فى أرض غيره ، عن قد أباح <sup>(۲)</sup> له الزرع فيها ولسكنه يأخذ نفقته وبذره ، ويتصدق بما بتى ، هكذا وجه <sup>(4)</sup> هذا الحديث عندنا فى ذلك والله أعلم .

وقد ذكر ذلك ، يحيى بن آدم ، من حفص بن غياث أيضاً .

٥٩٧٥ ــ ومن الدليل على صحة ذلك أيضاً ، ماقد صَرَشُ سلمان بن شعيب ، قال : ثنا أبي عن أبي يوسف ، عن محمد ابن إسحاق ، عن يحيى بن عروة بن الزبير ، عن رجل ، من أصحاب النبي عَرَاقَ ، أن رسول الله عَرَاقَ ، قد قال « إن من أحيى أرضا ميتة ، فهي له ، وليس لمرق ظالم حق » .

٩٧٦ - قال عروة : فلقد صَّرَشَّى هذا الرجل ، الذي قد صَّرشَّى سهذا الحديث أنه رأى نخلاً يقطع أصولها بالفوس .

٥٩٧٧ ــ وقد حَرَثُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عمر الضرير قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحمي بن هروة ، عن أبيه ، عن دجل من بني بياضة ، عن رسول الله عَلَيْ بنحو ذلك أيضاً .

أَفْلا رَى أَن رسول الله ﷺ ، قد أمر، بقطع النخل المغروس في غيرحتي ، بعد ماقد نبت في الأرض ، ولم يجمله لأرباب الأرض ، فيوجب عليهم غرم ما أنفق فيه .

<sup>(</sup>۲) وق تنځه د وچهه .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة د رجهه ،

<sup>(</sup>١) وق نسخة دنيه » .

<sup>(</sup>۲) وق نخة د إباحة » .

فدل ذلك على أن الزرع المزروع في الأرض أحرى ، أن يكون كذلك ، وأن يقلع ذلك ، فيدفع إلى صاحب الزرع ، كالنخل التي قد ذكر ناها ، إلا أن يشاء صاحب الأرض أن يمنع من ذلك ، ويفرم قيمة الزرع والنخل ، منزوعين مقاوعين ، فيكون ذلك له .

٥٩٧٨ ـ وقد دل على ماذكرناه من ذلك أيضا ، ماقد حَدَثُنَ إبراهيم بن صرزوق قال : ثنا أبو عامم عن (١) الأوزاعى عن واصل بن أبى جميل ، عن مجاهد قال : اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله يَؤَلَّ ، فقال أحدهم على البذر ، وقال الآخر على الفدان (٢) فزرعوا ، ثم حصدوا .

ثم أتوا النبي عَلَيْكُ ، فجعل الزرع لصاحب البذر ، وجعل لصاحب العمل أجراً ، وجعل لصاحب الفدان (٣) درها في كل يوم ، وألني (١) الأرض في ذلك .

أفلا ترى أن رسول الله عَلَيْكُ ، لما أفسد هذه المزارعة ، لم يجعل الزرع لصاحب الأرض ، بل قد جعله لصاحب البدر .

وقد دل على ذلك أيضاً ، ماقد حكم به أصحاب وسول الله عَلَيْ وتابعوهم ، من بعدهم ، فيمن بني في أرض توم بنير أصهم بناء .

٥٩٧٩ ـ عَرَضُ أَبُو بَكُرَةً قال : ثنا أبو عمر الضرير قال : أخبرنا حاد بن سلمة ، أن عامر الأحول ، أخبرهم ، عن عمرو ابن شعيب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : في رجل بني في دارينا. ، ثم جا، أهلها فاستحقوها قال : إن كان بني بأمرهم ، فله نفقته ، وإن كان بني بغير إذنهم ، فله نِعْ عَنْ هَا .

٥٩٨٠ \_ وقد صَرَّتُ أَبُو بَكُرَة قال: ثنا أبو عوانة ، عن جابر الجمنى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسمود رضى الله عنه ، مثله .

٥٩٨١ - وَرَثُنَ أَبُو بِكُوهَ قَالَ : ثنا أَبُو عمر الضرير قال : أخبرنا أَبُو عوانة ، عن جابر الجعني ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن شريح ، مثل ذلك سواء .

٥٩٨٢ - وقد حَرِّثُ أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر الضرير ، قال : وقال حاد بن سلمة عن حميد الطويل أنه قد أخبرهم أن همر بن عبد العزيز رحمه الله ، قد كتب عمل ذلك ، فيمن بنى فى دار قوم ، وفيمن نموس فى أرض قوم ، عمل ذلك أيضا ، سواء .

أفلا ترى أنهم جميما قد جعلوا النَّــقــضَ لصاحب<sup>(١)</sup> البناء ولم يجملوه لصاحب الأرض فالررع في النظر أيضا كـذلك .

والذي قد حملنا عليه ممنى حديث رافع بن خديج الذي قد رويناه في هذا الباب ، أولى تما قد حمله عليه من قد خالهها ، ليتنق ذلك ، وما رواه الرجل البياضي ، عن رسول الله عليه ، أيضا ، ولا يتنضادان في ذلك .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د حدثنا ، . (٢) وفي نسخة د القرآت ، . (٣) وفي نسخه د القرآن » .

 <sup>(</sup>a) وفي نسخة « ألفي » . (٥) وقي نسخه « نتس ذلك » . (٩) وفي نسخه « اصاحبه » .

وقد روينا عن رافع بن خديج في « باب المزارعة » الذي قبل هذا الباب ، أن رسول الله علي قد مر، برجل يزرع له فسأله عنه فقال « هو زرعي ، والأرض لآل فلان ، والبذر من قبلي ، بنصف مايخرج » .

فقال رسول الله عظي « أربيت ، خذ نفتتك » .

فلم يمكن ذلك على معنى ، خذ نفقتك من رب الأرض ، لأن رب الأرض لم يأمر، بالإنفاق لنفسه .

ولكن معنى ذلك ، خذ نفقتك ، مما قد خرج من الزرع من (١) هذا الزرع ، وتصدق بما يَقي .

فا(٢٠) قد رويناه عن رافع عن رسول الله عليه ، فيمن زرع في أرض غيره ، وقد جمل له نققته كذلك أيضا .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وحمد بن الحسن ، في هذا الباب ، رحمة الله عليهم أجمعين .

### ٢١ - كتاب الشفعة

### ١ - باب الشفعة بالجوار

٥٩٨٣ - صَرِّتُ يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرى ابن جريج أن أبا الزبير أخبره، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله عليه الشفعة في كل شرك بأرض أو ريم أو حائط، لا يصلح أن يبيع، حتى يعرض على شريكه، فيأخذ، أو يدع».

قال أبو جمعر : فذهب قوم إلى أن الشفعة لاتكون إلا بالشركة في الأرض أو الحائط ، أو الربع ، ولا يجب بالجوار ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالمهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : الشفعة فيا وصفتم واجبة الشريك الذي لم يقاسم ، ثم هي من بعده واجبة الشريك الذي قاسم بالطريق الذى قد يقي له فيه الشرك ، ثم هي من بعده واجبة للجار الملازق<sup>(7)</sup>.

وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الأثر إنما فيه أن رسول الله عَلِيُّ قال « الشفعة في كل شرك بأرض ، أو ربع ، أو حائط » .

ولم يقل: إن الشفية ، لانكون إلا في كل شرك ( فلا يكون ذلك نفياً ( أن يكون الشفية واجبة بغير الشرك .

ولكنه إنما أخبر في هذا الحديث أنها واجبة في كل شرك، ولم ينف أن تكون واجبة في غيره، وقد جاء عن جاء عن النبي عليه أنها واجبة في معنى هذا الحديث .

٥٩٨٤ مـ حَرَّثُ أبو بشر الرق ، قال : ثمنا شجاع بن الوليد ، عن عبد الملك بن أبى سليان ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عَلَيْكُ « الجار أحق بشفعة جاره ، فإن كان غائباً ، انتظر ، إذا كان طريقيما واحداً .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « في » . (٣) وفي نسخه « المتلازق » . (٣) وفي نسخه « المتلازق » .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخه بدل مابين القوسين « قلو قال ذلك نفي » .

٥٩٨٥ \_ عَرْثُ صَالَح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور ، قال: ثنا مُعشيم قال: أخبرنا عبد اللك ، قال: ثنا عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله مَالِيَة ، فذكر مثله .

٥٩٨٦ \_ مَرْثُنَ أَحَد بن داود قال : ثنا إسماعيل بن سالم ، قال : ثنا مُشهم ، قال : أخيرنا عبد الملك ، عن عطا. ، عن جابر ، عن النبي علي ، شله .

فني هذا الحديث إيجاب الشفعة في البيع ، الذي لا شرك فيه بالشرك في الطريق ، فلا يجمل واحد من هذين الحديث الآخر ، ولكن يثبتان جيما ، ويعمل بهما .

فيسكون حديث أفي الزبير فيه ، إخبار عن حكم الشفعة للشريك ، في الذي بيع منه ، ما بيع .

وحديث عطاء في ذلك ، إخبار عن حكم الشفعة في البيع ، الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق .

وقال أصحاب المتالة الأولى : فإنه قد روى عن النبي علي ، ما ينني ما ادعيتم .

٥٩٨٧ ــ فذكروا فى ذلك ، ما حَرِّمُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن مالك ، عن الزهمى ، عن سميد وأبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : قضى رسول الله عليه الشنمة ، فيا لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، فلا شُنمة .

٥٩٨٨ - حَرَثُ أَبُو بَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصَم ، عَنَ مَالك ، عَنَ الرَّهْرَى ، عَنَ أَبِي سَلَمَة ، عَنِ أَبِي هُورِة ، مثله .

٥٩٨٩ ـ مَرْثُنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا أبن أبي قتيلة المدنى ، قال : ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد وأبي سلمة ، عن أبي هريرة مثله .

• ٩٩٥ \_ عَرْثُ سعد (١) بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجسون ، قال : ثنا مالك ، فذكر بإسناده مثله .

قالوا: فننى هذا الحديث أن تكون الشفعةُ ثجب إذا تحدُّتِ الحدود .

فكان من الحجة عليهم ، أن هذا الحديث — على أصل المحتج به علينا — لا يجب به حجة لأن الأثبات من أصحاب مالك ، رحمة الله عليهم ، إنما رووه عن مالك منقطعا ، لم يرفعوه إلى أبي هريرة ، رضى الله عنه .

٥٩٩١ حَرَثُ إِراهِم بن مرذوق ، قال : ثنا أبو عاص والقعنبي ، قالا : ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن ابن أب ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، قال : قضى رسول الله على الشنعة ، فيا لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، فلا شفعة .

٥٩٩٢ ـ مَرْثُنَا يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك ، هـ ابن شهاب ، عن ابن السيب ، وأبى سلمة ، مثله .

فكان هذا الحديث مقطوعاً ، والقطوع — عندهم -- لا تقوم به حجة .

ثم لو ثبت هذا الحديث وأتصل إسناده ، لم يكن فيه \_ عندنا \_ ما يخالف الحديث الذي ذكرناه ، عن عطاء ، عن جابر ، رضي الله عنه .

لأن الذي في هذا الحديث ، إنما هو قول أبي هريرة رضيالله عنه «قضي رسول الله عَلَيْكُ بالشفعة ، فما لم يقسم» .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « سبيد» .

فكان بذلك مخبراً ، هما قمني به رسول الله ﷺ .

ثم قال بعد ذلك « فإذا وقعت الحدود ، فلا شفعة » وكان ذلك قولا من رأيه ، لم يحكه عن رسول الله عليه .
و إنما يكون هذا الحديث حجة على من ذهب إلى وجوب الشفعة بالجوار ، لو كان أن رسول الله عليه قال «الشفعة فيا لم يتسم ، فإذا وقعت الحدود ، فلا شفعة » .

فيكون ذاك ننياً من رسول الله عليه ، لما قد قسم أن تكون فيه الشفمة .

ولكن أبا هويرة رضي الله عنه إنما أخبر في ذلك ، عن رسول الله على عا عرامه من قضائه ، ثم نني الشفعة برأيه ، بما لم يعلم من رسول الله على فيه حكما ، وعلمه غيره .

ثم قد روى معمر هذا الحديث عن الزهري ، فخالف مالكا في متنه ، وفي إسناده .

٥٩٩٣ من الله عن الرهرى ، عن أبي سلمة بن عبدالرجمن ، عن جار بن عبدالله قال : قضى رسول الله على بالشفعة ، و كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة .

٩٩٤ \_ حَرْثُ أَحَد بن داود ، قال : ثنا يعتوب بن تحيد ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، قذ كر بإسناده مثله . في هذا الحديث ننى الشفعة ، بعد وقوع الحدود ، وصرف الطرق ، وذلك دليل على ثبوتها ، قبل صرف الطرق ، وإن حدد الحدود .

فقد وافق هذا الحديث ، حديث عبد اللك ، عن عطاء ، وزاد على ما روى مالك ، فهو أولى منه .

وقد يمتمل أيضًا ، حديث مالك ، أن يكون غَنىَ بوقوع الحدود ، التي نفيت ، بوقوعها الشفعة ، ف الدور ، والطرق .

فيكون البيع ، لا شرك لأحد فيه ، ولا ف طريقه .

فيكون معنى هذا الحديث ، مثل معنى حديث معمر ، وهو أولى ما على عليه ، حتى لا يتضاد ، هو وحديث معمر.

وقد روی این جریج ، عن الزهری ، ما یوافق ما روی مسر .

٥٩٩٥ \_ عَرْشُنَ أَحَد بن داود قال : أخبرنا يعقوب بن حيد ، قال : ثنا ابن أبي داود ، عن ابن مُجريع ، عن ابن شجريع ، عن ابن شباب ، عن ابن السيب أن النبي عَلَيْكُ قال ﴿ إِذَا مُحدَّتِ الطرق ، فلا شفعة » .

فإن قال قائل : فقد ثبت بما ذكرت ، وجوب الشفعة بالشركة ، في الدُّور والأرضين ، وبالشرك في الطريق إلى ذلك ، في أين أوجبت الشفعة بالجوار ؟

٥٩٩٦ ـ قيل له : أوجبتها بما هَرَشُنَا ابن أبى داود ، قال : ثنا علي بن بحر القطان ، وأحمد بن جناب قالا : ثنا عيسى ابن يونس ، قال : ثنا سعيد بن أبى عَروبة ، عن فتادة ، عن أنس : أن رسول الله على قال « جَارُ الدار ، أحق بالدار » .

٥٩٩٧ - عَرْثُ ابن أبي داود قال : ثنا علي وأحمد قالا : ثنا عيسى بن يونس ، قال : ثنا سميد بن أبي عَروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سُمرة بن جندب ، أن رسول الله ﷺ قال «جار الدار ، أحق بشفعة الدار» .

. و و مرتش إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا عفان ، قال : ثنا هام قال : ثنا قتادة ، فذكر بإسناده مثله .

٥٩٩٥ ـ عَرْثُ إبراهيم بن مرزوق ، وأحد بن داود ، قالا : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، فذكر بإسناده مثله .

• ٦٠٠٠ - حَرَّمُنَ إبراهيم بن مرزوق ، عال : ثنا عفان ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، قال : ثنا حميد وقتادة ، عن الحسن ، عن النبي عَلِيْقًا ، مثله ، ولم يذكر ممرة .

٢٠٠١ \_ مترثث ابن أبي عمران قال: ثنا أحد بن جناب ، ح .

٢٠٠٢ ـ و عَرَشُنَا ابن أبي داود ، قال : ثنا على بن بحر ، وأحمد بن جنّاب ، قالا : ثنا عيسي بن يونس ، عن شعبة ، عن يونس ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي عَلَيْكُ ، مثله .

٣٠٠٣ \_ عَرْضُ أَبُو بَكُرة قال : ثنا أَبُو أَحَد ، قال : ثنا سفيان ، هو الثورى ، عن منصور ، عن الحكم ، عمن سمع عليًّا وعبد الله يقولان : قضى رسول الله عليًّة بالجوار .

٢٠٠٤ \_ **عَرْثُ ا** أحمد بن داود قال : أخبرنا عمد بن كثير ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي حيان ، عن أبيه ، عن عمرو ابن حريث ، مثله .

فني هذه الآثار ، وجوب الشفعة بالجوار .

فإن قال قائل : قد يجوز أن يكون هذا الجار شريكا ، فا نه قد يقال للشريك ، جار .

قيل له : ما في الحديث ، ما يدل على شيء عما ذكرت ، ولكنه قد رُوِي عن أبي رافع ، ما قد دل على أن ذلك الجار ، هو الذي لا شركة له .

٩٠٠٥ \_ حَرْثُ أَحْد بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد قال : أنانى السور بن مخرمة ، فوضع بده على أحد منكى "، فقال : انطلق بنا إلى سعد .

فأتينا سعد بن أبي وفاص في داره ، فجاء أبو رافع فقال للمسور : ألا تأمر هذا ؟ يعني : سعداً ، أن يشتري مني بيتين في داري .

فتمال سمد : والله لا أزيدك على أربع مائة دينار مقطمة ، أو منجمة .

مقال : سبحان الله ، لقد أُعطِيتُ به خمس مائة دينار نقدا ، ولولا أنى سمت رسول الله علي يقول ١ الجار أحق بسقيه ٤ ما بعتك .

فدل ما ذكرنا ، أن ذلك الجار ، الذى عناه رسول الله على ، هو الجار الذى تعرفه العامة ومن أعطاك أن الشريك يقال له : جار ! وأين وجدت هذا في لنات العرب ؟

فإن قال : لأنى قد رأيت المرأة تسمى جارة زوجها .

قيل له : صدقت ، قد محيت ، المرأة جارة زوجها ، ليس لأن لحمها مخالط للحمه ، ولا دمها مخالط لدمه ، ولكن لقربها منه .

فكذلك الجار ، سمى جاراً ، لقربه من جاره ، لا لمخالطته إياه فما جاوره يه .

وأنت فقد زعمت أن الآثار على ظاهرها ، فكيف تركت الظاهر في هذا ، ومعه الدلائل ، وتعلقت بغيره ، مما لا دلالة معه ؟

ثم قد رُوي عن رسول الله عِنْكُ أيضا ، من إيجابه الشفعة بالجوار ، وتفسيره ذلك الجوار .

٢٠٠٦ - ما قد صَرَّتُ فَهِد بن سليان قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن حسين المم ، عن ممرو ابن شميب ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، الشريد بن مُسويد قال : قلت يا رسول الله ، أرض ليس فيها لأحد قسم ، ولا شريك إلا الجوار (١) بيعت قال « الجار أحق بسقبه » .

فكان قول رسول الله علي « الجار أحق بسقبه » جوابا لسؤال الشريد إياه ، عن أرض منفردة ، لا حق لأحد فها ، ولا طريق .

فدل ما ذكرنا ، أن الجار الملازق ، تجب له الشفمة ، بحق جواره .

فقد ثبت بما روينا من الآثار ، في هذا الباب ، وجوب الشفعة ، بكل واحد ، من ممان ثلاثة ، بالشرك في البيع ، بيع منه ما بيع ، وبالشرك في الطريق إليه ، وبالمجاورة له .

فليس ينبنى ترك شيء منها ، ولا حل بعضها على التضاد ، وإذا كانت قد خرجت على الاتفاق من الوجوه ، التي ذكرنا ، على ما شرحنا ، وبينا في هذا الباب .

فإن قال قائل : فقد جملت هؤلا الثلاثة شفما ، بالأسباب التي ذكرت (٢) فلم أوجبت الشفعة لبعضهم دون بعض ، إذا حضروا وطالبوا بها ، وقد مت حق بعضهم فيها على حق بعض ، ولم تجملها لهم جميما ، إذ كانوا كلهم شفعاه ؟.

قيل له : لأن الشريك في الشيء المبيع ، خليط فيه وفي الطريق إليه ، فعه من الحق في الطريق ، مثل الذي مع الشريك في الطريق .

ومعه اختلاط ملسكه بالشيء المبيع ، وليس ذلك مع الشريك في الطريق فهو أولى منه ومن الجار الملازق .

ومع الشريك فى الطريق ، شركة فى الطريق وملاً زقة للشىء المبيع ، فمه من أسباب الشفعة ، مثل الذى مع الجار الملازق ، ومعه أيضا ، ما ليس مع الجار الملازق ، من اختلاط حق ملكه فى الطريق ، بملكه فيه ، فلذلك كان — عندنا — أولى بالشفعة منه .

وهذا قول أبي حديثة ، وأبي يوسف ، وعد ، رحة الله عليهم أجمين .

٢٠٠٧ ــ وقد رُوي ذلك عن شريح **حَرَثُنَ** أحد بن داود ، قال : ثنا محمد بن كثير قال : أخبرنا سفيان ، عن هشام ،

عن محمد ، عن شريح ، وأشمث أظنه ، عن الشمبي ، عن شريح قال : « الخليط أحق من الشغيع ، والشغيع أحق ممن سواء » .

٦٠٠٨ - مَرَشُ أحد بن داود ، قال : صَرَحْى إسماعيل بن سالم قال : أخبرنا هشيم ، عن يونس ، وهشام عن محمد ، ح مد ، ح مد ، ح مشله عن عمد ، عن شريع مشله من رجاء ، عن هشام ، عن محمد ، عن شريع مشله ١٠٠٨ - مَرَشُنُ دوح بن الفرح ، قال : ثنا يوسف بن عدى قال : ثنا شريك ، عن جابر ، عن عاص ، عن شريح قال « الشعمة شفعتان ، شفمة للجار ، وشفمة للشريك » .

7 • ١١ - وان قال قائل: فقد روى عن عثمان ، رضى الله عنه ، خلاف هذا فذكر ما وترشن احمد بن داود ، قال : ثنا إساعيل بن سالم ، قال: ثنا هشيم ، عن محمد بن إسحاق ، عن منظور بن ثعلبة ، عن أبان بن عثبان ، قال : قال عثمان رضي الله عنه «لا مكابلة(١) إذا وقعت الحدود ، فلا شفعة » .

قيل له : قد روى هذا عن عبّان ، رضى الله عنه كما ذكرت ، وليس فيه \_ عندنا \_ حجة لك ، لأنه قد يجوز أن يحكون أراد بذلك : إذا حدت الحدود ، من الحقوق كلها ، وأدخل الطريق فى ذلك فيكون ذلك موافقا لما قد رويناه ، عن جابر رضى الله عنه ، في هذا الباب ﴿ إذا وقفت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة » .

ولو كان على ما تأو لتموه عليه لكان قد خالفه فى ذلك ، سمد بن أبي وقاص ، والمسور بن غرمة ، وأبو رافع ، فيا قد رويناه عنهم ، فيا مضى من هذا الباب .

۲۰۱۲ – وقد روی عن عمر رضی الله عنه أيضا في ذلك ، ماقد حَرَّتُ ابن أبي داود ، قال : ثنا يزيد بن خالد بن موهب ، ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن يحيي بن سعيد ، عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن حبيد الله بن عبد الله بن عبر قال : قال عمر رضى الله عنه « إذا وقعت الحدود ، وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة » .

فقد وافق هذا ماروبناه عن عثمان رضى الله عنه ، واحتمل ، ما احتمله حديث عثمان ، رضى الله عنه . وقد رُو كَى عن عمر رضى الله عنه ، خلاف ذلك أيضا .

٦٠١٣ \_ مَرْشُنَا أحد قال: ثنا يمتوب، قال: ثنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبى بكر بن حنص ، أن عمر رضى الله عنه ، كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق:

وقد روى أيضًا ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، عن رسول الله عليه الله ما الله عن الشرك في الطريق .

٦٠١٤ \_ عَرْضُ ابن أبى داود ، قال : ثنا نعيم ، قال : ثنا الفضل بن موسى ، عن أبى حزة السكرى ، عن عبد المزيز ابن دفيع ، عن ابن أبى مليكة ، عن ابن عباس دضى الله عنهما قال : قال رسول الله عليه ، و الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء ه .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة د مكاملة ،

٦٠١٥ \_ حَرْثُ مَمْد بن خزيمة قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جار رضى الله عنه قال : قضى رسول الله علية بالشفعة في كل شيء .

مَلَمَا كَانَ الشريكُ في الطريق ، يسمى شريكًا ، كَانَ داخلا في ذلك .

فإن قال قائل : فإنه لاتقول بهذا الحديث ، لأنه يوجب الشفعة في كل شيء ، من حيوان وغيره ، وأنت لانوجب الشفعة في الحيوان .

قيل له : ليس هذا على ماذكرت ، إنما معنى الشفعة في كل شيء ، أى : في الدور ، والمقار ، والأرضين . والدليل على ذلك ، ماقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما .

٦٠١٦ \_ عَرْضُ أَحَد بن داود ، قال : ثنا بعقوب ، قال : ثنا معن بن هيسي ، عن محمد بن هيد الرحمن ، هن عظاء ، عن ابن هباس ، رضي الله عنهما ، قال : « لاشفعة في الحيوان » .

#### ٢٢ - كتاب الإجارات

# ١ - باب الاستيجار على تعليم القرآن

### هل يجوز ذلك أم لا ؟ وما قد روي عن رسول الله علي في ذلك

٦٠١٧ - مَرَثُنَ إبراهيم ابن مردوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي السنفر ، عن عامر الشعبي ، عن خارجة بن الصلت ، عن همه أنه قال : أقبلنا من عند رسول الله على المناعلى على من أحياء العرب ، فقالوا لنا : إنكم قد جشم من عند هذا الحبر بخير ، فهل عند كم دواء ، أو رُفَيهَ أَنْ أو شيء ؟ فإن عندنا معتوها في الفيود .

قال: فقلنا ، تمم .

غاءوا به مجملت أفرأ عليه بنائحة الكتاب ثلاثة أيام ، غدوة وعشية (١) أجمع بزاق ، ثم أتفل (٢) فكأنما أنشط من عقال فأعطوني بُعثلاً فقلت : لا ، حتى أسأل النبي الله فسألته ، فقال فأكل ، فلممرى كن أكل برقية باطل (٣) ، لقد أكلت حق » .

٦٠١٨ ـ وقد حَرَثُ أبو (٤) الموام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادى ، قال : ثنا يحيى بن حسان ، قال : ثنا محمد بن عبد أبي سيد المدري ، أن أصحاب رسول الله عليه ، قد كانوا في مشيم ، عن أبي بشر ، عن أبي المتوكل الناجي ، عن أبي سيد المدري ، أن أصحاب رسول الله عليه ، قد كانوا في غزاة ، فروا بحي من أحياء العرب ، فقالوا : هل في كم من راق ؟ فإن سيد الحي قد فدخ ، أو قد عرض (٥) له شيء .

 <sup>(</sup>۱) وق نسخة « وعشیا » .
 (۲) وق نسخة « أنتله » .
 (۲) وق نسخة « باطله » .

قال : فرقاه رجل بفاتحة الكتاب ، فبرأ ، فأعطى قطيعاً من الننم ، فأبي أن يقبله .

فَسَأَلُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ ، فقال له ﴿ بَمَ رَفِّيتُهُ ؟ ﴾ فقال : يفأنحة الـكتاب .

قال : « وما يدريك أنها رقية ؟ » قال : ثم قال رسول الله ﷺ « خذوها ، وإضربوا لى ممكم فيها بسهم » . فأحتج قوم بهذه الآثار ، فقالوا لابأس بالجمل ، على تعليم القرآن .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فكوهوا الجمل على تعليم الترآن ، كما قد يكره الجمل على تعليم الصلاة .

وقد كان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في ذلك ، أن الآثار الأول في ذلك لم يكن الجمل المذكور فيها على تعليم القرآن ، وإنما كان على الرق التي (١) لم يقصد بالاستيجار عليها إلى القرآن ، وإنما كان على الرق التي (١) لم يقصد بالاستيجار عليها إلى القرآن .

وكذلك نقول نحن أيضا: لابأس بالاستيجار على الرق والعلاجات كانها، وإن كنا نعلم أن الستأجر على ذلك، قد يدخل فيا<sup>(۲)</sup> يرقى به بعض القرآن، لأنه ليس على الناس أن يرقى بعضهم بعضاً فإذا استؤجروا فيه على أن بعملوا ماليس عليهم أن يعملوه، جاز ذلك.

وتعليم القرآن على الناس، واجب أن يعلمه بعضهم بعضا، لأن في ذلك، التبليغ عن الله تعالى، إلا أن من علم علمه أجزى ذلك عن بقيتهم، كالصلاة على الجنائر، إنما هي فرض على الناس جميماً، إلا أن من فعل ذلك منهم أجزى عن بقيتهم.

ولو أن رجلا استأجر رجلا ، ليصلى على ولى له قد مات ، لم يجز ذلك ، لأنه إنما استأجره على أن يفعل ماعليه أن يفعل<sup>(4)</sup> ذلك .

فكذلك تعليم الناس القرآن ، بعضهم بعضا ، هو عليهم فرض إلا أن من فعله منهم ، فقد أجزى فعله ذلك عن بقيمهم .

فا ذا استأجر بمضهم بعضا على تعليم ذلك ، كانت إجارته تلك ، واستيجاره إياه باطلا (<sup>6)</sup> لأنه إنما استأجره على أن يؤدى فرضاً هو عليه لله تعالى ، وفيا يفعله لنفسه ، لأنه إنما يسقط عنه الفرض بفعله إياه والإجارات إنما تجوز و تملك بها الأبدال فيا يفعله الستأجرون للمستأجرين .

فإن قال قائل : فهل روى عن النبي عَلِيَّةً شيء يدل على ماذكرت في المنع ، من الاستيجار على تعليم الدرآن ؟ قبل له : نعم ، قد روى عن رسول الله عَلَيِّ في ذلك أنه قال « لا تأكلوا بالترآن » .

..... وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، أنه قال: كنت أفرى «ناساً من أهل الصفة الفرآن ، فأهدى إلى ً رجل منهم قوساً ، على أن أقبلها في سبيل الله تعالى .

نَذَكُرَتَ ذَلَكَ لَرْسُولُ الله عَلَيْكُ فَعَالَ لَى ﴿ إِنْ أَرْدَتَ أَنْ يَعْلُونُكُ اللهِ بِهَا قُوسًا مَن نار ، فأقبلها » .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة د الذي ، . (۲) وق نسخة د نيها ، . (۳) وق نسخة د علم ذلك ، .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « ياطلة » . (٥) وفي نسخة « ياطلة » .

وقد ذكرنا ذلك كله عن رسول الله ﷺ بأسانيدها ، فيا تقدم منا من كتابنا هذا في « باب التزويج على سورة من القرآن » من «كتاب الدكاح» .

٩٠١٥ - ثم قد روى عن النبي علي في ذلك أيضاً ، ماقد حَرَّ الله بن شعيب ، قال : ثنا يحيى بن حسان ، قال : ثنا محاد بن سلمة ، عن أبي مسمود ، سعيد بن إياس الجريرى ، عن أبي الملاء بزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن أخيه مطرف (١) بن الشخير ، عن عبان بن أبي الماص أنه قال : قد قال رسول الله على المخذ مؤذناً لا بأخذ على أذانه أجراً » فكره رسول الله على الأذان بالأجر .

٦٠٢٠ ـ وقد روى فى ذلك أيضا ، عن عبد الله بن عمر ، رضى الله عنهما ، ماقد صرّرَتُ أحد بن أبى عمران قال : ثنا عبيد الله بن عمد بن حفص بن عمر التيمي ، قال : أخبرنا حاد بن سلمة عن يحيى البكاء ، أن رجلا قال لابن عمر « إلى أحبك فى الله » .

فتال له ابن عمر « لكني أبنضك في الله ، لأنك تبني في أذا لك أجراً ، وتأخذ على الأذان أجراً » .

فقد ثبت بما ذكرنا كراهية الاستيجار على الآذان ، فالاستجمال على تمايم القرآن كذلك أيضاً ، لأن رسول الله على نبيه التبليغ عنه ، فقال ﴿ يَا أَيُّهَا الله عَلَيْ فِلْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَنه ، فقال ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهُ عَلَى نبيه التبليغ عنه ، فقال ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كَا بَلَّمْتَ رَسَالتَهُ وَاللَّهُ يَمْسِمُكَ الرَّسُولُ كَا بَلَّمْتَ رَسَالتَهُ وَاللَّهُ يَمْسِمُكَ مِنْ النَّاسِ ﴾ .

٦٠٢١ \_ وقد قال رسول الله على مثل ذلك أيضا ، فيما حَرَّثُ أبو بكرة ، وأبراهيم بن مرزوق ، جميما قالا : ثنا أبو عاصم عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن أبي كبشة السلولي ، عن عبد الله بن عمر وبن العاص أنه قل : قد قال رسول الله على « بلغوا عنى ، ولو آية ، من كتاب الله ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في ذلك ومن كذب على مستمدا ، فليتبوأ مقعده من النار » .

فأوجب رسول الله مُثَلِّقُةً في هذا الحديث على أمته ، التبليغ عنه 🦫

ثم قد فرق رسول الله عليه بين التبليغ عنه والحديث عن غيره فقال « وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » أى : ولا حرم عليكم في أن لا تحدثوا عنهم في ذلك » .

فالاستجمال على ذلك ، استجمال على الفرض ومن استجمل ُحملاً على عمل ، فيا افترضالله عمله عليه ، فدلك عليه حرام لأنه إنما يممله لنفسه ، ليؤدي به فرضا عليه .

ومن استجمل جملا على عمل يعمله لغيره ، من رقية أوغيرها ، وإن كانت بقرآن ، أوعلاج ، أو ما أشبه ذلك ، فذلك جائز ، والاستجمال عليه حلال .

فيصح بما ذكرنا ، معانى ماقد روى عن النبي تلك ف هذا الباب ، من النجى ، ومن الاباحة ، ولا بتضاد ذلك ، فيتبانى .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « المعروف » .

وهذا كله ، قول أنى حنيفة ، وأبى يُوسف ، ومحمد، رحمة الله عليهم .

# ٢ - باب الجعل على الحجامة ، هل يطيب للحجام أم لا؟

- ٦٠٢٢ \_ صَرْشُ البارك ، قال : ثنا هارون بن إسماعيل الخراز ، قال : ثنا على بن المبارك ، قال : ثنا يحيي ابن أبي كثير ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، أن السائب بن يزيد قد حدثهم أن رافع بن خُديج قد حدثهم ، أن رسول الله على قد قال « إن كسب الحجام خبيث .
- ٢٠٢٣ \_ حَرْثُ الله في الله عنه عنه عنه عنه عنه بكر ، قال : حَرَثْن الأوزاعي ، قال : حَرَثْن يحيى بن أبي كنير قال : حَرْشَى إبراهيم بن عبدالله بن قارظ ، قال : حَرشَى السائب بن يزيد ، قال : صمت دافع بن خَديج ، بحدث عن رسول الله عليه ، مثله .
- ٢٠٧٤ ــ و حَدَثُنَا يُريد بنسنان ؛ وإبراهيم بن مرزوق جيما ، قالا : ثنا أبوهام، المقدى ، قال: ثنا رباح بن أبي معروف ، عن عطاء ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي « إن من السحت ، كسب الحجام » .
- ٦٠٢٥ \_ مَرْثُ فهد بن سليان ، قال : ثنا أحمد بن يونس قال : ثنا شهاب ، عن محمد بن أبي ليلي ، عن عطاء ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله علي ، مثله .
- ٦٠٢٦ \_ و مَرْشُ عبد الرحمن بن الجارود قال : ثنا وهب بن بيان الواسطى ، قال : ثنا يحيى بن سعيد العطار، قال : حَدِيثَى عبد العزيز بن زياد ، عن أنس بن مالك أنه قال : قد حرم رسول الله علي كسب الحجام .
- ٦٠٢٧ \_ وَرَثُنَا عَلَي بن شيبة، قال: ثنا روح بن عبادة قال: أنبأنا شعبة، قال: ثنا عون [بن] أبي جحيفة أنه قال: قد اشترى أبي حجاماً، فكسر محاجمه.

فقلت له : يا أبت ، لم كسرتها ؟ فقال : إن رسول الله علي نهى عن عُن الدم .

قال أبو جعفر : وليس في هذا دليل على تحريم كسب الحجام ، ولكن إعا أتينا به ، لثلا يتوهم متوهم أنا قد أغفلناه وإنما في هذا الحديث ، كراهية أبي جحيفة لفلك فقط .

فأما ما في ذلك(١) عن رسول الله للريخ من نهيه عن عمن الدم ، فهو ما يباع به الدم ، لا غير ذلك . فذهب قوم إلى كراهية كسب العجام، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إن كسب الحجام ، كسب ذي دَنَّس ، فيكره للرجل أن يدُّنس نفسه ، ويدينها مذلك .

فأما أن يكون ذلك في نفسه حراماً ، فلا .

٢٠٢٨ \_ واحتجوا في ذلك بما صَرْشُ يونس والربيع المؤذن ، مالا : ثنا الله على بن حسان تال : ثنا وهيب ، عن هبدالله بن طاوس عن أبيه ، عن عبدالله بن العباس أنه قال : احتجم رسول الله علي وأعطى الحجام أجره ف ذلك .

٦٠٢٩ \_ وقد حَلَّشُ الحسين بن الحكم الحبري، قال: ثنا عفان بن مسلم؛ ح .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة د نيه ۽ . (٢) وفي تسخة و أخبرنا يه .

- . ٢٠٣٠ ـ و هَرْشُ أحمد بن داود بن موسي ، قال : ثنا سهل بن بكار ، قالا : ثنا وهيب ، فذكر بإسناده مثله .
- ٦٠٣١ \_ و حَرَثُ أَبُو بَكُرَهُ قَالَ : ثنا أَبُو الوليد ، قالَ : ثنا شعبة ، عن جابر الجعنى ، أنه قال : صمعت الشعبي يحدث عن ابن عباس أن رسول الله علي ، أرسل إلى غلام حجام ، فجاء فحجمه فأهطاه أجر مُداً ، أو نصف مد ، ولو كان حراماً ، لم يعطه ذلك .
- ٢٠٣٢ \_ مَرْمُنَ الحَسِين بن نصر قال : أخبرنا محمد بن يوسف الفريابي، قال : ثنا سفيان الثورى ، عن جابر الجمني ، عن عامر الشعبي ، عن عبد الله بن عباس أنه قال : احتجم رسول الله على وأعطى الحجام أجره ، ولو كان حراماً لم يعطه ذلك .
- ٣٠٠٣ \_ مَرَشُّ عُد بن حَزِعة قال : ثنا عُمد بن عبد الله الأنصارى مَرَشُّ (١) سميد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي طالب ، عن عبد الله بن عباس ، أن حجاماً كان يقال له « أبو طيبة الحجام » حجم النبي على ، فأعطاه أجره ، وحطه عنه طائفة من غلته ، أو وضع عنه أهله طائفة من غلته .
  فقال ابن عباس : فلو كان حراماً ، لما أعطاه رسول الله على .
- ٢٠٣٤ و مَرْشَىٰ عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عنير ، قال: حَدَثَى يمي بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن أبى الزبير ، عن جار ، أن رسول الله عَلَيْتُ قداحتجم ، فأص الحجام بصاع من طعام ، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من الخواج شيئاً .
- ٣٠٠٥ \_ و حَرَثُ فهد بن سليان ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن أبى بشر ، عن سليان بن قيس ، عن جار بن عبد الله أن رسول الله عليه أبا طيبة الحجام فحجمه ، فسأله «كم ضريبتك» فقال : ثلاثة أصوع (٢٠) فوضع عنه ساعاً منها .
- ٩٠٣٦ و مَدَثُنَ أَبُو بَكُرة قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا أبو عوافة ، عن أبى بشر ، عن سليان بن قيس ، عن جابر ، عن رسول الله عليه أبو بكرة عال الحديث ، عثل ذلك أيضاً ، سواء .
- ٦٠٣٧ \_ و مَرَثُنَ إبراهم بن أبي داود ، قال : ثنا آدم بن أبي إياس ، قال : ثنا ورقاء بن عمر عن (٢) عبد الأعلى ، عن أبي جميلة ، عن على قال « احتجم رسول الله الله عن أبي جميلة ، عن على قال « احتجم رسول الله الله عن أبي جميلة ،
- ٦٠٣٨ مَرَشُّ عمد بن النمان قال: ثنا الحيدى ، قال: ثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي قد قال في كسب الحجام « علمة الناضح » أو قال « اعلف ذلك ناضحك » .
  - ٦٠٣٩ \_ چترش إراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا عمرو بن عوت ، ح ·
- ٠٤٠ \_ وقد حَرَّثُ أبو أمية ، محد بن إبراهيم قال : ثنا الملي بن منصور ، قالا : ثنا عالد بن عبد الله ، عن يونس بن عبيد ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك قال : احتجم رسول الله عَلَيْكُ ، وأحملي الحجام أجره .
- ١٠٤١ = وعَرْشُ إبراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا القاسم بن مالك ، عن عاصم ، عن أنس

(١) وق نسخه د عن ۽ . (٢) وق نسخة د آسم ۽ . (٢) وق نسخة د ٻن ۽

أن أبا طيبة ، حجم النبي على ، وهو صائم ، فأعطاه أجره ، قال : ونو كان حراماً لم يعطه .

٢٠٤٢ ـ فَرَشُ إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا عبد الله بن بكر السهمى ، قال : ثنا حيد الطويل<sup>(١)</sup> أنه قال : سئل أنس عن كسب الحجام .

فقال: احتجم رسول الله عَلَيْنَ ، حجمه أبو طبية الحجام ، فأمر له رسول الله عَلَيْنَ بصاعبين من طمام ، وكلم مواليه ، ليخففوا عنه من غلته شيئاً ، فعملوا ذلك .

٣٠٤٣ ـ و مرَشَّ يونس قال : أخبرنا عبد الله بن وهب قال : أخبرنى سفيان الثورى أن حيداً قد حديم ، عن أنس ، حن النبي على ، مثله .

٢٠٤٤ \_ وقد صَرَّتُ يونس أيضاً قال : ثنا عبد الله بن وهب قال : أخبر بى مالك بن أنس ، عن عميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله عليه ، ثم ذكر هذا الحديث أيضاً ، مثل ذلك سواء .

٢٠٤٥ ـ وقد مَرْشُ نصر بن مرزوق ، قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد الطويل ، عن أنس ، عن النبي عليه ، مثله .

فني هذه الآثار ، إباحة كسب العجام ، فاحتمل أن يكون ذلك ، قد تأخر عن النهى الذى قد ذكرناه ، أو تقدمه .

٦٠٤٦ ـ فنظرنا في ذلك ، فإذا يونس قد عَرَشُنْ قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، ح .

7. ٤٧ \_ و مَرَثُنَ دبيع المؤذن قال: أخبرنا شعيب بن الليث ، قالا: ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي عند الأنصارى ، أنه قد كان له غلام حجام عند الأنصارى ، أنه قد كان له غلام حجام يقال له « نافع وأبو (٢) طيبة » فانطلق إلى رسول الله عن أبي فسأله عن خراجه فقال « لا تقربنه » فرد ذلك على رسول الله عن الله عن فراحه فقال « المناضع ، اجعلوه فى كرشه » .

٢٠٤٨ - حَرَثُ أَبُو بَكُرةَ قال : ثنا عمر بن يونس ، قال : ثناعكرمة بن عمار ، قال : ثنا طارق بن عبدالرحن أن رفاعة ابن رافع ، أو رافع بن رفاعة ، الشك منهم في ذلك ، قد جاء إلى محلس الأنصار فقال : نهى رسول الله عَنْ ، عن كسب الحجام ، وأمرنا أن نطعمه ناضعنا .

٩٠٤٩ ـ وقد حَدَّثَى فهد بن سلمان ، قال : ثنا عبدالله بن صالح الكاتب ، قال : حدثى الليث قال : حدثى عبدالرحن ابن خالد بن مسافر ، عن ابن شهاب ، عن حرام بن سعد بن محيصة ، عن المحيصة ، رجل من بنى حارثة أنه قد كان له حجام ، واسم الرجل المحيصة ، سأل رسول الله على عن ذلك ، فنهاه أن يا كل كسبه ، ثم عاد ، فنهاه ، ثم يول براجعه حتى قال له رسول الله على ها كسبه ناضحك ، وأطعمه رقيقك » .

. ٦٠٥٠ ـ و مَدَثُنَ إسماعيل بن يحبي المزنى قال: ثنا محمد بن إدريس قال: ثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن حرام بن سمد ابن محيصة ، أن محيصة سأل رسول الله عَلَيْقَ ، فذكر مثله .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة « ميشة » . (٢) وفي نسخة « أو » .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة د من حيد ۽

مَرَثُنَ السَّاعِيل بن يحيى الزى ، قال : ثنا محمد بن إدريس ، قال : ثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فد يكالمدنى ، مرتث محمد بن عبد الرحن بن الفيرة بن أبى ذئب (١) عن ابن شهاب ، عن حرام بن سعد بن محيسة الحادثى ، عن أبيه أنه سأل رسول الله عليه ، فذكر مثله .

٢٠٥٢ \_ مَرْشَ سليان بن شعيب قال : ثنا أسد بن موسى قال : ثنا ابن أبي ذئب ، فذكر بإسناده مثله .

٩٠٥٣ \_ مَرْثُنَ يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا ، أخبره ، عن ابن شهاب الزهرى ، عن حرام بن محيسة ، أحد بني حارثة ، عن أبيه ، فذكر مثله .

فدل ما ذكرنا أن ما كان من رسول الله ﷺ في ذلك ، من الإِباحة في هذا<sup>(٢)</sup> إنما كان بعد ما نهاه عنه ، نهيا عاما مطلقا ، على مافي الآثار الأول .

وفي إباحة النبي عَلَيْكُ أن يطعمه الرقيق ، أو الناضح ، دليل على أنه ليس بحرام ٍ .

ألا ترى أن المال الحرام الذي لا يحل أكله ، لا يحل له أن يطعمه رقيقه ، ولا ناخحه ، لأِن رسول الله عَلَيْظُةُ قال في الرقيق « أطعموهم مما تأكلون » .

فلما ثبت إباحة النبي عَلَيْكُ لهيصة أن يعلف ذلك ناضحه ، و يطعم رقيقه من كسب حجامه ، دل ذلك على نسخ ما تقدم من نهيه عن ذلك ، وثبت حل ذلك له ولفيره .

وهذا قولُ أبي حثيثة ، وأبي يوسف ، وعد ، رحمة الله عليهم .

وهذا هو النظر عندنا أيضا ، لأنا قد رأينا الرجل يستأجر الرجل ، ليفصد له عرقا ، أو يبزغ له حارا ، فيكون ذلك جائزاً ، والاستيجاد على ذلك جائز ، فالحجامة أيضا كذلك .

٢٠٥٤ \_ وقد رُوى فى ذلك أيضا ، عمن بعد رسول الله على ، ما عرّت بونس قال : ثنا عبد الله بن وهبقال : أخبر فى موسى بن على بن رباح اللخمى عن أبيه قال : كنت عند عبد الله بن العباس رضى الله عنهما فأتته امرأة فقالت له : إن لي غلاما حجاما ، وإن أهل العراق يزعمون ، أنى آكل ثمن الدم .

فقال لها عبد الله بن عباس: لقد كذبوا ، إنما تأكلين خراج علامك .

ه ٥٠ - ٣ - وَمَرْشَىٰ يُونَى قال : ثنا عبد الله بن يوسف وَرَشَىٰ (٢) الليث قال : و صَرَبَّنَى ربيعة بن أبي عبد الرحمن الراي أن الحجامين و كان لمم سوق ، على عهد عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه .

۹۰۵٦ ـ وقد حَرَثُ يونس قال : ثنا عبد الله بن يوسف حَرَثُ (١) الليث أنه قال : — وقد أخبرني يحيي بن سعيد الأنصاري — إن السلمين لم زانوا مقرين بأجر الحجامة ، ولا ينكرونها .

<sup>(</sup>۲) و ان نسخة د نيها ٤٠

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « عن ابن أبي ذلب »

<sup>(</sup>١) وق نسخة د عن ١٠.

<sup>(</sup>٣) وق نسخة «عن» ٠

### ٣ - باب اللقطة والضوال

٢٠٥٧ ـ مَرَثُنَ إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا سليان بن حرب ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب عن أبي الملاء ، يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن أبي مسلم الجذاى عن الجارود ، أنه قال : قال رسول الله عليه المسلم ، حرق النار » .

۲۰۵۸ ـ مَرَثُّنَ عَمَد بن على بن داود ، قال : ثنا عنان بن مسلم ، قال : ثنا هام ، قال : ثنا فتادة ، عن بزيد ، أخى مطرف ، عن أبي مسلم الجدامى ، عن الجارود عن النبي عَلَيْنَهُ قال لا إن ضالة السلم أو الؤمن ، حرق النار » .

٩٠٥٩ - حَدَّثُ عَمْد بن على بن داود قال: ثنا عفان بن مسلم ، قال: ثنا يحيى بن سميد ، قال: حَدَشْنى حيد الطويل ،
 قال: ثنا الحسن ، عن مطرف بن الشخير ، عن أبيه أنه قال: قد كنا قدمنا على رسول الله عَيْكُ في نفر من بني عامر .

فتال لنا « ألا أحلكم ؟ » فقلت : إنا نجد في الطريق كموامي الإبل ، فقال النبي عَلَيْكُ « إن ضالة المسلم ، حرق النار » .

فذهب قوم إلى أن الضوال حرام أخذها علي كل حال ، للتعريف وغير ذلك ، واحتجوا في ذلك بهده الآثار . وخالعهم فيذلك آخرون فقالوا : إنه لم يردالنبي على عا قد ذكرنا في هذه الآثار ، تحريم أخذ الضّالة للتعريف ، وإنما أراد ، أخذها لغير ذلك .

٠٠٠٠ \_ وقد بين ما ذهبوا إليه من ذلك ، ما حَرْثُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا سعيد بن عامر ، قال : ثنا شعبة ، عن خالد الحذاء ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن أبى مسلم الجذامى ، عن الجارود ، أنه قال : كنا أتينا رسول الله على ، و نحن على إبل مجاف .

فقلنا : يا رسول الله ، إنا نمر بالجرف فنجد إبلا فنركبها ، فقال « إن ضالة المسلم ، حرق النار ، .

فكان سؤالهم النبي على عن أخذها لأن يركبوها ، لا لأن يعرفوها ، فأجابهم بأن قال « ضالة المسلم حرق النار » أى : إن ضالة المسلم حكمها أن يحفظ على صاحبها ، حتى تؤدى إلى صاحبها ، لا لأن ينتفع بها لركوب ، ولا لغير ذلك .

فيان بذلك ، معني هذا الحديث وأن ذلك على ما قد ذكرنا .

٦٠٦١ ـ وقد كان مما احتج بذلك أيضا ، من قد حرّم أخذ المثالة من ذلك ، ما قد حَرَّثُ على بن معبد ، قال : ثنا يعلى بن عبيد ، قال : ثنا أبو حيان التيمي ، عن الضحاك بن المبذر ، عن المنذر أنه قال : قد كنت بالمبواز بج ، موضع ، فراحت البقر ، فرأى فيها جرير بقرة أنكرها .

فقال للراعى : ما هذه البقرة ؟ قال : بقرة لحقت بالبقر ، لا أدرى لمن هى ؟ فأمم بها جرير فَـعلـُـر ِدَتْ ، حتى توارت .

ثم قال : قد محمت رسول الله عَلَيْقُ يقول « لا يأوي الضالةَ إلا ضالُ » .

قالواً: فهذا الحديث أيضاً ، يحرم أخذ الضالة .

فكان من الحجة عليهم للآخرين في ذلك ، أنه قد يحتمل أن يكون هو ذلك الإيواه ، الذي لا تعريف معه .

٦٠٦٢ ـ فإنه قد بين ذلك أيضا ، ما قد صرّتُ فهد بن سليان ، قال : ثنا ابن أبى مريم ، قال : أنا يحيى بن أيوب قال : حرّتُي عمرو بن الحارث ، أن بكر بن 'سوداة قد أخبرهم ، عن أبى سالم الجيشانى ، عن زيد بن خالد الحـُهنى أنه قال : قال رسول الله عَنْ « من آوى ضالة ، فهو ضال ، ما لم يعرفها » .

٢٠٦٣ ـ مَرْشَنَ احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال : ثنا عمى ، عبد الله بن وهب ، قال : مَرَشَى عمرو بن الحارث ، ثم ذكر هذا الحديث ، با سناده عن رسول الله عَلَيْكُ ، بمثل ذلك أيضا ، سواء .

فبين رسول الله عَلِيُّ في هذا الحديث ، من الذي يكون يا يواء الضالة ضالا ، وأنه الذي لا يعرفها .

فعاد معنى هذا الحديث ، إلى معنى حديث الجارود ، وعبد الله بن الشخير ، في ذلك أيضا .

ر ٢٠٦٤ \_ وقد صَرَّتُ أبو بكرة قال : ثنا الحسين بن المهدى ، فال : ثنا عبد الرزاق قال : أنا سفيان بن عيينة ، عن الرقح وائل بن داود ، عن الزهرى ، عن محمد بن سُلقة ، عن أبيه ، سرافة بن مالك ، أنه جاء رسول الله عَلَيْكُ فقال له : يا رسول الله ، أرأيت الضالة ترد على حوض إبلي ألي أجر إن سقيتها؟ قال «وفي الكبد الحراء أجر».

ر ٢٠٦٥ \_ وقد حَرَّثُ فهد بن سلمان قال : ثنا الحسن بن الربيع ، قال : ثنا عبد الله بن إدريس ، قال : ثنا محمد ابن إسحاق ، عن ابن شهاب الزهرى ، عن عبد الرحمن بن مالك بن تُجمَّشم ، عن أبيه أن أخاه سُرافة بن مالك قال : قلت يا رسول الله ، ثم ذكر هذا الحديث بمثل ذلك أيضا ، سواء .

وهوفى حال سقيه إياها مُؤولِها فلم ينهه النبي ﷺ عن ذلك الإيواء إذا كان إنما يُزيد به منفعة صاحبها وإبقاءها على وبها ، والثواب فيها .

فثبت بذلك أن الإيواء المكروه في حديث جرير ، إنما هو الإيواء الذي يراد به خلاف حبسها ، على صاحبها ، وطلب الثواب فيها .

٦٠٦٣ - وقد احتج أهل المقالة الأولى لقولهم في ذلك أيضا ، بما قد صرّت يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: أنا عبد الله بن وهب بن مسلم القرشى ، قال: أخبرنى عمرو بن الحارث ، ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد انثورى جميعاً، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي، حدثهم جميعاً، عن يزيد، مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جا وجل إلى النبي علي من من وسول الله ، فسأله عن اللقطة ، فقال له رسول الله عَلَيْكُ «اعرف عفاصها» ووكا وها ، عم عرفها سنة ، فإن جا عصاحبها ، وإلا فشأنك بها » .

قال فضالة : الغنم ، يا رسول الله ؟ فقال « هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب» .

قال فضالة : الإبل ، يا رسول الله ؟ فقال « معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد المـاء ، وتأكل الشجر ، حتى أَيلقاها ربّها » .

٦٠٦٧ \_ مَرَثُنُ رُوح بن الفرج قال: ثنا عبد الله بن محمد الفهمى ، قال: أنا سليان بن بلال ، قال: حَرَثْتَى يحيى ابن سميد، وربيمة بن أبي عبد الرحمن جميماً ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد المجلمين أنه قال: قد سئل

رسول الله عن اللقطة ، من الذهب ، والنضة ، والورق .

فتال « اعرف وكا ها ، وعناسها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تمرف ، فاستنفع بها ، ولتنكن وديعة عندك ، فإن جاء لها طالب يوماً من الدهر ، فأدّها إليه » .

ثم ذكرنا في الحديث ، في الإبل والغنم ، بمثل مافي حديث يونس ، سواء .

٣٠٦٨ \_ مَرَثُنَا على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن مسلمة بن قمنب ، قال : ثنا سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد ، مولى المنبعث أنه سمع ذيد بن خالد الجهنى يقول : ثم ذكر هذا, الحديث ، عن رسول الله عليه ، مثل ذلك أيضاً ، سواء .

٦٠٦٩ - صَرَّتُ إِبِرَاهِيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر المقدي ، قال : ثنا سلمان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأى ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجمهى ، عن النبي عَلَيْكُ ، بمثل ذلك الحديث أيضاً ، سواء ، غير أنه لم يقل في ذلك « وليكن وديمة عندك » .

٠٧٠ - مَرَشُنَا فهد بن سليان ، وعلى بن عبد الرحن ، قالا : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، قال : مَرَشِي محمد بن عجلان ، قال : صَرَبُّنُي القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هررة ، رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْكَ ، أنه سئل عن ضالة الغنم ، فقال « هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب » .

وسئل عن ضالة الإبل فقال « ما لك ومالها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ، دعهًا حتى يجدها ربها » .

قانوا فق هذا الحديث أنه قد نهاه عن أخذ ضالة الإبل، وأمره بتركّها، فذلك أيضا، دليل على تحويم أخذ الفَّـوالّ .

قيل أم : مانى ذلك دليل على ماذكر تموه ، ولكن فى ذلك أمر النبى عَلِيَّةً إياه بترك ضالة الإبل ، لأن من شأنها طلب الماء ، حتى يقدر علي ذلك ، وهو لا يخاف عليها الضياع لذلك ، لأنها قد ترد الماء ، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ، فتركها أفضل من أخذها ، وليس من أخذها ليحفظها على صاحبها ، عاثوم بذلك .

وقد سئل النبي مَرَاقِيَّةً في هذا الحديث عن ضالة النَّم فقال « هي لك ، أو لأخيك ، أو للذَّب » .

أى: لك أن تأخذها لنفسك ، فتكون في يديك لأخيك ، أو تخليها ، فيأخذها الذئب فيأكلها أو يجدها ربها فيأخذها .

فنى ذلك إباحة لأخذها .

٩٠٧١ - وقد روى عن حبد الله بن عمرو بن الماص عن النبي عَلَيْهِ في ذلك أيضا ، ماقد طَرَّتُنَ يونس قال : ثنا عبد الله بن وهب قال أخبر في عمرو بن الحارث ، وهشام بن سمد ، كلاما ، عن عمرو بن شميب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن الماص ، أن رجلا من مزينة أتي رسول الله عَلَيْهِ فسأله ، فقال له : يانبي الله ، كيف ترى في ضالة الغنم ؟ .

فتال « طمام مأكول لك ، أو لأخيك ، أو للذئب » احسِ على أخيك ضالته .

فقال له : ياني َّ الله ، وكيف ترى في ضالة الإبل ؟ فقال « مالك ومالها ؟ معها سقاؤها ،وحذاؤها ، ولا يخاف علمها الذئب ، تأكل الحكلاً ، وترد الماء ، دعها حتى يأتى طالبها » .

فني هذا الحديث أيضاً إباحة أخذ الضوال ، التي قد يخاف عليها الضياع ، وحبسها له(١٠ .

مدل ذلك على أن معنى قول رسول الله على « إن ضالة المسلم أو المؤمن ، حرق النار » وقول النبي على الله و لا يأوى ، أو يؤوى الضالة ، إلا ضال » إنما أراد بذلك ، الإيواء الذي لا تعريف مع ذلك ، والأخذ الذي لا تعريف مع ذلك أيضاً اللذين هما ضد الحبس على صاحب الضوال ، حتى يتفق معنى حديثنا هذا ، ومعنى ذينك الحديثين أيضاً .

وفيا قد بين النبي ﷺ في الإبل بقوله «مالك ومالها؟ معها سقاؤها وحدّاؤها ، ولا يخاف الدَّب عليها » دليل على أنه لم يطلق له أخذها ، لعدم الخوف عليها .

وفى إباحته لِأخذ الشاة ، لخوفه عليها من الذئب ، دليل على أن النافة كذلك أيضاً ، إذا خيف عليها من غير الذئب ، وأن أخذها الصاحبها ، وحفظها على ربها ، أولى من تركها وذهابها .

وقد جاء عن النبي على الله على أن حكم الضالة ، كحكم اللقطة في ذلك ، وهو ماقد عير إبراهيم ابن مرزوق، قال: ثنا سليان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن خالد، عن أبي العلاء، [عن مطرف] عن عياض بن حمار أن النبي على قد سئل عن الضالة فقال «عرفها، فإن وجدت صاحبها، وإلا فهي مال الله».

٦٠٧٧ ـ فني هذا الحديث أن تعريفها واجب، ومعرفها في حال تعريفه إياها ، ممسك لها، ومؤور إياها لصاحبها ، ولم يؤمر بترك ذلك .

فدل هذا ، أن الإمساك النهى عنه عن ذلك ، في غير هذا الحديث ، إنا هو الإمساك الذي لم يفعله المسك لنفسه ، لا رب الضالة في ذلك .

فهذا ماق الضوال من الأحكام ، عن رسول الله علي .

وقد روى عن النبي عَلِيْقِ في اللقطة ، أنه قد أمر بالإشهاد عليها ، وترك كنامها ، مما قد روى عن رسول ٢٠٧٣ ـ الله عَلَيْق في ذلك ، ماقد حَرَّمْنُ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ألهلي بن أسد ، قال : ثنا عبد العزيز بن المحتار ، عن خالد الحذاء ، عن يزيد بن الشخير ، عن مطرف بن الشخير ، عن عياض بن حمار المجاشعي ، عن النبي عَلَيْق أنه قال لا من التقط لقطة ، فليشهد عليها ذوكي عدل ، ولا يكتمها ، ولا يغيرها ، قإن جاء ربها ، وإلا ، فال الله يؤتيه من يشاء » .

فلما كان أخذ اللقطة على هذا الوجه مباحاً ، كان كذلك أيضاً أخذ الضالة في ذلك ، وإنما يكرم أخذهما جيماً ، إذا كان راد منهما ضد ذلك .

ولقد اسحتب أبَيُّ بن كعب أخذ اللقطات ، وأن لا يترك للسباع .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « لربها » .

٣٠٧٤ – فحدثنا على بن شبية قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا سفيان بن سعيد الثورى ، عن سلمة بن كهيل ، هن سويد بن غفلة ، أنه قال : خرجت حاجًا فأصبت سوطا فأخذتها .

فقال لى زيد بن صوحان : دَعها ، فقلت : لا أدعها للسباع ، لآخذتها ، فلا ستنفعن بها .

٢٠٧٥ \_ حَرَثُنَا أَبُو بَكُرةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوِد الطيالسي ، قالَ : ثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل أنه قال : قد محمت سويد ابن عَمَلة يقول : قد كنت خرجت حاجًا ، فأصبت سوطا ، فأخذتها .

فقال لى زيد بن صوحان : دعها عنك ، فقلت : والله لا أدعها للسباع ، ولآخذتها ، فلا سقفين بها .

فلقيت أَبَى بن كعب، فذكرت له ذلك نقال لى : لقد أحسنت فى أخذها ، فإنى قدكنت وجدت صرةً ، فيها مائةُ دينار ، على عهد رسول الله عَلَيْكُ ، فأخذتها ، ثم أتيت رسول الله عَلَيْكُ فذكرتها له فقال لا عرفها حولا كاملا ٤.

قال : فعرفتها حولا ؛ فلم أجد من يعرفها .

قال: فأتيت بها النبي عَلَيْكُ فقال « اذهب ، فعرفها حولا » فعر فتها حولا ، فلم أجد من يعرفها .

ثم أنيت رسول الله عِلْمَيْنَ فقال « عرفها حولا » فمرفتها حولا ، فلم أجد من يعرفها .

فقال لى رسول الله علي « احفظ عددُها ، ووعاءها ، وعفاصها ، ووكاءها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها » .

قال شعبة : ثم إن سلمة بن كهيل ، شك في ذلك ، لا يدرى ، أثلاثة أعوام ، قال في الحديث : أوعاما واحداً ؟.
قال سلمة بن كهيل : فأعجبني هذا الحديث ، فقلت لأبي صادق ذلك ، فقال أبو صادق : وقد سمعت أنا ذلك
الحديث أيضا من أبي بن كعب ، كما قد سمعه سويد بن غفلة ، من أبك بن كعب ، سواء .

٦٠٧٦ - حَرَّ إِرَاهِمِ بِنَ أَبِي دَاود ، قال : ثنا أبو معمرالمنقرى ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا محمد بن محجادة ، عن سلمة بن كبيل ، عن سويد بن عَفَلة ، عن أَبَى بن كب أنه قال : كنت التقطت على عهد رسول الله على ما ته دينار ، فأتيت بها النبي على ، فذكرت ذلك له ، فقال لى « عَرَّفُها سنة » فعرفتها سنة ثم أتيت رسول الله على ، فقلت له : عرفتها سنة ، فلم أجد من يعرفها ، فقال لى « عرفها سنة » فعرفتها سنة ، فلم أجد من يعرفها فقال لى « عرفها سنة » فعرفتها سنة ، فلم أجد أحداً يعرفها ، أحداً يعرفها ، أحداً يعرفها » أحداً عدوها ووكادها ، ثم استمتم بها » .

7.۷۷ ـ وقد رُوى هن همر بن الخطاب؛ رضى الله عنه فى ذلك أيضا ، ما قد حَرَّشُ فهد بن سليان ، قال : ثنا محمد ابن سعيد الأصبهانى قال : أنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، أنه قال : صَرَّتُنْ أَعْرُو بن شعيب عن عمرو ، وعاصم ، ابني سفيان بن عبدالله بن ربيعة أن أباها ، سفيان بن عبدالله ، قد كان وجد عيبة ، فأتى بها عمر بن الخطاب فقال له « عرفها سنة ، فإن نحر فَتْ ، فذاك ، وإلا فعى لك » .

قال : فمرفّعها سنة ، فلم تمرف .

فَأَتَى مِهَا عَمِرِ ، العام المقبل ، أو القابل ، في الموسم فأخبر و بذلك فقال له عمر « هي لك » .

وقال: إن رسول الله على كان أمرنا بذلك .

فأبي سغيانُ أن يأخذها ، فأخذها منه عمر بن الخطاب ، فجملها في بيت مال السلمين .

٣٠٠٨ ـ حَرَّثُ إِرَاهِيمِ بن أَبِي داود ، قال : ثنا أحمد بن الحسين اللهبي ، قال : ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن الضحاك بن عثمان ، عن أبي النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن خالد المجلمي أن وسول الله عَلَيْقَة ، سئل عن اللقطة فقال « عرفها سنة ، فإن جاء باغيها ، فأدَّها إلى صاحبها ، وإلا فاعرف عناصها ووكاءها ، فإن جاء باغيها ، فأدّها إلى باغيها » .

أَفَلَا تَرَى أَنَ النَّبِي عَلَيْكُ لَمْ يَعْنَفُ أَبِي بِنَ كَمْبِ فَى أَخَذُهُ تَلَكُ الدِّنَائِيرِ ، حَيْن أَخَذُهُا ، وقد سوَّب أَبِى بن كَمْب فَ أَخَذُهُ السَّوطُ ، ليحفظها على صاحبها ، ولا يدعها للسَّباع .

وقد قال ممر بن الخطاب في حديث سغيان بن عبد الله « هي مالك ، قد أمرنا رسول الله عَرَاجُهُ بذلك » .

فلما أن أبي سفيانُ ذلك جعلما ممر في بيت المال .

وقد : أجاز رسول الله يَرْاقِيمُ أخذ اللُّفَيَطة والضالة ، لأن يحفظهما على صاحبهما.

٦٠٧٩ \_ وقدروى أصحاب رسول الله ﷺ فى ذلك أيضا ، ما حَرَّتْ إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا عبد الله بن مسلمة بن قسنب القعبنى ، قال : ثنا مالك ، عن سليان بن يسار ، أن ثابت بن الضحاك ، كان وجد بميراً ، فقال له عمر د حرّفه » فعرف ذلك ثلاث مرات ، ثم جاء إلى عمر .

فقال: قد شفلني عن صنعتي فقال له عمر: أنوع خطامه ، ثم أرسله ، حيث وجدته .

٩٠٨٠ \_ مَرَثُنَ بونس أخبرنا عبدالله بن وهبأن مالكا حدثهم، عن يحيى بن سعيد، ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن ممر بن الخطاب مثل ذلك أيضا ، سواه .

وزاد في الحديث « أن ثابت بن الضّحاك ، وقد كان من أمحاب رسول الله عَلَيْنَةً - حدثه ، أنه كان وجد بعيراً على عهد عمر بن الخطاب » .

٦٠٨١ ـ ولد عرش يونس قال : أنا أنس بن عياض قال : ثنا يحيى بن سعيد قال : سمت سلمان بن يسار ، يحدث ، عن ثابت بن الضحاك أنه كان وجد بميراً ، ثم ذكر هذا الحديث ، عن عمر بن الخطاب ، مثل ذلك أيضا ، سواء . فهذا عمر بن الخطاب ، حكم فى الضالة ، بحكم اللَّقَطة .

٦٠٨٢ \_ وكذلك روى عن عبد الله بن عمر فى ذلك أيضا ، وهو كما قد صَرَّتُ على بن شببة قال : ثنا يُريد بن هارون قال : أنا العوام بن حوشب ، قال : صَرَّتُمَى العلاء بن سُهيل أنه سمع عبد الله بن عمر يُسئل عن الضالة ، من القدح والشيء يجده الإنسان فقال « اتق خيرها بشرها ، وشرها بخيرها ، ولا تضمنها ، فإن الضالة لا يضمها إلا ضال » .

٦٠٨٣ ـ حَرَثُ إِبرَاهِيم بن مرزوق قال : ثنا أبو داود وبشر بن عمر قالا : ثنا شعبة (١) عن حبيب بن أبى ثابت سعت وجلا يسأل عبد الله بن عمر عن الصالة ، فقال له ٥ ادفعها إلى السلطان » .

٢٠٨٤ ـ عَرَثُ سليمان بن شعيب قال : ثنا الخصيب بن ناصح قال : ثنا هام ، عن نافع ، واين سيرين ، أن رجلا سعيد الله بن عمر فقال : إنى قد أصبت ناقة ، فقال : عرفها ، فقال : عَرَّفْتُهَا فلم تعرف فقال : ادفعها إلى الوالى .

7٠٨٥ - حَرَثُ سلمان بن شُعيب قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد الرصاف قال : ثنا شعبة ، عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال : سمت عبد الله بن عمر ، وقد سئل عن الضالة ، فقال « ادفعها إلى السلمان أو إلى الأمير » .

وقد رُوى هن عائشة فى ذلك أيضاً ، ما حَرَّشُ إبراهيم بن مرزوق قال : أنا وهب بن جرير قال : ثنا شعبة ، عن يزيد الرشك ، عن معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة فقالت : إنى أصبت ضالةً فى الحرم ، وإنى عرّقتها فلم أجد أحداً يعرفها ، فقالت لها عائشة : استنفى مها .

٦٠٨٦ \_ وقد رُوى عن عبد الله بن مسمود في هذا ، مثل ذلك أيضا ، وهو كما قد صرَّفُ فهد بن سليان ، قال : ثنا محمد بن سعيد الأسبهاني ، أنا شريك ، عن عامم بن شقيق ، عن أبي وائل أنه قال : اشترى عبد الله خادماً بسبعائة درهم ، فطلب صاحبها ، فلم يجده ، فعر فها حولاً ، فلم يجد صاحبها ، فجمع المساكين ، وجعل يعطيهم ويقول : « اللهم عن صاحبها ، فإن أبي ذلك ، فيي ذلك وعلى الثمن » ثم قال : هكذا يفعل بالعنوال .

٣٠٨٧ ــ وقد روينا عن رسول الله عليه في ذلك ، وعمن رويناه من أصحابه ، بمن قد ذكرناهم في هذا الباب ، التسوية بين حكم اللقطة والصالة جميما .

فدل أن ما قد جاء من هذه الآثار ، مما في ذلك ذكر إحداها ، فهو فيها وفي الأخرى ، وأن حكمها ، حكم واحد في جميع ذلك .

مَا إِنْ قَالَ قَائِلُ : فَإِنْ الصَّالُ ، مَا قَدْ صَلَّ بِنَفْسُهُ ، وَالْلَقَطَةُ : مَا سَوَى ذَلَكَ مِن الأمتعة ، ومَا أَشْهِهَا .

قيل له : وما دليلك على ما قد ذكرت ؟ بل وأينا اللغة في ذلك ، أباحث أن ما يسمى مالا نفس له ، ضالا . ألا يرى أن رسول الله عَلِيْقُ قال في حديث الإفك « إن أمكم قد اَضَـدَّت قلادتها » .

وقد رُوى عن عائشة أيضا في الضالة أن حكمها حكم اللقطة في جميع ذلك .

٦٠٨٨ ـ وهو كا قد عرش دوح بن الفرج قال: ثنا يوسف بن عدى قال: ثنا أبو الأحوس ، عن أبي إسحاق ، عن العالية ، امرأة أبي إسحاق أنها قالت : كنت عند عائشة ، فأتنها امرأة فقالت لها : يا أم المؤمنين ، إني وجدت ضالةً ، فكيف تأمريني أن أصنع بها ؟ .

فقالت : عرَّفيها ، واعلني ، واحتلبي قالت : ثم عادت فسألتها ، فقالت عائشة « تريدين آمرك ببيعها أو نرعها ؟ س ذلك لك » .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « سعيد » .

نقد ثبت بما ذكرنا ، التسوية بين حكم الضَّوال ، واللقطة وهذا كله قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ابن الحسن ، رحمهم الله تعالى -- في هذا الباب .

٩٠٨٩ \_ وقد روى عن النبي إليالي في القطة مكة وضالتها ، ماقد حرّث على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا عبد العزيز بن عبد الدراوردى قال : ثنا عبد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ، عن أبي هردة أن رسول الله علي قال — في وصف مكم « ولا يلتقط ضالتها إلا لمنشد » .

• ٢٠٩٠ \_ وقد عَرَشُ محد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا الوليد بن مسلم قال : ثنا الأوزاعيُّ قال : ثنا يحيي بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ابن عبد الرحن ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيِّلَتُهُم عِثل ذلك الحديث ، سواء .

٩ , ٩ , <u>حَرَثُ</u> أبو بكرة قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا حرب بن شداد ، قال : ثنا يحيي بن أبى كثير ، ثم ذكر هذا الحديث ، بإسناده ، عن رسول الله عَلَيْنَهُ ، مثل ذلك أيضاً سوا .

فكان النضر بن شميل يقول - مما بلغي عنه في ذلك - إن ممىي ذلك أنه لا ينبغي أن يلتقط صَالة في الحرم إلا أن يسمع رجلا يطلبها وينشدها ، فيرفعها إليه ، ليراها ، ثم يردها من حيث أخذها .

٢٠٩٢ \_ وقد روى هذا الحديث ، عن رسول الله على بغير هذا اللفظ أيضاً ، وهو كما قد حَرَثُ إبراهم بن أبى داود قال : أنا ممرو بن عون قال : أنا أبو يوسف ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عباهد ، عن عبد الله بن عباس أنه قال : قال رسول الله على وصف مكم « ولا يرفع لقطها إلا لمنشديها » .

٣٩٠٠ - صَرَّتُ محمد بن خزيمة قال: ثنا الحجاج بن المنهال، أبو محمد الأنماطي، وأبو سلمة موسى بن إسماعيل البصرى قالا جيما قال: ثنا حاد بن سلمة، عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، عن رسول الله عليه أنه قال -- في وسف مكة -- « ولا يرفع لقطتها إلا منشد » فهذا الحديث، عنع من أخذها إلا للإنشاد بها .

فقد أباح هذا الحديث أخذ لقطة الحرم لتعرف ، فاحتمل أن يكون ذلك يراد به أن ينشد ، ثم ترد في مكانها . واحتمل أن يكون المراد أن ينشدكما ينشد اللقطة الموجودة في سائر الأماكن والبلدان .

فوجدنا عن عائشة ، ماقد روينا عنها في هذا الباب ، أنها سئلت عن ضالة الحرم ، وأن المرأة التي سألها عن ذلك ، كانت عرفتها ، فلم تجد من يعرفها فقالت لها « استنفعي بها » .

فدل ذلك على أن حكم اللقطة في الحرم ، كحكمها في غير الحرم .

؟ ٩ ، ٩ \_ وقد روى عن رسول الله عليه في انطة الحاج أيضا ، ما صَرَّتُ روح بن الفرج ، قال : ثنا أبو مصعب الزهرى قال : ثنا عبد الدريز بن أبى حازم ، عن أسامة بن زيد ، عن بكير بن عبد الله ، عن يميي بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عبان أنه قال : نهى رسول الله عليه عن عبد الرحمن بن عبان أنه قال : نهى رسول الله عليه عن لقطة الحاج .

فمنى هذا ... عندنا ، والله أعلم ... على اللقطة التي لاينشد بهاولا يعرف بها ، لأن لقطة الحرم إنما أبيحت للانشاد . وقد يكون للحاج وغير الحاج ، كانت لقطة الحاج في غير الحرم أولا ، أن يكون كذلك أيضا ، والله .

عن وجل ، أعلم .

# ٢٣ - كتاب القضاء والشهادات

# ١ - باب القضاء بين أهل الذمة

3.90 - حَرَثُنَ يُونِس بن عبد الأعلى قال: ثنا على بن معبد ، عن عبيد الله بن ممرو ، عن عبد الكريم بن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله علي رجم بهوديا ويهودية ، حين محاكوا إليه .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن أهل الذمة إذا أصابوا شيئاً من حدود الله تعالى ، لم يحكم عليهم السلمون ، حتى يتحاكموا إليهم ، ويرضوا بمكمهم ، فإذا تحاكموا إليهم ، كان الإمام مخيراً ، إن شاء أعرض عنهم ، فلم ينظر فيا ببنهم ، وإن شاء حكم .

واحتجوا في ذلك أيضاً بقول الله تمالي ﴿ فَاإِنْ جَاوُكَ ۖ فَانْحَكُمْ ۚ بَيْنَهُمْ ۚ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : على الإمام أن يحسكم بينهم بأحكام السلمين ، فسكلما وجب على الإمام أن يقيمه على السلمين ، فيا أصابوا من الحدود ، وجب عليه أن يقيمه على أهل الذمة ، غير ما استحلوا به فى دينهم ، كشربهم الخمر وما أشبهه ، وأن ذلك يختلف حالهم فيه ، وحال المسلمين ، بعاقبون على ذلك وأهل الذمة ، لا يعاقبون على ذلك وأهل الذمة ، لا يعاقبون على ذلك وأهل الذمة ، لا يعاقبون على ما خلا الرجم فى الزنا ، فإنه لا يقام عندهم ، على أهل الذمة ، لأن الأسباب التى يجب بها الإحسان فى قولهم أحدها الاسلام .

فأما ماسوى ذلك من العقوبات الواجبات ، في انتهاك الحرمات ، فإن أهل الذمة فيه كأهل الإسلام ، ويجب على الإمام أن يقيمه عليهم ، وإن لم يتحاكموا إليه ، كما يجب عليه أن يقيمه على أهل الإسلام وإن لم يتحاكموا إليه .

وكان من الحجة لهم، في حديث ابن عمر الذي ذكرنا أنه ، إنما أخبر فيه ابن عمر أن رسول الله عليه وجم البهود حين تحاكموا إليه .

ولم يقل: إن رسول الله علي قال: إنما رجتهم لأنهم تحاكموا إلى".

ولو كان قال ذلك ، لعلم أن الحكم منه إنما يكون إليه ، بعد أن يتحاكموا إليه ، وأنهم إذا لم يتحاكموا إليه ، لم ينظر في أمورهم .

ولكنه لم يجيء ، إما جاء هنه أنه رجمهم حين تحاكموا إليه .

فَا عَا أَخْبَرَ عَنْ فَعَلَ النِّي مَا إِنْ مُحَاكِمُهُ إِذْ تَحَاكُمُوا إليه ، ولم يخبر عن حكمهم عنده ، قبل أن يتحاكموا إليه ، هل يجبُ عليهم فيه إقامة الحدام لا ؟ .

فبطل أن يكون في هذا الحديث دلالة في ذلك ، عن رسول الله علي ، ولا عن ابن عمر من رأيه . ثم نظرنا فيا سوى ذلك ، من الآثار ، هل نجد فيه مايدل على شيء من ذلك ؟ . ٣٠٩٦ \_ فإذا أحمد بن أبى عمران قد صَرَّتُ قال : ثنا أبو خيثمة ، زهير بن حرب ، قال : ثنا حفص بن غياث ، عن عبالد بن سعيد ، عن عامر الشعبي ، عن جابر بن عبد الله أن اليهود جا وا إلى رسول الله عليه برجل وامرأة منهما زنيا .

فقال لهم رسول الله ﷺ ﴿ إِيتُوا بَأْرِبِعَةُ مَنْكُم يَشْهُدُونَ ﴾ .

فثبت بهذا أن رسول الله عَلَيْكُ ، قبر كان ينظر بينهم قبل أن يحكمه الرجل والمرأة المدعى عليهما الزنا ، لأنهما جميماً جاحدان ، ولو كانا مقرين ، لما احتاج مع إقرارها إلي أربعة يشهدون

وروى عن البراء بن عارب ، عن رسول الله عَلِيِّ ، مايدل علي ذلك أيضاً .

٣٠٩٧ \_ صَرَّتُ فهد قال : ثنا عمر بن حفص بن غياث قال : ثنا أبى ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن البراء قال : مُرَّ على رسول الله برجل قد حم وجهه ، وقد ضرب ، يطاف به .

فتال رسول الله ﷺ « ما شأت هذا » قالوا : زنى ، قال « فا تجدون فى كتابكم » قالوا : يحمم وجهه ، ويمرّر ، ويطاف به .

فقال لا أنشدكم الله ، ماتجدون حده في كتابكم ؟ ٥ فأشاروا إلى رجل منهم فسأله رسول الله علي فقال الرجل تجد في التوراة الرجم ، ولكنه كثر في أشرافنا ، فكرهنا أن نقيم الحد على سفلتنا ، وندع أشرافنا ، فاسطلحنا على شيء ، فوضعنا هذا .

فرجه ﷺ وقال « أنا أولى من أحيا ما أمانوا من أمر الله » .

فني هذا ، مايدل أن النبي عَرَاقَةَ قد كان له أن يحسكم بينهم ، وإن لم يحسكمو ، لأن في هذا الحديث أنهم مروا به وهو محم ، فذكر باني الحديث ، ثم رجه رسول الله عَرَاقَةَ .

فلما دعاهم رسول الله ﷺ – إنكاراً لما فعاوه من قبل أن يأتوه فرد أمرهم إلى حكم الله الذي قد عطلوه وغيروه — ثبت بدلك أنه قد كان له أن يحكم فيا بينهم ، حكوه أو لم يحكموه .

فهذا ما في هذه الآثار ، من الدلائل ، على ماقد تكلمنا عليه .

وأما قول الله عز وجل ﴿ فَإِنْ جَاوُكُ فَأَحَكُمْ وَيُسْتَهُمْ أَوَ أَعْرِضْ عَسْهُمْ ﴾ فإن الذي ذهبوا فيه إلى تثبيت الحكم ، يقولون : هي منسوخة .

٦٠٩٨ ـ حَرَثُ ابن مرزوق قال: ثنا أبو حديفة ، عن سفيان عن السدى ، عن عكرمة ﴿ قَانِ جَاوُكُ ۚ فَا حَكُمُ مَ عَرَفُ ابن مرزوق قال: ثنا أبو حديفة ، عن سفيان عن السدى ، عن عكرمة ﴿ قَانِ جَاوُكُ ۚ فَالْحَكُمُ مَا أَثْرَلَ اللهُ وَلاَ تَشْيِعُ مَا أَثْرَلَ اللهُ وَلاَ تَشْيعِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلاَ تَشْيعِمُ اللهِ اللهُ وَلاَ تَشْيعِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلاَ تَشْيعِمُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلاَ تَسْتَعِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ تَشْيعِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وقال الآخرون: تأويلها ﴿ وَإِنْ احْكُمْ بِينْهُمْ عَا أَنْزِلَ اللهُ ، إِنْ حَكُمْتُ ﴾

فلما اختلف في تأويل هذه الآية ، وكانت الآثار قد دلت علي ماذكرنا ، ثبت الحكم عليهم علي إمام السلمين ،

ولم يكن له تركه ، لأن في حكمه ، النجاة في قولهم جميعاً ، لأن من يقول : عليه أن يحسكم ، يقول قد ترك ما كان عليه أن يفعله .

ومن يتول : له أن لا يحكم ، يقول : قد ترك ماكان له تركه ، فإذا حكم يشهد له الفريقان جميعاً بالنجاة ، وإذا لم يحكم ، لم يشهدا له بذلك .

فأولى الأشياء بنا ، أن نفعل ما فيه النجاة بالاتفاق ، دون ما فيه ضد النجأة بالاختلاف .

وهذا الذي ذكرنا ، من وجوب الحسكم عليهم ، قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تُعالى .

فإن قال قائل : فأنتم لا ترجمون اليهود إذا زنوا ، فقد تركتم بعض ما في الحديث الذي به احتججتم .

قيل له : إن الحسكم كان في الزناة ، في عهد موسى عليه السلام ، هو الرجم علي المحصن وغير المحصن .

وكذلك كان جواب اليهودى الذى سأله رسول الله على عن حد الزاني فى كتابهم ، فلم ينسكر ذلك عليه ، رسول الله عليه ، رسول الله عليه ، الله على كل نبى ، اتباع شريعة النبى الذى كان قبله ، حتى يُحدث الله شريعة النبى الله الله تعالى ﴿ أُولَٰ إِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ فَيهُدا مُ الْسُودِينَ عَلَى ذلك الحج ، ولا فرق حينتُذ ، في ذلك بين المحصن وغير المحصن .

ثم أحدث الله عن وجل لنبيه على شريعة ، فنسخت هذه الشريعة فقال ﴿ وَالَّـلاّ بِي يَأْتِينَ الْفَاحِيشَةَ مِنْ فِي نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنْ فِي الْبُيهُوتِ حَنَّى يَهَوَ فَمَاهُنَّ الْمُوْتُ أَوْ يَجِمْعَلَ الله كَهُنَّ سَبِيلاً ﴾ .

وكان هذا ناسخا لما كان قبله ، ولم يفرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن .

ثم نسخ الله تعالى ذلك ، فجعل الحد ، هوالإيذاء بالآية التي بعدها ، ولم يفرق في ذلك أيضا بين المحسن وغيره .

ثم جعل لهن سبيلا « البكر بالبكر ، جلدُ مائة ، وتعذيب عام ، والثيب جلد مائة ، والرجم » .

مرق حينتُذ بين حد المحسن ، وحد غير المحسن ، الجلد ثم اختلف الناس من بَمْـدُ في الإحصان .

فقال قوم : لا يكون الرجل محسناً بإمرأته ، ولا المرأة محصنة بروجها ، حتى يكونا حرين مسلمين بالنين ، قد جامعها، وهما بالغان [في نكاح صحيح].

ويمن قال ، بذلك أبو حنيفة ، وأبو يوسُف ، محمد ، رحمهم الله تعالى .

٢٠٩٩ ــ وقال آخرون : يحصن أهل الكتاب بعضهم بعضاً ، ويحسن السلم النصرانية ، ولا تحصن النصرانية السلم ، وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول في الإملاء ، فيا ضرشي سليان بن شميب ، عن أبيه .

فاحتمل قول رسول الله عَلَيْقِ « الثيبُّ الثيب ، الرجم » أن يكون هذا على كل ثيب ، واحتمل أن يكون على خاص من الايب .

فنظرنا فى ذلك ، فوجدناهم مجتمعين ، أن العَبيد غير داخلين فى ذلك ، وأن العبد لا يكون محسنا ، ثيبا كان أو بكراً ، ولا يحصن زوجته ، حرة كانت.أو أمة . وكذلك الأمة لا تبكون محصنة نزوجها ، حراً كان أو عبداً .

فتبت بما ذكرنا أن قول النبي عَلَيْكُ ﴿ الثيب بالثيب الرجم » إنما وقع على خاص من الثيب ، لا على كل الثيب . فلم يدخل فما أجموا ، أنه وقع على خاص ، إلا ما قد أجموا أنه فيه داخل .

وقد أجموا أن الحرين المسلمين البالغين الزوجين ، اللذين قد كان منهما الجاع ، محصنين ، واختلفوا بيمن سواهم .

فقد أحاط علمُنا أن ذلك قد دخل ف قول رسول الله عَلَيْنَةِ « الثيب بالثيب ، الرجم » .

فأدخلنا فيه ، ولم يُحَيطُ علمنا بما سوى ذلك ، فأخرجناه منه .

وقد كان يجيء في القياس — لما كانت الأمة لا تحصن الحر ، ولا يحصنها الحر ، وكانت هي في عدم إحصانها إياه ، كهو في عدم إحصانه إياها — أن يكون كذلك النصرانية ، فسكما هي لا تحسن زوجها المسلم ، كان هو أيضا كذلك ، لا يحصنها .

وقد رأينا الأمة أيضا — لما بطلأن تحصن السلم — بطل أن يحصن السكافر قياسا ، ونظرا على ما ذكرنا ، والله تعالى أعلم .

### ٢ - باب القضاء باليمين مع الشاهد

- مروب من الله عنه عنه المرد المحيد الحميد الحميد المحيد الله عنه الله الله عنه الله
- ٩١٠١ \_ حَرَثُ يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى سليان بن بلال ، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ، عن سُهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله عليه ، مثله .
- ٩١٠٧ \_ مَرْثُ صالح بن عبدالرحمن وابن أبى داود ، قالا : ثنا سعيد بن منصور قال : ثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن ، فذكر بإسناده مثله .
  - ٦١٠٣ \_ قال عبد العزيز: ونسيه سهيلٌ قال صَرَثْتي ربيعة عني .
- ١٠٤ \_ حَرَثُ فهد قال : ثنا يحيي بن عبد الحميد يعنى الحانى قال : ثنا سلمان بن بلال ، والدراوردى ، فذكر بإسناده مثله .
  - قال عبد العزيز : فلقيت سهيلا ، فسألته عن هذا الحديث ، فلم يعرفه .
- ه ٩٦٠ \_ صَرَّتُ بحر بن نصر قال : ثنا عبد الله بن وهب ، قال : صَرَفَّى عَبَّانَ بن الحَسَمَ ، عن زهير بن محمد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن زيد بن ثابت ، عن وسول الله وَاللَّهُمْ ، مثله .
- ٦١٠٦ \_ حَرْثُ وهبان بن عَبَّان ، قال : ثنا أبو همام ، قال : ثنا عبد الوهاب بن عبد الجيد النتني ، عن جعفر بن عجد ،

عن أبيه ، عن جار بن عبد الله ، عن رسول الله علي ، مثله .

٦١٠٧ \_ مَرْثُ فهدقال : ثنا أبو نعيم قال : ثناسفيان ، عنجعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله مَرَاقَ ، ولم يدكر جابراً . مال ١٠٠٨ \_ حَرَثُ يونسقال : ثنا ابن وهب ، أن ما لكاً حدثه ، عن جعفر بن عمد ، عن أبيه ، عن رسول الله عَرَقَ ، مثله .

٦١٠٩ ـ مَرْثُ بحرقال: ثناعبدالله بن وهب قال: مَرْشَىٰ عمر [بن محمد ومالك بن أنس ويحيى بن أيوب عن جعفر] بن محمد، عن أبيه، عن رسول الله عليه، مثله.

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، في خاص من الأشياء في الأموال، خاصة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فتالوا : لا يجب أن يقضى فى شىء من الأشياء إلا برجلين ، أو رجل وامرأتين ، ولا يقضى بشاهد ويمين ، فى شيء من الأشياء

قالوا : أما ما رويتموه عن رسول الله عَلَيْكُ ، مما ذكر فيه أنه قضى باليمين مع الشاهد ، فقد دخله الضمف ، الذي لا يقوم به ممه حجة .

وأما حديث ربيعة ، عن سهيل ، فقد سأل الدراورديُّ سهيلا عنه ، فلم يعرفه ، ولو كان ذلك من السنن المشهورة ، والأمور المعروفة إذاً ، لما ذهب علمه، وأنتم قد تضعفون من الأحاديث ما هو أقوى من هذا الحديث ، بأقل من هذا .

وأما حديث عَمَان بن الحكم عن زهير بن محمد ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن زيد بن ثابت ، فمنكر أيضا ، لأن أبا صالح لا تُعدّرف له رواية ، عن زيد .

ولو كان عند سهيل من ذلك شيء ، ما أنكر على الدراورديِّ ما ذكرتم عن ربيعة ، ويتول له ﴿ لم يحدثني به أبي عن أبي هريرة ، ولكن صَرَّتُنَى به عن زيد بن ثابت » مع أن عبّان بن الحكم ، ليس بالذي يثبت مثل هذا بروايته .

وأما حديث ابن عباس ، فنكر ، لأن قيس بن سعد ، لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء ، فكيف يحتجون به في مثل هذا ؟! .

وأما حديث جمغر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، فإن عبد الوهاب روا. كما ذكرتم .

وأما الحفاظ ، مالك ، وسفيانُ الثورى ، وأمثالهما فرووه ، عن جعفر ، هن أبيه ، عن النبي ﷺ ، ولم يذكروا فيه حاراً وأنتم لا تحتجون بـ « عبد الوهاب » فما يخالف فيه الثورى ومالكا .

ثم لو لم ينازع في طريق هذا الحديث ، وسلمت على هذه الألفاظ التي قد رويت غليها ، لكانت محتملة للتأويل الذي لا يقوم لكم بمثلها معه الحجة .

وذلكم أنكم ، إنما رويم أن رسول الله عَلَيْجَةً قضى باليمين مع الشاهد الواحد .

ولم ببين في الحديث ، كيف كان ذلك السبب ، ولا المستحلف [مع] من هو؟.

فقد يجوز أن يكون ذلك على ما ذكرتم ، ويجوز أن يكون أربدبه يمينُ المدّعي عليه.

وإذا ادعى المدعى ولم يقم على دعواه ، إلا شاهداً واحداً ، فاستحلف له النبي عَلَيْقُ المدهى عليه ، فروى ذلك ، اليعلم الناس أن المدعي لا يجب له اليمين على المدعى عليه ، لا بحجة أخرى غير الدعوى ـ لا يجب له اليمين إلا بها .

كما قال قوم : إن المدعى لا يجب له اليمين فيما ادعى ، إلا أن يقيمَ البينة أنه قد كانت بينه وبين المدعى عليه خلطة و بس ، فإن أقام على ذلك بينة ، استحلف له ، و إلا لم يستحلف » .

فأراد الذي روى هذا الحديث ، أن ينني هذا القول ، ويثبت اليمين بالدعوى ، وإن لم يكن مع الدعوى غيرها ، فهذا وجه .

وقد يجوز أن يكون أريد به يمين المدعى ، مع شاهده الواحد ، لأن شاهده الواحد ، كان بمن يحكم بشهادته وحده ، وهو خزيمة بن ثابت ، فإن رسول الله عليه فد كان عدل شهادته بشهادة رجلين .

ر ٦١١ من قرت مهد قال : ثنا أبو الممان قال : أخبرنا شعيب بن أبى حمزة ، عن الزهرى قال : أخبرنى عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمّه(١) حدثه، وهو من أصحاب النبي على أن رسول الله الله المتاع فرساً من أعرابي، فاستتبعه ليقبضه ثمن فرسه.

فأسرع النبي عَلِيْقِ المشيء وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي عَلِيْقُ ابتاعه ، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على عن الفرسِ الذي ابتاعه به النبي عَلَيْقٍ .

فنادى الأعرابي النبي عَلَيْكُ فقال: إن كنت مبتاعاً لهذا الفرس ، فابتمه ، وإلا بمته .

فقام النبي ﷺ حين سمع نداء الأعرابي فقال « أو ليس قدابتمته منك ؟ » فقال الأعرابي : لا والله ، مابمتك . فقال النبي عَرَائِينَ « بلي ، قد ابتمته منك » .

فطفق الناس يلوون بالنبي عَلَيْنَ والأعراف ، وهما يتراجمان ، وطفق الأعرابي يقول : هم شهيداً يشهد لك أنى قد بايمتك ، ممن جاء من المسلمين قالوا للأعرابي « ويلك إن النبي عَلَيْنَ لم يكن يقول إلا حقاً » حتى جاء خزيمة ، فاستمع لمراجعة النبي عَلَيْنَةً ومراجعة الأعرابي وهو يقول « هلم شهيداً يشهد لك أني قد بايمتك » .

فقال خزعة : أنا أشهد أنك قد بايعته .

مَّاقِبِلِ النِّي يُرَكِّنَهُ على خريمة فقال « بم تشهد ؟ » فقال بتصديقك بارسول الله

فجمل رسول الله شهادة خزعة ، بشهادة رجلين .

فلما كان ذلك الشاهد الذي قد ذكرنا ، قد يجوز أن يكون هو خزعة بن ثابت ، فيكون المشهود له بشهادته وحده ، مستحقاً لما شهد له ، كما يستحق غيره بالشاهدين ، مما شهدا له به ، قادعي المدعى عليه الحروج من ذلك الحق إلى المدعى ، فاستحلفه له النبي عَلَيْ على ذلك ، وأريد بنقل هذا الحديث ، ليمغ أن المدعى إذا أقام البينة على دعواه ، وادعى المدعى عليه الحروج من ذلك الحق إليه — أن عليه الحمين مع بينته .

فهذه وجوه يحتملها ماجاء عن النبي عَلِيُّكُ ، من قضائه باليمين مع الشاهد .

فلا ينبغي لأحد أن يأتى إلى خبر قد احتمل هذه التأويلات ، فيعطفه على أحدها بلا دليل يدله على ذلك ،

<sup>(</sup>١) انظر السنن الكبرى للبيهقي ١٤٥/١٠ و ١٤٦.

من كتاب أو سنة ، أو إجاع ثم يزعم أن من خالف ذلك ، مخالف لما روى عن رسول الله علي .

وكيف يكون مخالفا لما قد روى عن رسول الله عليه ، وقد تأول ذلك على معنى يحتمل ماقال ؟ .

بل ماخالف إلا نأويل مخالفه ، بحديث رسول الله علي ، ولم يخالف شيئًا من حديث رسول الله علي .

۱۱۱۱ ـ وقد روی عن علی بن أبی طالب ، كرم الله وجهه ، ما فترشن أبو. بكرة قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا مسعر عن عمرو بن مرة ، عن أبی البختری ، عن أبی عبد الرحمن السلمی ، عن علی قال « إذا بلغكم عن رسول الله عمله عن حدیث ، فظنوا به الذی هو أهنأ ، والذی هو أحمدی ، والذی هو أبق ، والذی هو خبر » .

۲۱۱۲ ـ مَدَّتُ ابن مرزوق قال : ثنا وهب ، وأبو الوليد قالا : ثنا شعبة ، عن عمرو فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل « والذي هو خير » .

فهكذا ينبغى للناس أن يفعلوا وأن بحسنوا تحقيق ظنومهم ، ولا يقولون على رسول الله ﷺ إلا عا قد علموه فابهم منهيون عن ذلك ، معاقبون عليه .

وكيف يجوز لأحد أن يحمل حديث رسول الله على أعلى ما حمله عليه هذا الهالف، وقد وجدنا كتاب الله عن وجل يدفعه، ثم السنة المجمع عليها تدفعه أيضاً ؟ .

فأما كتاب الله عز وجل ، فإن الله تمالى يقول ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنَ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُوناً رَجُكُمْ يْنِ وَرَجُكُ وَامْرَ أَتَانِ ﴾ وقال ﴿ وَأَشْمِدُوا ذَوَى عَدْلِي مِنْكُمْ ﴾ .

وقد كانوا قبل رول هاتين الآيتين ، لاينبغي لهم أن يقضوا بشهادة ألف رجل ، ولا أكثر منهم ولا أقل ، لأنه لايوصل بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم .

فلما أنزل الله عن وجل ماذكرنا ، قطع بذلك العذر ، وحكم بما أمر به ، على ماتعبد به خلقه ، ولم يحكم بما هو أقل من ذلك ، لأنه لم يدخل فيما تعبدوا به .

أما السنة التمق عليها ، فهي أن لا يحكم بشهادة جار إلى نفسه منهًا ، ولا دافع عنها مغرماً .

فالحكم باليمين مع الشاهد الواحد ، على ماحل عليه هذا المخالف لنا ، حديث رسول الله عَلَيْنَة فيه ، حكم لمدعى عينه ، فذلك حكم لجار إلى نفسه بيمينه .

فهذه سنة متفق عليها ، تدفع الحسكم باليمين مع الشاهد ، مع ماقد دفعه أيضا ، مما قد ذكرنا من كتاب الله تعالى .

فأولى الأشياء بنا ، أن نصرف حديث رسول الله عليه إلى ما يوافق كتاب الله تمالى ، والسنة المتغنى عليها لا إلى ما يخالفها ، أو يخالف أحدهما .

ولقد روى عن رسول الله عَلَيْقُ نصا ما يدفع القضاء بالممين مع الشاهد ؛ على ما ادعى هذا الخالف لنا .

٦١١٣ – حَرَّثُ إبراهيم بن مرزوق ، ومحمد بن خزيمة جيما ، قالا : ثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر، قال : كنت عند رسول الله على فأتاه رجلان يختصان في أرض.

فقال أحدها : إن هذا بارسول الله انتزأ على أرضه في الجاهلية ، وهو امرى القيس بن عابس الكندى ، وخصمه ربيعة بن عيدان..

فقال له : بينتك ، فقال : ليس لى بينة قال : عينه قال : إذا ، يذهب بها قال : ليس لك إلا ذلك .

فلما قام ليحلف ، قال رسول الله عَلِيُّكُهُ « من اقتطع أرضا ظالماً ، لتى الله وهو عليه غضبان » .

٦١١٤ - حَرَثُ روح بن الفرج قال : ثنا يوسُف بن عدى قال : ثنا أبو الأحوس ، عن سماك بن حرب ، عن علقمة ابن وائل ، عن أبيه قال : جاء رجل من حضرموت ، ورجل من كندة إلى رسول الله عَرَاكِيْمَ

فقال الحضرى : يارسول الله ، إن هذا لد غلبني على أرض كانت لى .

فقال الكندى : هي أرضى في يدى ، أزرها ، ليس له فها حق .

فعال رسول الله ﷺ للحضرى « ألك بينة ؟ » فقال : لا .

مَعَالَ النبي عَلِينَ ﴿ فَأَحَلَمُهُ ؟ » فَعَالَ: إِنَّهُ لِيسَ لَهُ عِينَ .

فقال رسول الله يَرَاقِينُ « ليس لك منه إلا ذلك » .

فانطلق ليحانه ، فقال رسول الله عَرَاكِيُّ « أما إنه إن حلف على مالك ظالما ليأ كنه ، لتي الله وهوعنه معرض » .

٦١١٥ ـ عَرْثُنَ فَهِدَ قال : ثنا جندل بن والق ، قال : ثنا أَبُو الأحوص ، فذكر بإستاده مثله ، غير أنه قال « فقال الخضرى : يارسول الله ، إن هذا غلبني على أرض كانت ني » .

قال أبو جمفر : فلما قال رسول الله ﷺ ﴿ بَيْنتك، أو يمينه ليس لكم فيه إلا ذلك ﴾ دل على أنه لايستحق شيئًا بغير البينة ، فهذا ينني القضاء بالبمين مع الشاهد .

والذي هو أولى بنا أن محمل وجه ما اختلف فيه تأويله ، من الحديث الأول ، على مايوافق هذا ، لاعلى ما يخالفه .

وقد قال رسول الله عليه « لو يمطى الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه » .

فدل ذلك أن اليمين لا يكون أبداً إلا على المدعى عليه ، وقد ذكر ناذلك بالإسناد ، فياتقدم من هذا الكتاب . وأما النظر في هذا ، فإنه ينتينا عن ذكر أكثر فساد قول الذين ذهبوا إلى القضاء باليمين مع الشاهد . فجعلوا ذلك في الأموال خاصة ، دون سائر الأشياء .

فلما ثبت أنه لايقضى بيمين وشاهد في غير الأموال ، كان حكم الأموال ، في النظر أيضاً كذلك .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تمالي .

٦١١٦ ـ وقد حَرَثُ وهبان ، قال : ثنا أبوهام ، قال : ثنا ابن المبارك ، عن ابن أبى ذئب ، عن الزهرى أن معاوية أول من قضى باليمين مع الشاهد ، وكان الأمر على غير ذلك ، والله أعلم .

#### ٣ - باب رد اليمين

قال أبو جعفر : اختياف الناس في المدعى عليه ، يرد البمين على المدعى م

فتال قوم : لا يستحلف المدعى ، وقال آخرون : بل يستحلف ، فإن حلف استحقرما ادعى بحلفه ، وإن لم يحلف ، لم يكن له شيء .

واحتجوا في ذلك ، بما قد رويناه في غير هذا الموضع ، عن سهل بن أبي حثمة في القسامة ، أن رسول الله على على الله على على الله على الله على على الله على على الله على الل

فغال رسول الله عَلَيْنَ ﴿ أَتَحَلَّمُونَ وَتَسْتَحْتُونَ ؟ ﴾ .

مُقالُوا : قد رد رسول الله عليه الأعان التي جملناها في البدء على المدعى عليهم ، فجملها على المدعين .

مكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن رسول الله على لما قال ﴿ أَتَبِرْتُكُم يَهُود بخمسين عِيناً ﴾ لم يكن من اليهود رد الأيمان على الأنصار ، فيردها النبي على ، فيكون ذلك حجة لمن يرى رد اليمين في الحقوق .

إنما قال « أثبر تسكم يهود بخمسين يميناً ؟ » فقالت الأنصار : كيف نقبل أعان قوم كفار ؟ .

فقال النبي 📆 « أتحلفون وتستحقون ؟ » .

فقد يجوز أن يكون كذلك حكم القسامة ، ويجوز أن يكون ذلك على النكير منه عليهم ، إذ قانوا «كيف نقبل أعان قوم كفار؟» فقال لهم « أتحلفون وتستحقون » كما قال : أيدعون ويستحقون .

فلما احتمل هذين الوجهين ، لم يمكن لأحد أن يحمله على أحدها دون الآخر ، إلا ببرهان بدله على ذلك .

قنظرنا فياسوى هذا الحديث من الآثار المروية ، فإذا ابن عباس قد روى عن رسول الله عليه أنه قال لا يعطى الناس بدعواهم ، لادعى ناس دما ، رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه » .

فتبت بذلك أن الدعى لا يستحق بدعواه ، دما ولا مالا ، وإنما يستحق بها بمين المدعى عليه خاصة .

هذا حديث ظاهِر المعنى ولا لنا أن تحمل ماخني علينا معناه من الحديث الأول، على ذلك .

وأما وجه ذلك من طريق النظر ، فإنا رأينا الدعى الذي عليه أن يقيم الحجة على دعواه ، لاتكون حجته تلك حجة جارة إلي نفسه منها ، ولا دافعة عنها مغرماً .

فلما وجبت البمين على المدعى عليه ، فردوها على المدعى ، فإن استحلفنا المدعى ، جملنا بمينه حجة له وحكمنا له يحجة كانت منه هو بها جار إلى نفسه منها وهذا خلاف ماتعبد به العباد ، فبطل ذلك .

فَإِنْ قَالَ قَائُلٍ : إِنَّمَا تُحَكِّمُ لَهُ بِيدِينَهُ ، وإن كان بها جارا إلى نفسه ، لأن المدعى عليه قد رضي بذلك .

قيل له : وهل يوجب رضا الدعى عليه زوال الحكم عن جمته ؟ .

أرأيت لو أن رجلا قال « ما ادعى على فلان من شيء ، فهو مصدق » فادعى عليه درهما فما فوقه ، هل يقبل ذلك منه ؟

أرأيت لو قال « قد رضيت ، اشهد به زيد هلى » لرجل فاسق أو لرجل جار إلى نفسه بتلك الشهادة مفّها ، شهد زيد عليه بشيء هل يحكم بذلك عليه ؟ .

فلما كانوا قد اتفتوا أنه لا يحكم عليه بشى من ذلك ، وأن رضاه فى ذلك وغير رضاه سواء ، وأن الحكم يجب فى ذلك ، وإن رضى ، إلا عا كان يجب لو لم برض ، كان كذلك أيضاً ، يمين المدعى ، لا يجب له بها حق على المدعى عليه ، وإن رضى المدعى عليه به بذلك .

والحكم بيمينه بعد رضاه بها ، كحكمها قبل ذلك .

فثبت عا ذكرنا ، بطلان رد اليمين على المدعى عايه وهذا كله ، قول أبى حنيفة وأ بي يوسف ، ومحمد، رحمة الله تعالى علمهم .

# ٤ - باب الرجل يكون عنده الشهادة للرجل هل يجب عليه أن يخبره بها؟ وهل يقبله الحاكم على ذلك أم لا؟

٣١١٧ \_ حَدِّشُ أَبُو بَكُرة قَالَ : ثنا أبو أحمد ، مجمد بن عبد الله بن الزبير ، قال : ثنا إسرائيل قال : ثنا عبد الملك بن همير ، قال : ثنا جار بن سمرة قال : خطبنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالجابية فقال « قام فينا رسول الله عَلَيْكُ مقامي فيكم اليوم ، فقال « أحسنوا إلى أصحابى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشوا الكذب ، حتى يشهد الرجل على الشهادة ، لا يسألها ، وحتى يحلف الرجل على الحين ، لا يستحلف » .

711۸ - وَرَثُنَا عبد الله بن محمد بن حشيش قال: ثنا عارم بن الفضل ، قال: ثنا جرير بن حازم قال: ثنا عبد الملك ابن عمير، فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: وأحسنوا إلى أصحابي [ثم] الذين يلونهم [ثم الذين يلونهم]، ثم يفشوا الكذب».

7119 \_ مَرْتُنُ أَبُو بَكْرَة قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوِد الطّيالسي، قال: ثنا حَادَ بَنْ يَزِيد، قال: ثنا معاوية بن قرة المزني، قال: سمت كهماً يقول: سمت عمر يقول، فذكر نحو حديث أبي بكرة، عن أبي أحمد.

فذهب قوم إلى أن من شهد بالشهادة قبل أن يسألها مذموم ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل هو محمود مأجور ، على ما كان منه من ذلك .

وكان من الحجة لهم، في دفع ما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى، أن النبي عَلَيْتُ قال ٥ ثم يفشو الكذب، حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها، وحتى يحلف على الهمين لا يستحلف » .

فمعنى ذلك أن يشهد كاذبًا ، أو يحلف كاذبًا ، لأنه قال « حتى ينشو الكذب فيكون كذا وكذا » .

فلا يجوز أن يكون ذلك الذي يكون ، إذا فشا الكذب ، إلا كذبًا ، وإلا فلا معنى لذكره « فيفشو الكذب » .

٠ ٢١٢ ــ واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضاً ، مما صَرَّتُ ابن أبي داود قال : ثنا نعيم ، قال : ثنا ابن المبارك قال : أخبرنا محمد بن سوقة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر رضى الله عنه أنه خطبهم بالجابية فقال محت رسول الله عليه عليه عليه الرموا أمحالى ، ثم الذين بلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب ، حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد ».

٦١٢١ - مَرَثُنَا عبد الله بن محمد البصرى ، قال : ثنا عارم قال : ثنا أبو عوانة ، عـن قتـادة ، عـن زرارة بـن أوفى ، عن عران بن حصين قال : قال رسول الله على ه حير أمتى القرن الذي بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم ، مم الذين يلونهم » قال والله أعلم ، أذكر الثالث أم لا ؟ ثم يفشو قوم ، يشهدون ولا يستشهدون ، وينذرون ولا يوفون ، ويخونون ولا يؤمن ، ويغشو فيهم السِمَن».

٦٩٢٢ ـ عَنْ أَبِى مُمَارُوقَ قَالَ : ثنا بشر بن ثابت البزار ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي جُمْرة، عن زهدم بن مُضرّب الجرمى ، أنه سمع عمران بن حصين يقول : قال رسول الله يَرَائِينَ ﴿ خَيْرَكُمْ قَرْنَى » ثُمْ ذَكُر مثله .

قالوا: نقد ذم النبي عَلَيْنَهُ في هذا الحديث ، الذي يشهد ولا يستشهد .

قبل لهم : هذا على الذي لا يستشهد في بدء الأمر ، فيكون في شهادته عند الحاكم ، شاهداً عا لم يشهد عليه ، ولا يملمه .

فعاد معنى هذا الحديث إلى معنى الحديث الأول .

71۲۳ مدود كروا فى ذلك أيضاً ، ما مؤرث حسين بن نصر قال : تنا ابن أبى مريم ، قال : ثنا الليث بن سعد ، عن يحيى بن سليم ، عن مصعب بن عبد الله بن أبى أمية قال : حدثتني أم سلمة إنها سمت رسول الله على يقول و يأتى على الناس زمان يكذب فيه السادق ، ويصدق فيه الكاذب ، ويخون فيه الأمين ، ويؤتمن فيه الحؤون ، ويشهد فيه الرم ، وإن لم يستشهد ، ويحلف المرم ، وإن لم يستجلف » .

۲۱۲۶ ـ مَرَثُنَّ ابن مرزوق قال · ثنا عفان قال : ثنا حماد ، ح .

٩١٢٥ ـ و حَرَثُ أَنِ أَنِى داود قال : ثنا مشام بن عبدالملك ، قال : ثنا أبو عوامة ، قالا جميعاً عن أبي بشر ، عن عبدالله ابن شقيق ، عن أبي هربرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ « خير أمنى قرنى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم » ثم لا أدرى أذكر الثالثة أم لا « ثم يخلف بعدهم خلوف يعجبهم السمانة ، ويشهدون ولا يستشهدون » .

٣١٢٦ ـ حَرَثُنَ ابن أبى داود قال: ثنا أبو مسهر قال: ثنا صندقة بن خالد قال: حَرَثُنَى عمرو بن شراحيـل، عن بلال بن سعد ، عن أبيه قال نه قلنا : يارسول الله ، أي أمتك خير ؟ قال « أنا وقرنى » .

قال : قلنا ، ثم ماذا ؟ قال « ثم القرن الثاني » قال : قلنا ، ثم ماذا ؟ قال « القرن الثالث » .

قال: قلنا ، ثم ماذا ؟ قال « ثم يأتى قوم ، يشهدون ولا يستشهدون ، ويحلفون ولا يستحلفون ، ويؤتمنون ولا يؤدون » .

قال أبو جمغر : قالـكلام ف تأويل هذا ، هو السكلام الذي ذكرنا في تأويل الآثار التي ف الفصل الذي قبل هذا .

٦١٢٧ ـ واحتجوا في ذلك أيضاً بما حَرَّثُ أبو بكرة قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا شعبة ، عن منصور وسليان «أي لأمش» عن إبراهيم ، عن عبيدة (أى السلماني) عن عبدالله قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ ﴿ خَبِرَكُمُ قَرْنَى ، ثم الذين يلونهم

ثم الذين يلونهم ، ثم يخلف قوم يسبق شهادتهم أيمانهم ، وأيمانهم شهادتهم ٥ .

٦١٢٨ \_ وَيَرْثُ عِمد بن خزيمة قال: ثنا أحمد بن أشكيب(١) قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله، عن رسول الله ﷺ، مثله.

٦١٢٩ \_ صَرْشُ ابن مرزوق قال : ثنا عفان ، مال : ثنا حماد بن سلمة ، الجربرى عن أبى نضرة ، عن عبد الله بن مولة قال : كنت أسير مع بريدة الأسلمي ، وهو يقول « اللهم ألحقني بقرني الذي أنامنه » ثلاثا ، وأنا ممه .

فقلت « وأنا » فدعا لي ثم قال: سمت رسول الله عَلَيْكُ يقول « خير هذه ألأمة القرن الذي بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يكون قوم ، تسبق شهاداتهم أعانهم ، وأعانهم شهاداتهم .

٦١٣٠ .. حَمَرْتُنَا فيمد قال : ثنا أبو بسكر بن أبي شيبة قال : ثنا حسين بن على الجعني ، عن زائدة ، عن عاصم ، عن خيشمة ، عن النمان بن بشير ، عن النبي ﷺ قال ﴿ خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يخلف قوم ، تسبق شهاداتهم أعاليهم ، وأعاليهم شهاداتهم » .

٦١٣٦ \_ صَرْتُتُ فهد ، قال : ثنا أبو غسان قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، فذكر بإسناده مثله ، وزاد شم الذين يلونهم » من أخرى « ثم يأتى قوم » .

فكان من حجتنا على الذين احتجوا بهذه الآثار لأهل القالة الأولى ، أن هذه الشهادة ، لم يرد بها الشهادة على الحقوق ، وإنما أريد مها الشهادة في الأعان ، وقد روى مَا يَدَلَ عَلَى ذَلَكَ ، عَنْ إبرَاهُمِ النَّحْس

٣١٣٧ \_ حَرْثُ عَد بن خزيمة قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : أنا شيبان ، عن منصور عن إبراهيم ، عن عبيدة ، عن عبد الله قال : قلنا يارسول الله ، أي الناس خير ؟ قال « قر نى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يجيء قوم يسبق شهادة أحدهم عينه ، وعينه شهادته » .

قال إبراهيم : كان أصحابنا يمهوننا و عن غلمان ، أن محلف بالشهادة والعهد .

فدل هذا من قول إبراهيم أن الشهادة التي ذم التي عَلَيْ صاحبها ، هي قول الرجل « أشهد بالله ، ما كان كذا» على معنى الحلف ، فـكره ذلك ، كما يكره الحلف ، لأنه مكروه للرجل ، الاكتار منه ، وإن كان صادقاً .

فهي عن الشهادة الى هي حلف ، كما نهي عن المين ، إلا أن يستحلف بها ، فيسكرون حينئذ معذوراً .

و لعله أن يكون أراد بالشهادة ، التي ذكرنا ، الحلف على مالم يكن لقوله ( ثم يفشو الكذب ) فتـكون تلك الشهادة ، شهادة كذب .

٦١٣٣ ـ وقد روى عن الني عَلِي في تفضيل الشاهد المبتدى بالشهادة ، ما حَدِّشُ بونس قال : ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن عبدالله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن عبَّان ، عن أبي عمرة الأنصاري ، عن زيد بن خالد الجيمني أن رسول الله مُؤلِِّكُ قال ( ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها ، أو يخبر بشمادته قبل أن يــألها ) ·

قال مالك : الذي يخبر بشهادته ، ولا يعلم بها الذي هي له ، أو يأتى بها الأيِام ، فيشهد بها عنده ، وجعله خير الشهداء . (١) هو أحمد بن مصر بن أشكيب ويقال إشكاب.

فأولى بنا أن تحمل الآثار الأول على ماوصفنا من تأويل كل أثر منها ، حتى لاتتصاد ، ولا تختلف ، ولا يدفع بعضها بعضاً .

فتكون الآثار الأول على المعانى التي ذكرنا ، وتكون هذه الآثار الأخر ، على تفضيل المبتدى بالشهادة من هي له أو الحبر بها الامام .

وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، فأثوا الإِمام ، فشهدوا ابتداء ، منهم أبو بكرة ، ومن كان معه حين شهدوا على المذيرة بن شعبة ، فرأوا ذلك لأنفسهم لازماً ، ولم يعتفهم عمر على ابتدائهم إياء بذلك ، بل معم شهاداتهم .

ولو كانوا في ذلك مدَّمومين ، لذمهم وقال ﴿ من سألكم عن هذا ؟ الاقعدتم حتى تُسألوًا ؟ ٥ .

فلما سمع منهم ولم ينسكر ذلك عليهم عمر ، ولا أحد ممن كان بحضرته من أصحاب رسول الله مَنْهُ ، دل ذلك على أن فرضهم كذلك ، وأن من فعل ذلك ابتداء ، لاعن مسألة ، محمود .

١٣٤ - فما روى فى ذلك ، ما حَرْشُ على بن عبد الرحمن قال : ثنا عنان بن مسلم ، وسعيد بن أبى مريم ، قالا : حَرْشُ السرى بن يحي ، قال : ثنا عبد الكريم بن رشيد ، عن أبي عنمان السهدى قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فشهد على المغيرة بن شعبة ، فتغير لون عمر ، ثم جاء آخر فشهد ، فتغير لون عمر ، حتى عرفنا ذلك فيه وأنكر لذلك .

وجاء آخر يحرك بيديه فقال : ماعندك ياسلخ العقاب ؟ وصاح أبو عنمان صيحة نشبه بها صيحة عمر ، حتى كدت أن يغشى عليَّ.

قال : رأيت أمراً قبيحاً ، قال : الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأمة محمد ، فأمر بأولئك النفر فجلدوا .

71٣٥ - حَرَثُ فهد قال : ثنا ابن أبى مريم قال : أنا محمد بن مسلم الطائق قال : ثنا إراهيم بن ميسرة ، عن سعيدبن المسيب قال : شهد على المغيرة أربعة ، فنكل زياد بن أبي سغيان فجلد عمر بن الخطاب الثلاثة ، واستتابهم ، فتاب الاثنان ، وأبي أبو بكرة أن يتوب ، فكان يقبل شهادتهما حين تابا ، وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته لأنه أبي أن يتوب ، وكان مثل النِّضو من العبادة .

٦١٣٦ \_ حَدَثُنَ فهد قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال: حَرَثَى أبو الطفيل قال: أقبل رهط ، معهم اصرأة ، فرجعوا ، وهو بين رجلها ، فشهد ثلاثة منهم ، أنهم رأوه بهب كما يهب الرود في المسكحلة .

وقال الرابع : أعمى سمعى وبصرى ، لم أره يهب فيها ، رأيت سُخْتَنَيْه(١) ( يعنى خصيتيه ) يضربان أستها ورجلاها مثل أذنى حمار .

وعلى مكة يومئذ ، نافع بن الحارث الخزاعي ؛ وكتب إلى عمر .

<sup>(</sup>١) مكذا وجد ني النسخة النقول عنها .

فكتب عمر « إن شهد رابع عمثل ماشهد الثلاثة ، فقدمهما أجلدها ، وإن كانا محصنين ، فارجمهما ، وإن لم يشهدا إلا بما كتبت به إلى ، فاجلد الثلاثة ، وخل سبيل الرجل .

نال : فجلد الثلاثة ، وأخلى سبيل الرجل والمرأة .

فهؤلاء أحجاب رسول الله عَلَيْنَا ، قد شهد بمضهم ابتداء ، وقبلها بعضهم ، وحضر ذلك أكثرهم ، فلم ينكر .

فدل ذلك ، على اتفاقهم جميماً ، على هذا المعنى ، وثبت أن معانى الآثار الأول ، على ماذكرنا من معانيها ، التي وصفناها في مواضعها .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعمد ، رحمهم الله .

## و - باب الحاكم، يحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر

71٣٧ - مَرَثُنَ ابن أبى داود قال : ثنا أبو اليمان قال : أنا شعيب بن أبى حزة ، عن الزهرى قال : أخبرنى عروة بن الربير أن زينب بنت أبى سلمة وأمها أم سلمة ، أخبرته أن أمها أم سلمة قالت : سمع النبى عَلَيْقَ جلبة خصام عند بابه ، فخرج إليهم فقال «إنما أنا بشر ، وإنه يأتيني الخصم ، ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، فأقضى له بذلك وأحسب أنه صادق ، فن قضيت له بحق مسلم ، فإنما هي قطعة من النار ، فايأخذها ، أو ليدعها » .

٦١٣٨ \_ مَدَّتُ ابن أبي داود قال : ثنا عبد العزيز الأويسي ، قال : ثنا إراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب فذكر بإستاده مثله .

٣١٣٩ \_ صَرَّتُ يُونَسَ قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زبنب ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله مَرَّتُ « إنكم تختصمون إلى ، وإنما أنا بشر ، ولمل بمضكم أن يكون ألحن بحجته ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فن قضيت له من حق أخيه شيئاً ، فإنما أقطع له قطعة من النار ، فلا يأخذه » .

• ٦١٤٠ \_ صَرَّتُ على بن معبد قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عَلَيْنَ ، مثله .

7181 حَرَثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد قال : ثنا وكيع ، هن أسامة بن زيد ، سمه من عبد الله بن نافع ، مولى أم سلمة ، عن أم سلمة قالت : جاء رجلان من الأنصار ، يختصان إلى النبي عَرَائِكُ في مواريث بينهما قد درست ، ليست بينهما بينة .

فقال رسول الله ﷺ «إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأقضى له بذلك، وأحسب أنه صادق، فن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها، أو ليدعما » . فبكى الرُجلان، وقال كل واحد منهما «حتى لأخى».

فقال رسول الله عليه هذا ، أما إذ فعلها هذا ، فاذهبا ، فاقتديها وتوخيا الحق ، ثم استهما ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه » .

٦١٤٢ \_ عَرْثُ ابن مرزوق قال : ثنا عَبَان بن عمرقال : أنا أسامة بن زيد ، فذكر بإسناده مثله .

٦١٤٣ \_ عَرْشُ يُونس قال: ثنا عبد الله بن نافع الصائغ ، قال: عَدَشَى أسامة ، فدكر بإسناده مثله .

قال أبو چمفر : فذهب قوم إلى أن كل قضاء قضى به حاكم ، من تمليك مال ، أو إنالة ملك ، عن مال ، أو من حله بطلاق ، أو عا أشبهه ، أن ذلك كله على حكم الباطن وأن ذلك في الباطن ، كو من حله بطلاق ، أو عا أشبهه ، أن ذلك كله على حكم الباطن وأن ذلك في الباطن ، كهو في الظاهر ، وجب ذلك على ماحكم به الحاكم .

وإن كان ذلك فى الباطن ، على خلاف ماشهٰد به الشاهدان ، وعلى خلاف ماحكم به بشهادتهما على الحكم الظاهر ، لم يكن قضاء القاضي موجبا شيئاً ، من تمليك ، ولا تحريم ، ولا تحليل ، واحتجوا فى ذلك ، مهذا الحديث .

وممن قال بذلك ، أبو يوسف .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : ماكان من ذلك من تمليك مال ، فهو على حكم الباطن ، كما قال وسول الله وكالله من قضيت له يشىء من حق أخيه ، فلا يأخذه ، فإنما أقطع له تطعة من النار » .

وما كان من ذلك ، من قضاء ، بطلاق ، أو نكاح بشهود ، ظاهرهم العدالة ، وباطنهم الجرحة ، فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذى تعبد الله أن يحسكم بشهادة مثلهم معه ، فذلك بحرم في الباطن ، كحرمته في الظاهر . والدليل على هذا ، ماقد روى عن رسول الله علي في المتلاعنين .

١١٤٤ \_ عَرْضًا يونس قال : أنا سغيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سميد بن جبير ، عن حبد الله بن عمر قال : فرق رسول الله عَلَيْكُ بين أَ خُوَى بنى المجلان ، وقال لهما «حسابكما على الله ، الله يعلم أن أحدكما كادب ، لاسبيل لك علمها » .

قال: بارسول الله ، صداق الذي أصدقها ؟ قال « لامال لك عليها ، إن كنت أصدقت عليها ، فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كاذباً عليها ، فهو أبعد لك منه » .

م ٦١٤٥ ـ مَرَثُّ يونس، قال : ثنا سفيان، عن الزهرى، سمع سهل بن سمد يقول : شهدت النبي مَلِّ ، فرق بين التلاعنين فقال : يارسول الله ، كذبت علمها إن أمسكتها .

١٤٦ - عَرَّتُ بونس قال : ثنا ابن وهب قال : ثنا مالك، عن ابن شهاب أن سهل بن سمد الساعدى أخبره ، أن عويمر المجلاني جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى ، فقال له : أرأيت ياعاصم ، لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ سل لى عن ذلك ، ياعاصم ، رسول الله عليه .

فلها رجع هاصم إلى أهله ، جاء عويمر ، فقال : ياعاصم ، ماذا قال لك رسول الله علي ؟ . فقال عاصم : ياعويمر ، لم تأتني بخير ، فذكره رسول الله علي المسألة التي سألته عنها .

فقال : عويمر لا أنَّهمي حتى أسأله عنها .

فأفبل عويمر حتى أتى رسول الله عَلِيَّة وسط الناس ، فقال : يارسول الله ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟

فقال رسول الله عَلِيْنَةِ « قد أنزل الله فيك وفي ساحبتك ، اذهب فائت ِ مها » .

قال سهل : فتلاعنا ، وأنا مع الناس ، عند رسول الله عَلَيْكُ .

فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يارسول الله ، إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله علي . قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين .

٦١٤٧ ـ مَرْشُنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا الماجشون ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، عن عاصم قال : جاءني عويمر ، ثم ذكر مثله .

فقد علمنا أن رسول الله عليه ، لو علم الكاذب منهما بعينه ، لم يفرق بينهما ، ولم يلاعن ، لو علم أن المرأة صادقة ، لحد الزواج لها بقذفه إياها .

ولو علم أن الزوج صادق لحد المرأة بالزنا ، الذي كان منها .

فلما خني الصادق منهما على الحاكم ، وجب حكم آخر ، فحرم الفرج على الزوج فى الباطن والظاهر ، ولم يرد ذلك إلى حسكم الباطن .

للها شهدا في التلاعنين ، ثبت أن كذلك الفُرَق كلها ، والقضاء عا ليس فيه عليك أموال ، أنه على حكم الظاهر ، لاعلى حكم الباطن وأن حكم القاضي يحدث في ذلك التحريم والتحليل ، في الظاهر والباطن جميماً ، وأنه خلاف الأموال التي تقضى بها على حكم الظاهر ، وهي في الباطن ، على خلاف ذلك .

فتكون الآثار الأول هي في القضاء بالأموال ، والآثار الأخر ، هي في القضاء بغير الأموال ، من ثبات المقود وحلمًا ، حتى تتفق معاني وجوم الآثار ، والأحكام ، ولا تتضاد .

وقد حكم رسول الله ﷺ في المتبايمين ، إذا اختلفا في الثمن ، والسلمة قائمة ، أنهما يتحالفان ويترادان .

فتمود الجارية إلى البائع ، ويحل له فرجها ، ويحرم على الشترى .

ولو علم الكاذب منهما بعينه إذاً ، نقضى بما يقول الصادق ، ولم يقض بنسخ بيع ، ولا بوجوب حرمة فرج الجارية المبيعة على الشترى .

فلما كان ذلك على ماوصفنا ، كان كذلك ، كل قضاء ، بتحريم أو تحليل ، أو عقد نكاح أو حله على ، ملحكم القاضي فبه في الظاهر ، لاعلى حكمه في الباطن ، وهذا قول أبي حنيفة ، وجد ، رحمهما الله :

#### ٦ - باب الحريجب عليه دين، ولا يكون له مال، كيف حكمه؟

٦١٤٨ ـ مَرَثُ ابن أبى داود قال: ثنا يحيى بن سالح الوحاظى ، قال: ثنا مسلم بن خالد الزنجى ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحن ابن البيلمانى قال : كنت عصر ، فقال لى رجل : ألا أدلك على رجل من أصحاب النبي يَالِيَكُ ؟ فقال: أنا سُهرَّق، فقلت: رحمك الله، ما ينبنى لك أن تسمى بهذا الاسم وأنت رجل من أصحاب رسول الله عَلَى .

فقال إن رسول الله عَلَيْكُ سماني سُر َّق مَ فَلَنِ أَدْعَ ذَلِكَ أَبِداً .

قلت : ولم سماك سرق ؟ قال : لقيت رجلا من أهل البادية ببميرين له يبيمهما ، فابتعتهمامنه وقلت له : انطلق ممى حتى أعطيك ، فدخلت بيتى ، ثم خرجت من خلف لى ، وقضيت بثمن البميرين حاجتى ، وتفييت حتى ظنلت أن الأعرابي قد خرج .

غَرجت والأعرابي مقم ، فأخذني فقدمني إلى رسول الله عَلَيْظٌ ، فأخبرته الخبر .

فقال رسول الله ﷺ « ما جلك على ماصنعت ؟ » قلت : قضيت بشمنهما حاجتي يارسول الله .

قال « فاقضه » قال : قلت ليس عندي ، قال ﴿ أنت سرق اذهب به يا أعرابي ، فبعه حتى تستوفي حقك » .

قال: فجعل الناس يسومونه في ويلتنت إليهم فيقول: ماذا تريدون؟ فيقولون: تريد أن نبتاعه منك [فنعتقه]. قال: فواقَّه إن منكم أحد أحوج إليه مني ، اذهب فقد أعتقتك.

٦١٤٩ ـ عَدَّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال : ثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار ، قال : عَدْتُنْ زيد بن أسلم ، قال : لقيت رجلا بالإسكندرية يقال له سرق ، فقلت : ماهذا الاسم ؟

نقال: سمانيه رسول الله ﷺ، قدمت المدينة ، فأخبرتهم أنه يقدم لى مال فيايمونى ، فاستهلكت أموالهم فأتوا بى النبي ﷺ فقال (أنت سرق) فباعنى بأربعة أبعرة .

فقال له غرماؤه : مايستم به ؟ قال أعتقه قالوا : مأنحن بأزهد في الآجر منك ، فأعتقوني .

قال أبو جعفر: فني هذا الحديث بيع الحر في الدين، وقد كان ذلك في أول الإسلام يبتاع من عليه دين فيما عليه من الدين ، إذا لم يسكن له مال يقضيه عن نفسه، حتى نسخ الله عز وجل ذلك فقال: ﴿ وَ إِنْ كَانَ ذُو كُسُرَةٍ ۚ فَاسَعُورَةً ۚ إِلَى مَيْسَرَةً ۗ ﴾ .

وقضي رسول الله ﷺ بذُّلك ، في الذي ابتاع الثمار ، فأسيب بها ، مكثر دينه .

فقال رسول الله عَلَيْ ( تصدقوا ) فَتُـصُدُقَ عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه .

فقال رسول الله عَلِيُّ (خذوا ماوجدتم ، وليس لكم إلا ذلك ) .

وقد ذكرنا ذلك بإسناده ، فيا تقدم من كتابنا هذا .

نفى قول رسول الله عليه لفرمائه ( ليس لكم إلا ذلك ) دليل على أن لاحق لهم فى بيمه ، ولولا ذلك لباعه لهم ، كما باع سُرَّقُ فى دينه لفرمائه ، وهذا قول أهل العلم جيماً ، رحمهم الله .

#### ٧ - باب الوالدهي يملك مال ولده أم لا؟

• ٦١٥ - حَرَثُ ربيع الجيزى وابن أبى داود ، قالا : حَرَثُ عبد الله يوسف ، قال : ثنا عيسى بن يونس ، قال : ثنا يوسف بن إسحاق بن أبى إسحاق ، عن ابن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله أن رجلا جاء إلى رسول الله عَلَيْكُ فقال : إن لى مالا وعيالا ، وإن لأبى مالا وعيالا ، وإنه يربد أن يأخذ مالى إلى ماله .

فقال رسول الله عَلَيْنَ (أنت ومالك لأبيك) .

٩١٥١ \_ مَرْتُثُ ابن أبى داود قال : ثنا أبو عمر الحوضى ، قال : ثنا عبد الوارث قال : ثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رجل لرسول الله ﷺ : إن لى مالا ولي والداً يربد أن يجتاح مالى .

فقال رسول الله علي ( أنت ومالك لأبيك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكاوا من كسب أولادكم ) .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى أن ما كسبه الابن ، من مال فهو لأبيه ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ما كسب الابن من شيء ، فهو له خاسة ، دون أبيه .

وقالوا قول الذي ﷺ هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن ، وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك ، وأن تجمل أمره فيه نافذاً ، كأمره فيما يملك .

ألا تراه يقول (أنت ومالك لأبيك) فلم يكن الابن عملوكا لأبيه ، با ضافة النبي ﷺ إباه ، فكذلك لايكون مالكا لماله ، با ضافة النبي ﷺ إليه .

٩١٥٢ \_ وقد حَرَّتُ فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمس عن أبي صالح ، عن أبي هررة قال : قال رسول الله علي ( ما نفعني مال قط ، ما نفعني مال أبي بكر ) .

فقال أبو بكر رضى الله عنه : إنما أنا ومالى لك يارسول الله .

فلم يرد أبو بكر بذلك أن ماله ملك للنبي ﷺ دونه ، وأحكنه أراد أن أمره ينفذ فيه وفي نفسه .

فكذلك قوله (أنت ومالك لأبيك) فهو على هذا المعنى أيضًا ، والله أعلم .

وقد روى عن رسول الله على ( مُحرم أموال السلمين كما مُحرم دماؤهم ) ولم يستثن في ذلك والداً ولا غيره .

۱۱۵۳ ـ فها روی عنه في ذلك ، ما مترش أبو بكرة قال : ثنا أبو داود ، ح .

٦١٥٤ ــ و مَرَشُلُ ابن مرزوق قال: ثنا وهب ويعقوب بن إسحاق الحضرى قالوا: ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن مرة ، عن مرة بن شراحيل قال: مرة عن مرة بن شراحيل قال: مرتشي رجل من أسحاب النبي المنظم ، وأحسبه قال ( في غروني هذه ) قال: قام فينا رسول الله منظم قال: ( هل تدرون أي يوم هذا ؟ ) قالوا: نعم ، يوم النحر قال ( مدفتم يوم الحج الأكبر ) .

قال ( هل تدرون أى شهر هذا ؟ ) قالوا : نمم ، ذو الحجة قال ( سدقتم ، شهر الله الأسم ) .

« هل تدرون أي بلد هذا ؟ » قالوا : نعم ، الشمر الحرام ، قال (صدقتم) .

فقال رسول الله علي ( إن دماء كم وأموالكم ، وأحسبه قال : وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ) .

1100 - مَرَشُنَ على بن معبد قال : ثنا أبو الأشهب البكراوى ، هو ابن خليفة ، قال ؛ ثنا ابن عون ، عن محمد بن سيرين ،عن عبد الرحمن بن أبي بكرة [عن أبيه] ، أن النبي على قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع (إن أموالكم وأعراضكم ، ودباء كم حرام بينكم ، في مثل يومكم هذا ، في مثل بلدكم هذا ، ألا ليبلغ الشاهد الغائب ) .

7107 \_ مَرْثُ فهد قال : تناعمر بن حفص قال : ثنا أبى ، قال : ثنا الأعمن قال : سممت أبا سالح يحدث ، عن أبى سميد الخدرى ، أو عن أبى هريرة ، وأراه أبا سميد الخدرى قال : قال رسول الله عليه في حجة الوداع (إن أعظم الأبام ، حرمة هذا اليوم ، وإن أعظم الشهود ، حرمة هذا الشهر ، وإن أعظم البلدان ، حرمة هذا البلد وإن دماء كم وأموالكم حرام عليكم ، كحرمة هذا اليوم ، وهذا الشهر ، وهذا البسلد ، هل بلغت ؟ ) قالوا : نعم ، قال : (اللهم اشهد) .

٩١٥٧- مَرَشُ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن رسول الله بَرَافِيّ خطبهم في حجة الوداع، فقال (ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا).

٦١٥٨ ـ قَرْشُنَا يزيد بن سنان ، قال : ثنا دحيم بن اليتيم ، قال : ثنا الوليدبن مسلم ، قال ، ثنا هشام بن الغاز الجرشي قال : أخبرنى نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : خطبنا رسول الله عليها ، ثم ذكر مثله .

٩١٥٩ ــ عَرَضُ محمد بن على بن داود قال : ثنا عفان بن مسلم ، قال : ثنا ربيعة بن كاشوم بن جبر ، قال : ثنا أبى ، قال : معمت أبا غادية الجهنى قال : خطبنا رسول الله عَلَيْقُ ، ثم ذكر مثله .

٦١٦٠ \_ عَرْشُ علي بن معبد، قال: ثنا يونس بن محمد، قال: ثنا حسين بن عازب بن شبيب بن غرقدة، أبو غرقد، عن شبيب بن غرقدة ، عن سليهان عن عمرو بن الأحوص قال: خطب رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فذكر مثله.
قال أبو جمفر : فجعل رسول الله عليها ، حرمة الأموال ، كحرمة الأيدان .

فَكَمَا لا يَحَلُ أَبِدَانِ الْأَبِنَاءِ للآبَاءِ، إِلَا بِالْحَقُوقِ الواجِبَةِ ، فَكَذَلَكَ لا يَحَلَ لَهُم أَمُوالْهُم إِلا بِالْحَقُوقِ الواجِبَةِ . فإن قال قائل : تريد أن يوجد ما ذكرت في الأب ، منصوصاً عن النبي عَلَيْقٍ .

۱۱۲۱ - قلت : صَرَّتُ يونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبر نى سعيد بن أبى أيوب ، عن عياش بن عباس الفتبانى ، هن عبسى ين هلال الصدف ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله علي قال لرجل : أمرت بيوم الأضحى عيد جمله الله لهذه الأمة .

فقال الرجل: أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني ، أفأضحي بها .

قال: لا ، ولكنك تأخذ من شمرك وأظفارك ، وتقص شاربك ، وتحلق عانتك ، فذلك تمام أضحيتك ، عند الله .

قال أبو جعفر : فلما قال هذا الرجل : يارسول الله ، أضحى عنيحة ابنى ؟ فقال رسول الله عَلَيْكُ ﴿ لا ﴾ . وقد أمره أن يضحي من ماله ، وحضَّه عليه — دل ذلك على أن حكم مال ابنه ، خلاف ماله .

مع أن أولى الأشياء بنا بم حمل هذه الآثار على هذا المعنى ، لأن كتاب الله عز وجل ، يدل على ذلك ، قال الله عزوجل ﴿ يُورُصِيكُمُ اللهُ ۚ فِي أَوْلاَ دِكُم ۗ لِلذَّ كَسِرِ مِثْـلُ خَطَّ الْأَنْـقَيَــْ بْنِ ﴾ ثم قال ﴿ وَلِا بَوْ يَهِ لِـكُـلَّ وَ احِدٍ مِنْسَهُما السَّدُسُ مِمَّا تَرَكُ ﴾ .

فورث الله عز وجل ، غير الولد مع الوالد ، من مال الابن ، فاستحال أن يُسكون المال للأب في حياة الابن ، ثم يصير بعضه لغير الأب .

قال الله عز وجل ﴿ مِنْ كَمْدِ وَصِيَةً ۗ مُورِصِي بِهِمَا أَوْ دَبْنِ ﴾ فجمل الله عز وجل المواريث للوالد وغيره ، بعد قضاء دين ، إن كان على الميت ، وبعد إنفاذ وساياه من ثلث ماله .

وقد أجموا أن الأب لا يقضى من ماله دين ابنه ، ولا ينفذ وصايا أبيـــه من ماله ، ففى ذلك ، ماقد دل على ماذكرنا .

وقد أجم السلمون أن الابن ، إذا ملك مملوكة ، حل له أن يطأها ، وهي ممن أباح الله عز وجل له وطأها بقوله تمالى ﴿ وَالذَّ بِنَ مُ مُ لِلهُ رُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلاَّ عَلَى أَزْوَا جِهِمْ أُوْ مَا مَاكَتُ أَدْمَا يُهُمْ ﴾ فلو كان ماله لأبيه ، إذاً لحرم عليه وطء ماكسب من الجوارى ، كحرمة وطء جوارى أبيه عليه .

فدل ذلك أيضاً على انتفاء ملك الأب لـــال الابن ، وأن ملك الابن فيه ثابت ، دون أبيه .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي بوسف ، ومحمد ، رحمهم الله .

#### ٨ - باب الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه؟

٦١٦٢ \_ مَدْشُنَا يُونس قال : ثنا سغيان ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : دخل مجزز المدلجى ، على رسول الله يَرْفِيْنَا ، فرأى أسامة وزيداً ، وعليهما قطيفة قد غطيا ر ووسهما ، فقال : إن هذه الأقدام ، بعضها من بعض ، فدخل على رسول الله عَرِّالِيَّا مسروراً .

٣١٦٣ \_ عَرْشُ يُونَى قال : ثنا شعيب بن الليث ، عن أبيه ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أنها قالت : دخل على "رسول الله على الله على "رسول الله على "رسوراً ، نجرق أسارير وجهه ، فقال « ألم تَرَي أن مجززاً ، نظر آنهاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ، فقال : إن بعض هذه الأقدام ، من بعض » .

قال أبو جعفر : واحتج قوم بهذا الحديث ، فزعموا أن فيه ماقدر لهم أن القافة ، يحكم بقولهم ، ويثبت به الأنساب .

قالوا : ولولا ذلك ، لأنكر النبي عَلِيُّ على عجزز ، ولتال له : وما يدريك ؟ .

فلما سكت، ولم ينكر عليه، دل أن ذلك التول، مما يؤدى إلى حقيقة، يجب بها الحكم.

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يجوز أن يحكم بقول القافة في نسب، ولا غير. .:

وكان من الحجة لمم على أهل المقالة الأولى أن سرور النبي عَلَيْكُمْ بقول مجزز المدلجى، الذي ذكروا في حديث

عائشة ، ليس فيه دليل على ما توهموا ، من واجب الحكم بقول القافة ، لأن أسامة قد كان نسبه ، ثبت من زيد قبل ذلك .

ولم يحتج النبي عَلِيُّ في ذلك إلى قول أحد ، ولولا ذلك ، لما كان.دُعيَ أسامة فيما تقدم إلى زيد .

إنما تعجب النبي مَرَاقِيَّة ، من إصابة مجزز ، كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب بظنه ، حقيقة الشيء الذي ظنه ولا يجب الحسكم بذلك .

فَرَكُ رسول الله عليه الإنكار عليه ، لأمه لم يتماط بقوله ذلك ، إثبات مالم يكن ثابتاً فيما تقدم ، فهذا ما يحتمله هذا الحديث .

وقد روى في أمر القافة ، عن عائشة رضى الله عنها ، مايدل على غير هذا .

3178 \_ مَرْشُنُ ابن [أبي] داود قال: [ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال] أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها، أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء.

فنه أن يجتمع الرجل العدد ، على المرأة ، لاتمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا ، وكن ينصبن على أبوابهن رايات فيطؤها كل من دخل علمها ، فإذا حملت ووضعت حملها ، جمع لهم القافة ، فأسهم ألحقوه به ، كان أباه ، وُدعى ابنه ، لاعتنع من ذلك .

فلما بعث الله عز وجل محمدا يَرْاقِيُّ بالحق ، هدم ذلك النيكاح الذي كان يكون فيه ذلك الحكم ، وأقر الناس على النيكاح الذي لا يحتاج فيه إلى قول القافة ، وجعل الولد لأبيه الذي يدعيه ، فيثبت نسبه بذلك ، ونسخ الحسكم المتقدم ، الذي كان يحسكم فيه بقول القافة .

وقد كان أولاد البغايا ، الذين ولدوا في الجاهلية ، من ادعى أحداً منهم في الإسلام ، لحق به .

٦١٦٥ \_ إِمَرْثُنَا يُونِسَ قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن يحيي بن سميد .

٣١٦٦ - و مَرَثُنَ يونس قال : أنا أنس ، عن يحيي بن سعيد قال : مالك في حديثه ، عن سايان بن يسار ، وقال أنس : أخبر ني سليان بن بسار ، أن عمر كان ينيط أهل الجاهلية بهن من ادعى بهم في الأسلام .

فدل ذلك أنهم لم يكونوا ياحتون بهم بقول القافة ، فيكون قولهم كالبينة ، التي تشهد على ذلك .

فلو كان قولهم مستعملا فى الأسلام ، كما كان مستعملا فى الجاهلية إذاً ، لما قالت عائشة : إن ذلك مما هدم إذا كان قد يجب به علم أن الصبى ممن وطى وأمة من الرجال فني نسخ ذلك دليل أن قولهم : لم يجب به حكم بثبوت النسب .

٣١٦٧ ـ واحتج أهل المتالة الأولى بقولهم أيضاً ، عا **مترّث ا** يونس أخبرنى يحبي بن سميد ، عن سلميان بن يسار ، أن رجلين أتيا عمر ، كلاهما يدعى ولد امرأة .

فدعا لهما رجلا من بني كمب ، قائمًا ، فنظر إليهما ، فقال لعمر : لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة ، ثم دعا المرأة فقال : أخبر بني خبرك ، قالت : كان هذا لأحد الرجلين بأنيها ، وهيف إبل أهلها فلا بفارةها ، حتى تظن أن قد استمر بها حمل ، ثم ينصرف عنها فأهراقت عليه دما ، ثم خلفها ذا ، نعنى ألآخر، فلا يفارقها حتى استمر بها حمل ، لايدرى ممن هو ، فكبر الكمي ، فقال عمر للفلام « وال أيهما شئت » .

٣١٦٨ \_ مَرْشُنَ يُونس ، قال : ثنا ابن وهب ، عن مالك حدثه ، عن يحيي بن سعيد ، عن سليان ، مثله .

٦١٦٩ ـ عَرْشُ عَمْ بن نصر قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن أبى الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحمي بن حاطب ، عن أبيه قال : أتى رجلان إلى عمر بن الحطاب ، رضى الله عنه ، يختصان في غلام من ولادة الجاهلية ، يقول هذا : هو ابنى ، ويقول هذا : هو ابنى .

فدعا لها عمر رضى الله عنه قائمنا من بنى المصطلق ، مدأله عن الغلام ، فنظر إليه المصطلق ، ثم قال لعمر : والذي أكرمك ، إنهما قد اشتركا فيه جيماً .

فقام إليه عمر فضربه بالدرة حييض يجع ثم قال : والله ، لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب .

ثم دعا أم الغلام فسألها ، فقالت : إن هذا لأحد الرجلين ، قد كان غلب على الناس ، حتى ولدت له أولاداً ، ثم وقع بى على نحو ماكان يفعل ، فحملت ، فيما أرى ، فأصابنى هرافة من دم ، حتى وقع فى نفسى أن لاشى ، في بطنى ، ثم إن هذا الآخر ، وقع بى ، فوالله ما أدرى من أيهما هو ؟ .

. فقال عمر للغلام « انبع أيهما شئت » فاتبع أحدهما .

قال عبدالرحمن بن حاطب : فكأنى أنظر إليه متبمًا لأحدهما ، فذهب به .

وقال عمر : قاتل الله أخا بني الصطلق .

قالواً : فني هذا الحديث أن عمر حكم بالقافة ، فقد وافق ماتأولنا في حديث مجزز المدلجي .

فكان من الحجة عليهم للآخرين أن في هذا الحديث ، مايدل على بطلان ماقالوا ، وذلك أن فيه ، أن القائف قال « هو منهما جميماً » .

فلم يجمله عمر كذلك، وقال له: « وال أيهما شئت » على ما يجب في صبى ادعاه رجلان فإن أقر أحد ، كان أباء فلما رد عمر ذلك إلى حكم الصبي الدعي إذا ادعاه رجلان، ولم يكن بحضرة الإمام قائف، لا إلى قول نف دل ذلك، على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت نسب من أحد.

وقد روى عن عمر أيضاً من وجوه صحاح ، أنه جمله بين الرجلين جميماً .

مرى الن مرزوق قال : ثنا وهب ابن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن توبة العنبرى ، عن الشعبي ، عن ابن عمر ، أن رجلين اشتركا ى ظهر امرأة ، فولدت ، فدها عمر القافة فقالوا « أخذ الشبه منهما جميعاً » فجمله بينهما .

71٧١ ـ عَرَشُ ابن سرزوق قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد ابن المسيب ، عن همر ، نحوه . قال : فقال لي سعيد : لمن ترى ميرائه ؟ قال هو لآخرهما مونا . ٦١٧٢ \_ مَرْثُنَ أَبُو بَكُرَةً قَالَ : ثنا سميد بن عام، ، قال : مَرْتُثَنّ عوف بن أبي جميلة ، من أبي المهل ، أن عمر بن الخطاب قضى في رجل ادعاه رجلان ، كلاهما يزعم أنه ابنه ، وذلك في الجاهلية .

فدعا عمر أم الغلام المدعى ، فقال « أذكرك بالذي هداك للإسلام ، لأيهما هو ؟ » .

قالت : لا والذي هدائي للإسلام ، ما أدرى لأيهما هو ؟ أتاني هذا أول الليل ، وأتاني هذا آخر الليل ، فما أدرى لأبهما هو ؟ .

قال: فدعا عمر من القافة ، أربعة ، ودعا ببطحاء فنثرها ، فأمن الرجلين المدعيين فوطى كل واحد منهما بقدم ، وأمن المدعي فوطى عندم ، ثم أراء القافة قال لا انظروا فإذا أتيتم فلا تشكلموا ، حتى أسألكم ، قال : فنظر القافة ، فقالوا : قد أثبتنا ، ثم فرق بينهم ، ثم سألهم رجلا رجلا قال : فتقادعوا ، يعنى فتبايعوا ، كلهم يشهد أن هذا لمن هذين .

فال: فقال عمر: يا عجبا لما يقول هؤلاء، قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا، إني لا أرد ما يرون، إذهب فها أبواك.

٣١٧٣ سَمَرُمُنَ عَلَى بَنْ شَيْعِة ، قال : ثنا يَزيد بن هارون قال : أنا همام بن يحى ، عن قتادة ، عن سعيد بن السيب أن رجلين اشتركا في ظهر اصرأة ، فولدت لهما ولداً ، فارتفعا إلى حمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فدعا لهما ثلاثة من القافة ، فدما بتراب فوطى وفيه الرجلان والفلام .

ثم قال لأحدهم : انظر ، فنظر ، فاستقبل واستعرض ، واستدبر ، ثم قال : أسرأو وأعلن؟ فقال عمر: بلأسر . فقال : لقد أخذ الشبه منهما جميعاً ، فما أدري لأمهما هو ؟ فأجلسه .

ثم قال للاّ خر أيضاً : انظر ، فنظر ، واستقبل ، واستعرض ، واستدبر ، ثم قال : أيسر أو أعْدَلِينُ ؟ قال : بل أسر .

قال لقد أخذ الشبه منهما جيماً ، فلا أدري لأجما هو ؟ وأجلسه .

ثم أم الثالث فنظر ، فاستقبل ، واستعرض واستدبر ، ثم قال : أسر أم أعلن ؟ .

قال : لقد أخذ الشبه سنهما جميعاً ، فما أدرى لأيهما هو ؟ .

فتال همر.: إنا نعرف الآثار بقولها ثلاثاً ، وكان عمر قائداً ، فجمله لهما ، يرثانه ويرشهما .

فقال لي سعيد : أندري عن عصبته ؟ قلت : لا ، قال : الباقي منهما .

قال أبو جمفر : فليس يخلو حكمه في هذه الآثار ، التي ذكرنا من أحد وجهين ، إما أن يكون بالدعوى لأن الرجلين ادعيا الصبي وهو في أبديهما ، فألحقه بهما بدعواهما ، أو يكون فعل ذلك .

فكان الذين بحكمون بقول القافة ؛ لا يمكمون بقولهم إذا فالوا هو ابن هذين .

مْلُمَا كَانْ قُولُهُمْ كَذُلْكُ ، ثبت على قولُهما ، أن يُكُون قضاء عمر بالولد للرجلين ، كان بغير قول القافة .

وفي حديث سعيد بن المسيب، مايدل على ذلك ، وذلك أنه قال : فقال القافة « لا ندري لأيهما هو ؟ » فجمله مر بينهما .

والقافة لم يقولوا: هو ابنهما ، فدل ذلك أن همر ، أثبت نسبه من الرجلين بدعواهما ، ولمالهما عليه من اليد ، لا يقول القافة .

فإن قال قائل : فإذا كان ذلك كما ذكرته ، فما كان احتياج عمر إلى القافة ، حتى دعاهم ؟ .

قيل له : يحتمل ذلك عندنا ، والله أعلم ، أن يكون عمر رضى الله عنه وقع بتلبه أن حمل لا يكون من رجلين ، فيستحيل إلحاق الولد عن يعلم أنه لم يلده ، فدعا القافة ، ليعلم منهم ، هل يكون ولد يحمل به من نطفى رجلين أم لا ؟ وقد بين ذلك ماذكرنا ، في حديث أبي المهلب .

فلما أخبره القافة بأن ذلك قد يكون ، وأنه غير مستحيل ، رجع إلى الدعوى التي كانت من الرجلين ، فحكم بها ، فجمل الولد ابنهما جميعاً ، يرثهما ويرثانه ، قذلك حكم بالدعوى ، لابقول القافة .

٩١٧٤ \_ وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه في ذلك أيضاً ، ما صَرَّتُنَّ روح ابن الفرج ، قال : ثنا يوسف ابن عدى ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن مولى لبنى غزومة قال : وقع رجلان غلى جاربة في ظهر واحد ، فعلقت الجاربة ، فام يدر من أبهما هو .

تأتيا عمر يختصان في الولد فقال عمر « ما أدرى كيف أقضى في هذا ؟ .

فأتيا هليًّا ، فقال : هو بينكما ، رئكما وترثانه ، وهو للباق منكما .

فَهَذَا حَكُمَ بِالوَلَدُ لَدَعِيهِ جَمِيماً ، فَجِمَلُهُ ابْنُهِما ، وَلَمْ يَحْتَجِ فَى ذَلَكَ ۚ إِلَى قُولَ اللَّافَةَ ، وَبَهَذَا تَأْخَذُ . وهو قُولُ أَنَى حَنْيَفَةَ ، وأَنَى يُوسَف ، ومحمد ، رحميم الله .

#### ٩ ـ باب الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين

٩١٧٥ \_ حَرَّثُ يُونَسَ قَالَ : ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه و هن يحيي بن سعيد ، عن أبى يكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبى بكر بن هبد الرحن بن الحارث بن هشام ، عن أبى هم برة أن وسول الله عليه قلو أحق به من غيره » .

٦١٧٦ ـ عَرْشُنَا إبراهيم بن مرازوق قال : ثنا وهب وبشر بن عمر ، ح ·

71۷۷ \_ و مَرْثُنَ سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قالوا: ثنا شعبة [عن يحيى بن سعيد ح وعن حسين بن نصر عن يزيد بن هارون ]، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، مثله.

قال آبو جَعفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا اشترى هبدآ بيمن ، وقبض العبد ولم يدفع عمنه ، فأفلس المشترى وعليه دين ، والعبد قائم فيده بمينه . أن ائمه أحق به من غيره ، من غرما المشترى واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

<sup>(</sup>١) انظر اتحاف المهرة [٥/٢٧٧/ أ].

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل بائع العبد، وسائر الغرماء فيه سواء ، لأن ملك قد زال عن العبد، وخرج من ضمانه، فإنما هو في مطالبة غريم من غرماءالمطلوب، يطالبه بدين في ذمته، لا وثيقة في يديه، فهو وهم في جميع ما لهم، سواه.

وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى في فساد ماذهبوا إليه ، واحتجوا لقولهم من حديث أبي هريرة الذي ذكرنا ، أن الذي في ذلك الحديث ٥ فأصاب رجل ماله بعينه ٤ وإنما مالة بعينه ، يقع على المفسوب ، والموارى والودائم ، وما أشبه ذلك ، فذلك ماله بعينه ، فهو أحق به من سائر الفرماء .

وفي ذلك ، جاء هذا الحديث ، عن رسول الله عليه .

وإنما بكون هذا الحديث حجة لأهل المقالة الأولى ، لو كان ﴿ فأصاب رجل غير ماله قد كان له ، فباهه من الذي وجده في يده ، ولم يقبض منه عنه ، فهو أحق به من سائر الفرماه » .

وهذا الذي يكون حجة الهم ، لو كان لفظ الحديث كذلك .

فأما إذا كان على ماروينا في الحديث فلا حجة الهم في ذلك ، وهو على الودائع والغصوب ، والعوارى والرهون أموال الطالبين في وقت المطالبة بها ، وذلك كما جاء عن رسول الله عَرَاقِيَةٍ في حديث سمرة .

71۷۸ - فإنه حَرَّثُ محمد بن عصرو، قال: ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن سعيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه ، هن سمرة بن جندب أن رسول الله عليه قال ۵ من سرق له متاع أو ضاع له متاع ووجده في يدى رجل بسينه ، فهو أحق به ، ويرجع المشرى على البائع بالثمن » .

قال أبه جمعو: فقال أهل المتالة الأولى: لو كان الحديث على ماذكرتم من التأويل الذى وصفتم إذاً ، لما كان بنا إلى ذكر النبي عَلَيْكُ ذلك من حاجة ، لأن هذا يعلمه العامة ، فضلا عن الخاصة فالكلام بذلك فعنل ، وليس من صفته عَلَيْكُ الكلام بالفضل ، ولا الكلام عا لا فائدة منه .

فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك ، أن ذلك ليس بفضل ، بل هو كلام صحيح ، وفيه فائدة ، وذلك أنه أعلمهم أن الرجل إذا أفلس وجب أن يقسم جميع مافي يده بين غرمائه ، فتبت ملك رجل لبعض مافي يده ، أنه أولى بذلك وأن الذي كان في يده قد ملكه وغر فيه ، فلا يجب له فيه حكم إذ كان مغروراً قعلمهم بهذا الحديث ، علمهم بحديث سمرة ، ونتي أن بكون الفرور الذي يشكل حكمه عند العامة يستحق بذلك الفرور شيئاً ، فهذا وجه لعذا الحديث صحيح .

وقال أهل المقالة الأولى : ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه ، بألفاظ غير ألفاظ الحديث الأول .

71۷۹ مـ فذكروا ما فيَرْشُ يونس، قال: أنا ابن وهبقال: أخبر ني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: أخبر في أبو بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله عَلِيَّةً فضى بالسلمة ، يبتاعها الرجل، فيفاس وهي عنده بعيمها ، لم يقض صاحبها من عُنها شيئاً ، فهو أسوة النرماء. قال أبو بكر : فقضى رسول الله عَلَيْكُ أنه من توفى وعنده سلمة رجل بعينها ، ولم يقبض من عُمَها شيئا ، فصاحب السلعة أسوة الغرماء .

• ٦١٨٠ - مَرْضُ يونسَ قال : ثنا [ابن] وهب، أن مالكاً حدثه، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله عَلَيْكُ قال « أيما رجل ابتاع متاعاً ، فأقلس الذي ابتاعه ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه ، فهو أحق به ، فإن مات المشترى ، فصاحب المتاع أسوة الغرماه » .

قالوا : فقد بان بهذا الحديث أن رسول الله عَلَيْكُ إنما أراد في هذا الحديث الأول ، الباعة لا غيرهم .

فكان من الحجة للآخرين عليهم أن هذا الحديث منقطع ، لا يقوم بمثله حجة .

فإن قالوا : إنما قبلناه ، و إن كان منقطعاً ، لأنه بَيَّنَ ما أشكل في الحديث التممل .

قيل لهم : قد كان بنبغي لكم — لما اضطرب حديث أبى بكر بن هبد الرحمن هذا ، فرواه عنه الرهرى كما ذكرنا آخراً ، ورواه عنه ، عمر بن عبد العزيز على ما وصفنا أولاً -- إن رجعوا إلى حديث غيره ، وهو بشير ابن نهيك ، فيجعلونه هو ، أصل حديث أبى هريرة ، ويسقطون ما خالفه .

وإذا فعلتم ذلك ، عادت الحجة الأولى عليكم ، وإن لم تفعلوا ذلك ، كان لخصمكم أيضاً أن يقول : هذا الحديث الذي رواه الزهرى ، عن أبي بكر ، فنرق فيه بين حكم التفليس والموت ، هو غير الحديث الأول فيكون الحديث الأول عنده ، مستعملا من حيث تأوله ، ويكون هذا الحديث الثاني ، حديثا مفقطعاً شاذاً ، لا يقوم بمثله حجة ، فيجب ترك استعماله .

فهذا الذي ذكرنا ، هو وجه الكلام في الآثار المروية في هذا الباب.

وأما وجه ذلك من طريق النظر ، فإنا رأينا الرجل ، إذا باع من رجل شيئا ، كان له أن يحبسه حتى نقده الثمن .

وإن مات المشترى ، وعليه دين ، فالبائع ، أسوة الغرماء .

فكان البائع ، متى كان محبسا لمما باع ، حتى مات المشترى ، كان أولى به من سائر غرما و المشترى .

ومتى دفعه إلى المشترى وقبضه منه ، ثم مأت ، فهو وسائر الغرماء فيه ، سواء .

فكان الذي يوجب له الانفراد بثمنه ، دون الفرماء --- هو بقاؤه في يده.

فلما كان ما وصفنا كذلك ، كان كذلك ، إفلاس المشترى ، إذا كان العبد في يد البائع ، فهو أولى به من سائر غرماء المشترى .

وإن كان قد أخرجه من بده إلى يد المشترى ، فهو وسائر الفرماء فيه سواء ، فهذه حجة صحيحة .

وحجة أخرى : أنا رأيناه ، إذا لم يقبضه المشترى ، وقد بقى للبائع كل الثمن ، أو نقده بعض التمن ، وبقيت له له عليه طائفة منه — أنه أولى بالعبد ، حتى يستوفى ما بتى له من الثمن .

فكان ببقائه فى يده ، أولى به إذا كان له كل الثمن أو بمض الثمن ، ولم يفرق بين شى من ذلك ، فجعل حكمه ، حكما واحداً . فلما كان ذلك كذلك ، وأجمعوا أن الشترى إذا تبعض العبد ونقد البائع من تمنه ظائنة ، ثم أفلس المشترى ، أن البائع لا يكون بتلك الطائفة الباقية له ، أحق بالعبد من سائر الفرماء ، بل هو وهم فيه سواء .

وكذلك إذا يقي له تمنه كله حتى أفلس ، قلا بكون بذلك أحق بالعبد من سائر الغرماء ، ويكون هو وهم فيه سواء .

فيستوى حكمه إذا بقى له كل الثمن على المشترى ، أو بعض الثمن حتى أفلس المشترى ، كما استوى بقاؤهما جميعاً له عليه ، حتى كان الموت الذى أجموا فيه على ما ذكرنا .

نثبت بالنظر ، ما ذكرنا من ذلك ، وهو قول أبي حنينة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله .

٦١٨١ \_ وقد صَّرْثُ سلمان بن شميب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شمية ، عن الغيرة ، من إبراهم .

٦١٨٢ ــ وصَرَّتُ سلمان قال : ثنا عبد الرحن ، قال : ثنا شعبة ، هن أشمث ، مولى آل حران ، هن الحسن قال : هو أسوة الفرماء ، والله أعلم .

#### ١٠ - باب شهادة البدوي. هل تقبل على القروي؟

٦١٨٣ ـ حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني نافع بن يزيد ويحيى بن أيوب، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال «لا تقبل شهادة البدوي على القروي».

فذهب قوم إلى أن شهادة أهل البادية ، غير متبولة على أهل الحضر ، واحتجوا ف ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالو ؛ أما من كان من أهل البادية ، نمن يجيب إذا دعى وفيه أسباب المدالة ، ما فى أهل المدالة من أهل الحضر ، فشهادته مقبولة ، وهو كأهل الحضر .

وممن كان منهم لا يجيب إذا دعي ، فلا تقبل شهادته .

۱۸۶ - وقد روی عن رسول الله علی فی سائر ذلك ، ما حَرَثُ ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي قال: ثنا [ابن]إسحاق، عن سالح بن كيسان ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : قدمت أم سنبلة الأسلمية ، ومعها وطب من لبن ، تهديه لرسول الله علي ، فوضعته عندى ، ومعها قدح لها .

فدخل النبي ﷺ فقال « مرحبا وسهلا ، بأم سنبلة » قالت : بأبي وأي ، أهديت لك وطبا من لبن .

قال «بارك الله عليك، صُرَّى لى فهذا القدح» فصبت له في القدَّ فلما أخذه قلت: قد قلت «الأقبل هدية من أعرابي» .

قال ه أعراب أسلم با عائشة ، إنهم ليسوا بأعراب ولكنهم أهل باديتنا ، وبحن أهل حاضرتهم ، إذا دعوناهم أجابوا ، وإذا دعونا أجبناهم ه ثم شرب .

٦١٨٥ ـ عَرْثُ ابن أبى داود قال : ثنا محمد بن عبد الله بن عمر ، قال : ثنا يونس بن بكير ، قال : ثنا ابن إسحاق ، فذكر بإسناده مثله . 71۸٦ - عَرَضُ الربيع بن سليان الجيزى ، قال : ثنا سميد بن كثير بن عفير ، قال : ثنا سليان بن بلال ، عن عبدالرحمن ابن حرملة ، عن عبدالله بن نيار ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي عَرَائِهُ ، بنحو، وزاد في آخره « فليسوا بأعراب » فأخبر في رسول الله عَرَائِهُ أن من كان من أهل البادية يجيب إذا دعى ، فهو كأهل الحضر وأن الأعراب المتقومين ، الذين لا تقبل هداياهم ، بخلاف هؤلاه ، وهم الذين لا يجيبون إذا دعوا .

فن كان كذلك ، لم تقبل شهادتهم ، وهم الذين هناهم رسول الله عَلِيَّةً في حديث هريرة الذي ذكرنا ، فيا نرى ، والله أعلم .

# ٢٤ - كتاب الصيد والذبائح والأضاحي ١ - باب العيوب التي لا يجوز الهدايا والضحايا إذا كانت بها

٩١٨٧ \_ عَرْشُ أَبُو مُوسَى ، يُونَسَ بن عبد الأعلى قال: ثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرنى عمرو بن الحارث ، وابن لميمة ، والليث بن سمد ، أن سليان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز مولى بنى شيبان ، عن البراء ابن عاذب رضى الله عنه أنه سأله عما كرهه رسول الله عَلَيْكُ من الأضاحى ، أو ما نهى عنه .

فقال : قام فينا رسول الله عَلَيْقِ ويدى أقصر من يده ، فقال « أربع لا مجزى() في الضحايا ، العوراء البيئنُ عورها ، والعرجاء البينَّنُ عرجها ، والمريضة البينِّن مرضها ، والعجفاء التي لا تنتي » .

قال البراء رضي الله عنه: فلقد رأيتني وإنى لأرى الشاة وقد تركت ، فأشير إليها، فإذا طرفت ، أخذتها فضحيت بها .

نقلت له : فا بي أكره أن يكون في السن نقص ، أو في الأذن نقص ، أو في القرن نقص .

فقال: ما كرهت فدعه ، ولا تحرمه على أحد .

مرا مراث يونس قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكما حدثه ، عن عمرو بن الحارث ، عن عبيد بن فيروز ، عن البراء بن عازب ، رضى الله عنه ، أن رسول الله مرائ ، سئل : ماذا يتقى من الضحايا ؟ فأشار بيده وقال « أربعا » .

وكان البراء رضى الله عنه يشبر بيده ويقول: يدى أقصر من يد رسول الله عنه ، المرجاء البدين ضلعها والموراء البدين عورها ، والمربعة البدين مرضها ، والمجناء التي لا تنقى .

٦١٨٩ ـ عَدَّثُ إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا أبو الوليد ، وحبان بن هلال ، ح .

• ٦١٩ ـ و صَرَبُّنَ على بن شبية قال : ثنا يزبد بن هارون قال : أخبر نا شعبة ، عن سلمان بن عبد الرحمن قال : سمعت عبيد بن فيروز قال : سألت البراء ، فذكر مثله .

<sup>(</sup>١) وق نسخة ﴿ لَامِجُوزُ ﴾ .

7191 ـ حَمِّرُتُ يُونَى قال : ثنا أيوب بنسويد ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة بن عبدالرحن عن البراء بن عازب رضى الله عنه ، عن رسول الله عليه عنه ، غير أنه قال ٥ والمجناء الى لا تنتي ، ولم يقل د والكبيرة (١) » .

قال أبو جمفر : فدهب قوم إلى هذا الحديث ، فقالوا : لا تجزى شاة ، ولا بدنة ، ولا بقرة ، إذا كان بها واحد من هذه العيوب الأربع في هدى ولا أضحية .

قالوا: وما كان سوى هذه الأربع (٢٠) ، مثل قطع الإلية والأذن وغير دلك ؛ فإن دلك لا يمنع الشاة ، ولاالبقرة ولا البدنة أن تهدى ولا أن يضحى مها .

۱۹۹۲ ــ واختجوا فى ذلك أيضاً ، بما حَدَّشُسا إبراهيم بن محمد الصيرى ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا أبو عوانة ، وشريك ، عن جابر ، عن محمد بن فرظة ، عن أبي سعيد الحدرى ، رضى الله عنه ، قال : اشتريت كبشا لأضحى به ، قمدا الذئب عليه ، فقطع إليته ، فسئل النبي للمُنْظَ فقال « ضح به » .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فتالوا : لا يجوز أن يضحى بالشاة ، ولا بالبترة ، ولا بالبدنة ، وبها عيب من هذه الميوب ، الأربع ، ولا يجوز مع ذلك أيضاً أن يضحى بمقطوعة الأذن ، ولا أن يهدى ـ

واحتجوا في ذلك أيضاً ، بما روى عن رسول الله عَلَيْكُم ، في غير هذا الحديث.

719٣ - مَرَشُنَا محمد بن بحر بن مطر البغدادى ، قال : ثنا شجاع بن الوليد ، قال : مَرَشَّى زياد بن خيشه قال : ثنا أبو إسحاق ، عن شريح بن النمان ، عن على رضى الله عنه ، عن رسول الله على قال الايضحي بمقابلة ولا مدابرة ، ولا خرقاء ، ولا شرقاء ، ولا عوراء » .

٦١٩٤ - حَرَثُنَ روح بن الفرج ، قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، قال : حَرَثُنَ أَبو إسحاق عن شريح بن النمان ، قال : أبو إسحاق ، وكان رجل صدق ، عن على ، عن النبي عَلَيْق ، مثله .

م ٦١٩٥ \_ حَرَّثُ سلمان بن شميب قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شمية ، عن قتادة قال : سممت جرى بن كايب ، قال سممت عليا رضي الله عنه يقول « نهى رسول الله عَلَيْقُ عن عضباء القرن والأذن » .

قال تتادة : فقلت السعيد بن السيب : ماعضباء الأذن ؟ قال : إذا كان النصف فأ كثر من ذلك -- مقطوعا .

٣١٩٦ ... حَدَّثُ سلمان قال : ثنا على بن معبد قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن النمان الممداني ، عن على بن أبي طالب ، رضى الله عنه قال « نهمى رسول الله عَلَيْكُ أن بضحى عقابلة ، أو مدارة ، أو شرقه ، أو خرقاء ، أو جدعا » .

٦١٩٧ - مَرْشُنَا بونس قال أخبرنى ابن وهب قال · أخبرنى سفيان الثورى ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجية بن عدى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال « أمرنا رسول الله عَلَيْقَةُ أَنْ نَستَشْرَفَ العَبِينِ وَالْأَدُنَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « الكبيرة » .

م ١٩٩٨ - عَرَّمْنَ فهد قال ثنا أبو نميم ، قال : ثنا حسن ابن صالح ، وعرَّمْنَ فهد قال : ثنا محمد بن سعيد قال : أخبرنا شربك قالا جميعاً ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجية بن عَدى قال : أنّى رجل علياً فسأله عن المكسورة القرن فتال د لا يضرك عقال : عرجاء ؟ قال « إذا بلغت المنسك أمن ارسول الله يَرْاَكُ أَنْ نستشرف المين والأذن ٤ .

قال أبو جعفر : فني هذه الآثار ، النهبي عن الأضعية عتابلة ، أو مدابرة ، وذلك في الأذن ، ماكان من ذلك من قالة ( الأذن ، فهو مقابلة ، وماكان من أسفلها ، فهو مدارة .

وبين سميد بن السيب عضباء الأذن النهى عن ذبحها في الأُضَّحية فقال « هي القطوعة نصف أُذَنها ٥ .

فثبت بدلك ، مامهى عنه من ذلك فى الأذن ، ولم يجز لنا تركه ، لأن حديث البراء الذي ذكرنا ، لا يخلو من أحد وجهين .

إما أن يكون متقدماً ، على حديث على هذا ، فيكون حديث على هذا ، زائدًا عليه أو يكون متأخراً عنه ، فيكون ناسخاً له .

فلما لم يعلم نسخ حديث على بعد ماقد علمنا ثبوته ، جملناه ثابتاً مع حديث البراء رضى الله عنه ، وأوجبنا العمل سهما جميعا .

فإن قال كائل: فأنت لا تبكره عضبا القرن ، وفي حديث جرى بن كليب ، عن على رضى الله عنه ، عن النهي الله عنه ، عن النهي النهي عنها .

قيل له : إنما تركنا ذلك ، لأن علياً رضى الله عنه ، لم ير بذلك بأسا ، فيا قد روينا عنه ، فى حديث حجية بن عدى ، فعلمنا بذلك أن علياً ، رضى الله عنه ، لم يقل بعد رسول الله عليه ، خلاف ماقد سمعه من رسول الله عليه ، إلا بمد تبوت نسخ ذلك عنده .

وأما حديث أبى سعيد الخدرى ، رويناه عنه من حديث إبراهيم بن عد الصيرفى ، فحديث فاسد ، فى إسناده ومتنه ، قد بين ذلك ، شعبة .

7199 - مَدَّتُ عبد الغني ابن رفاعة ابن أبي عقيل، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن جابر، عن محمد ابن قرطة ، عن أبى سميد الخدرى ، رضى الله عنه ، قال : ولم نسمه منه أنه اشترى كبشاً ليعنحى به ، فأكل ذنبه ، أو بعض ذنبه ، فسأل النبي عَرَائِكُ عن ذلك مقال « ضع به »

نقد فسد إسناد هذا الحديث ، عا قد ذكرنا ، وفسد متنه ، لأنه قال « قطم ذنيه أو بعض ذنيه » .

فإن كان البعض هو المقطوع ، فيجوز أن يكون ذلك أقل من ربعه ، وذلك لا يمنع أن يضحى به في قول أحد من الناس .

ولو كان الحديث ، كما رواه إبراهيم بن عمد ، أنه قطع إليته ، لاحتمل أن يكون ذلك أيضاً ، على بعضها ، لأنه قد يقال : قطع إليته ، إذا قطع بعضها ، كما يقال : قطع إصبعه ، إذا قطع بعضها .

<sup>(</sup>١) وفي لسخة ﴿ قبال ﴾ .

فتصحيح هذه الآثار ، يمنع أن يضحى بالأربع ، التي في حديث البراه ، أو بالمقابلة والمدارة ، وهي الشقونة أكثر أذنها من قبلها أو من دبرها .

وإذا كان ذلك لا يجزى في الأشاحي ، فالقطوعة الأذن أحرى أن لا تجزى.

وكذلك في النظر عندنا ، كل عضو قطع من شاة ، مثل ضرعها ، أو إليهما ، فذلك يمنع أن يضحى بها إدا قطع يـكاله ، فقطع بعضه ، فإن أصحابنا رحمهم الله ، يختلفون في ذلك .

فأما أبو حنيفة ، رحمة الله عليه ، فروى عنه ، المقطوع من ذلك ، إذا كان ربع ذلك المضو فصاعداً ، لم يصح بما قطع ذلك منه ، وإن كان أقل من الربع ، ضحى به .

وقال أبو يوسف وعمد رحمهما الله : إذا كان المقطوع من دلك ، هو النصف فصاعداً ، فلا يضحى عا إذا قطع ذلك منه . وإن كان أقل من النصف ، فلا بأس أن يضحى بها .

إلا أن أبا يوسف رحمه الله ذكر أنه ذكر هذا القول لأبي حنيفة فقال له : قولى مثل قولك .

فثبت بذلك رجوع أبي حنينة رحمة الله عليه ، عن قوله الذي قد كان قاله ، إلى ماحدثه به أبو يوسف .

وقد وافق ذلك من قولهم ، مازوينا عن سعيد بن المسيب في هذا الباب ، في تفسير العضباء التي قد نهمي عن الأضحية بها ، وأنها القطوعة نصف أذنها ، وكل ماكات من هذا ، لا يكون أضحية ، لما قد نقص منه ، فإنه لا يكون هديا .

### ٢ \_ باب من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام

م ٩٢٠٠ ــ مَرَّمْنَ محمد بن على بن داود البندادى ، قال : ثنا سنيد بن داود ، قال : ثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، عن أبى الزير ، أخبره عن جابر ، رضى الله هنه ، أن النبي الله ملى يوم النحر بالمدينة .

فتقدم رجال فنحروا ، نظنوا أن النبي مَالِيَّةً قد محر فأمر من كان نحر قبله ، أن يعيد بذبح آخر ، ولا ينمعر حتى ينحر النبي مَالِيَّةٍ .

قال أيو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، فتالوا : لا يجوز لأحد أن ينحر ، حتى ينحر الإمام ، وإن بحر قبل ذلك بعد السلاة أو قبلها ، لم يجزه ذلك ، واحتجوا فى ذلك بهذا الحديث وتأولوا قول الله عز وجل ( يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا اللهِ عَنْ يَدَى اللهِ وَرَسُلُولِهِ ) .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : من نحر بعد صلاة الإمام أجزأه ذلك ، ومن نحر قبل الصلاة <sup>(1)</sup> فلم يجزء ذلك ، وقالوا : قد روى عن ابن الزبير أن هذه الآية قد نزلت فى غير هذا المعنى

<sup>(</sup>١) وف نسطة « سلاة الامام ۽ .

٩٢٠١ ـ فذكروا ، ما هَرْشُ محمد بن عبد الله الأصبهاني ، قال : ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، قال : أخبرنا هشام بن يوسف ، عن ابن جريج أن ابن أبي مليكة أخبره أن عبد الله بن الزبير أخبره : أن ركباً من بني تميم ، قدموا على رسول الله عَلَيْقُ .

فقال أبو بكر رضي الله عنه : يارسول الله ، أمن القعقاع ابن معيد بنزرارة .

وقال عمر رضي الله عنه : أمن الأفرع بن حابس .

فقال أبو بكر رضي الله عنه : ما أردت بذلك إلا خلاق.

فقال عمر رضي الله عنه : ما أردت خلافك .

فَهَارِيا حَتَى ارتفعت أَصُواتُهِما، فَأَثْرَلَ اللهُ عَزَ وَجَلَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ۖ آمَنُوا لَا تُشَقَدُ مُدُوا بَدِينَ يَدَى اللهِ وَرَسُنُولُهِ ﴾ .

وكان من الحجة لهم في قولهم ، أن حديث جارِ رضي الله عنه ، قد رُويَ على غير هذا اللهظ .

و مراه مراه عبد الله بن محمد بن حشيش ، قال : ثنا الحجاج بن النهال ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جار بن عبد الله ، رضى الله عنه ، أن رجلا ذبح قبل أن يصلى النبي على ، عتوداً جدها .

فقال رسول الله علي « لا بجزى عن أحد بعدك » ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلى .

قال أبو جمفر : فنى هذا الحديث أن النَّمْنَى من إلنبي عَلَيْكُ ، إنما قصد به إلى النهى عن الذبح قبل الصلاة ، لا قبل ذبحه ، وهو لا يجوز أن ينهاهم عن الذبح قبل أن يصلى إلا وهو يريد يذلك إعلامهم إباحة الذبح لهم بعد مايصلى ، وإلا لم يكن لذكره الصلاة ، معنى .

وقد روى في ذلك أيضاً ، عن غير جار بن عبد الله رضي الله عنه ، عن النبي عَلِيُّهُ ، مايوانق هذا .

٣٠.٣ \_ حَرَثُنَا إِرَاهِمِ بن مَرَدُوقَ ، قال : ثنا أبو داود الطيالسي ، ووهب بن جرير ، قالا : ثنا شعبة ، عن زبيد اليامي ، قال : صمت الشعبي يحدث عن البراء ابن عازب ، رضى الله عنه ، قال : خرج إلينا رسول الله عَلَيْنَةً يوم الأضحى إلى البقيع ، فبدأ ، فصلى ركمتين ، ثم أقبل علينا بوجهه فقال « إن أول نسكنا في يومنا هذا ، أن نبدأ بالصلاة ، ثم نرجع ، فننحر ، فن فعل ذلك ، فقد وافق سنتنا ، ومن ذبح قبل ذلك ، فإعا هو لحم عجله لأهله ، ليس من النسك في شيء » .

فقام خالی فقال : يارسول الله ، إلى ذبحت ، وعندى جدعة خير من مسنة ، فقال « اذبحها ، ولا تُمُيْزِي ، أو لا، توقى ، عن أحد بعدك » .

٩٢٠٤ \_ حَرَثُ عَمْد بن على بن داود ، قال : ثنا عفان بن مسلم ، قال : ثنا شعبة قال : أخبر في زبيد ، ومنصور ، وداود ، وابن عون ، ومجالد ، عن الشعبي .

وهذا حديث زبيد ، قال : سمعت الشعبي هاهنا يحدث ، عن البراء ، عند سارية في المسجد ، ولو كنت قريباً شها ، لأخبرتكم بموضعها ، ثم ذكر مثله . ٩٢٠٥ \_ حَرْثُ أبو بكرة قال: ثنا أبو المطرف بن أبى الوزير، قال: ثر محمد بن طلحة ، عن زبيد ، عن الشعبي ، عن البراء رضى الله عنه ، عن النبي علي مثله ، إلا أنه قال ٥ اذبحها ، ولا تزكى جدعة بعد ٥ .

قال أبو جعفر : فنى هذا الحديث قول النبي ﷺ ﴿ إِن أُول نسكنا ، في يومنا هذا ، أن نسلى ، ثم نرجع ، فننحر ، فمن قبل ذلك ، فقد وافق سنتنا » .

فأخبر أن النسك في يوم النحر ، هو صلاة ، ثم الذبح بعدها ..

قدل ذلك على أن ما يحل به الذبح ، هو الصلاة ، لاذبح<sup>(۱)</sup> الإمام الدى يكون بعدها ، وعلى أن حكم النحر بعد الصلاة ، خلاف حكم النحر قبلها .

وقد روى مثل هذا أبضاً عن النبي بَلِيَّةٍ ، غير البراء .

٦٢٠٦ \_ عَرْشُنَا أبو بكرة قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل قال : أخبرنا سفيان ، عن الأسود بن قيس ، عن جندب ، وضى الله عنه قال : شهدت رسول الله عَرْلِيَّةٍ بوم النحر ، فر بقوم قد دبحوا قبل أن يصلي (٢٠) فقال « من كان ذبح قبل الصلاة ، فليمد ، فإذا سلينا ، فن شاء ذبح ، ومن شاء فلا يذبح » .

٩٢٠٧ \_ عَرَشُنَ إبراهيم بن سرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن الأسود بن فيس ، عن جند بن عبد الله قال : قال اللبي عَرَاقِيْلُ « من كان ذبح (٢) قبل أن يصلي ، فليمد أخرى مكانها ، ومن لم يكن ذبح ، فليذبح » .

٦٢٠٨ \_ صَرِّتُ يونس ، قال : ثمنا سفيان عن الأسود بن قيس ، صمع جندا ، رضى الله عنه يقول : شهدت الأضعى مع النبي عَلِيْق ، فعلم أن ناساً ذبحوا قبل الصلاة نقال « من كان ذبح ، فليعد ، ومن لا ، فليذبح ، على اسم الله ».

٦٢٠٩ - عَدَّتُ روح بن الفرج قال : أخبرنا يوسف بن عدى قال : أخبرنا أبو الأحوص ، عن الأسود بن قيس ، عن جندب بن سفيان قال : شهدت النبي عَلَيْتُ وقد صلى بالناس العيد ، فإذا هو بغنم قد ذبحت فقال « من كان ذبح قبل السلاة ، فتلك شاة لحم ، ومن لم يكن ذبح ، فليذبح على اسم الله » .

٦٢١٠ \_ صَرَبُ أَبُو أَمِية قال : ثنا عبيد الله بن عمر قال : ثنا حماد بن زبد ، عن أبوب ، عن محمد قال : حماد : ولا أعلمه إلا عن أنس ، وهشام عن محمد ، عن أنس : أن رسول الله علي الله من خطب ، فأمر من كان ذبح جنبل الصلاة أن يعيد ذبحا .

قال أبو جعفر : فدل ماذكرنا أن أول وقت الذبح ، يوم النحر ، هو من بعد الصلاة ، لامن بعد ذبح الإمام . فهذا حكم هذا الباب ، من طريق الآثار .

فأما مايدل عليه النظر في ذلك ، فإنا رأينا الأصل المجمع عليه أن الإمام لو لم ينحر أصلا ، لم يسكن ذلك عسقط عن الناس النحر ، ولا بمانع لهم من النحر في ذلك العام .

(۲) وق نسخة و يصلوا . .

<sup>(</sup>١) وق نسطة « نحر » .

 <sup>(</sup>٣) قوله و من كان ذبح ، يعنى يوم النجر .

٦٢١١ ـ وقد روى عن حديثة بن أسيد أبي سريحة ، ماقد عَرَّتُنَّ أبن مرزوق قال : ثنا أشهل بن عاتم ، قال : ثنا شعبة ، عن سعيد بن مسروق ، عن الشعبي ، عن أبي سريحة أن أبا بكر وعمر ، رضى الله عنهما ، كانا لايضحيان .

قال أبو جمعر : أفترى ماضحى فى تلك السنين أحد ، إذ كان إمامهم لم يضح ، أو لا ترى أن إماماً ، لو تشاغل يوم النحر بقتال عدو أو غيره ، فشغله ذلك هن النحر ، أما لغيره ممن أراد أن يضحى ، فله أن يضحى .

مَا إِن قال : إنه ليس لأحد أن يضحى في عامه ذلك ، خرج بهذا من قول الأنمة .

و إن قال : للناس أن يضحوا إذا اذالت الشمس ، لذهاب وقت الصلاة ، فقد دل ذلك ، على أن ما يحل به النحر ، ما كان في وقت صلاة الميد ، فا إعا<sup>(١)</sup> هو الصلاة ، لا نحر الامام ، فإذا صلى الامام ، حل النحر لمن أواد أن ينحر .

أو لا ترى أن الإمام لو نحر قبل أن يصلي لم يجزه ذلك ، وكذلك سائر الناس .

فكان الإمام وغيره - في الذبح قبل الصلاة - سواء ، في أن لا يجزمُهم .

فالنظر على ذلك أن يكون الايمام ، وسائر الناس أيضاً ، سواء في الذبح بعد الصلاة .

فَكُمَا كَانَ دَبِحِ الاَّ مِنْ بَعِد الصَّلاة يجزئه ، فَكَذَلك دَبِح سَائرُ النَّاسُ بِعَد الصَّلاة يجزئهم .

هذا هو النظر في هذا ، وهو قول أنى حنيفة ، وأنى يوسف ، ومحمد ، رحمة الله علمهم أجمين .

#### ٣ \_ باب البدنة ، عن كم تجزى و في الضحايا والهدايا

۲۲۱۲ من عند قال : ثنا يوسف بن بهاول ، قال : ثنا عبد الله بن إدريس قال : ثنا محد بن إسحاق ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الربير ، عن المسور بن غرمة ، ومروان بن الحكم ، قالا : خرج وسول الله على عام الحديبية ربد زيارة البيت ، وساق معه المدى ، وكان الهدى سبعين بدنة ، وكان الساس سبعائة وجل ، وكانت كل بدنة عشرة .

قال أبو جِمفر : فذهب قوم إلى أن البدنة تجزى في الهدايا والشحايا عن هشرة ، وأحتجوا في ذلك مهذا الحديث .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : لا تجزى البدنة إلا عن سبعة ، وقالوا : قد روى عن النبي ﷺ فى محر البدن يوم الحديبية ، ما يخالف هذا .

٣٦٦٣ ـ وذكروا فى ذلك ما عزش ابن حرزوق قال : ثنا أبو عامر المقدى ، قال : ثنا مالك بن أنس ، عن أبى الربير أن جرب تربير عبد الله وضى الله عنه حدثهم أنهم محروا يوم الحديبية ، البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د كاتماً ، .

٩٣٦٤ ـ عَتِشُ يونس قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، فذكر بإسناده مثله .

م ٦٧١٥ حَرَثُ مَحْد بن خزيمة قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال: صَرَثَثَى يَحِي بن أيوب، عن ابن جربج، بمن عمرو بن دينار، وأبى الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: محرنا مع دسول الله علي البدنة عن سبعة نفر فقيل لجابر: رضى الله عنه: والبقرة؟ قال هي مثلها.

وحضر جارِ رضى الله عنه ، عام الحديبية قال : ونحونا يومئذ سبعين بدنة .

٦٢١٦ حَرَّتُنَ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا مَحْدَ بن عمران قال : ثنا أبي ، قال : صَرَتَّتَى ابن أبي ليلي عن أبي الزبير، عن جابر رضى الله عنه قال : نحر رسول الله عَرَّلِيَّةً يوم الحديبية ، سبمين بدنة فأمرتا أن يشترك منا سبعة (١٠) في البدنة .

771٧ - حَرَثُ أَبُو بَكُرَة قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سليان بن قيس ، عن جابر رضى الله عنه ، قال : نحرنا مع النبي عَرَاقَ سبعين بدنة ، البدنة . بن سبعة .

٦٢١٨ ـ صَرَّتُ أَحَد بن داود قال : ثنا هدبة بن خالد ، قال : سمعت أبان بن بزيد ، يحدث عن فتادة ، عن أنس رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ أنه قال : « الجزور عن سبعة » .

فهذا جارِ بن عبد الله ، رضى الله عنه ، يخبر عن رسول الله علي عا ذكرنا ، وهو كان معه ، حينهُد .

وقد روى عن على ، وعبد الله رضى الله عنهما من توليما ، ما يوافق هذا في البدنة أنها عن سبعة .

و ٦٢١٩ ـ عَرَثُ فَهُ قَالَ : ثنا أبو نعيم قال : ثنا إسرائيل ، عن عيسى بن أبى عزة (٢) عن عامر عن علي وعبد الله ، رضى الله عنهما ، قالا : البدنة عن سبمة ، والبقرة عن سبمة .

وقد روى مثل ذلك أيضاً ، عن أنس رضي الله عنه ، يحكيه عن أصحاب رسول الله عَلَيْكُم ، ورضي عنهم .

م ٦٢٢٠ ـ حَرَثُ ابن أبى داود قال : حَرَثُ سليان بن حرب قال : ثنا أبو هلال ، قال : ثنا تتادة ، عن أنس رضي الله عنه ، قال : كان أصحاب النبي عَرَائِينَ ، يشتر كون سبعة ، في البدنة من الإبل ، والسبعة في البدنة من البقر .

نهذا مذهب أصحاب رسول الله عليه ورضى عنهم ، في البدنة ، يوافق ماروى عن جار رضي الله عنه ، لاماروى عن المسور ، ومرروان ، فهو أولى منه .

ولما اختلفوا عن رسول الله علي في ذكرنا ، رجعنا إلى ماروى عنه في هذا الباب ، بما سوى مانحر يوم الحديبية .

٦٢٢٦ \_ فإذا حسين بن نصر فد حدّ شنا ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا حفص ابن غياث ، عن ابن جريج ، عن عطاء، عن ابن عباس، رضي الله عنها قال : سأل رجل رسول الله ﷺ فقال : «إن علي ً ناقة وقد غربت عني » فقال «اشتر سبعاً من الغنم».

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة د أبي عبيدة » .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة ١٠ سبعة منا ٤ .

أفلا نرى أن رسول الله عَلِيْظُةً في هذا الحديث إنما عدلها بسبع من الغنم ، مما يجزى، كل واحدة منهن عن رجل ، ولم يعدلها بعشر من الغنم .

فدل ذلك ، على تصحيح ماروى جار رضى الله هنه في ذلك ، لا ماروى المسور ، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

وأما وجه ذلك من طريق النظر ، فإنا قد رأيناهم قد أجموا ، أن البقرة لا تجزى. في الأضحية ، عن أكثر من سبعة وهي من البدن بانفاقهم .

فالنظر على ذلك أن تكون الناقة مثلها ، ولا تجزى، عن أكثر من سبعة .

فإن قال قائل : إن الناقة ، وإن كانت بدنة كما أن البقرة بدنة ، فإن الناقة أعلى من البقرة في السيانة والرفمة . قبل له : إنها ، وإن كانت كما ذكرت ، فإن ذلك غير واخِب لك به عاينا حجة .

ألا ترى أنا قد رأينا البقرة الوسطى ، تجزى من سبعة وكذلك ماهو دونها ، وما هو أرفع منها .

وكذلك النافة تجزى عن سبعة ، أو عن عشرة ، رفيعة كانت أو دون ذلك .

م يسكن السمن والرنعة ، مما يميز (١) به بعض البقر عن بعض ، ولا بعض الابل عن بعض ، فيما تجزى و في الهدى والأضاحي .

بل كان حسكم ذلك كله ، حكماً واحداً يجزى عن عدد واحد .

فلما كان ماذكرنا كذلك ، وكانت الإبل والبقر ، بدناً كامها ، ثبت أن حكمها حكم واحد، وأن بمضماً لا يجزى وأكثر مما يجزى عنه البعض الباقى ، وإن زاد بعضها على بعض في السمن والرفعة .

فلما كانت البقرة لا تجزى من أكثر من سبعة ، كانت النافة أيضاً كذلك في النظر لا تجزي. عن أكثر من سبعة ، قياساً ونظراً ، على ما ذكرناه .

وهذا قول أبي حنينة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .

### ٤ - باب الشاة، عن كم تجزىء أن يضحى بها؟

٦٢٢٢ ــ فَرَشِّ أَحَد بن عبد الرحمن بن وهب قال : ثنا عمى (٢) ح .

٦٢٢٣ - و مَرْثُنَ دبيع الجِنرى قال : ثنا أبو زرعة ، قالا : ثنا حيوة ، عن أبى صخر المدنى ، عن ربيد بن عبد الله بن المسيط ، عن عروة بن الزير ، عن عائشة رضى الله عنها ، أن رسول الله عليه السر المستخدى به ما وينظر فى سواد ، ويبرك فى سواد ، فأتى به ليضحى به ما .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة د پېن ه ٠

ثم قال « يا عائشة ، هلمتى المدية » ثم قال « اشحذيها(١) بحجر » فعملت ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأنجمه ، ثم ذبحه وقال « بسم الله ، اللهم تقبل ، من محمد وآل محمد ، ومن أمة محمد » ثم نحسّى به .

٦٢٢٤ - مَرَضُ يونس قال : ثنا ابن وهب ، قال : ثنا سفيان الثورى ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أو عن عائشة ، رضى الله عنهما أن رسول الله بيالي كان إذا نحى ، اشترى كبشين عظيمين سميدين أملحين أقرنين موجوءين ، يذبح أحدها عن أمته ، من شهد منهم بالتوحيد ، وشهد له بالبلاغ ، والآخر عن محمد وآل محمد .

٩٢٢٥ \_ مَرَضُ يونس قال : ثنا على بن معبد ، عن عبيد الله بن همرو ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن على ابن حسين (٢) عن أبى رافع أن رسول الله عليه كان إذا ضحى ، اشترى كبشين عظيمين أملحين ، حتى إذا خطب الناس وصلى أتى (٢) بأحدها وهو قائم فى مصلاه ، فذبحه بيده ، ثم قال ٥ اللهم هذا عن أمتى جيماً ، من شهد ك بالتوحيد ، وشهد لى بالبلاغ » .

مْ يَوْنَى بِالْآخَرَ فَيَذَبِحُه ثُمْ يَقُولَ : ﴿ اللَّهُمْ هَذَا عَنْ مُحْمَدُ وَآلَ عَمَدَ » ثُمْ يَجِمْمُهَا جَمِيماً ، ويأكل هو وأهله منهما .

قال فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحى قد كنى الله المؤنة والعزم برسول الله مَلَيْظُة . ٢٢٢٦ ـ مترشن إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا عنان ، ح .

٦٢٢٧ \_ و قارشًا محمد بن حزيمة قال: ثنا حجاج ، قالا : ثنا حاد بن سلمة ، قال: ثنا عبدالله بن محمد بن عقيمين أخبر في عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، قال : صَرَّتُنَى أبي أن رسول الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ عُدُو أَمْتُه ، من شهد لك بالتوحيد ، وشهد لي بالبلاغ » .

٦٢٢٨ - حَرَّتُ ابن أبي داود قال : أخبرنا أحد بن خالد الوهبي قال : أخبرنا ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي عبيد ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ضحى رسول الله عَلَيْكُ بكبشين في يوم عيد .

فقال - حين وجههما - « وَجَمْتُ وَجَهِيَ لِلَّذِي فَعَلَمَ السَّمْواتِ وَالْأَرْضَ ﴾ إلى آخر الآبة « اللهم منك ولك ، عن محمد وأمنه » ثم سمى وكبر وذبح .

٦٢٢٩ ـ عَرْشُ يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرتى يعقوب بن (١) عبد الرحمن، ويحيى بن عبد الله بن سالم، ا هن عمرو، مولى المطلب، عن المطلب بن عبد الله، وعن رجل من بنى سلمة أنهما حدثاء أن جابر بن عبد الله أخبرهما أن رسول الله عَلَيْكَ، صلى للناس يوم النحر.

<sup>(</sup>٢) ولى نسخة د حسن ۽ .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د عن ۽ .

 <sup>(</sup>١) وق نسخة « الشعذ » .
 (٣) وق نسخة « أولى » .

فلها فرغ من حطبته وصلاته ، دعا بكبش ، فذبجه هو بنفسه ، وقال « بسم الله ، والله أكبر ، اللهم عني وعمن لم يضبح من أمتى » .

۱۲۳۰ - حَدَثُنَ روح بن الفرج قال : ثنا أبو إبراهيم النرجاني قال : ثنا الدراوردي ، عن رُبَيبِ بن هبد الرحمى ابن أبي سميد الحدري وضي الله عنه أن رسول الله يَرَافِقُ ضحَى بكش أقرن ، ثم قال « اللهم هذا عني ، وعمَّن لم يضع من أمتى » .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الشاة ، لا بأس أن يضحي بها عن الجاعة ، وإن كثروا ، وافترق أهل هذه القالة على فرقتين :

فقالت فرقة : لا تجزىء إلا أن يكون الذين يضحي بها عنهم من أهل بيت واحد .

وقالت قرقة : إن ذلك تجزى ، كان المسحّى بها عنهم من أهل بيت واحد ، أو من أهل أبيات شتى ، لأن اللبي على ضحى بالكنس الذى صحى به عن جميع أمته ، وهم أهل أبيات شتى ، فإن كان ذلك ثابثاً ، لمن بعد اللبي على الله عن المجلسة .

فتبت بهذا ، قول الذين قالوا : يضحى بها عن أهل البيت ، وعلى غيرهم .

ثم كان السكلام بين أهل هذا التول وبين الفرقة التي تخالف هؤلاً جيماً ، وتقول : إن الشاة لا مجزى عن أكثر من واحد ، وتذهب إلى أن ما كان من النبي عَلَيْقًا ، مما احتجت به الفرقتان الأوليان لتولها ، منسوخ أو مخصوص .

فما دل على ذلك أن الكبش ، لما كان يجزى عن غير واحد ، لا وقت فى ذلك ولا عدد ، كانت البقرة والبدنة أحرى أن تكونا كذلك ، وأن تكونا تجزيان عن غير واحد ، لا وقت فى ذلك ولا عدد .

ثم قد روينا عن النبي عَلَيْقَ ما قد دل على خلاف ذلك ، مما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا ، من نحر أصحابه معه الجزور عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، وكان ذلك عند أصحابه على التوقيف منه لهم ، علىأن البقرة والبدنة ، لا تجزى واحدة منهما عن أكثر مما ذبحت عنه يومثذ ، وتواترت عنهم الروايات بذلك .

و و و و و الغيرة بن حذف المنافرة بن حذف المنافرة بن حذف عن المنافرة بن حذف عن المنافرة بن حذف عن على و عن الله بن عمل الله بن على الله بن حويرث فيا يحسب سلمة بن كهيل أن رجلًا اشترى بقرة أضحية فنتجها، فسأل عليًّا رضي الله عنه: هل لا أبدل مكانها أخرى؟ فقال «لا، ولكن اذبحها وولدها يوم النحر، عن سبعة المنافرة المنافرة المنافرة عن سبعة المنافرة المنافرة عن سبعة المنافرة المناف

ورضى الله عنهم يقولون : البقرة (١) عن سبعة .

٦,٢٣٣ \_ وَرُثُنَا عَلَى بَنْ شَيْبَة ، قال : ثنا نبيصة بن عقبة قال : ثنا سفيان ، عن أبي حصين ، ح .

<sup>(</sup>١) وق لسخة د البدنة ، .

٦٢٣٤ ـ و مَرْثُ إبراهيم بن مرذوق ، قال: ثناوهب، قال ثنا شعبة ، عن أبي حصين ، عن خالد بن سلمة ، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : البقرة عن سبعة .

٦٢٣٥ - مَرْثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا خالد بن عبدالرحن ، مَرْثُ ابن أبي ذئب ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن محد بن عبد الرحن بن ثوبان ، عن أناس من أسحاب رسول الله عليه .

فلما جملتالبقرة عن سبمة ، وكانذلك مما قد وقف عليه ، ولم يجمل لنا أن تَمْـدُو َ ذلك إلى ما هو أكثر منه ، كانت الشاة أحرى أن لا تجزىء عن أكثر مما تجزىء عنه البقرة من فلك .

فلما ثبت أن الشاة لا تجزى عن أكثر من سبعة ، انتنى بذلك قول من قال : إنها تجزى عن جميع من ذبحت عنه ، من لا وقت لهم ولا عدد ، ولا مجاوز إلى غيره ، وثبت صده ، وهو قول من قال: إنّ الشاة لا مجزى واحد .

فقال قائل: إنا إنما جعلنا الشاة تجزى عن أكثر مما تجزى عنه البقرة ، والجزور ، لأن الشاة أفضل منهما .

7٢٣٦ - فقيل له : ولم قلت ذلك ؟ وما دليلك عليه ؟ وقد روى عن النبي على ، ما قد حرّث يزيد بن سنان قال : ثنا أبو بكر الحنني قال : ثنا عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن أبن همر رضى الله عنهما أن رسول الله على كان يضحى بالجزور [ إذا وجد وكان لا يذبح البقرة والغنم وهو قادر عليه ثم إذا لم يجد الجزور ذبح البقرة والغنم] ، وبالكبش ، إذا لم يجد جزوراً .

فَأَخْرِ عبد الله بن عمر رضى الله عنهما في هذا الحديث أن رسول الله عليه كان يضحى بالجزور إذا وجده ، وذلك دليل على أنه كان يدع ما سواه ، بما يضحى به من البقر والغنم ، وهو قادر عليه ، ويضحى بالشاة إذا لم يقدر على أنه كان يدع ما سواه ، كان عنده ، أفضل من الشاة .

وقد رأينا الهندايا في الحج ، جعل للبدنة فيها من الفضل ، ما لم يجمل للشاة ، فجملت البدنة بما يشترك فيهــــــــا الجماعة فيهدونها عن قرانهم ومتعتهم ، ولم تجمل الشاة كذلك .

٦٢٣٧ - فما روى عن رسول الله على من (١) إباحة الشركة في الهدّى إذا كان جزوراً ، ما مترشّ ربيسم المؤذن قال : ثنا أسد ، قال : ثنا سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، من جابر رضى الله عنه أن اللبي على أعدى مائة بدنة، وأشرك عليّاً رضى الله عنه في ثلثها .

٦٢٣٨ - حَرَثُنَ إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا أبو حذيفة قال : ثنا سفيان ، هن أبى الربير ، هن جابر رضي الله عنه قال : سأق الذي عَلِيْتُهُ سبمين بدنة ، وأشرك بينهم فيها .

فلما كانت الشركة جائزة في الجزور ، مباحة في الهدّي ، وغير مباحة في الشاة ، ثبت بذلك أن الشاة إنما عدلت بجزء من الجزور .

وقد ذكرنا عن رسول الله علي ، في الباب الذي قبل هذا ، أن رجلا قال له : إن على ّ ناقة وقد غربت عني ، فأصره أن يجمل مكانها سبماً من النتم فدل ذلك ، على ما ذكرنا أيضاً .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة دقء ،

وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً ، ما يوافق هذا المني .

٦٢٣٩ \_ وَرَثُنَ إِبراهيم بن مرزوق قال : وَرَثُنَ وهب قال : ثنا شعبة ، عن أبى جمرة قال : 'سئل ابن عباس رضى الله منها ، عما استيسر من الهدى ، فقال : جزوراً أو بقرة ، أو شرك في دم .

م ٦٧٤٠ ـ عَرَثُ سليان بن شميب قال: ثنا أسد ، قال: ثنا حاد بن زيد ، عن أبى جمرة قال: سمت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ، فذكر مثله .

فأخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن الجزء من الجزور ، يعدل الشاة فيا إستيسر من الهدى .

وقد روى عن وسول الله ﷺ أيضًا ، ما يدل على فضل الجزور على البقرة ، وعلى فضل البقرة على الشاة .

٦٧٤١ \_ عَرْشُ يُونَسَ قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرتى يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبي عبد الله الأخر ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عنها الله عنه الله عنه قال : قال رسول الله عنها الله عنه الله عنه على كل باب من أبواب المسجد ملائد كل يكتبون الأول فالأول ، فإذا جلس الإمام طُووا المسحف ، وجلسوا يستمعون الذكر ، فثل المهجر ، كثل الله يكتبون الذكر ، فثل المهجر ، كثل الله عنه يكتبون بدئة ، ثم كالذي يهدى الكبش ، ثم كالذي يهدى الدجاجة ، ثم كالذي يهدى البيضة » .

٦٧٤٧ - مَرَثُنَ عِد بن خريمة وفهد قالا : ثنا عبد الله بن سالح قال : حَرَثَنَى اللَّيث قال : حَرَثَنَى ابن الهاه (١١ عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول ه مثل المهجّر إلى السلاة كثل الذى سهدى بدنة ، ثم الذى على أثره ، كثل الذى يهدى البقرة ، ثم الذى على أثره ، كثل الذى يهدى العجاجة ، ثم الذى على أثره ، كثل الذى يهدى البياحة ، ثم الذى على أثره ، كثل الذى يهدى البياحة ، ثم الذى على أثره ، كثل الذى يهدى البياحة ، ثم الذى على أثره ، كثل الذى يهدى البيعة » .

٣٢٤٣ \_ حَرَثُنَ إسماعيل بن يحيي المرّ لى قال : ثنا محمد بن إدريس الشافعي ، قال : ثنا سفيان عن الوهرى ، عن سميد ابن المسيب ، عن أبي هريرة وضى الله عنه ، فذكر محوه .

٣٧٤٤ ـ عَرَثُنَ ابن أبي داود قال : ثنا محمد بن النهال ، قال : ثنا يزيد بن زريع قال : ثنا روح بن القاسم ، عن الملاء ابن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عليه ، مثله .

و ٢٢٥ \_ وَرَشِي عَمْد بن خريمة قال : ثنا حجاج بن المهال قال : ثنا حماد بن سلمة ، من محمد بن إسحاق عن العلام ابن عبد الرحمن ، عن أبيه قال : سمت أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه يقول : قال رسول الله عَلَيْهُ ، فذكر مثله .

فلما جمل رسول الله عليه المهجّر في أفضل الأوقات كالمهدى بدنة ، والمهجر في الوقت الذي بعده ، كالمهدى بقرة ، والمهجر في الثالث ، كالمهدى كبشاً ثنت بذلك أن أفضل ما يهدى الجزور ، ثم البقرة ، ثم الكبش .

ظما كانت البدنة أعظم ما يهدى ، ثبت أنها أعظم ما يضحى به .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د أبي الزناد » .

ولما انتني أن تجزى الشاة عما فوق السبعة ، ثبت أنها لا تجزى. إلا عن خاص من الباس .

ولما كانت باتفاقهم - لا تجزى في الأضحية عما فوق السبعة ، كانت الشياة أحرى أن لا تجزى عن ذلك وقد أجمعوا على أنها مجزئة عن الواحد ، واختلفوا فيما هو أكثر منه ، فلا يدخل فيها قد ثبت له حكم الخصوصية إلا ما قد أجمعوا على دخوله فيه .

فثبت بما ذكرنا أنه لايجوز أن يضحى بالشاة الواحدة ، عن اثنين ، ولا عن أكثر من ذلك ، وهوقول أبي حنيفة وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمين .

# و - باب من أوجب أضحية في أيام العشر أو عزم على أن يضحي، هل له أن يقص شعره أو أظفاره؟

٦٢٤٦ - مَرَشُنَا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا بشر بن ثابت البزاز ، قال: ثنا شعبة عن مالك بن أنس ، عن عمرو ابن مسلم، عن سعيد بن السيب ، عن أم سلمة ، رضي الله عنها ، عن النبي عَلَيْكُ أنه قال « من رأى منه ملال ذي الحجة ، وأراد أن يضحى ، فلا يأخذ من شعره وأطفاره ، حتى يضحى » .

٦٢٤٧ - مَرَشُّ ربيع الجيزى قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنا الليث ، عن خالد بن يريد ، عن سعيد بن أبي هلال عن صرو<sup>(۱)</sup> بن مسلم أنه قال : أخبرنى سعيد بن المسيب أن أم سلمة رضى الله عنها ، زوج النبي عَلَيْ فَذَكَرَ مِثْله .
قال الليث : قد جاء هذا ، وأكثر النَّاس ، على غيره .

قال أبوجمفر : فذهبَ قوم إذ هذا الحديث ، فقلدوه ، وجملوه أصلاً .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس بقص الأظفار والشمر ، فى أيام العشر ، لمن عزم على أن يضعى ، ولمن لم يعزم على ذلك .

واحتجوا في ذلك ، بما قد ذكرناه في كتاب الحج ، هن هائشة رضى الله عنها أنها قالت : كنت أفتل قلائد هَـدْى رسول الله عَلِيَّةِ ، فيبعث بها ، ثم يقيم فينا حلالاً ، لا يجتنب شبئاً بما يجتنبه المحرم ، حتى يرجع الناس . فني ذلك دليل على إباحة ، ما قد حظره الحديث الأول .

وعجى محديث عائشة رضى الله عنها أحسن ، من مجىء حديث أم سلمة رضي الله عنها ، لأنه جاء مجيئاً متواتراً .

وحديث أم سلمة رضى الله عنها ، فلم يجيء كذلك ، بل قد طعن في إسناد حديث مالك ؛ فقيل : إنه موقوف على أم سلمة ، رضى الله عنها .

<sup>(</sup>١) وفي تسخة و عبد الرحن ۽ .

٦٧٤٨ \_ حَرَّشُ إِبرَاهِيمِ بِن مُرزُوق ، قال : ثنا عَبَانَ بِن عَمْرَ بِن قارَسَ قال : أخبَرِنا مالك ، عن عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن السيب ، عن أم سلمة رضى الله عنها ، ولم ترفعه قالت « من رآى هلال ذى الحجة ، وأراد أن يضحى فَلا يَأْخُذُنَ اللهِ عنها ، ولا من أظفاره ، حتى يضحى » .

و ٩٢٤ \_ مَرْثُنَ يُونِس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرتى مالك ، عن عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن السيب ، عن أم سلمة ، رضى الله عنها ، مثله ولم ترفعه .

فهذا كُمُو َ أَصَلَ الحَدَيثُ عَنَ أَمْ سَلَّمَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا ، فهذا حَكُمُ هذا البَّابِ ، من طريق الآثار .

وأما النظر في ذلك فإنا قدرأينا الإحرام ينحظر بهأشياء، ثما قد كانت كلها قبله حلالاً ، منها الجاع ، والقُبُلةُ ، وقص الأظفار ، وحلق الشمر ، وقتل الصيد ، فسكل هذه الأشياء تحرم بالإحرام ، وأحكام ذلك نختلفة .

فأما الجماع فمن أصابه فى إحرامه، فسد إحرامه، ومامسوى ذلك لا يفسد إصابته الإحرام فكان الجماع أغلظ الأشياء التي يحرمها الإحرام.

ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر ، وهو يريد أن يضحى أن ذلك لا يمنعه من الجاع فلما كان ذلك لا يمنعه من الجاع ، وهو أغلظ ما يجرم بالإحرام ، كان أحرى أن لا يمنع مما دون ذلك .

فهذا هو النظر في هذا الباب أيضاً ، وهو قول أبي حثيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عايهم أجمين . وقد روى ذلك أيضاً عن جاعة من المتقدمين .

. ٦٢٥ ـ حَرْثُ يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبر ني ابن أبي ذئب . ح

٦٢٥١ \_ و حَرَثُنَ إِرَاهِيم بن مرزوق ، قال : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا بن أبى ذئب ، عن يريد بن عبد الله بن قسيط أن عطاء بن يساد ، وأبا بكر بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام ، وأبا بكر بن سليان ، كانوا لا يرون بأساً أن يأخذ الرجل من شمره ويقلم أظفاره فى عشر ذى الحجة .

٦٢٥٢ ـ وقد احتج في ذلك أيضاً بعض أسحابنا ، بما وَرَشْنَ يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبر في ابن أب ٢٥٢ ـ وقد احتج في ذلك أيضاً بعض بن عبد الله بن [أبي] رافع ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن محمد بن ربيعة ، قال : رآني عمر بن الحطاب رضى الله عنه ، طويل الشارب ، وذلك بذى الحليفة ، وأنا على ناقتى ، وأنا أريد الحج ، فأص في أن أقص من شعرى ، فعملت .

ولا حجة عندنا في هذا ، لأنه لا ريد أن يضحى ، إذا كان يريد الحج ، فلا حجة في هذا على أهل القالة الأولى لأنهم إنما يمنمون من ذلك من أراد أن يضحى .

وحجة أخرى تدفع هذا الحديث أن يكون فيه حجة عليهم ، وذلك أنه لم يذكر أن ذلك كان في عشر ذى الحجة ، أو قبل ذلك .

#### ٦ - باب الذبح بالسن والظفر

٣٢٥٣ ـ مَرْتُثُ ابراهيم بن مرذوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، ودوح بن عبادة ، قالا : ثنا شعبة . ح

مرى بن قَطَرِى ، وحد الله بن مرذوق ، قال : ثنا أبو حديقة ، قال : ثنا سقيان ، قالا جيماً عن سماك بن حرب ، عن مررى بن قَطَرِى ، وجل من بنى ثملب ، عن عدى بن حاتم ، قال : قات يا رسول الله ، أرسل كلبي فيأخذ (۱) مرى بن قَطَرِى ، وجل من بنى ثملب ، عن عدى بن حاتم ، قال : قات يا رسول الله ، أرسل كلبي فيأخذ (۱) الصيد ، فلا يكون معى ما يذكّيه (۲) إلا المروة والعصى ، فقال « أَنْهُ رِرْ الله عِا شَلْت، واذكر اسمالله عزوجل» قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن أباحوا ما ذبح بالسن والظفر المنزوعين ، وغسير المنزوعين واختجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون، فكرهوا ما ذبح بهما، إذا كانا عير متزوعين، وأباحوا ما ذبح بهما، إذا كانا متزوعين .

٩٢٥٥ \_ واحتجوا فى ذلك ، بما صرِّت إبراهيم بن مردوق ، قال : ثنا روح وسنتيد بن عاص ، قالا : ثنا شعبة ، عن سعيد بن مسروق ، عن عهاية بن رفاعة ، عن جده رافع بن خديج أنه قال : يا رسول الله ، إنا لاقو العدو غداً ، وليس معناً مُدّى .

قال : ﴿ مَا أَنْهُمُ اللَّهِ وَذَكُرَتَ امْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَكُمُلُ ، ليس السن والظَّفر ، وسأحبرك ، أما الظّفر ، فَكُدَّى الْحَبِشّة ، وأما السن ، فعظم » .

٢٢٥٦ ـ مَرْثُ يونس قال : ثنا ابن وهب ، قال : مَرْشَى سفيان الثورى ، عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، من جده رافع بن خديج رضى الله عنه أنه قال لرسول الله (٤) على : إنا ترجو ، أو نحشى أن نلتى العدو ، وليس معنا أمدكى : أفنذ بح بالمصب ؟

فغال رسول الله عَمَالِيُّ « ما أمر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكلوا ، إلا السن والظفر » .

فَي هَذَا الْجَدَيْثِ ، إَخْرَاجِ النِّي عَلَيْكُ ، السن والظَّفَر ، بما أَبَاحِ الذَّكَاةَ بِهُ .

فاحتمل أن يكون ذلك على المنزوعين ، واحتمل أن يكون على المنزوعين وغير المنزوعين .

فإن كان ذلك على المنزوءين ، فهما إذا كانا غير منزوءين أحرى أن يكونا كذلك .

وإن كان ذلك على غير المنروعين ، فليس في ذلك دليل على حكم المنزوعين في ذلك كيف هو ؟

فلما أحاط العلم بوقوع النهى في هذا على غير المنزوهين ، ولم يحط العلم بوقوعه على المنزوهين ، وقد جاء حديث عدى ، الذي ذكر ناه مطلقاً ، أخرجنا منه ما أحاط العلم ، بإخراج حديث رافع إياه منه ، وتركيا ما لم يحط العلم

<sup>(</sup>۱) وفى نسخة « فأخذ » (۲) وفى نسخة « شيء » (۳) وفى نسخة « أمر » (۱) وفى نسخة « أمر » (۱) وفى نسخة « أمر »

بإخراج حديث رافع إياه منه ، على ما أطلقه حديث هدى بن حاتم رضي الله عنه .

۳۲۵۷ \_ وقد روی عن ابن عباس رضی الله عنهما فی هذا ، ما قد عَرَشُ سلیان بن شعیب قال : ثنا الخصیب بن ناسح ، قال : ثنا أبو الأشهب، عن أبی رجاء العطاردی ، قال : خرجنا حجاجاً ، فصاد رجل من القوم أرنباً ، فذبحها يظفره فشواها ، فأكاوها ، ولم آكل معهم .

فلما قدمنا الدينة ، سألت ابن عباس رضى الله عنهما فقال « لعلك أكات معهم ؟ » فقلت : لا ، قال « أصبت إنما فتالها خنقا » .

م ٦٢٥٨ ـ عَرْشُنَ إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا يعقوب بن إسحاق قال : ثنا سلم بن زرير ، عن أبي رجاء ، مثله .

أفلا ترى أن ابن عباس رضى الله عنهما ، قد بين فى حديثه ، هذا المعنى الذى به حرم أكل ما ذبح بالظفر ، أنه الخبق ، لأن ما ذبح به ، فإنما ذبح بكف ، لا بغيرها<sup>(١)</sup> فهو مختوق .

فدل ذلك ، أن ما نهى عنه من الذبح بالظفر ، هو الظفر المركب في الكف ، لا الظفر المتزوع .

وكذلك ما نهى عنه ، مع ذلك ، من الذبح بالسن ، فإنما هو على السن الركبة في الغم ، لأن ذلك يكون عضاً ، فأما السن المنزوعة ، فلا .

وهذا قول أبي حنينة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمين .

### ٧ - باب أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام

۹۲۵۹ \_ مَرْشُنَ أَحمد بنداود قال ، ثنا يمتوب بن حميد ، قال : ثنا عبدالرزاق ، عن مصر ، عن الزهرى من أبي عبيد ، مولى عبد الرحمن ، أنه سمع على بن أبي طالب رضى الله عنه يقول يوم الأضحى « أيها النّـاس ، إن النبي تله قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث ، فلا تأكلوها بعدها » .

م ٦٢٦ - حَدَثُنَ ابن أبي داود قال : ثنا أبو سالح قال : حَدَثْنَ الليث ، قال : حَدَثْنَ عقيل ، عن ابن شهاب قال : حَدَثْنَ أبو عبيد ، مولى [ابن] أزهر ، قال : صليتُ مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه العيد ، وعثمان بن عفان رضي الله عنه محضور ، فصلى ثم خطب فقال : «لا تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام ، فإن رسول الله ﷺ أمر مذلك» .

٦٢٦١ \_ حَيْشُ ابن أبى داود ، قال : ثنا يحيي بن صالح الوحاظي ، قال : ثنا إسحاق بن يحيى الكلمي ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله عَلَيْنَ يقول « كلوا منها ثلاثًا » يعنى لحوم الأضاحى .

٩٢٦٧ \_ حَرَّشُ ربيع المؤذن قال : ثنا شعيب بن الليث قال : أخبرنا الليث عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن رسول الله علي أنه كان يقول : « لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام » .

 <sup>(</sup>١) وق نسخة « لا غير »

فذهب قوم إلى هذا ، فحرموا لحوم الأضاحي بمد ثلاثة أيام ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بأكابها وادخارها بأساً .

٦٢٦٣ \_واحتجوا في ذلك ، بما حَدَّثُ بونس قال : ثنا معن بن عيسى : عن معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن جبير بن نفير ، عن ثوبان قال : ذبح رسول الله على أضحيته (١) ثم قال « يا ثوبان أصلح لحم هذه الأضحية » فأ زلت أطعمه منها ، حتى قدم الدينة .

٦٢٦٤ ـ عَرَّتُ الراهيم بن مرزوق قال : ثنا أبو عامرالعقدي، قال: ثنا شعبة ، عن جار بن يزيد<sup>(٢)</sup> عن الشعبي،عن مسروق ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : إن كنا لنأ كله بعد عشرين ، تعنى لحوم الأضاحي .

٦٢٦٥ ـ مَرْشُنَا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا ابو عاص العقدى ، قال: ثنا زهير بن عمد ، عن شريك بن أبي غر ، عن عبد الرحن بن أبي سعيد الخدرى ، عن أبيه وعمه فتادة رضى الله عنهم ، أن النبي مَنْشُكُ قال « كلوا لحوم الأضاحى وادخروا » .

فاحتمل أن يكون أحد هذين المندين اللذين ذكرناها ، حجة لأحد هذين القولين ، ناسخاً المني الآخر ، فنظرنا في ذلك .

1777 - فإذا ابن أبى داود قد صِرَّتُ ، قال : ثنا أبو معمر ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : صَرَّتُنى على بن زيد ، قال : صَرَّتُنى الله عنه قال : قال قال : حَرَّتُنى أبى ، أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْنَ ﴿ إِنْ كَنْ نَهِيتُ كُمْ عَنْ لَحُومُ الْأَضَاحَى أَنْ تَدْخُرُوهَا قُوقَ ثَلَاثَةُ أَبَام ، فادخُرُوهَا ما بدا لسكم » . وسول الله عَلَيْنَ ﴿ إِنْ كَنْتَ نَهِيتَكُم عَنْ لَحُومُ الْأَضَاحَى أَنْ تَدْخُرُوهَا قُوقَ ثَلَاثَةً أَبَام ، فادخُرُوهَا ما بدا لسكم » . عَرَّمْنَ الله بيم الدُونَ قال : ثنا أسد ، ح .

٦٢٦٨ = وحَرَّشَ عمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج ، قالا : ثنا حاد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن ربيعة بن النابغة ، عن أبيه ، عن على "رضى الله عنه ، عن النبي عَلَيْكُ مثله .

٦٢٦٩ ـ عَرْثُ يُونَس بن عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن وهب قال : أخبر لى ابن جريج ، عن أيوب بن هانى ، عن مسروق بن الأجدع ، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، عن رسول الله عنه مثله .

، ٦٢٧ \_ عَرَشُنَ ابن أبي داود<sup>(٣)</sup> قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن زبير<sup>(١)</sup> عن محارب بن دثار ، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ، مثله.

٦٢٧١ ـ عَرَشُنَا فهد ، قال : ثنا أبو نسم ، ح .

٦٢٧٢ ــ و حَرَشُ ابن أبى داود قال : ثنا أحمد بن يونس ، قالا : ثنا مُعَرِّف بن واصل ، قال : حَرَشَى محارب ابن دثار ، ثم ذكر بإسناده مثله .

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة د زيد ۽ .

<sup>(</sup>٤) وق نسخة و زبيد ۽ .

<sup>(</sup>۱) وقل نسخة « أضحيته» . (۲) وقل نسخة « ابن مرزوق » .

٦٢٧٣ ـ حَرَثُ إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا سفيان الثورى ، هن علقمة بن مرثد ، عن ابن بُريدة ، عن أبيه ، عن النبي يَرَاتِي ، مثله .

٦٢٧٤ ـ صَرَّتُ يُونِس قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : صَرَثْقُ أسامة بن زيد الليثي أن محمد بن يحيي بن حيان أخبره ، أن الواسع بن حيان أخبره ، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ، حدثه عن رسول الله عَرَّاتُهُم ، مثله .

م ٦٢٧٥ - مَرَثُنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا أبوب بن سليان بن بلال ، قال : ثنا أبو يكر بن أبي أو يُس ، عن سليان ابن يلال ، عن عبد الله ، رضي الله عنه عناه بن أبي رباح ، سمعه يحدث عن جابر بن عبد الله ، رضي الله عنه ، أبن يلال ، عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عطاه بن أبي رباح ، سمعه يحدث عن جابر بن عبد الله ، رضي الله عليها ، أبه كانوا يأكلون الضحايا في عهد رسول الله عليها ، ثلاثاً ، لا يزيدون عليها ، ثم إن رسول الله عليها أدن لهم بعد ، أن يأكلوا ويتزودوا .

٦٢٧٦ - صَرَّتُ فهد قال : ثنا على بن معبد قال : صَرَّتُ عبيد الله بن عمرو،عن زيد بن أبي أنيسة،عن عطاء، عن جابر رضى الله عنه، نحوه.

٦٢٧٧ ـ مَرَشُنَا ابن أبى داود ، قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : أخبرنا ابن لهيمة ، عن أبى الربير ، عن زبيد ، أن أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه أخبره أنه أنى أهله ، فوجد عندهم قصمة ثريد ، ولحم من لحم الأضاحى ، فأبى أن يأكله .

فأتى تتادة بن النهان ، أخاه ، فحدثه أن رسول الله عليه عام الحج ، قال « إلى دنت مهيت كم أن لا تأكلوا لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام ، وإنى أحيلُه لكم ، فكلوا منه ما شئتم .

٩٢٧٨ = مَرَشُ ابن أبى داود قال : ثنا الحمانى ، قال : ثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء ، عن أبى قلابة ، عن أبى المليح عن نبيشة الخسير ، أن النبي ترافي قال : « أنا نهيتكم (١) عن لحرم الأنساحى فوق ثلاثة أيام حتى تسمكم فقسد جا · الله بالسعة ، فكلوا ، وادخروا ، فإن هذه الأيام أيام أكل وشرب ، وذكر الله تعالى » .

٣٢٧٩ \_ حَدَثُ يونس قال ثنا ابن وهب قال: أخبر في عمرو بن الحارث ومالك، عن أبي الزبير، عن جابر، رضى الله عنه أن رسول الله عليه ، نهى عن أكل لحوم الضعايا بعد ثلاث، ثم أذن فيه فقال « كاوا، وترودوا، وترودوا، وادخروا».

فقال عمرو ، قال أبو الزبير قال : جابر رضى الله عنه ، فترودونا منها ، إلى المدينة .

٦٢٨٠ - حَرَثُ إبراهيم بن منقد قال: ثنا إدريس (٢) بن يحيى عن بكر بن مضر (٢) قـال أخبر في خالد بن يزيد ،
 عن أبى الزبيد ، عن جابر ، رضى الله عنه قال ضحينا مع رسول الله علي به « منى » و ترودنا منها إلى المدينة .

٦٢٨١ ـ مَرَثُنَا بونس قال : أخبر في أنس بن عباض ، عن سعد بن إسحاق ، عن زينب بنت كب ، عن أبي سعيد الخدرى ، رضي الله عنه أن النبي علي مهمي أن يدخر لحوم الأنساحي فوق ثلاث وأمرنا أن نأكل منها

<sup>(</sup>١) وق اسغة د كا نهيناك ، (٢) وق اسغة د يونس ، (٣) وق اسغة د مفرس ،

ونتصدق منها ، ولا تأكلها بعد ثلاث ، فأقنا على ذلك ما شـــاء الله ، ثم بدا لرسول الله عَلَيْكُ أن يأمرنا بأكلها ، والصدقة منها ، وأن يدخر من أحب ذلك .

7۲۸۲ - عَرَضُ ربيع المؤذن قال: ثناشعيب بن الليث، قال ثنا الليث بن سعد، عن [الحارث بن ] يعقوب، عن يزيد بن أبي يزيد ، يزيد الأنصارى ، عن امرأته ، أنها سألت عائشة رضي الله عنها ، عن لحوم الأضاحى فقال « تدم على بن آبي طالب رضى الله عنه من سفر ، فقدمنا إليه منه فقال « لا آكل حتى أسأل رسول الله عَنْهُ » فسأله فقال « كلوا من ذى الحجة إلى ذى الحجة إلى ذى الحجة م.

٦٢٨٣ - مَرَثُنَا بحر (١) عن شعيب عن أبيه ، عن الحارث بن يعقوب ، عن يزيد بن أبي يزيد ، مولى الأنصار ، ثم ذكر بإسناد. مثله .

قال أبو جنفر : فني هذه الآثار ، ما يدل على نسخ ما رويناه فى أول هذا الباب عن رســول الله عَلَيْكَ ، من النهى عن لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام .

فإن قيل : فقد رويتم عن عليٌّ في هذا الفصل ، عن النبي مَلِّلُهُ أنه أباح لحوم الأضاحي بعد ما قد كان نهي عنها .

ثم رويتم عنه في الفصل الذي قبل هذا الفصل ، أنه خطب الناس ، وعثمان محصور فقال ﴿ لا تَأْ كَاوِا مَنْ لَحُومُ أضاحيكم بعد ثلاثة أيام ، فإن رسول الله ﷺ كان بأمر يذلك ﴾ .

فقد دل ذلك على أن رسول الله عليه ، قد كان بهى عن ذلك ، بعــــد ما كان أباحه ، حتى تتفق معــا بى ما رويتموه ، عن على رضى الله عنه من هذا ، ولا يتضاد .

قيل له : ما فى هذا دليل على ما ذكرت ، لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله علي كان نهى عن لحومالأضاحى فوق ثلثة أيام ، لشدة كان الناس فيها ثم ارتفعت تلك الشدة ، فأباح لهم ذلك ، ثم عاد ذلك ، فى وقت ما خطب على الناس ، فأمرهم بما كان رسول الله علي أمرهم به فى مثل ذلك .

٩٢٨٤ \_ والدليل على ما ذكرنا من هذا أن ابن مرزوق حدثنا قال : ثنا ، أبو حذيفة ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا عبد الرحن بن عابس ، عن أبيه قال : دخلت على عائشة رضى الله عنها ، فقلت : يا أم المؤمنين ، أحرام رسول الله عنها أن يؤكل لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام ؟ .

فقالت « إنما فعل ذلك في عام أجاع الناس فيه ، فأراد أن يطعم النني الفتير ».

قالت « ولقد كنا نرفع الكرام، خس عشرة ليلة » .

قال أبو جعفر : فدل هذا الحديث أن ذلك النهى ، أعما كان من رسول الله عَلَيْكُ ، للمارض الذكور في هذا الحديث .

فلما ارتبع ذلك العارض أباح لهم رسول الله عليه ، ما قد كان حظره عليهم ، على ما ذكرناه في الآثار الأولى ، التي في النصل الذي قبل هذا .

<sup>(</sup>۱) وق نسطة « يحيى » .

فلذلك ما فعله على وضى الله عنه فى زمن عثمان رضى الله عنه وأمر به النباس بعد علمه ، بإباحة رسول الله على من من من من الله على الله عن أو الله أعلم ) لضيق كانوا فيه ، مثل ما كانوا فى زمن رسول الله على أن الله على المناحى فوق ثلاثة أيام .

فأمرهم علي وضى الله عنه في أيامهم ، بمثل ما كان رسول الله علي أمر الناس في مثلها .

وقد روى عن مائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَلِيُّ إِمَا كَانْ نهى عن ذلك من أجل دافَّة دفَّت عليهم .

م ١٢٨٥ - حَرَشُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا عَبَان بن عمر ، قال : أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبى بكر ، عن عمرة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : دف الناس من أهل البادية ، ففرت الأضحى ، فقال رسول الله عَلَيْقُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

قالت : فلما كان بمد ذلك ، قلت : يا رسول الله ، قد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ، يحملون منها الودك ، ويتخذون منها الأشتية .

قال : « وما ذاك ؟ » قات : نهيت عن إمسال لحوم الأضاحي بعد ثلاث .

فقال : « إنما كنت نهيتكم للدافة التي دفَّت ، فسكلوا ، وتضدقوا ، وتزودوا » .

٦٢٨٦ \_ عَرَشُنَا يُونِس ، قال : أخبرنا ابن وهب أن بمالكا حدثه ، فذكر بإسناده مثله .

وَأَخْبِرَتَ عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْهَا أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْكُ لَمْ يَكُنْ حَرِمْهَا ، وَلَكُنْهُ أَرَاد التوسَمَّةُ عَلَى الدَّافَةُ التي قد دفت عليهم .

نقد عاد ممنى هذا الحديث أيضاً إلى ممنى حديث عابس ، هن عائشة رضي الله عنها .

وقد روى هذا الحديث عن عابس عن عائشة رضي الله عنها على غير ذلك اللفظ .

٣٢٨٧ \_ صَرَّتُ فَهِد ، قال : ثنا أبو غسان، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن عابس بن ربيعة ، قال : أتيت عائشة رضى الله عنها فقلت : يا أم المؤمنين ، أكان رسول الله عَلَيْنَةُ حرم لحوم الأضاحي فوق ثلاث ؟ .

فتالت : لا ، ولكنه لم يكن ضحى سهم إلا قليل ، ففعل ذلك ، ليطعم من ضحى سهم من لم يضح ، ولتد رأيتنا نخبأ الكراع ، ثم نأ كلها بعد ثلاث .

فقد يجوز أن يكون تلك الدافة ، قد كانت كثيرة ، فكان الناس الذين يضعون معها قليلا ، فأمرهم وسول الله عا أمرهم به من الصدقة ، من أجل ذلك .

فقد عاد معنى هذا أيضاً إلى معنى ما قبله .

وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أيضاً أن ذلك القول من رسول الله عَلَيْكُ لم يكن على المزيمة ، ولـكنه كان منه على الترغيب لهم في الصدقة .

٦٢٨٨ \_ حَرَثْتُ فَهِد ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : حَرَثْني الليث ، قال : ثنا عبد الله ، عن أبي الأسود ، عن هشام بن

عروة ، عن يحيي بن سميد ، عن همرة ، عن عائشة رضى الله عنها ، أنها قالت في لحوم الأضاحي (كنا نملح منه ، فتقدم به الناس إلى المدينة فقال : « لا تأكاوا إلا ثلاثة أيام » ليست بالعزيمة (١) ولكن أراد أن يطمموا منه .

فلم يخل مَهْىُ وسول الله عَلِيُّ عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ، من أحد وجهين .

إما أن يكون ذلك على الحض منه لهم ، على الصدقة والخير .

فإن كان ذلك على الحض منه لهم في الصدقة ، لا على التحريم ، فذلك دليل على أن لا بأس بادخار لحوم الأضاحي وأكلها بمدالثلاث.

فتبت بمــا ذكرنا ، إباحة ادِّخار لحوم الأضاحي وأكاما في الثلاثة وبعدها ، وهو قول أبي حنينة ، وأبي يوسف ، وعمد ، رحمة الله عليهم أجمين .

#### ٨ - باب أكل الضبع

قال أبو جدار : فذهب قوم إلى إباحة أكل لحم الضبع ، واحتجوا فى ذلك بحديث ابن أبى عمار رضي الله عنه ، أن رسول الله علي قال : « هي من الصيد » .

و بحديث إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عن جابر رضى الله عنه ، عن النبي عَلَيْكُ عَمَل ذلك ، ويؤكل ، وقد ذكرنا ذلك بإسناده في كتاب « مناسك الحج » .

وخالفهم في ذلك آخرون، نقالوا : لا يؤكل .

وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث جابر هذا ، قد اختلف في لفظه ، فرواء كل أحد من جرير وإبراهيم الصائغ كما ذكرنا، عنه .

ورواه ابن جريج ، على خلاف ذلك ، فذكر عن ابن أبى عمـــار رضى الله عنه أنه سأل جابراً رضى الله عنه عن الشبع

فقال: أصيد هي ؟ قال: نعم .

قال : وسمعت ذلك من النبي عَلَيْكُم ؟ فقال : نعم ..

فأخبر عن النبي علي أنها صيد ، وليس كل الصيد يؤكل .

فاحتمل أن قـكون تلك الزيادة ، على ذلك المذكورة ، في حديث ابن جربح ، من قول جابر رضي الله عنه ، الأنه سمع الذي عَلِينَ سماها سيداً .

واحتمل أن يكون النبي 🎳 .

<sup>(</sup>١) وق نسخة د بالفريضة » .

فلما احتمل ذلك ، ووجدنا السنة فد جاءت ، عن رسول الله على أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع ، والضبع ذات ناب ، لم يخرج من ذلك شيئًا ، قد علمنا أنه دخل فيه بشيء لم يعلم يقينا أنه أخرجه منه .

٣٢٨٩ ـ ومما روى عن رسول الله علي في تحريمه كل ذى ناب من السباع ، ما حدثنا ربيع المؤذن ونصر بن مرزوق ، قالا : ثنا أسد ، قال : ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جربيج ، عن حبيب بن أبى ثابت، عن عاصم بن ضمرة ، عن على بن أبى طالب ، رضى الله عنه قال : « نهى رسول علي عن كل ذى ناب من السباع ، وعن كل ذى على من العلير » .

، ٩٧٩ \_ حَدَّثُ صالح بن عبد الرحمن قال : ثنا سعيد بن منصور قال : ثنا هشيم (١) عن أبي بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : نهى رسول الله عليه عن كل ذى ناب من السباع ، وعن كل ذى نخلب من الطير .

٩٢٩ - حَرَثُ سليان بن شعيب قال : ثنا يحيي بن حسان قال : ثنا أبو عوانة ، عن أبى بشر ، فذكر بإسناده مثله ، وقال : نهى رسول الله ﷺ .

٣ ٢٩ ٢ \_ عَرْشُ أَحمد بن عبد المؤمن الروزى ، قال : ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال : ثنا أبو هوانة ، فذكر بإسفاده مثله .

٣٢٩٣ - صَرَّتُ ابن أبى داود قال: ثنا عبد الرحمن بن البارك ، قال: ثنا خالد بن الحارث ، قال: ثنا سميد بن أبى عروبة عن علي بن الحكم ، عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بى جبير ، عن ابن عباس ، دضى الله عنهما ، عن رسول الله عليها ، مثله .

٩٢٩٤ \_ صَرَّتُ يونس قال : ثنيا ابن وهب قال : أخبر في يحيى بن عبد الله بن سالم ، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزوى ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : نهى رسول الله على عن أكل كل ذى ناب من السباع .

٥٩٥ ـ وصَّرَّتُ يونس قال : ثنا سفيان ، عن الرَّهرى ، عن أبى إدريس الخولان ، عن أبى ثعلبة الخشني ، رضى الله عن رسول الله عَرِّلِيَّةٍ ، مثله .

٣٢٩٦ ـ صَرَّتُ ابن إبى داود ، قال : ثنا عيسى بن إبراهيم البركى ، قال : ثنا عبد العزير بن مسلم ، قال : ثنا محمد ابن عمرو بن هلقمة ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عَلِيْنَةٍ ، مثله .

فقد تامت الحجــــة عن رسول الله ﷺ ، بنهيه عن أكل كل ذى ناب من السباع ، وتواترت بذلك الآثار عنه .

<sup>(</sup>١) وق نسخة ﴿ ابراهمِ ﴾ .

فلا يجوز أن يخرج من ذلك الضبع ، إذا كانت ذات ناب من السباع ، إلا بما يقوم علينا به الحجة بإخراجها من ذلك .

وهذا قبل أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .

#### ٩ - باب صيد المدينة

٣٢٩٧ ــ حدثنا فهد بن سليان قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث قال: ثنا أبى قال ثنا الأعمش قال: حدثنى إبراهيم التيمى، قال حدثنى أبي ، قال: خطبنا على رضى الله عنه على منبر من آجر ، وعليه سيف فيه صحيفة مملقة به ، قتال: « والله ما عندنا من كتاب نقرأ، إلا كتاب الله ، وما في هذه الصحيفة » ثم نشرها ، فإذا فيها « المدينة حرام ، من غير إلى ثور » .

٦٢٩٨ - حَرَشُ إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عامر المقدى قال: ثنا عبد الله بن جعفر ، عن إسماعيل بن عمد ، عن عامر بن سعد أن سعد أن سعد أركب إلى قصره بالعقبق ، فوجد غلاماً يقطع شجرة أو يحتطبه .

قال أبو جمعر رضي الله عنه أظن فيسه « فأخذ سلبه » فلمسا رجع ، أناه أهل القلام ، فسكلموه أن يرد عليهم ما أخذ من غلامهم .

فقال : معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله ، وأبي أن يرده إليهم .

ابن أبى عبد الله قال: شهدت سعد بن أبى وقاص، رضى الله عنه، وقد أناه قوم فى عبد لهم، أخذ سعد بن أبى وقاص سلبه ، رآه يصيد () فى حرم الدينة ، الذى حرم وسول الله عليه ، فأخذ سلبه ف كاموه أن برد عليه سلبه فأبى وقال: « إن رسول الله عليه كاموه أخذ سلبه على من وجد عوه يصيد فى شى، من فأبى وقال: « إن رسول الله عليه لما أحد حدود الحرام، حرم المدينة فقال: « من وجد عوه يصيد فى شى، من هذه الحدود، فن وجده فله سلبه » فلا أرد عليكم طعمة اطعمينها وسول الله عليه ، ولسكن إن شئتم عرمت لسكم عن سلبه ، فعلت .

• ٣٣٠ ـ حدثنا أحمد بن داود قال : ثنا يعقوب بن حميد قال : أخبرنا مروان بن معاوية ، عن عَمَان بن حكيم قال : أخبرى عامر بن سعد ، عن أبيـه ، أن رسول الله يَتَالِقُهُ حرم ما بين لا يَدِينَ المدينـة أن يقطع عضاهها . أو يقتل صيدها .

١ - ٣٠٠ - حَرَّثُ على بن معبد قال : ثنا احمد بن أبى بكر قال : حدثها أبو ثابت ، عمران بن عبد العزيز الزهرى ، عن عبد الله بن يزيد ، مولى المنبعث ، عن صالح بن إبراهيم ، عن أبيه قال : اصطدتُ طيراً بالقلبله ، غرجت به في يدى فلتينى أبى ، عبد الرحمن بن عوف ، رضي الله عنه فقال : ما هذا ، فقلت : طيراً اصطدةً ، بالقلبله ، فعرك أذن عركاً شديداً ثم أرسله من يدى ثم قال : حرم رسول الله علية صيد ما بين لا بَيْتُها .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة د يعضد » .

۲۳۰۲ ـ حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال أخبرنى مالك ، عن يونس بن يوسف ، عن عطاء بن يسار ، عن أيوب الأنصارى ، رضى الله عنه أنه وجد غلمانا ، قد ألجأوا ثعلباً إلى زاوية، فطردَهم.

قال مالك لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله على ، يصنع هذا ؟

- ٣٠٠٣ \_ حَرَّثُ إِبراهيم بن مرزوق قال: ثنا عقان، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا سليان الشيبانى، عن يسير بن عمرو، عن سهل بن حتيف، قال: صمت رسول الله عَرَّالَةِ، -- أو أهوى بيده إلى المدينه يقول ( إنه حرم آمن .
- ٣٠٠٤ ـ مَرَضُ ابن خزيمة قال : ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال : حدثنا سفيان قال : ثنما زياد بن سعد ، عن شرحبهل قال : أنمانا زيد بن ثابت رضى الله عنه ، ونحن ننصب فخاخاً لنما بالمدينة ، فرى بهما وقال : ألم تعلموا أن رسول الله يَرْفَعَ حرم صيدها ؟
- ٣٠٠٥ \_ صَرَّمُ على بن معبد قال : ثنا أحمد بن استحاق الحضر في ، قال : ثنا وهيب ، قال : ثنا محمرو بن يحيى ، عن عباد بن تمم ، عن عبد الله بن ذيد ، رضى الله عنه قال : قال رسول الله على المراهيم عليه السلام حرم مكم ، ودعا لهم ، وإلى حرمت المدينة ، ودعوت لهم بمشل ما دعا به إبراهيم الأهسل مكم ، أن يبدارك لهم في ساههم ومدهم » .
- ٣٠٠٦ \_ حَرَثُنَ على ، قال : أخبرنا ابن أبى مريم قال : أخبرنا محمد بن جعفر ، قال : أخبرني عمرو بن يحيى ، فذكر بإسناده مثله .
- ٣٣٠٧ \_ حَرَثُنَا على بن شيبة ، قال ثنا قبيصة بن عتبة ، قال : ثنا سفيان ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه ه ان ابراهيم عليه السلام ، حرم ببت الله وأمنه ، وإنى حرمت المدينة ما بين لا بيتها ، لا يقطع عضاها ‹ ولا يصاد صيدها» .
  - ٦٣٠٨ عَرَشُ بزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان، ح .
  - ٩٣٠٩ ـ و صَرَّتُ يونس قال ثنا : أنس بن عياض ، هن سعد بن إسحق ، هن زينب بلت كعب ، عن أبي سعيد الخدري، رضى الله عنه ، أن رسول الله عَرَّالَةً ، حرم ما بين لا بسّي ً المدينة أن يعضد شجرها ، أو يخبط.
- ٦٣١١ \_ مَرْشُنَا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا سليهان بن بلال، عن عتبة بن حميد أن مروان بن الحكم خطب، فذكر مكة وحرمتها وإهلها، ولم يذكر المدينة وحرمتها وأهلها.

فقام رأنع بن خديج رضى الله عنه فقال: مالى أسمك ذكرت مكة وحرمتها وأعلها ولم تذكر الدينة وحرمتها وأعلها ولم تذكر الدينة وحرمتها وأهلها ؟ وقد حرم رسول الله عَلَيْقُ ما بين لا بَتِي ً الدينة وذلك عندنا في الأديم الخولائي ، إن شئت أقرأ ثله ، خال مروان: قد محمت .

- ٦٣١٢ حَرَّثُ مَحْد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال: حَرَثَى الليث، قال: حَرَثَى ابن الهاد، عن أبى بكر بن محمد عن عبد الله (١) بن عمرو بن عبان ، عن رافع بن خديج رضى الله عنه أنه سمع رسسول الله عن أبى بكر بن محمد عن عبد الله (١) بن عمره عليه السلام حرم مكة ، وإلى حرمت ما بين لا بنيها » يعنى المدينة .
- مه من الله عنه أن رسول الله على أحد فقال وهدا جبل يحبنا وعبه ، اللهم إن إبراهم حرم مكم ، وإلى أحرم ما بين لا بنيها » .
- ٣٣١٤ \_ مَدَّثُ إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا العدني ، قال : ثنا هبد الدزير الدراوردي ، عن عمرو ، عن أنس رضي الله عنه ، عن النبي عَلِيْنَ نحوه .
- ٩٣١٥ \_ حَرْشُ عَمْد بن خزيمة قال : ثنا سميد بن منصور ، قال : ثنا يمقوب بن عبد الرحن ، عن همرو بن أبي عمرو ، عن أنس رضى الله عنه ، عن رسول الله عَلِيَّةِ ، مثله .
- ٦٣١٦ ـ عَرْشُ أبو أمية ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى قال : ثنا الحسن بن سالح ، عن عاصم قال : ســـ ألت أنساً ، وضى الله عنه : أكان النبي تراقي عرم المدينة ؟ فقال : نهم ، هي حرام من لدن كذا إلى كذا .
- ١٣١٧ \_ صَرِّمُنَ مُحَد بن حَزِيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا جاد ، عن عاصم الأحول ، عن أنس رضى الله عنه أن النبي على ، مثله .
- ٦٣١٨ \_ حَدَّثُ ابن أبى داود قال : ثنا سليان بن حرب ، قال : ثنا حاد بن زيد ، عن عاصم ، عن أنس رضي الله عنه أن النبي يَرَائِنَ حرم المدينة ، ما بين كذا إلى كِذا أن لا بعضد شجرها .
- ٦٣١٩ ـ عَرْشُ البو أمية ، قال : ثنا عبيد الله قال : أخبرنا شريك ، عن عاصم الأحول ، قال : سممت أنساً رضي الله عنه يقول عن النوي مُرَافِيِّ ، مثله وزاد « فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لمنة الله ، والملائكة ، والناس أجمين » .
- ٦٣٢٠ حَرَّتُ يونس قال أخبرنا ابن وهب ، قال : حَرَثْنَى مالك ، عن ابن شهاب ، عن سميد بن السيب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول ، لو أبي رأيت الظباء ترتع بالمدينة ، ماذعرتها لأبي سمت رسول الله يمالك عن أبي هما يين لا بتيها حرام » .
- ٦٣٢١ مَرَثُنَا إِنْ أَبِي دَاوِدَ قَالَ : ثَنَا إِبِرَاهِمِ بِنَ حَزَةَ الزَبِدِي ؛ قَالَ ثَنَا عِبد المَزيزَ بِنَ أَبِي حَازَم ، عَن كَثَيْرِ بِنَ وَبِد عَن الولِيد بِنَ وَبَاحٍ ، عَن أَبِي هُرِيرَةَ رَضَى الله عَنه أَنْ رَسُولَ اللهِ يَرَافِينَ قَالَ « إِنْ إِبرَاهِمِ حَرْمَ مَكُهُ ، وإِنْ أَحْرِم المُدِينَة ، بَعْلُ مَاحِرِم » .

قال: ونهى النبي مُلِيِّكُ أن يعضد شجرها أو يخبط، أو يؤخذ طبرها .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى تحريم صيد المدينة ، وتحريم شجرها ، وجعلوها في ذلك كسكة في حرمة صيدها وشجرها .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د عبد الرحن ۽

وقالوا: من فعل من ذلك شيئاً في حرم رسول الله عليه ، حل سلبه لمن وجده، يفعل ذلك ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا: أما ماذكرتموه من تحريم النبى يَلِيُّكُ ، سيد الدينة وشجرها ، فقد كان فعل ذلك ، ليس أنه جمله كمرمة سيد مكة ، ولا كمرمة شجرها ، ولكنه أراد بذلك ، بقاء وينه المدينة ، ليستطيبوها وبألفوها .

وقد رأينا رسول الله عليه من من هدم آطام المدينة ، وقال ﴿ إِنَّهَا زِينَةَ المدينَةِ ﴾ .

۹۳۲۲ \_ صَرَّتُ على بن عبد الرحمن ، قال . ثنا يحيى بن معين ، قال : ثنا وهب بن جرير ، عن العمرى ، عن نافع ، عن العمر عن الله عنهما قال : نهى رسول الله علي عن آطام المدينة أن تهدم .

٩٣٢٣ ـ حَرَثُنَ ابن أبي داود قال : ثنا إسحق بن محمد الفروى قال ثنا العمرى ، فذكر بإسناده مثله .

٩٣٧٤ \_ حَدَثُنَ يَزِيد بن سنان قال: ثنا ابن أبى صهم قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى ، قال: حَدَثَى عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، هن ابن عمر رضى الله عنهما ، أن رسول الله مَلَيَّةُ قال «لاتهدموا الآطام ، فإنها زينة المدينة » .

ر ٦٣٢٥ ـ عَرْشُنَّ روح بن الفرج ، قال : ثنا أبو مصعب ، قال : ثنا الدراوردي ، فذَكر بإسناده ، مثله .

أَفَلا تَرَى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نهاهم عن هذم آطام المدينة ، لأنها زينة لها .

قالوا: فكذلك مانهاهم عنه ، من قطع شجرها ، وقتل صيدها ، إنما هو لأن ذلك زينة للمدينة ، فأراد أن يترك لهم فيها زينتها ، ليألفوها ويطيب لهم بذلك سكناها ، لا لأنها تكون فى ذلك كره مكة » فى حرمة صيدها ونباتها ، ووجوب الجزاء على من انتهك حرمة شيء من ذلك .

ثم انظرنا، هل نجد عن النبي ﷺ في ذلك ، دليلا آخر ، يدلنا على ماذكرنا .

٦٣٢٦ \_ فإذا إسماعيل بن يحيى المزنى قد عَرَشْنَ ، قال : قرأنا على محمد بن إدريس الشافسى ، عن الثقني ، عن هيد الطويل ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : كان لأبى طلحة ابن ، من أم سليم يقال له « أبو عمير » وكان رسول الله عنه عن الله عنه ، وكان له نُخَسَيْر .

فدخل رسول الله علي ، فرآى أبا عمير حزيناً فقال ﴿ ماشأن أبى عمير ه ﴾ فقيل : يارسول الله ، مات نغيره . فقال رسول الله علي ﴿ أبا عمير ، مافعل النغير ؟ » .

٦٣٢٧ \_ صَرَّتُ يونس قال أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنى يحبي بن أيوب ، عن حميد عن أنس رضى الله عنه قال كان لأبي طلحة ابن ، يدعى أبا صمير ، فكان له ننير ، فكان رسول الله مَلْكُ إذا دخــل قال ﴿ يَا أَبَا حَمِر ، مَافَعَلَ النَّهُمِ ﴾ مافعل النفير » .

٣٣٨ \_ عَرْثُ الله عن أبي النياح قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ؛ قال ثنا شعبة ، عن أبي النياح قال : قال : سمت

قال أبو جمفر : فهذا قد كان بالمدينة ، ولو كان حكم صيدها كحكم صيد مُكَمَّ ، إذاً ، لما أطلق له رسول الله الله ع حبس النفير ، ولا اللعب به ، كما لايطانق ذلك بمكة .

فقال قائل: فقد يجوز أن يكون هذا كان بقناة، وذلك الموضع، غير موضع الحرم، فلا حجة لكم في هذا الحديث.

فنظرنا ، هل نجد فيا سوى هذا الحديث مايدل على شيء من حكم صيد المدينة .

٩٣٣٠ \_ إذا عبد الرحمن بن عمرو الدمشتي ، وفهد بن سلبان ، قــد حدثانا ، قالا : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا يونس ابن أبى إسحق ، عن مجاهد قال : قالت عائشة رضى الله عنها ، كان لآل رسول الله علي وحش ، فإذا خرج ، لعب واشتد ، وأقبل وأدبر ، فإذا أحس برسول الله علي أنه قد دخل ، ربض فلم يترمم ، كراهية أن يؤذيه .

فهذا بالمدينة ، في وضع قد دخل فيا حرم منها ، وقد كانوا يأوون فيه الوحش ، ويتخذونها ، ويثلقون دونها الأبواب.

فقد دل هذا أيضاً ، على أن حكم الدينة في ذلك ، خلاف حكم مكة .

٦٣٣١ - وقد مترت ابن أبى داود ، قال : ثنا ابن أبى فتيلة المدني ، قال : ثنا محمد بن طلحة الغيمى ، عن موسى بن محمد ابن إبراهيم ، عن أبيه عن إسلمة عن إسلمة عن إسلمة عن إسلمة عن الكوع ، أنه كان يصيد ويأتي النبي على من صيده فأبطأ عليه ، ثم جاءه . فقال له رسول الله يشخ «ما الذي حبسك؟» فقال : يا رسول الله انتفى عنا الصيد ، فصرنا نصيد ما بين تيت (١) إلى قناة .

فقال رســول الله عَلَيْثُ « أما إنك لوكنت تصيد بالعقيق ، لشيعتك إذا ذهبت ، وتلقيتك إذا جأت فإنى أحب العقيق » .

٩٣٣٢ \_ فَرَشُنَا حَسِينَ بَنْ نَصَرَ ، قال : ثنا نعيم بن حاد ، قال : ثنا محمد بن طاحة التيمى ، عن موسى بن إبراهيم التيمى ، عن أبي منه ، عن النبي عَلَيْقًا ، مثله .

٣٣٣٣ \_ مَرْشُنَا احمد بن داود قال : أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، قال : ثنا محمد بن طلحة ، قال : صَرَّتُني موسى ابن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي ، ثم ذكر بإسناده مثله .

فنى هذا الحديث ، ما يدل على إباحة صيد المدينة ، ألا ترى أن رسول الله ﷺ قد دل سلمة ، وهو بها ، على موضع العبيد ، وذلك لا يحل بمكة .

<sup>(</sup>١) وق نسخة د نيت ،

أَلَا رَى أَنْ رَجَلاً لُودَلَ ، وهو بَكُمْ ، رَجَلاً على صيد من صيدها ، كان آثمًا .

فلما كانت الدبنة فى ذلك ، ليست كمكة ، ثبت أن حكم صيدها ، خلاف حكم صيد مكة ، وفى هذا الحديث أيضاً . إباحة صيد العقيق .

وقد روينا عن سعد، في الفصّل الأول هن النبي عَلَيْكُ في ذلك، ماغدروينا، فني هذا، مايخالفه.

فأما مافى حديث سمد من إباحة سلب الذى يصيد صيد المدينة ، فإن ذلك -- عندنا والله أعلم -- كان ف ونت ، ما كانت المقوبات التي تجب بالماصي في الأموال .

فن ذلك ما قد روى عن النبي عَلَيْنَ فَي الزكاة أنه قال : من أدَّاها طائماً ، فله أجرها ، ومن لا ، أخذناها منه وشطر ماله » .

وماروى عنه ، فيمن سرق عُراً من أكامه (١) أن عليه غرامة مثليه ، في نظائر من ذلك كثيرة ، قد ذكر ناها في موضعها من كتابنا هذا .

أثم نسخ ذلك ، في وقت نسخ الربا ، فرد الأشياء المأخوذة إلى أمثالها ، إن كان لها أمثال ، وإلى تبستها إن كان لامثل لها ، وجعلت المقوبات في انتهاك الحرم في الأبدان ، لافي الأموال .

فهذا وجه ماروي في صيد الدينة .

وأما حكم ذلك من طويق النظر ، فإنا رأينا مكة حراماً ، وصيدها وشحرها كنذلك ، هـذا ما لا اختلاف بين المماين فيه .

ثم وأبنا من أراد دخول مكة ، لم يمكن له أن يدخلها إلا حراما ، فكان دخول الحرم ، لا يحل لحلال كانت حرمة صيده وشجره ، كحرمته في نفسه .

ثم رأينا المدينة ، كلُّ قد أجم أنه لا بأس بدخولها للرجل خلالا ، فلما لم تكن عرمة في نفسها ، كان حكم سيدها وشجرها ، كحكمها في نفسها .

وكاكان صيد مكة إنما حرم لحرمتها ، ولم تبكن المدينة و نفسها حراماً ، لم يكن صيدها ، ولاشجرها ، حراماً .

فثبت بذَّلك تُول من ذهب إلى أن صيد المدينة وشجرها كسيد سائر البندان وشجرها ، غير مكة . وهذا أيضاً قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمين .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ﴿ غُرَهُ مِنَ أَكَامُوا عَ ﴿

#### ١٠ - باب أكل الضباب

٣٣٣٤ ـ عَرَضُ عَمَد بن الحجاج بن سليان الحضرى ، قال : ثنا الخصيب بن ناصح ، قال : ثنا يزيد بن عطاء ، عن الأعمس ، عن زيد بن وهب ، عن عبد الرحمن بن حسنة قال : نزلنا أرضاً كثيرة الضباب ، فأصابتنا مجاعة ، فطبخنا منها ، فإن القدور لتغلى بها .

إذ جاء رسول الله علي فقال « ماهذا ؟ » فقامًا ضباب أسيناها .

فقال « إن أمة من بني إسرائيل مستخت دواب في الأرض ، وإني أخشى أن تسكون هذه ، فأكنثوها » .

٩٣٣٥ \_ عَرْضُ فهد قال : ثنا عمر بن حفص ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا الأعمش قال : ثنا زيد بن وهب الجهني قال : ثنا عبد الرحن بن حسنة رضي الله عنه ، ثم ذكر مشه .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى تحريم لحوم الضباب ، لأنهم لم يأمنوا أن تسكون ممسوحة واحتجوا في ذلك ، بهذا الحديث .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فلم يروا بها بأساً ، وكان من الحجة لهم فى ذلك أن حصيناً تدروى هذا الحديث ، عن زيد بن وهب ، على خلاف هذا المغى ، الذى رواه الأعمش عليه .

٦٣٣٦ \_ مَرْشَنُ فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال: ثنا محمد بن فضيل ، عن حصين ، عن زيدبن وهب ، عن ثابت بن زيد الأنصارى ، رضى الله عنه ، قال : كنا مع رســول الله عليه ، فأساب الناس ضباباً ، فاشتووها ، فأكوها .

َ فَأَصْبِتَ مَنْهَا صَبَا فَشُوبِتَه ثُمُ أَتَيْتَ بِهِ النِّي عَلِيًّا ، فَأَخَـذَ جَرِيدة ، فِمَل يعد بها أصابعه فقال ﴿ إِنَّهُ أَمَّةُ مَنْ بِيلًا مِنْ أَلِيلٌ ، مُسْخَتَ دُوابٌ فَى الأَرْضَ ، وإنَّى لاأَدْرَىٰ ، لملها هي ؟ ﴾ .

فقلت : إن الناس قد اشتووها فأكلوها ، فلم يأكل ، ولم ينه .

٦٣٣٧ - وَرَشُنَ إبراهيم بن مردوق قال : ثنا أبو الوليد قال : ثنا أبو عوانة ، عن حصين ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : ثابت بن وديمة .

قال أبو جعفر : فنى هذا الحديث ، خلاف مافى الحديث الأول ، لأن في هــذا ، أن رسول الله عَلَيْقُ لم ينهم عن أكلها ، وقد خشى في هذا الحديث أن يكون نمسوخاً ، كاخشى في الحديث الأول .

غير أنه قسد يجوز أن يسكون ترك النهي ، لأنهم كانوا في مجاعة ، عنى مافي حديث الأعمش ، فأباح ذلك لحم للضرورة .

٦٣٣٨ - ثم رجمنا إلى مافي ذلك أيضاً ، سوى هذين الحديثين ، فإذا إبراهيم بن مرزوق ، قد حدثنا قال : ثنا أبو الوليد وعفان قالا : ثنا أبو عوانة ، قال : ثنا عبد الملك بن عمير ، عن حصين ، رجل من بني فزارة ، قال : أخبرني سمرة بن جبدب، رضى الله عنه أن نبي الله عَلَيْكُ أَناه أعرابي وهو يخطب، فقطع عليه خطبته فقال يارسول الله، ماتقول في الضب؟.

فقال ﴿ إِنْ أَمَّةً مِنْ بَي إِسرائيل مستخت ، فلا أدرى ، أيَّ الدواب مسخت ٥ .

٦٣٣٩ ـ حَرَثُنَ نهد قال : ثنا حيوة بن شريح ، قال : ثنا بقية بن الوليد ، عن شعبة قال حَرَثُنَى الحَـكم ، عن زيد بن وهب ، عن البراء بن عازب ، عن ثابت بن وديمة الأنسارى ، رضى الله عنه عن النبي عَرَائِنَهُ أنه أَرْنَى بَضِي قَتَالَ « أمة مسخت » .

، ٦٣٤ \_ صَرَّتُنَ أَبُو بَكُرة بَكَار بن تتيبة ، قال ثنا أبو داود ، قال ثنا شعبة ، عن الحسكم ، قال : سممت زيد بن وهب ، عن البراء بن عازب ، عن ثابت بن وديمة ، رضى الله عنه أن رجلاً أنّى النبي عَرَّالِيَّةً بِمنب .

فقال له رسول الله ﷺ ﴿ إِنَّ أَمَّةً فَقَدْتَ ، فَاللَّهُ أَعَلَمُ ﴾ .

٩٣٤١ - حَرَّثُ إِبرَاهِم بن مرزوق قال: ثنا حميد الصائغ ، قال: ثنا شعبة ، عن عدى بن ثابت ، عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديمة ، أن رجلًا من بنى فزارة أنى النبي عَلَيْقَةً بضبابُ احترسها فجمل رسول الله عَلَيْقَةً يقلبها ، وينظر إلى ضب منها .

فقال رسول الله علي ﴿ أمة مسخت ، فلا ندرى مافعلت ، ولا أدرى لعل هذا منها » .

٣٣٤٢ - صَرَّتُ فهد قال : ثنا الحسن بن بشر قال ثنا المعانى بن عمران ، عن ابن جربج ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله يَرَّانِيَّة ، أبى أن يأكله ، يعنى النسب ، وقال « لا أدرى ، فعله من القرون الأولى ، التي مسخت » .

قال أبو جمفر : ففي هذه الآثار؛ أنّ رسول الله عَلَيْكَ تُركِ أَكَله ، خوفاً من أن يكون مما مسخ .

فاحتمل أن يكون قد حرمه مع ذلك ، واحتمل أن يكون تَركه ، تَــَنزُّهاً منه ، عن أكله ، ولم يحرمه ، فنظرنا في ذلك .

٦٣٤٣ - فإذا ابن أبى داود قد صَرَّتُ ، قال: ثنا أبو الوليد ، قال: ثنا أبو عقيل ، بشير بن عقبة ، قال: ثنا أبو نصرة ، عن أبى سميد الخدرى ، رضي الله عنه ، أنَّ أعرابياً سأل النبي تَرَافِي فقال: إنى في حائطي مَعْسَبِّة ، وإنه طمام أهلنا ، فسكت .

فقلنا له : عاوِدُهُ فعاوده ، فسكت ، ثم قلنا له : عاوده ، فعاوده فقال « إن الله سخط على سبط من بغى إسرائيل فمسخهم دواب يدبون على الأرض ، فما أطنهم إلا هؤلاء، ولست آكلها ، ولا أحرمها » .

قال أبو جنفر : فني هذا الحديث أن رسول الله عَلَيْ لم يحرم الضباب ، مع خوفه أن تكون من المسوخ . ثم نظرنا ، هل روى عن النبي عَلِيُّ ، ما ينفى أن تكون الصباب ممسوحاً ؟

٣٣٤٤ ـ فَإِذَا أَبُو بَكُرَةً قد حدثنا ، قال : ثنا مؤمل بن إسحاعيل ، قال : ثنا سنيان الثورى ، عن علقمة بن مرثد، عن

الفيرة بن عبد الله اليشكري ، عن المرور بن سويد عن عبد الله بن مسمود رضى الله عنه قال سئل رسول الله عليه عنه المعاذير : أهى ممامسخ ؟

فتال : ﴿ إِنَ اللَّهُ عَزَ وَجِلَ لَمْ يَهَلَكُ تُوماً ، أَوْ لَمْ يُسْخَ تُوماً ، فَيَجِعَلَ لَهُم نسلاً ولا عاقبة » .

٩٣٤٥ - مَرْثُنَا ابن أبى داود ، وأحمد بن داود قالا : ثنا عمد بن كثير قال : أخبرنا سفيان الثورى ، ثم ذكر بإسناده مثله ، وزاد « وإن القردة والخنازير ، كانوا قبل ذلك » .

٦٣٤٦ \_ حَرَثُنَ روح بن الفرج قال : أخبرنا يوسف بن هدى قال : حَرَثُنَ عبد الرحيم (١) بن سلمان عن مسعود ، رضى الله عنه ، قال : مسعود ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله مَنْ ﴿ إِنْ الله لم يَهِلُكُ قُوماً ، فَيَجعل لهم نسلا ولا عَنْباً » .

٣٤٧ - مَرَشَّ فهد قال : ثنا الحسن بن الربيع ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن ليت ، عن علقمة بن مرثد ، عن المعرور ابن سويد ، عن أم سلمة رضى الله علها ، عن رسول الله عليها ، مثله .

فبيتن رسول الله على في هذا الحديث أن المسوخ ، لا يكون لها نسل ولا عقب ، فعلمنا بذلك أن الضب لو كان مما مسخ ، لم يبق ، قانتنى بذلك أن يكون الضب بمكروه ، من قِبَل أنه مسخ أو قِبَل ما جاز (٢) أن يكون مسخاً .

ثم نظرنا فيا رُوِيَ فيه خلاف ما ذكرنا ، هل مجد في شيء من ذلك ، ما يدلنا على إباحة أكله ، أو على النع من ذلك ؟

٦٣٤٨ = فإذا حسين بن نصر ، وزكريا بن يمي بن إياس، قد حدثانا ، قالا : ثنا نعيم بن حاد ، قال : أخبرنا الفضل بن موسى ، عن حسين بن واقد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، رضى الله عنهما أن رسول الله علي قال يوماً ولين عمر ، ين عندنا قرصةً من برة سمرا ، ملبَّقة بسمن ولين ع .

فقام رجل من أصحابه ، فعملها ثم جاء بها .

فقال رسول الله عِنْ « فيم كان سمنها ؟ » قال : في عكة ضب ، قال له « ارفمها » .

فقال قائل ، فغي حديث ابن ممر رضي الله عنهما هذا ، ما يدل على كراهة رسول الله عَلَيْكُ لأكل لحم العنب .

قبل له : قد يجوز أن يكون هذا على الكراهة التي ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه ، هن رسول الله عَلَيْظُ ، في حديثه الذي قد رويناه هنه ، لا على تحريمه إياه على الناس .

وقد روى عن أبن عمر رضى الله عنهما أيضًا ، ما يدل على ذلك ٠٠

٦٣٤٩ - صَرَّمُنَا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا عازم ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، حن ابن صمر دضى الله عنهما أن رسول الله يَرَائِقُ أَرِّنَ بضب ، فلم يأكله ولم يحرمه .

<sup>(</sup>١) وف نسخة «عبد الرحمن».

• ٦٣٥ \_ حَرَثُمُنَ بُونسَ قَالَ : ثنا ابن وهب ، قال: حدثني مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، قال : نادى رسول الله عَلِيَّةُ رجل فقال : سا تقول في الضب ؟ فقال : « لست بآكله ولا بمحرمه »

٩٣٥١ ـ حَرَثُنَ بَرِيد بن سنان ، قال : ثنا مكي بن إبراهيم ، قال : أخبرنا ابن جريح ، عن نافع ، إقال : كان ابن عمر رضى الله عنهما يقول : سئل رسول الله مراقة عن الضب ، فذكر مثله .

١٣٥٢ \_ عَرْشَنَا عَلَى بن معبد قال : ثنا منهل بن عامر البجلي ، قال : ثنا مالك بن مفول ، قال سممت نافعاً ، عن ابن صررضي الله عنهما قال : سئل رسول الله عَلَيْنَةِ عن الصّب مفقال « لا آكل ، ولا أنهى » .

م ٦٣٥٣ \_ مَرْشَّ نصر بن مرزوق قال : ثنا أسد قال : ثنا ورفاه ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن رسول الله على ، مثله .

٩٣٥٤ \_ مَرْشُلُ إبراهيم بن مرزوق ، قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفهان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبي عَلَيْقٍ ، مثله .

و ٩٣٥ \_ حَرَّتُ على مِن شبيه ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن ممر رضي الله علهما ، عن النبي عَلِيْكُ ، مثله .

فهذا ابن عمر رضى الله عنهما ، يخبر عن رسول الله عليه ، أنه لم يحرم أكل الضب . وقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبي عليها أنه قال : « إنه حلال » .

٦٣٥٦ \_ عَرَشُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثبا وهب وعبد الصمد ، قالا : ثنا شعبة ، عن توبة المنبرى ، قال : سمت عن الشعبي يقول : رأيت فلاناً جين يروى عن النبي عَلِيَّةً ، لقد جالست ابن عمر رضى الله عنهما ، فا سمته يحدث عن النبي عَلِيَّةً ، في أنه قال : كان أناس من أصحاب النبي عَلِيَّةً يا كاون ضبًا ، فنادتهم امرأة من أزواج النبي عَلِيَّةً ولا أنها ضب ه .

فقال النبي علي «كلوه ، ليس من طعامي » وفي حديث وهب ﴿ فَأَ نِهُ حَلَالَ » .

قال أبو جمفر : ففي هذا الحديث أن رسول الله عليه أخبر أنه حلال ، وأنه تركه ، لأنه لم يكن من طعامه . وقد روى عن ممر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله عليه لم يحرمه .

٩٣٥٧ \_ مرتث ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن لحيمة ، عن أبى الربير ، قال : سأل جابراً رضى الله عنه ، عن الضب .

فقال : أُرِنَى به رسول الله عَلَيْقِ ، فقال ﴿ لَا أَطْمُمُهُ ﴾ .

وقال عمر رضى الله عنه : إن رسول الله مَرْقِيِّه لم يحرمه ، وإن الله لينفع به غير واحد ، وطمام عامة الرعا ولو كان هندى لأكلته .

وقد كره قوم أكل الضب ، منهم أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمين .

٦٣٥٨ ــ واحتج لهم محمد بن الحسن في ذلك ، بما حدثنا محمد بن بحرين مطر ، قال : ثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا حاد بن سلمة ، ح :

٦٣٥٩ ـ وحَرَثُنَ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا عفان ، ح .

- ٣٣٦ ـ وَحَلَرْتُنَ مُحَدِ بنَ خَزِيمَةَ قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قالوا : ثنا حاد بن سلمة ، قال ثنا حاد ، وهو ابن أبى سلمان ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة رضى الله عنهما أن النبي عَلِيَّةً أَهْدِينَ له ضَبُّ فلم يأكله .

فقام عليهم سائل فأرادت عائشة رضي الله عنما أن تعطيه فقال لها النبي عَلَيْكُ « أتعطينه ما لا تأكلين ؟ » .

قال محمد رحمه الله : فقد دل ذلك على أن رسول الله عَلَيْكُ كُره لنفسه ولنيره ، أكل النب ، قال : فبذلك نأخذ .

قيل له : ما في هذا دليلُ على ما ذكرت .

قد يجوز أن يكون كره لها أن يطعمه السائل، لأنها إنما فعلت ذلك من أجل أنها عافته، ولولا أنها عافته، لما أطعمته إياه، وكان ما تطعمه السائل، فإنما هو لله تعالى .

فأراد النبي ﷺ ، أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله عز وجِل إلا من خير الطمام ، كما قد نهي أن يتصدق بالبسر الردى ، والتمر الردى .

٦٣٦١ - فما روى عنه فى ذلك ، ما حدثنا ابن أبى داود ، قال ثنا سعيد بن سليان الواسطى ، قال : ثنا عباد بن العوام ، عن سنيان بن حسين ، عن الزهرى ، عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه قال : أمر رسول الله عَنْ بنا بالصدقة فجاء رجل بكبائس(١) من هذه النخل قال سفيان: يعني الشيص، وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذى جاء به فنزلت « و لا تَيَمَّمُوا الْحُمِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ .

ونهى رسول الله عَرَقِهُ عن الجمرور ولون الحبيق أو يؤخذا في الصدنة قال الزهرى : لونان من عمر الدينة .

٩٣٦٢ \_ حَرَثُنَا ابن أبي داود قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا سليان بن كثير ، قال : ثنا الزهرى ، عن أبي أمامة بن مهل بن حنيف ، عن أبيه أن النبي عَرِّلِكُمْ نهى عن الجعرور ، ولون الحبيق .

٦٣٦٣ \_ مَرْشَنَ أَبُو بَكُرة قال: ثنا مؤمل ، قال: ثنا سفيان ، عن السَّدِّى ، عن أبى مالك ، عن البراء رضي الله عنه ، فال : كانوا يجيئون في الصدقة بأرْداً عمرهم ، وأردا طعامهم ، فنزلت لا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آسَنُوااً نُفِقُوا مِنْ مَلِيَّابَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْطَبِيثَ مِنْهُ تُعُدُّ مَنْ مَنْ لَلْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الطَّبِيثَ مِنْهُ تَنْ نَفْهِ مَنْ وَكَمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الطَّبِيثَ مِنْهُ تَنْفِيهُونَ وَلَسْتُهُمْ بِالْخِيدِيهِ (٢) ( إلا أَن تُنْفِيضُوا فِيهِ ) .

قال : لو كان لحكم فأعطاكم ، لم تأخذو. إلا وأنتم ترون أنه قد نقصكم من حقكم .

1775 - مَرَضُ إِبرَاهِيمِ بن مرزوق قال: ثنا عبد الله بن حمران ، قال : ثنا عبد الحميد بن جمفر ، عن صالح ، عن ابن ابن مرة ، عن عوف بن مالك رضى الله عنه ، قال : بينا نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله عنه ، وفي يده عصا ، وإقنا مملقة في المسجد ، فيها قِنْ و حشف فقال « لو شاء ربّ هذا القنو ، التصدق بأطيب منه ، إن ربّ هذه

<sup>(</sup>١) وفي نسخة (بكياش، ٢) وفي نسخة بدل ما بين القوسين (إلى قولة، ١) وفي نسخة (أبي).

الصدقة ليأكل الحشف يوم القيامة ٧ .

ثم أقبل على الناس فقال : « أمّ والله ، لَّيدَ عنَّمها مذلله أربعين عاماً للموافي » يعني : نخل المدينة .

م ٦٣٦٥ \_ حَرَّشُ لِزيد بن سنان قال : ثنا أبو بكر الحنفى ، قال : ثنا عبد الحيد بن جمفر ، قال : حَرَثُنَى سالح بن أبى عرب ، عن كثير بن مرة الحضري ، عن هوف بن مالك الأشجمى ، عن النبي عَلِيْكُم ، مثله .

فهذا المني ، الذي كره رسول الله علي لعائشة رضي الله عنها الصدقة بالضب ، لا لأن أكله حرام .

فتال بعض النسوة ، اللاتي في بيت ميمونة رضى إثّه عنها ﴿ أخبروا رسول الله عَلَيْكُ مَا يَرِيدُ أَنْ بِأَكُلُ مِنه » . فتالوا : هو ضب ، فرفع يده فقلت : أحرام هو ؟ فقـــال : « لا ، ولسكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه » .

فاجتررته فأكلته ، ورسول الله عليه ينظر إلى فلم ينهني .

١٣٦٧ - حَرَّشُ محمد بن عمرو بن بونس قال : : حدثني أسباط بن عمد ، عن الشيباني ، عن يزيد بن الأصم قال: دعينا لعرس المدينة ، فَـعَدُرُّبَ إلينا معام فأكاناه ، ثم قُـرِّبَ إلينا ثلاثة عشر ضبّا ، فنا آكل ، ومنا نارك .

فلما أصبحت أتيت ابن هباس رضى الله عنهما فأخبرته بذلك ، فقال : بعض من عنده ، قال رسول الله الله الله الله الله كله ولا آخر به ، ولا أنهى عنه ».

فقال ابن عباس رضى الله عنهما : ما بعث رسول الله عَلَيْقَ محللا أو محرماً . أُـرِّبَ إلى رسُّول الله عَلَيْقَ لحم ﴿ فد يده يأكل .

نتالت ميمونة رضى الله عنها ﴿ يَا رَسُولَ الله ، إنه لحم صَب » فكف يده ثم قال : ﴿ هَذَا لَحْمُ لَمْ آكُلُهُ قَط » فأكل الفضل بن عباس رضى الله عنهما ، وخالد بن الوليد رضى الله عنه ، وامرأته كانت معهم» .

وقالت ميمونة رضي الله عنها ﴿ لَا آكُلُ طَعَامًا ۖ } لم يأكُلُ منه رسول الله ﷺ ﴾ ﴿

١٣٦٨ ـ حَرِّثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا المقدي ، قال ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا حبيب الملم ، عن عطام ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي عَلِي عَلَيْهُ ، أَيْنَ بصحنة فيها ، ضِبَّابِ فقال ٥ كاوا ، فإ بي عائمه ٢ . ٤

٩٣٦٩ \_ حَمَرُتُ إِبراهيم بن مرزوق قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة عن أبى بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أهدت خالتى ، أم حفيد ، إلى رسول الله عليه أيضاً وسمنا وأضبا فأكل النبي عن من الأفط والسمن ، ولم يأكل من الأضب ، وأكل على مائدة النبي عَلَيْهُ ، ولوكان حراما لم يؤكل على مائدته عليه فتبت بتصحيح هذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب وهو القول هندنا ، واقد أعلم بالصواب .

#### ١١ - باب أكل لحوم الحمر الأهلية

. ٦٣٧ \_ وَرَشُنْ فيد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا مسعر بن كدام ، عن عبيد بن حسن ، عن ابن معقل ، عن رجلين من مزينة ، أحدها عن الآخر عبد الله بن عمر بن لويم(١)، والآخر ، غالب بن الأبجر .

قال : مسمر : أرى عَالبًا الذي سأل النبي عَلِيُّهِ ، فقال : يا رسول الله ، إنه لم يبق من مالى شيء أستطيم أن أطعم منه أهلي غير المحُسر لي أو حرات لي.

قال ﴿ فأطمم أهلك من سمين مالك فإنما قدرت لكم جوال القرية ﴾ .

٦٣٧١ \_ مَرْشُنُ فيد قال: ثنا أبو نعم ، قال: ثنا شعبة ، عن عبيد بن حسن ، عن عبد الرحمن بن معقل ، عن عبد الرحمن بن بشير (٢٠ عن رجال من مزينة ، من أصحاب النبي مَلِيُّ من الظاهرة ، عن أبجر ، أو ابن أبجر أنه قال: يا رسول الله ، إنه لم يبق من مالى شيء أستطيع أن أطعمه أهلي إلا حمر لى .

قال لى « فأطعم أهلك من سمين مالك ، فإنما كرهت لكم جوال القرية » .

٦٣٧٢ ــ وَرَشْنَ إِنْ مرزوق قال : ثنما روح بن عبادة قال : ثنما شعبة ، قال : صمت تحبيد بن الحسن ، عن عبد الله (٣) بن معقل ، عن عبد الرحمن بن بشر (٢) أن ناسا من أصحاب النبي على ، من مزينة ، حدثوا عن سيد مزينة الأبجر ، أو ابن الأبجر ، سأل النبي ع ﴿ ، ثُم ذَكُر مثله .

٦٣٧٣ \_ حَرْثُ إبراهيم بن مرزوق قال: ثنـا أبو داود قال: ثنـا شمبة، فذكر بإسناده مثله.

غير أنه قال : « عبد الرحمق بن معقل » وقال : « عن رجال من مزينة الظاهرة » ولم يقل «. من أصحاب النبي ﷺ \* وقال :﴿ إِنْ أَبْجِرِ ، أَوَ ابْنِ أَبْجِرٍ \* .

قال أبو جمغر : فذهب قوم إلى هذا ، فأباحوا أكل لحوم الحر الأهلية ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالهم في ذلك آخرون ، فكرهوا أكل لحوم الجمر الأهلية ، وقالوا : قد يجوز أن يكون الحمر التي أباح النبي وقد روى شريك ، حديث غالب هذا ، على خلاف ما رواه مسمر وشعبة .

٩٣٧٤ \_ مَرْثُنَ ابن أبي داود، ويحيى بن عثمان، وروح بن الفرج قالوا: حدثنا يوسف بن عدي، ح [وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا على بن حكيم الأودي ح].

م ٦٣٧٥ و و مرتث فهد قال ثنا محمد بن سعيد، يزيد بعضهم على بعض، قالوا: ثنا شريك، عن منصور بن معتمر (٥) عن عبيد بن الحسن، عن غالب بن أبجر قال: قيل للنبي على الله قد أصابتنا سنة، وإن سمين مالنا في الحمير) فقال: (كلوا من سمين مالكم).

<sup>(</sup>۲) وق نسطة ﴿ بشر ﴾

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د كبوم ه (٣) وفي نسخة و عبد الرجمين،

<sup>(</sup>٤) وق تسغة د بشر ٢

<sup>(</sup> ه ) وق نسخة « النعمان »

فأخبر أن ما كان أباح لهم من ذلك ، كان في عام سنة .

فإن كان ذلك على ما حملنا عليه حديث مسعر ، وشعبة ، فهو على ما جملناه عليه من ذلك .

وإن كان ذلك على الحمر الأهلية ، فإنه إنما كان في حال الضرورة ، وقد تحل في حال الضرورة ، الميتة .

فليس في هذا الحديث ، دليل على حكم لحرم الحمر الأهلية ، في غير حال الضرورة .

وقد جاءت الآثار عن رسول الله عَلِيُّكُ ، مجيئًا متواتراً ، في مَهْمِيه عن أكل لحوم الحر الأهلية .

٦٣٧٦ - فها روى عنه فى ذلك ، ما قد عَرَشُ بونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، وأسامة ، ومالك ، عن ابن شهاب ، عن الحسن ، وعبد الله ابدى محمد بن علي بن أبى طالب ، عن أبيهما أنه سمع على بن أبى طالب رضي الله عنهم ، يقول لابن عباس رضي الله عنهما «نهمى رسول الله عنهما عن أكل لحوم الحر الإنسية وعن متعة اللساء ، يوم خيبر » .

٦٣٧٧ \_ مَرْثُ يونس قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبر بى يحيى بن عبد الله بن سالم ، عن عبد الرحمى بن الحارث المخزومي ، [عن ابن أبي نجيح ] عن مجاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهاأن رسول الله على نهى يوم خيبر ، عن أكل لحوم الحمر الإنسية .

٦٣٧٨ \_ حَرَثُ فَهِد قال : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال : ثنا عبد الله بن نمير قال : ثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : نهى رسول الله عليه يوم خيبر ، عن أكل لحوم الحمر الأهلية .

٦٣٧٩ - حَرَثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، فذكر بإسناه مثله .
 ٦٣٨٠ - حَرَثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا دحيم ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، عن أبى حنيفة ، هو النعان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن دسول الله عَرَائِ ، مثل .

٦٣٨١ \_ مَرَثُنُ فهد قال : ثنما أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنما ابن نمير ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن عبيد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري ، عن عبد الله بن أبي سليط ، عن أبيه ، أبي سليط ، وكان بدرياً قال « لقد أتانا نَهْيَ رسول الله مَرَّفَةُ عن أكل لحوم الحمر ، ونحن بخيبر ، وإن القدور لتفور بها فأ كفأناها على وجهها » .

٦٣٨٢ ـ مَرْشُ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد ، قال : مَرْشُ حاد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن عمد بن على ، عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله مَرْكُ بهي يوم خيبر ، عن أكل لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل .

٩٣٨٣ ـ عَرْثُنَ أَبُو بَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا إِبِرَاهِيمُ بِنْ بِشَارَ ، قَالَ : ثَنَا سَفِيانَ ، ح .

٦٣٨٤ ـ و حَرَثُنَ فهد قال: ثنا عمد بن سميد ، قال: ثنا سفيان ، عن عمرو ، عن جابر رضى الله عنه قال: أطعمنا النبي عَلَيْتُهُ لحوم الخيل ، وشهانا عن لحوم الحمر .

٩٣٨٥ \_ مَرَثُنَ يُونَسَ قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنا ابن جريج أن أبا الزبير المسكى أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ه أكانا زمن خيبر ، الخيل والحار الوحشى ، ونهى رسول الله مَلِنَّةُ عن الحار الأهلى » .

٦٣٨٦ \_ حَرْثُ فَهِدَ قَالَ : ثنا محمد بن سعيد ، قال : أخبرنا أبو خالد الأحمر ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر ، مثله .

٣٨٧ - مَرْثُنُ إبراهيم بن مرزوق قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: ثنا شعبة عن أبي إسحاق، عن البراء سمعه منه قال: أصبنا حمراً يوم خيبر، فطبخناها، فنادى منادي رسول الله ﷺ «أن أكفئوا القدور».

٣٨٨ ـ مَرْثُنَّ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا بشر بن عمر قال : ثنا شعبة ، عرب عدى بن ثابت ، عن البراء ، وابن أبي أوفى ، رضى الله عنهما ، عن النبي يَرَاتُكُم ، محوه .

٦٣٨٩ ـ عَرَشَتَ عَمد بن خزيمة ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : أخبرنا شمبة ، عن عدى بن ثابت ، قال : سعمت البراء ، وعبد الله بن أبي أوفى ، رضى الله عنهما ، مثله ، ولم يذكر خيبر .

• ١٣٩٠ ـ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب، قال : ثنا شعبة ، عن إبراهيم الهجري ، عن ابن أبي أوفى ، مثله .

۱۳۹۱ - طَرَشُنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن الشيباني ، عن ابن أبي أوني ، رضى الله عنه ، مثله .

١٣٩٢ - مَرْثُ إِجَاعِيل بن يميي المزنى ، قال : ثنا عمد بن إدريس ، قال : ثنا سدنيان ، قال : أخبرنا عمرو ، قال : قلت المجاهر بن زيد « إنهم يزعمون أن النبي مَرَاقِيمً ، قد نهمي عن لحوم الحمر الأهلية » .

فِقال ، قسدكان يقول ذلك ، الحكم بن حمرو الففارى ، عن النبي رَأِنْ ، ولسكن أبى ذلك الحجر ، يعنى ابن عباس رضى الله عنهما ، وقرأ « أقل لا أ جدُ فِيا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمَا عَلَى طَاعِم يَطْمَمُهُ » الآية .

٣٩٩٣ \_ حَرْثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا عيسى بن إبراهيم ، قال : ثنا عبد انعزيز بن مسلم قال : ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هربرة ، رضى الله عنه ، قال : نهى رسول الله عَنْ أَبِي سلمة ، عن أبي هربرة ، رضى الله عنه ، قال : نهى رسول الله عَنْ أَبِي سلمة ، عن أبي هربرة ، رضى الله عنه ، قال : نهى رسول الله عَنْ أَبِي

٣٩٤ ـ حَرَثُنَ فهد، قال : ثما ابن أبى مريم ، قال أخيرنا الدراوردى ، قال : صَرَثَنَى عمد بن عمرو ، فذكر بإسناده مثله .

٩٣٩٥ ـ مَرْشُ إساعيل بن يحيى الزنى ، قال : ثنا عمد بن إدريس ، قال : ثنا سفيان ، عن أيوب السختيانى ، عن أبن سيرين ، عن أنس بن مالك ، رضى الله عنه قال : لما افتتح النبي عَلَيْكُ خيبر ، أسابوا حراً فطبخوا منها ، فنادى منادى النبي عَلَيْكُ « ألا إنّ الله ورسوله بنهيانكم عنها ، فإنها نجس » فأكفئوا القدور .

٦٣٩٦ - مَتَرَثُنَ أَبُو أُمِية، قال: ثنا عبيد الله بن عمر (١) قال: ثنا حماد [عن هشام]، عن محمد، عن أنس وأيوب، عن محمد، قال: حماد « وأظنه عن أنس رضى الله عنه » قال: أَرِّىَ رسول الله مَلَكُ بوم خيبر، فقيل له « أَرِكَالَت الحمر » فسكت ثم أَرِّى فقيل له « فليت الحمر » فأمن أبا طلحة ينادى ، ثم ذكر شك.

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « عبد الله بن عمرو »

٦٣٩٧ ـ مَرْثُنَ حسين بن نصر قال : سممت يزيد بن هرون ، قال أخبرنا هشام ، عن محمد ، عن أنس ، عن النبي عَلَيْنَ مثله .

٩٣٩٨ \_ حَرَثُ على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الوهاب بن نجدة ، قال : ثنا بقية ، قال أخبرنا الزبيدى ، عن الوهرى ، عن أبى إدريس الحولاني ، عن أبى تعلبة الخشنى : أن رسول الله عليه أبى عن كل ذى ناب من السيام ، وعن لحوم الحر الأهلية .

و ٩٣٩ \_ عَرْضُ فهد قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا إبراهيم بن (١) سويد ، قال : عَرْشَىٰ يزيد بن أبي عبيد ، مولى سلمة بن الأكوع ، قال : أخبر في سلمة ، أنهم كانوا مع رسول الله ﷺ مساء يوم افتحوا خيبر ، فرآى رسول الله ﷺ نيراناً توقد .

فقال « ما هذه النيران ؟ » قالوا : على لحوم الحر الانسية .

نقال رسول الله علي ﴿ أَهْرِيقُوا مَا فَيْهَا ، وَا كَسْرُوهَا ﴾ يعني : القدور .

فقال رجل من القوم « أو نغسلها ؟ » فقال رسول الله ﷺ « أوذاك » .

. . ٢٤ \_ عَلَوْتُونَ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا يزيد بن أبي عبيد ، عن سلمة ، فذكر نحوه .

فكانت هذه الآثار ، قد تواترت عن رسول الله علي بالنهى ، عن أكل لحوم الحر الأهلية :

فكان أولى الأشياء بنا أن تحمل حديث غالب بن الأبجر ، على ماوافتها ، لاعلى ماخالها .

فقال قوم . إنما بهي رسول الله عَلِيُّ عن ذلك ، إبقاء على الظهر ، ليس على وجه التحريم .

عن الأعمس قال : حدثت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : ثنا عباد بن موسى الختلى ، قال : ثنال يميى بن سعيد الأموى عن الأعمس قال : حدثت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : قال ابن عباس رضى الله عنهما «مالمي رسول الله عليه عن أكل لحوم الحر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر » .

٧٤٠ - صَرَّتُ فهد قال : ثنا ابن أبي مريم قال : أخبرنا يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، أن نافعاً أخبره عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله على عن أكل الحار الأهلى بوم خيبر ، وكانوا قد احتاجوا إليها .

٣٠٠٣ \_ حَرَثُ عَلَى الله عَلَى ال عال: قال ابن همر ، ثم ذكر مثله .

مكان من الحجة عليهم في ذلك أن جابراً رضي الله عنه قد أخبر أن النبي على العميهم يومئذ لحوم الخيل ، ونهاهم عن لحوم الحر ، وثم كانوا إلى الخيل أحوج منهم إلى الحمر .

فدل تركه مدمهم أكل لحوم الخيل أنهم كانوا في بقية من الظهر ، ولو كانوا في قلة من الظهر ، حتى احتبيج

<sup>(</sup>۱) وق نيخة دعن ۽ ،

لذلك أن يمنموا من أكل لحوم الحمر ، لكانوا إلى المنع من أكل لحوم الخيل أحوج ، لأنهم يحملون على الخيل ، كما يحملون على الحمر ، ويركبون الخيل بعد ذلك ، لمان ، لايركبون لها الحمر .

فدل ماذكرنا أن العلة التي لها متعوا من أكل لحوم الحر ، ليست هي هذه العلة .

وقد قال آخرون : إنما منموا ، يومثلُنِ ، من أكل لحوم الحمر ، لأنها حركانت تأكل المذرة .

٣٤٠٤ ــ ورووا في ذلك ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن الشيباني قال : ذكرت لسعيد بن جبير حديث ابن أبي أوفى ، في أمر النبي ﷺ إيام ، بإكفاء القدور يوم خيبر .

فقال: إَمَا نهى عنها ، لأنها كانت تأكل العذرة .

وقالوا: فإنما نهى النبي بالله عن أكلما لهذه العلة .

فكان من الحجة عليهم في ذلك ، أنه لو لم يكن جاء في هذا إلا الأمر با كفاء القدرور ، الكان ذلك محتملا لما قالوا ولمكنه قد جاء هذا ، وجاء النهى في ذلك مطلقاً .

75.0 = مَتَرَشُنَ عَلِي بن معبد قال : ثنا شبابة بن سوار ، قال : ثنا أبو زبر، عبد الله بن المملاء ، قال : ثنان مسلم ابن مشكم ، كانب أبي الدرداء رضى الله عنه ، قال : سمت أبا ثملبة الخشنى بقول : أتبت النبي بَرَافِيْق نقلت : يارسول الله ، مِتَرِيْتُني ما يحل لى مما يحرم على .

فقال « لا تأكل الحار الأهلي ، ولا كل في ناب من السباع (١) .

فَسَكَانَ كَلَامُ النَّنِي عَلِيْكُ فَي هذا الحديث، جواباً لسؤال أبي تعلية إباد، عما بحل له، نما بحرم عليه .

فدل ذلك ، على نهيه ، عن أكل لحوم الحر الأهلية ، لا لعلة تكون فى بمضها دون بعض ، من أكل المذرة وما أشبهها ، ولكن لها فى أنفسها .

وقد جعلها ﷺ في نهيه عنها ، كذي الناب من السباع .

فكما كان ذو ناب منهياً عنه لا لعلة ، كان كذلك الحر الأهلية ، منهباً عنها ، لا لعلة .

وقد قال قوم : إنَّ رسول الله عَلِيُّ إِنَّا نَهِي عَمَا ، لأَنْهَا كَانَتْ نَهِيةً .

٦٤٠٦ ـ ورووا فى ذلك ، مَرَشُ ابن أبى داود ، قال : ثنا عمرو بن مرزوق ، قال : ثنا حرب بن شداد ، عن يحيى ابن أبى كثير ، عن النحاز الحنفى ، عن سنان بن سفة ، عن أبيه ، أن رسول الله عَلَيْقُ مَن يوم خيبر بقدور فيها لحم عر الناس ، فأمر بها فَأ كُنْفِشَتْ .

فكان من الحجة عليهم في ذلك أن قوله ﴿ حمر الناس ﴾ يحتمل أن يكون انتهبوها من الناس ، ويحتمل أن تسكون نسبت إلى الناس ، لأنهم يركبونها ، فيكون النهى وقع عليها ، لأنها أهلية ، لا لنير ذلك .

قالواً : فإنه تدروي في ذلك ، ما يدل على أنها كانت نهية .

<sup>(</sup>١) وق نسخة د السبر ،

7٤٠٧ - فذكروا ما **مَرَشِّنُ أَ** أحمد بن داود قال : ثنا أبر الوليد ، قال : ثنا شمبة ، عن عدى بن ثابت ، عن البراء رضى الله عنه أنهم أصابوا من النيء حمراً فذبحوها .

فقال اللي عَلِيُّ ﴿ أَكَفَتُوا القدور » قالوا : فبين هذا الحديث أن تلك الحر ، كانت نهية .

فتيل لهم: فإذا ثبت أنّها كانت نهية كا ذكرتم ، فما دليلكم على أن النهى كان للهية ؟ وماجعلكم بتأويل ذلك النهى أنه كان للنهبة أولى من غيركم في تأويله أن النهى عنها كان لها في أنفسها لا للنهبة ؟ .

وقد ذكرنا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عَرَائِينَ قال لهم « أكنشوها ، فايها رجس » فدل ذلك على أن النهي وقع عليها ، لأنها رجس ، لا لأنها نهبة .

وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنّ رسول الله عَرَائِلَتُهُ قال الهم ﴿ أَكَفَنُوا القدور ، وأكسروها ﴾ .
فقالوا : يارسول الله ، أو نفسلها ؟ فقال ﴿ أوذاك ﴾ فدل ذلك أيضاً على أن النهى كان لنحاسة لحوم الحمر ،
لا لأنها نهبة ، ولا لأنها مفصوبة .

الایری آن رجلا لوغصب رجلاً شاة فدبحها وطبخ لحمها ، أن يقد رَّ النّي طبخ ذلك فيها لايتنجس ، وأن حكمها في طهارتها ، حكم ماطبخ فيه لحم غير مفصوب ؟

فدل ما ذكرنا من أمره إياه بفسلما ، على نجاسة ماطبيخ فيها ، على أن الأمر الذي كان منه بطرح ما كان فها لنجاستها ، لا لغصبهم إياها .

وقد رأينا رسول الله عَلِيُّكُمْ أمن في شأة غصبت فذبحت وطبخت ، بخلاف هذا .

رجل قال : حسبته من الأنصار ، أنه كان مع رسول الله على في جنازة ، فلقيه رسول امرأة من قريش يدعوه إلى رجل قال : حسبته من الأنصار ، أنه كان مع رسول الله على في جنازة ، فلقيه رسول امرأة من قريش يدعوه إلى طعام ، فجلسنا مجالس الغلمان (١) من آبائهم ففطن (٣) آباؤنا [ إلى] النبي ، وفي يده أكلة فقال : «إنّ هذا لحم شاة ، يخبر في أنه أخذت بغير حلها».

فقامت الرأة ، فقالت : بارسسول الله ، لم تزل تمجيبي أن تأكل في بيتي ، وإنى أرسلت إلى البقيع ، فلم نوجد فيه شاة ، وكان أخى اشترى شاة بالأمس ، فأرسلت بها إلى أهله بالثمن ، فقال ( أطمعوها الأسارى ).

فتره رسول الله عليه عن أكام ، ولم يأمر بطرحها ، بل أمرهم بالصدقة بها ، إذ أمرهم أن يطعموها الأسارى . فهذا حكم رسول الله عليه في اللحم الحلال ، إذا عصب فاستهلك .

فلو كانت لحوم الحر الأهلية حلالاً عنده ، لأمن فيها ، لما انتهبت، يمثل ما أمن به في هذه الشاة لما غصبت . ولكنه إنما أمن في لحم تلك الحر لمما أمن به ، لمنى خلاف الدنى الذى من أجله ، أمر في لحم هــذه الشاة بمــا أمر به الا يرى أن رجلاً لو غصب رجلاً شاة فذبحها ، وطبخ لحمها ، أنه لا يؤمر بطرح ذلك فى قول أحد من الناس فكذلك لحم الأهلية المذبوحة بخيبر ، لو كان النبي عَلِيَّ إنما نهمى عنها من أجل النهبة التي حكمها حكم النصب إذاً ، لمما أمرهم بطرح ذلك اللحم ، ولأ مَر مُمْ فيه بمثل ما يؤمر به من غصب شاة ، قذبحها ، وطبخ لحمها .

فلما انتفى أن يكون نهى النبى على عن أكل لحوم الحمر ، لمنى من هــذه المعاني الى ادعاها الذين أباحوا لحمها ، ثبت أن نهيه ذلك عنها ، كان لها فى نفسها ، كالنهى عن أكل كل ذى ناب من السباع ، فــكان ذلك النهى له فى نفسه ، فلا ينبنى لأحد خلاف شىء من ذلك .

فان رسول الله ﷺ قد قال : ( لا أُنْفِيَنَ أحداً منكم مسكناً على أديكته ، يأنيه الأمر من أمرى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فا وجدنا فيه من حرام حرمناه ، وما وجدنا من حـلال أحلناه ، ألا وإن ماحرم رسول الله ﷺ، فهو مثل ما حرم الله ) .

٩٤٠٩ \_ مَرْشَنَا بذلك محمد بن الحجاج قال : ثنا أسد قال : ثنا معاوية بن صالح ، عن الحسن بن جابر ، عن المقدام رضى الله عنه ، عن النبي عَلَيْتُهُ .

7٤١٠ ـ صَرَحْتُ ابن أبي داود قال: ثنا أبو مسهر ، قال: ثنا بحيى بن حزة ، قال: صَرَحْتُي الزبيدى ، عن مروان أبن روبة أنه حدثه ، كن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشى ، عن المقدام بن ممد بكرب الكندى ، وضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال ( إنى أوتيت السكتاب وما يعدله ، يوشك شبعان على أريكته ، يقول : بيننا وبينكم هذا السكتاب ، فاكان فيه من حلال حلاناه ، وماكان فيه من حرام حرمناه ، ألا وإنه ليس كذلك ، لا يحل ذو ناب من السباع ، ولا الحاد الأهلى ).

١٤١١ حَدَّثُ عَنْ أَبِي النَّهُ ، عَنْ أَبِي وَهِبَ ، قال : أُخِبَرُ في عمرو بن الحارث ، عن أبي النضر ، عن أبي والهم ، رضى الله عنه ، عن النبي عَلَيْكُ ، مثله .

۲٤۱۲ - و مَدَرُثُ يونس ، قال أخبرنا ابن وهب قال : أخبرى الليث بن سعد ، عن أبى النضر ، عن موسى بن عبد الله بن قيس ، عن أبى رافع ، مولى رسول الله عَلَيْقُ ، قال : قال رسول الله عَلَيْقَ والناس حوله ( الأعرفن أحدكم يأتيه الأمر من أمرى ، قد أمرت به أو نهيت عنه ، وهو متكى على أربكته فيقول : ماوجدناه في كتاب الله عملناه ، وإلا فلا ) .

781۳ - عَرْشُ عِسى بن إبراهم الفافق قال: عَرْشُ سنيان، عن ابن المنكدر، وأبى النضر عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه وغيره، عن النبي على أنه قال: (لا أَلْفِينَ أحدكم متكناً على أريكته، يبأتيه الأمر من أبي رافع، عن أبيه وغيره، عن النبي الله أنه قال: (لا أَلْفِينَ أحدكم متكناً على أريكته، يبأتيه الأمر من أمرى، عا قد أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لاأدرى، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه (١)).

فحذر رسول الله عَلِيْكُ من خلاف أمره ، كما حذر من خــلاف كـتاب الله عزوجل ، مَلْـيَـعـُـذَرُ أَن بخالف شيئاً من أمر رسول الله ﷺ ، فيحق عليه ، مايحق على مخالف كـتاب الله .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة و عملناه ، .

وقد تواثرت الآثار عن رسول الله عليه السَّه في السَّه عن لحوم الحمر الأهاية ، بما قد ذكرنا ، ورجعت معانيها إلى ماوسفنا .

مُليس بنبغي لأحد خلاف شيء من ذلك .

فإن قال قائل : فقد رويتم عن ابن عباس رضى الله عنهما إباحتها ، وما احتج به فى ذلك من قول الله عز وجل ﴿ فَلُ لَا أَجِـدُ فِهَا أُوحِى إِلَى مُحَـرًّماً عَلَى طَاعِمِم يَطْعَمُهُ ﴾ الآية .

قيل له : ما قاله رسول الله عَلَيْقِيْم من ذلك ، فهو أولى مما قال ابن عباس رضى الله عنهما .

وما قاله رسول الله عَلَيْظَةِ من ذلك ، فهو مستثنى من الآية ، على هذا ينبغى أن يحمل ماجاء عن رسول الله عَلَيْلَه ، هذا الجيء التواتر في الشيء المقسود إليه بعينه ، مما قد أنزل الله عزّ وجلّ في كتابه ، آية مطلقة على ذلك الجنس فيجمل ما جاء عن رسول الله عن قلك ، مستثنى من تلك الآية ، غير مخالف لها ، حتى لايضاد القرآن السنة ، ولا السنة القرآن .

فهذا حكم لحوم الحمر الأهلية ، من طريق تصحيح معانى الآثار .

قال أبو جمهر : ولوكان إلى النظر ، لـكان لحوم الحمر الأهلية حلالاً ، وكان ذلك كلحم الحر الوحشية ، لأن كل صنف قد حرم ، إذا كان أهليًّا ، مما قد أجمع على تحريمه ، فقد حرم إذا كان وحشيًّا .

ألا ترى أن لحم الخنزير الوحشى كلحم الخنزير الأهلى ، فكان النظر على ذلك أيضاً ، إذا كان الحهار الوحشى لحمه أن يكون حلالاً ، أن يكون كذلك الحهار الأهلى .

ولكن ماجاء عن رسول الله عَلَيْظُ أُولَى ما انبع ، وهـذا قول أنى حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .

#### ١٢ - باب أكل لحوم الفرس

7818 - حَرِّشُ دييع الجيرى قال . ثنا نعيم ، ح .

٦٤١٥ - وحَرَّشُ عبد الرحمن بن عمرو الدمشتي ، قال: ثنا يزيد بن عبد ربه وخالد بن خلى ، قالوا: ثنا بقية بن الوليد ، عن ثور بن يزيد ، عن صالح بن يحيى بن المقدام ، عن أبيه ، عن جده ، عن حالد بن الوليد : أن رسول الله عَلَيْكُ نَهِي عن أبيه ، عن جده ، عن حالد بن الوليد : أن رسول الله عَلَيْكُ نَهِي عن أبيه ، عن خوم الخيل ، والبقال ، والحمير .

قال أبو جنفر : فذهب قوم إلى هذا ، فكرهوا لحوم الخيل .

وممن ذهب إلى ذلك ، أبو حليفة رحمه الله ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لابأس بأكل لحوم الخيل .

٦٤١٦ ــ واحتجوا فى ذلك بما حَرَّثُ بونس قال : ثنا على بن معبد عن عبيد الله بن محرو ، عن عبد الكريم الجزرى عن عطاء بن رباح ، عن جابر بن عبد الله قال : كنا نأكل لحوم الخيل ، على عهد رسول الله عَلَيْقِي .

٦٤١٧ ـ حَرَّشُ فَهِد ، قال : ثنا ابن الأسبهاني ، قال أخبرنا شريك (١) عن عبد الكريم ، ووكيع ، عن سفيان ، عن عبد الكريم ، فذكر بإسناده ، مثله .

7٤١٨ ـ حَرَّشُ عَمْد بن عمرو بن يونس ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن هشام ابن عمروة : عن اسرأته فاطمة بنت المنذر عن أسهاء بنت أبي بكر قالت : محرنا فرساً على عهد رسول الله يَرْفِيَكُ ، فأ كلناه .

وفي هذا الباب آثار ، قد دخلت في باب النهبي عن لحوم الحمر الأهلية ، فأغنانا ذلك عن إعادتها .

فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فأجازوا أكل لحوم الخبل ، وممن ذهب إلى ذلك ، أبو يوسف ، ومحمد رحمهما الله واحتجوا بذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرها .

ولوكان ذلك مأخوذاً من طريق النظر ، لماكان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق

ولكن الآثار، عن رسول الله علي ، إذا صحت وتواترت أولى أن يقال بها من النظر ، ولاسيا إذ قد أخبراً جار بن عبد الله رضى الله عنهما في حديثه أن رسول الله علي أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم من لحوم الحمر الأهاية ، قدل ذلك على اختلاف حكم لحومهما .

## ٢٥ - كتاب الأشربة١ - بـــاب الخمر المحرمة ما هي؟

٦٤١٩ ـ حَرَّتُ أَبُو بَكُرَة ، بَكَارُ بن فتيبة قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير عن أبى كثير ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيَّةُ ( الحَمْرُ من هاتين الشَّجِرتين ، النخلة ، والمنبة ) .

٦٤٢٠ ـ حَدِّثُ إبراهيم بن مرازوق قال : ثنا أبو عاصم ، عن الأوزاهي ، وعكرمة بن عمار ، عن أبي كثير ، وهشام عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي كثير ، عن أبي هريرة ، عن النبي الله الله عله .

7٤٢١ - حَرَثُ أَبِو بَكُرة قال : ثنا عبد الله بن حران ، قال : ثنا عقبة بن التوم الرقاشي ، قال : حَرَثُ أَبُو كثير العامى ، قال : دخلت من الممامة إلى المدينة ، لما أكثر الناس الاختلاف في النبيذ ، لألق أبا هريرة ، فأسأله عن ذلك ، فلقيته فقلت : ياأبا هريرة ، إلى أتبتك من الممامة أسألك عن النبيذ ، فحد ثني عن النبي عَلَيْكُ ، لا تحدثني عن عيره .

فقال : سممت النبي ﷺ يقول ( الحمر من الكرمة والنخلة ) .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة <sup>ا</sup> و إسرائيل »

قال أبو جسَر : فذهب قوم إلى أن الخر من التمر والعنب جميعاً ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم فى ذلك آخرون فتالوا الخر الحرمة فى كتاب الله تمالى ، هي الخر التى من عصير المنب إذا نش العصير وألتى بالربد ، هكذا كان أبو حنيفة رحمه الله يقول .

وقال أبو يوسف رحمه الله : إذا نصُّ ، وإن لم يلق بالزبد ، فقد صار خراً .

وليس الحديث الذى رويناه هن أبى هريرة ، هن الذي يَلِيُّ في أول هذا الباب ، بخلاف ذلك عندنا ، لأنه يحتمل أن يكون أراد بقوله ﴿ الحر من هاتين الشجرتين ﴾ إحداها ، فعمهما بالخطاب وأراد إحداها دون الأخرى كما قال الله عز وجل ﴿ يَحْمُرُ ﴾ مِنهُما اللهُوْ لُؤُ وَالْمَمَرْجَانُ ﴾ وإنما يخرج من أحدها .

وكما قال : « يَا مَمْشَرَ اللهِ نُ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَاتِسَكُمْ رَسُلُ مِنْسَكُمْ » والرسل من الإنس لامن الجن.

وكما قال رسول الله علي ، في حديث عبادة بن الصامت إذ أخذ على أسمابه في البيعة كما (١٠ أخذ على اللساء • « أن لاتشركوا ، ولاتسرقوا ، ولاترنوا .

ثم قال ﴿ مِن أَصَابِ مِن ذلك شَيْئًا فَعُوقَبِ بِهِ ، فَهُو كَفَارَةُ لَهِ ﴾ .

٦٤٢٢ - عَرْضُ بذلك يونس ، قال : ثنا سفيان عن الزهرى ، عن أبي إدريس ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي مَلِيَّةً .

وقد علمنا من أشرك ، فعوقب بشركه فليس ذلك بكفارة .

فدل ماذكرنا أنه إنما أراد ، ماسوى الشرك ، مما ذكر في هذا الحديث .

فلها كانت هذه الأشياء ، قد جاءت ظاهرها على الجمع ، وباطنها على خاص من ذلك ، احتمل أيضاً أن يكون قوله « الخر من هاتين الشجرتين ، النخلة ، والعنبة » ظاهر ذلك عليهما ، وباطنه على أحدها ، فيكون الخمر المقصود في ذلك من العنبة ، لا من النخلة .

ويحتمل أيضاً قوله « الحمر من هاتين الشجرتين » أن يكون عنى به الشجرتين جميعاً ويكون ماخر من عُرهما خراً ، كما ذهب إليه أبو حنيفة ، وأبو يوسف وعمد فيما ينقع من الزبيب والنمر ، فجملو. خراً .

ويحتمل قوله « النصر من هانين الشجرتين » أن يسكون أراد : الخمر منهما ، وإن كانت ختلفة ، على أنها من العنب ، ما قد علمناه (٢) من الخمر ، وعلى أنها من العر ، ما يسكر ، فيكون خمر العنب هي عين العصير ، إذا المتد وخمر الحر ، هو المتداد من نبيذا لحمر الدي يسكر .

فلما احتمل هذا الحديث هذه الوجوء التي ذكرنا ، لم يكن أحدها بأولى من بقيتها ، ولم يكن لتأول أن يتأوله على أحدها إلاكان لخصمه أن يتأوله على ذلك .

<sup>(</sup>۱) وق نسطة د ما ، .

78 ٢٣ - فإن قال قائل: فا ممنى حديث عمر ؟ يريد ما حَرَّتُ ابن أبى داود قال: ثنا عمد بن عبد الله بن عبر قال: سمت ابن إدريس ، قال : سمت عمر رضى الله عنه على منبر رسول الله عنه قال : سمت عمر رضى الله عنه على منبر رسول الله عنه قال يقول « أما بعد أيها الناس ، إنه ترل تحريم الخمر ، وهي يومنذ من خمسة ، الحمر ، والعنب ، والعسل ، والحمل ، والخمر ، ما خاص العقل .

وقد روى مثل ذلك أيضاً عن ابن عمرو ، النمان ، عن النبي عَمَانُكُ .

، ٢٤٢٤ ـ وَرَثِّتُ ربيع بن سليان الجِيزى ، قال : ثنا أبو الأسود ، قال : ثنا ابن لهيمة ، عن أبي النضر ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أنّ رسول الله عَلَيْكُ قال ﴿ إِن من العنب خمراً ، وأنها كم عن كل مسكر ﴾ .

٦٤٢٥ \_ صَرَّتُ فَهِد قال : ثنا أبو بكر بن أبي شهبة ، قال : ثنا عبيد الله (١) بن موسى ، عن إسرائيل ، عن إبراهيم ابن المهاجر ، عن الشممي ، عن النمان بن بشير ، عن النبي عَلَيْكُمْ مثله غير أنه لم يذكر قوله « وأنهاكم عن كل مسكر ٩.

تيل له : يحتمل هذان الحديثان ، جميع المعانى التي يحتملها الحديث الأول ، غير معنى واحد ، وهو ما احتمله الحديث الأول مما <sup>(77)</sup> حله عليه من ذهب إلى كراهة نقيع التمر والزبيب ، فإنه لا يحتمله هذا الحديث ، لأنه قرن مع ذلك ، خمر الحنطة وخمر الشمير ، وهم لا يقولون ذلك ، لأنهم لا يرون بنقيع الحنطة والشمير بأساً ، ويفرقون بينهما وبين نقيع التمر والزبيب ، فذلك التأويل ، لا يحتمله هذا الحديث ولكنه يحتمل التأويلات الأخركا يحتمله الحديث الأول .

7٤٢٦ - فإن احتج في ذلك، بما روى عن أنس وهو ما: عَرَّثُ ابن أبي داود قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص قال: ثنا أبو إسحق الهمداني ، عن بريد بن أبي مربم ، عن أنس قال: كنا في عهد رسول الله على ننبذ الرطب والبسر ، فلما فزل تحريم الخصر أمرقناهما من الأوعية ، ثم تركناهما .

7٤٢٧ - وَرَشَىٰ نصر بن مرزوق قال: ثنا على بن معبد ، قال: ثنا إساعيل بن جعفر ، قال: ثنا حيد الطويل ، عن أنس قال: كان أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن البيضا ، و أ كِنُّ بن كعب عند أبى طلحة وأنا أسقيهم من شراب ، حتى كاد أن يأخذ ويهم .

قال: فمر بنا مار من المسلمين، فنادى (ألا هل شعرتم؟ إن الخمر قد حرمت، فوالله ما انتظروا أن أمروني أن التي مافي الآثية ، فنملت فما مادوا في شيء منها ، حتى لقوا الله ، وإنها للبسر والتمر وإنها لمخمرنا يومثذ .

727٨ - مَرْشُنَا على بن شيبة قال : ثبنا هبد الله بن بكر ، قال : ثنا حميد ، هن أنس ، مثله .

7٤٢٩ \_ حَرَّثُ إِبراهيم بن مرزوق ، قال ثنا عنان ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، قال : أنا ثابت ، وحميد ، عن أنس ، قال : كنت أسق أبا طلحة ، وسهيل بن بيضا ، وأبا عبيدة بن الجراح ، وأبا دجانة ، خليط البسر والتمر ، حتى أشرعت فيهم ، فنادى رجل « ألا إن الحر قد حرمت » فوالله ما انتظروا حتى يعلموا أحقًا ما قال أم بإطلا ،

 <sup>(</sup>۲) وق نسته و کما ه .

فقالوا : أكنى • إنا لَكُ يا أنس ، فكفأتها ، فلم يرجع إلى رؤوسهم حتى لقوا الله عز وجل ؛ وكان خرهم يومثذ ، البسر والتمر .

م ٦٤٣ ـ حَرَّمُ عبد الله بن عد بن خشيش قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا هشام ، هن تتادة ، عن أنس قال : إن الأستى أبا طلحة ، وأبا دجانة ، وشُميل بن بيضاء ، خليط بسر وغر ، إذ حرمت الخر ، فأرقتها وأنا ساقيهم يومنذ وأصغرهم ، وإنا نعدها يومنذ خمرا .

قالوا : هذا ما يدل على أن ذلك كان خراً أيساً .

قيل لهم : ليس في ذلك دليل على ما ذكرت ، لأنه قد يجوز أن يكون الشراب نقيع تمر محمر ، فثبت بذلك قول من كره نقيع التمر ، ولا يجب بذلك حجة حرمة طبيخه .

و يحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك ، لعلمهم أن كثير ذلك مسكر ، فلم يأمنوا على أنفسهم الوقوع فيه ، لقرب عهدهم به ، فكسروه لذلك .

وأما قول أنس « وإنها لخرنا يومئذ » فيحتمل أن يكون أراد بذلك : ما كنا تخمر .

٦٤٣١ ـ والدليل على ذلك ، ما صَرَّتُ فهد ، قال : ثنا أحمد بن يونس قال : ثنا ابن شهاب (١) ، عن أبى ليلى ، عن عيسى ، أن أباه بعثه إلى أنس في حاجة ، فأبصر عنده طلاء شديداً ، والطلاء : ما يسكر كثيره ، فلم يكن ذلك عند أنس خراً ، وإن كثيره يسكر .

وثبت بما وصفنا أن الخر عند أنس ، لم يكن من كل شراب ولكنها من خاص من الأشربة . وقد وجدنا من الآثار ، ما يدل على ما ذكرنا أيضاً ، مما تأولنا هليه أحاديث أنس .

و عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، عن عبد الله بن عباس قال : حرمت الخر(٢) بعينها ، والسكر من كل شراب .

فأخبر ابن عباس أن الحرمة وقمت على الخمر بعينها ، وعلى السكر من سائر الأشربة سواها .

فثبت بذلك أن ما سوى الخر التي حرمت مما يسكر كثيره ، قد أبيح شرب قليله الذى لا يسكر ، على ما كان عليه من الأباحة المتقدمة تحريم الحمر ، وأن التحريم الحادث ، إعا هو في عين الخر والسكر مميا في سواها من الأشربة .

قاحتمل أن يكون الخر المحرمة ، هي عصير العنب خاصة ، واحتمل أن يكون كل ما خر ، من عصير العنب وغيره .

فلما احتمل ذلك ، وكانت الأشياء قد تقدم تحليلها جملة ، ثم حدث تحريم فى بمضها ، لم يخرج شى مما قد أجمع على تحليله ، إلا بإجماع أيأتى على تخريمه .

<sup>· (</sup>۲) وق نسخة « الخرة» ·

<sup>(</sup>۱) وفي في نسخة « أبو شهاب » .

وُنحَن نشهد على الله عز وجل ، أنه حرم عصير العنب إذا حدثت فيه صفات الخر ، ولا تشهد عليه أنه حرم ما سوى ذلك إذا حدث فيه مثل هذه الصفة .

فالذي نشهد على الله بتحريمه إياه هو الخر الذي آمنا بتأويلها ، من حيث قد آمنا بتنزيلها .

رالذي لا نشهد على الله أنه حرم ، هو الشراب الذي ليس بخمر .

فا كان من خر'، فقليله وكثيره حرام ، وما كان مما سوى ذلك من الأشرية ، فالسكر منه حرام ، وما سوى ذلك منه مباح .

هذا هو النظر عندنا ، وهو قول أني حنيفة ، وأني يوسف ، ومحمد، رحمهم الله .

غير نقيع الزييب والتمر خاصة ، فإنهم كرهوا .

وليس ذلك عندنا في النظر كما قالوا ، لأنا وجدنا الأصل المجمع عليه أن العصير وطبيخه سواء ، وأن الطبيخ لا يحل به ، ما لم يمكن حلالا قبل الطبيخ ، إلا الطبيخ الذي يخرجه من حد العصير ، إلى أن يصير في حد العصل ، فيكون بذلك حكمه حكم العسل .

فَرَأَيْنَا طَبِيخِ الرَّبِيبِ وَالْتَمْرِ مَبَاحًا بَاتْفَاقْهِم .

قالنظر على ذلك أن يكون فيهما كذلك، فيستوى نبيذ التمر والعنب، النيء والمطبوخ، كما استوى. العصير وطبيخه.

فهذا هو النظر ، ولسكن أصحابنا خالفوا ذلك ، للتأويل الذي تأولوا عليه حديث أبى هويرة وأنس اللذين ذكرنا ، وشيء رووه عن سميد بن جبير .

7٤٣٣ = فإنه صَرَّتُ أبن أبي داود قال ثنا عمرو بن عَوَن قال: أنا هشيم، عن ابن شبرمة، عن سعيد بن جبير أنه قال في ذلك: هي الخمر فاجتنبها.

#### ٢ -باب ما يحرم من النبيذ

٩٤٣٤ ـ عَرْثُ يَرِيد بن ستان ، وربيع الجيزى ، قالا : ثنا عبد الله بن مسلمة ، قال : ثنا عبد الله بن عمر ، عن عبد الرحمن بن زياد ، عن مسلم بن يسار ، عن سفيان بن وهب الخولانى ، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله على هم حرام » .

٦٤٣٥ - عَرَثُنَا عَلَى بَنْ مَعَبَدَ ، قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : أنا محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله علي «كل مسكر خر ، وكل مسكر خرام » .

٦٤٣٦ – عَرَثُ عسين بن نصر قال : سمت يزيد بن هارون قال : أنا مجمد بن عمرو ، فذكر بإسناده مثله .

٦٤٣٧ \_ عَرْثُ عَمْد بن خزيمة قال : أنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن عمرو ، هن

أبي سلمة ، عن أبي هريرة وابن عمر ، عن رسول الله عليه ، مثله .

مر ، عن رسول الله علي ، مثله . أنا الربيع الزهراني ، قال : أنا حاد بن زيد ، عن أيوب ، عن نامع ، عن ابن عر ، عن رسول الله علي ، مثله .

٦٤٣٩ \_ مَرَّثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا الخطاب بن عَبَان ، قال : ثنا عبد الجيد ، ،ن ابن جريج ، عن أبوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله على ، مثله .

، ٦٤٤ \_ حَرَثُ يَرْ يد بن سنان ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أنا يحبي بن أيوب ، قال : حَرَثُ ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله عَلَيْهُ ، مثله .

٦٤٤١ \_ حَرَثُنَ محمد بن إدريس المسكي قال: القمنبي ، قال : ثنا حاد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله علياتي ، مثله .

ر ۱۶۶۲ مرترش محمد بن إدريس المسكى ، قال : ثنا سليان بن حرب ، قال : ثنا حاد بن زيد ، فذكر بإسناده مثله ، ولا يرفعه .

٦٤٤٣ - حَرَثُنَا على بن معبد قال: ثنا صعيد بن أبى مريم ، قال: أنا محمد ، قال: أنا الضحاك بن عبّان بن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال: قال رسول الله علي ( أنها كم عن قليل ما أسكر كثيره » .

٩٤٤٢ \_ مَرْشُنَا فهد قال : ثنا محمد بن سعيد قال : أنا عبد الرحن بن محمد الحاربي ، عن الحسن ، بـن عمرو الفقيمي (١) عن الحكم عن شهر بن حوشب ، عن أم سلمة قالت : نهمي دسول الله عليه عن كل مسكر .

955 - مَرْشُنَا يُونَسُ وحسين بن نصر قالا : ثنا علي بن معبد ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم الجزرى ، عن قيس بن حبتر ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه ﴿ إِنَّ الله عز وجل ، حرم الخمر والميسر ، والمكوبة » وقال « كل مسكر حرام ) .

٩٤٢ \_ مرتث على بن معبد قال حرتث إسحق بن عيسى قال: ثنا مالك بن أنس ، قال ثنا ابن شهاب الزهرى ، عن أب سلمة ابن عبد الرحن ، عن عائشة قالت: سُئل رسول الله على عن البتع فقال «كل شراب أسكر، فهو حرام» .

٦٤٤٧ \_ وَرَشَى ابن سهاب ، فذكر بإسناده مثله

٦٤٤٨ \_ مَرْثُنَ على بن معبد قال: ثنا سريج بن النمان الجوهرى ، قال: ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن أبي سلمة ، عن عائشة وضى الله عنها ، عن النبي عَلَيْقٌ قال «كل شراب أسكر ، فهو حرام »

٦٤٤٩ \_ حَرَثُنَا عَلَى قَالَ: ثناسيد بن منصور قال : ثنا مهدى بن ميمون ، عن أبي عَبَان الأنصارى قال : سمحتُ القاسم بن محد ، يحدث عن عائشة قالت : سمحت رسول الله عَلَيْظُ يقول : « كل مسكر حرام ، وما أسكر الفرق منه ، فيل و السكف منه حرام » .

<sup>(</sup>۱) وني نسخة « العقيسي » .

مرئ، معرنه معارثه

، ٦٤٥ \_ حَرَّ اَبْنَ مِرْوَقَ قَالَ : ثَنَا أَبِو عَامِ العقدى ، قال : ثَنَا زَهِيرِ بن عَمَد ، عَنْ (عبد الله بن عجد بن عقيل) ، عن عماا ، ابن يساد ، عن ميدونة ، وإعن القاسم بن عجد ، عن عائشة ) عن النبي عليه قال «كل شراب أسكر ، فهو حرام ٥٠٠ ـ مرد من ميد بن أبي حبيب ، عن وليد بن عن عن عن يد بن أبي حبيب ، عن وليد بن عبدة ، عن عبد الله بن مرو ، أن النبي عليه ، نهى عن الخر واليسر والكوبة ، وقال «كل مسكر حرام ٥٠٠ .

٦٤٥٢ \_ وَرَثُنَ علي بن معبدقال: ثنايونس بن محمدقال: ثناعبيد الله بن عمروعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله الله الله و ما أن النبي عن الله عالم الله عليه حرام " » .

٩٤٥٣ \_ وَيُرْثُنُ ربيع الجيزى قال ثنا أبو الأسود ، قال : أناابن لهيمة ، عن أبي هبيرة قال : سمت شيخا بحدث أبا تميم أنه سمع قيس بن سعد بن عبادة هلى المنبر يمول : سمت رسول الله الله يقول «كل مسكر حرام » .

ع ٢٤٥ \_ حَدِّثُ عَلَى بن معبد قال ثنامعلى بن منصور قال: أنا إسميل بنجسفر ، عن دادو بن بكر، بن عمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ جابر بن عبد الله قال:

م ٦٤٥ - حَرِّتُ ابن أبي داود قال : ثنا سميد بن سليان الواسطى ، عن عبان بن مطر ، عن أبي حرير ، عن الشعبي قال : محمت النمان بن بشير يقول : قال رسول الله عليه الله عليه عن كل مسكر » .

٦٤٥٦ - عَرْشُ ابن أبي داود قال : ثنا هلي بن بحر ، قال ثنا معتمر بن سليان ، قال ، قرأت على فصيل بن ميسرة أبي مماذ قال : عَرْشُي أبو حريز ، أن الشعبي حدثه قال : سمت النمان بن بشير يخطب على منبر السكوفة يقول : قال رسول الله عَلَيْكُ لا أنها كم عن كل مسكر » .

٣٤٥٨ - عَرَضُ حسين بن نصر قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال: ثنا شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة قال: سمستُ أبي يحدث عن أبي موسى أن رسول الله عَلَيْقُ لما بعث أبا موسى ومعادًا إلى الحين ، قال أبو موسى ﴿ إِنْ شرابًا يصنع في أرضنامن العسل ، يقال له البتع ، ومن الشعير يقال له المزر » .

فقال النبي ﷺ ﴿ كُلُّ مُسْكُرُ حُرَامٌ ۗ ﴾ .

قال أبو جنفر : فذهب قوم إلى أن حرموا تليل النبيذ وكثيره ، واحتجوا ف ذلك بهذه الآثار . وخالفهم في ذلك آخرون ، فأباحوا من ذلك مالا يسكر ، وحرموا الكثير الذي يسكر .

وكان من الحجة لهم ف ذلك أن هذه الآثار التي ذكرنا ، قد رويت عن جماعة من أصحاب رسول الله كلك .
ولكن تأويلها يحتمل أن بكون كما ذهب إليه من حرم قليل النبيذ وكثيره ، فيحتمل أن بكون على المدار الذي يسكر منه شاربه خاصة .

فلما احتمات هذه الآثار كل واحد من هذين التأويلين ، نظرنا فيا سواهما ، ليملم به أى المعنيين أويد بما ذكرنا فيها . فوجدنا عمر بن الخطاب ، وهو أحد النفر الذين روينا هنهم عن رسول الله على أنه قال «كل مسكر حرام ». ٦٤٥٩ ـ قد روى عنه فى إباحة القليل من النبيذ الشديد ، ما هر شن فهد قال : ثنا عمر بن حفص قال : ثنا أبى ، قال : ثنا الأحمس قال: صفى إبراهيم ، عن همام بن الحارث ، عن عمر أنه كان فى سفر ، فَأْ يَى بنبيذ ، فشرب منه فقطّب ، ثم قال : « إن نبيذ الطائف له غرام » فذكر شدة لا أحفظها ، ثم دعا بجاء فصب عليه ، ثم شرب .

- ٦٤٦٠ - حَرَّثُ أَبُو بَكُرة قال ثنا أَبُو داود ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، عن أَبِي إسحاق ، هن عمرو بن ميمون قال : شهدت عمر حين طعن ، فَأَرِّى بنبيذ فشرب قال : شهدت عمر حين طعن ، فَأَرِّى بنبيذ فشرب منه فخرج من إحدى طعنتيه .

7571 - مَرَثُنَّا روح بن الفرج ، قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا زهير قال : ثنا أبو إسحق ، هن ممرو بن ميمون مثله ، وزاد «قال: عمر، وكان يقول «إنا نشرب من هذا النبيذ شراباً يقطع لحوم الإبل في بطوننا أن يؤذينا قال، وشربت من نبيذه فكان أشد النبيذ».

٣٤٦٢ ـ مَرَشُنَ روح ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا زهير قال : قال أبو إسجاق ، عن عامر ، عن سميد بن ذي لموة ، -قال : أُرِّىَ عمر برجل سكران ، فجلده فقال : « إنما شربت من شرابك » فقال : « وإن كان » .

٣٤٦٣ \_ مَرَشُ فهد قال: ثنا عمر بن حفصه قال: ثنا أبى عن الأعمش، قال: صَرَشَى أبو إسحق، عن سعيد بن ذى حُدُدّان ، أو ابن ذى لعوة ، قال: جاء رجل قد ظمىء إلى خازن عمر ، فاستسقاه فلم يسقه، قارتى بسطيعة لعمر ، فشرب منها فسكو قارتى به عمر فاعتذر إليه وقال: ( إنما شربت من سطيحتك) فقال عمر ( إنما أضربك على السكر ) فضربه عمر .

٦٤٦٤ \_ صَرَّتُ فهد قال: ثنا عمر بن حفص قال: ثنا أبى عن الأعمش ، قال: صَرَّتُ حبيب بن أبى ثابت ، عن نافع ، إبن علقمة قال أمر [عمر بن الخطاب] بنبيذ له فصنع في بعض تلك المنازل، فأبطأ عليهم ليلة، فأتي بطعام فطعم ، ثم أتي بنبيذ قد أحلف واشتد، فشرب منه ثم قال: (إن هذا لشديد) ثم أمر بماء فصب عليه، ثم شرب هو وأصحابه.

7170 - مَرْشُ محمد بن خزية: قال: ثنا الحجاج بن منهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا خالد الحذاء، عن أبى المعدل، عن ابن عمر، أن عمر، انتبذ له في مزادة فيها خمسة عشر، أو ستة عشر، فأتاه فذافه، فوجده حلواً، فقال: (كأنكم أقللتم عكره).

7577 \_ حَرَّثُ ابن أبي داود قال : ثنا أبو صالح ، قال : حَرَثْنَ الليث ، قال : ثنا عقيل ، عن ابن شهاب أنه قال : أخبر بى معاذ بن عبد الرحمن بن مثمان التيمي أن أباه عبد الرحمن بن عثمان قال : صبت عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى مكة فأهدى له ركب من ثقيف سطيحتين من نبيذ ، والسطيحة قوق الإداوة ، ودون المزادة .

قال عبد الرحمن : فشرب عمر إحداهما ، ولم يشرب الأخرى حتى اشتد ما فيه ، فذهب ممر فشرب منه ، فوجده قد اشتد فقال : اكسروه بالماء .

٦٤٦٧ \_ مَرَثُّ فَهِد قال : ثنا أبو البمان قال : ثنا شعيب عن الزهرى ، فذكر بإسناده مثله . فلما ثبت بما ذكرنا عن عمر ، إباحة قليل النبيذ الشديد ، وقد سمع رسول الله عَلَيْقُ يقول «كل مسكر حرام » كان مافعله في هذا دليلاً أن ماحرم رسول الله عَلَيْظُ بقوله ذلك عنده ، من النبيذ الشديد ، هو السكر منه لاغير فإما أن يكون سم ذلك من النبي عَلَيْظٌ قولاً ، أوراً ه رأيا .

فإن ما يمكون منه فى ذلك يكون رآه رأياً ، فرأيه فى ذلك عندنا حجة ، ولا سيما إذ كان فعله الذكور فى الآثار التي رويناها عنه محضرة أصحاب رسول الله عليه أن عنه منهم منكر ، فدل ذلك على متابعهم إياه عليه .

وهذا عبد الله بن ممر ، وهو أحد النفر الذين رووا عنه عن النبير الله «كل مسكر حرام » .

٩٤٦٨ = وقد روى عنه عن النبي بي الله ، ما مَدَّثُ أبو أمية قال ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا عبد السلام ، عن ليث ، عن عبد اللك بن أخى القعقاع بن شور ، عن ابن عمر قال شهدت رسول الله بي أنى بشر اب ، فأدناه إلى فيه ، فتطلَّب فرد نقال رجل : يارسول الله أحرام هو ؟ فرد الشراب ، ثم دعا بما و فصبَّه عليه ، ذكر (١ مراتين أوثلاثاً ، ثم قال « إذا أغتلت هذه الأسقية ، عليكم ، فاكسروا متونها بالماء » .

7879 ـ حَرَثُنَا وهبان بن عثبان البغدادي قال: ثنا أبو همام، قال: حَرَثُثَى يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال ثنا قرة المجلى، قال: حَرَثُثَى عبد الملكتربن أخى القمقاع عن ابن عمر مثله.

٦٤٧٠ - مَرَثُنَا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : صَرَثْن أسباط بن محمد ، عن الشيباني ، عن عبد الملك بن نافع فال : سألت ابن عمر فقلت : إن أهلنا ينبذون نبيذا في سقاء ، لو أنهسكته لأخذ ف" ؟ .

فقال ابن عمر : إنما البغى على من أراد ، البَـنْـى شهدت رسول الله عَلَيْكُ عند هذا الركن ، وأتالارجل بقدح من نبيذ .

ثم ذكر مثل حديث أبي أمية غير أنه قال « فاكسروها بالماء » .

فن هذا ، إباحة قليل النبيذ الشديد .

وأولى الأشياء بنا ، إذ كان قدرُ وِيَ عنه هذا عن النبي للله ، فروى عنه عن النبي مَلِيَّةٌ «كلمسكر حرام » . أن نجمل كل واحد من التولين ، على ممنى غير المنى الذي عليه التول الآخر .

فيكون قوله (كل مسكر حرام) على القدار الذي يسكر منه من النبيذ ، ويكون مافى الحديث الآخر ، على إباحة قليل النبيذ الشديد .

وقد روي عن أبي مسعود الأنصارى ، عن النبي عَلَيْكُ ، نحو حديث إبن عمر هذا .

٦٤٧١ - أخبرنا فهد قال : ثنا محمد بن سميد ، قال : ثنا يحيى بن اليان ، عن سفيان ، عن منصور ، عن خالد بن سمد ، عن أبى مسعود قال: عطش النبي عَلِيَّةُ حول الكعبة ، فاستسقى ، فَأَرِّى بنبيدٌ من نبيدُ السقاية ، فشمه فقطَّب فَصَبَ عليه من ماء زمرم ، ثم شرب .

فقال رجل: أحرام هو ؟ فقال (لا)

<sup>(</sup>١) وق نسخة ﴿ ذَكُره ﴾

7 ٤٧٢ \_ وقد روى فى ذلك عن أبى موسى الأشعرى ، عن النبي في ، ما مرّث على بن معبد ، قال : ثنا يونس قال : ثنا شريك ، عن أبى موسى ، عن أبيه قال . بعثى رسول الله في أنا ومعاذاً ، إلى الهمين فتلنا : يارسول الله ، إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير ، أحدهما يقال له المزر ، والآخر يقال له البتم ، فا نشرب ؟ .

فقال رسول الله 🏥 « اشربا ، ولاتسكرا » .

٣٤٧٣ ــ و مَرْثَنُ أبو بكرة قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا إسرائيل(١) عن أبي إسحق، عن أبي بردة، عن أبيه أنه قال: بعثني رسول الله ﷺ أنا ومعاذاً إلى اليمن.

فتلت إنك (٢٢) بمثننا إلى أرض كثير شراب أهلها ، فقال « اشربا ، ولاتشربا مسكراً » .

٣٤٧٤ ـ حَرَثُتُ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد ، قال : ثنا الفضيل بن مهزوق ، عن أبى إسعوق ، فذكر بإسناده مثله .

فلما قال رسول الله علي لأبي موسى ومعاذ ، حين سألا عن البتع « اشربا ولا تسكرا ولا تشربا مسكراً » كان ذلك دليلا أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب ، خلاف حكم مالا يسكر منه .

ندل ذلك على أن ماذكره أبو موسى ، عن رسول الله على ، مما ذكر نا عنه في الفصل الأول من قوله : «كل مسكر حرام » إنما هو على المقدار الذي يسكر ، لا على المين التي كثيرها يسكر ،

وقد روبنا حديث أبي سلمة ، عن عائشة ، في جواب البي الله الذي سأله عن البتع بقوله « كل شراب أسكر ، فهو حرام »

فإن جمانا ذلك على قليل الشراب ، الذي يسكر كثيره ، ضادً جواب النبي عليه لماذ وأبي موسى الأشعرى . وإن جملناه على تحريم السكر خاصة ، لاعلى تحريم الشراب ، وافق حديث أبي موسى .

وأولى الأشياء بنا ، حل الآثار على الوجه الذي لايتضاد . إذا حملت عليه .

٦٤٧٥ ـ وقد روي عن عبد الله بن مسمود في ذلك أيضاً ، ما صرَّتُ ابن مرزوق ، قال: ثنا محمد بن كثير قال: أناسنيان من أبيه ، عن لبيد ابن شاس (٢) قال : قال عبد الله : إن القوم ليجلسون على الشراب ، وهو يحل لهم ، فا يُرالون ، حتى يحرم عليهم .

٩٤٧٦ \_ مَرَثُنَا عُمَد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا حاد قال: أنا حاد ، من إبراهيم ، عن علقمة بن قيس أنه أكل مع عبد الله بن مسعود خبزاً ولحهاً ، قال: فأتينا بنبيذ شديد نبذته [امرأة] سيرين في جرة خضراء ، فشربوا منه . ١٤٧٧ \_ حَرَثُنُي ابن أبي داود ، قال: ثنا نعيم وغيره ، قال: أنا حجاج ، عن حاد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال: سألت ابن مسعود عن قول رسول الله عليه في المسكر ، قال: الشربة له الأخيرة .

<sup>(</sup>۱) ون نسخة « شريك» . . . . (۳) ول نسخة « (نا » .

<sup>(</sup>٣) وف نسخة « سمأك » .

فهذا عبد الله بن مسمود قد روى عنه فى إباحة قليل النبيذ الشديد من فعله ، وقوله ماذكرنا ، ومن تفسير قول رسول الله ﷺ «كل مسكر حرام» على ما وصفنا.

وقد روى عن عبد الله بن عباس عن النبي ﷺ ، ما يدل على هذا أيضاً .

٦٤٧٨ ـ عَرَضُ البو بكرة قال : ثنا أبو أحمد الزبيرى قال : ثنا سفيان ، عن على بن بذيمة ، عن قيس بن حبتر ، قال : سألت ابن عباس عن الجر الأخضر ، والجر الأحمر .

فقال: إن أول من سأل النبي ﷺ عن ذلك ، وقد هبد القيس فقال ( لانشربوا في الدباء ، ولا في المزفت ، ولا في المزفت ، ولا في المزفت ،

فقالوا : يارسول الله ، فا إن اشتد في الأسقية ؟ قال : ( صبوا عليه من الماء ) وقال لهم في الثالثة أو الرابعة (فأهر يتوه).

٦٤٧٩ ـ عَرَبُتُ محمد بن خزيمة قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : ثنا إسرائيل عن على بن بذيمة ، هن قيس بن حبير عن ابن عباس أنه مُسئل عن الجر ، فذكر مثل ذلك .

فني هذا الحديث أنّ رسول الله عليه أباح لهم أن يشربوا من نبيذ الأستية ، وإن اشتد .

فَإِنْ قَالَ قَاتُلُ : فَإِنْ فِي أَمْرِهُ إِيَاهُمْ بِأَحْمَاقَهُ مِنْدُ ذَلِكُ وَدَلِيلاً عَلَى نَسخ ما تقدم من الإباحة ؟ .

ليل لهم : وكيف بكون ذلك كذلك ؟ وقد روى عن ابن عباس من كلامه بعد رسسول الله على ( حرمت الحر لمينها والسكر من كل شراب ).

وقد ذكرنا ذلك با سناده فيا تقدم من هذا الكتاب، وهو الذي روى عنه ماذكرت.

فدل ذلك أن التحريم في الأشربة كان على الخمر بمينها ، قليلها وكثيرها ، والسكر من عيرها .

وكيف بجوذ على ابن حباس ، مع علمه وفضله ، أن يكون قد روى عن النبي على ، مايوجب محريم النبيذ الشديد ، ثم يتول : حومت الخمر لمينها ، والسكر من كل شراب ؟ فيما الناس أن قليل الشراب من غير الخمر وإن كان كثيره يسكر ، حلال ؟ هذا غير جائز عليه عندنا .

ولكن معنى ما أداد با هراق النبيذ في حديث قيس : أنه لم يأمنهم عليه أن يسرعوا (١) في شربه ، فيسكروا ، والسّكر عرم عليهم ، فأمرهم با همالة لذلك .

م ٦٤٨٠ ــ ولد روى في مثل هذا أيضاً ، ما مترش عمد بن خزعة ، قال : ثنا عبان بن الهيم بن الجهم المؤذن ، قال : ثنا عوف بن أبي جيلة ، قال: صَدَّمَى أبو القموص ، زبد بن على ، عن أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله بين ، ف وفد عبد القيس ، أو يكون قيس بن النمان ، فا بى قد نسبت اسمه ، أنهم سألوه عن الأشربة فقال ( لاتشربوا في العباء ، ولا في النقير ، واشربوا في السقاء الحلال الموكم عليها ، فإن اشتد منه ، فا كسروه بالماء ، فإن أعياكم ، فأهريقوه )

 <sup>(</sup>۱) وق نسطة د يفسرهوا » .

فان قال قائل : قد رویت فی هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه ، ما ذكرت فی حدیث همرو بن میمون وغیره ، وقد روی عنه خلاف ذلك .

فذكر ما حَرَّثُ ابن أبى داود قال: ثنا أبو الىمان قال: أنا شعيب ، عن الزهرَى قال: حَدَثَمَى السائب بن يزيد ، أن عمر بن الخطاب خرج ، فصلى على جنازة ثم أقبل على القوم فقال لهم : ( إني وجدت آ نفا من عبيدالله ابن عمر ربح الشراب ، فسألته عنه ، فرعم أنه طلاء ، وإنى سائل عنه ، فإن كان يسكر ، جلدته ) .

٦٤٨١ \_ قال : ثم شهدت عمر بعد ذلك جلد عبيد الله ثبانين، في ربح الشراب الذي وجد منه.

ورَشُنَ يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكاً أخره عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أن همر بن الخطاب خرج عليهم فقال (إلى وجدت من فلان ريح شراب ، فزعم أنه شراب الطلاء، أنا سائل عما شرب فابن كان يسكر، جلدته ) فجلده عمر الحد تاماً.

٦٤٨٧ \_ قال : فهذا عمر قد حَدَّ في الشراب الذي يسكر ، فهذا يخالف لما روبتم ، عن همرو بن سيمون وغيره عنه .

قيل له : ما هذا يخالف لذلك ، لأن عمر قال في هذا الحديث ( وأنا سائل عا شرب ، ما كان يسكر جلاته) فقد يحتمل أن يكون أراد بذلك القدار الذي شرب ، أي : فا إن كان ذلك المقدار يسكر ، فقد علمت أنه قد سكر ، ووجب عليه الحد .

وهذا أولى ما حمل عليه تأويل هذا الحديث ، حتى لا يشاد ما سواه من الأحاديث ، التي قد رويت هنه .

٦٤٨٣ ـ وقد روى عن أبى هريرة أيضاً فى هذا ، ما عَرَّتُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد بن موسى ، قال : ثنا مسلم بن خالد ، قال : ثنا مسلم ، عن أبى صالح ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة قال : قال وسول الله عَلَيْكُ « إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً ، فليأكل من طعامه ، ولا يسأل عنه ، فإن أسقانا شراباً فليشرب منه ، ولا يسأل عنه ، فإن أسقانا شراباً فليشرب منه ، ولا يسأل عنه ، فإن أسقانا شراباً فليشرب

فني هذا الحديث ، إباحة شرب الببيد .

فإن قال قائل : إنما أباحه بعد كسره بالماء ، وذهاب شدته .

قيل له : هذا كلام فاسد ، لأنه لو كان في حال شدته حراماً ، لكان لا يحل ، وإن ذهبت شدته بصب الماء علمه .

ألا ترى أن خمراً لو صب فيها ماء ، حتى علب الماء عليها ، أن ذلك حرام .

فلما كان قد أبيح في هذا الحديث الشراب الشديد ، إذا كسر بالماء ، ثبت بذلك أنه قبل أن يكسر بالماء غير حرام .

فثبت بما روينا فى هذا الباب ، إباحة ما لا يسكر ، من النبيذ الشديد ، وهو قول أبى حنينة ، وأبى يوسف ، وعجد ، رحمهم الله تعالى .

# ٣ - باب الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير، والمزفت

٦٤٨ - حَرَثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا القواديرى قال : ثنا يحيى بن سميد ، عن سفيان الثورى ، عن سلمان ، هن إبراهيم التيم التيم

معيد بن على بن معبد ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا هشام الدستوائى ، قال : ثنا أبوب عن سميد بن جبير ، قال : سئل ابن عمر ، عن نبيذ الجر ، فقال : حرمه النبي عَرَاقِيَّة .

فأتيت ابن عباس ، فذكرت ذلك له فقال : صدق ، قلت : أيّ جر " ؟ قال : كل شيء من الله .

٦٤٨٦ ـ مَرْثُنُ نصر بن مرزوق ، قال : ثنا الخصيب بن ناصح ، قال : ثنا وهيب ، عن أيوب ، عن رجل ، عن سعيد بن جبير مثله .

٦٤٨٧ ـ حَرَّثُ على بن معبد، قال ثنا أبو أحد الزبيرى قال: ثنا سفيان، عن على بن بذيمة، قال صَرَتْتُي قيس بن حبتر، قال: سألت ابن عباس عن الجر الأخضر والأحر.

فقال: إن أوَّل من سأل الذي عَمَالِيَّ وفد عبد القيس، فقالوا: إنا نصيب من النخل، فقال: (لا تشربوا في الدباء، ولا في المزمَّت، ولا في المحرِّ).

٦٤٨٨ - عَرَثُ البراهيم بن مرزوق قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا شعبة ، عن يحيى البهراني ، قال اسمعت ابن عباس يقول : نهى رسول الله عليه ، عن الدباء ، والحنتم ، والنقير ، والمزفت .

٦٤٨٩ . تَرَثُّ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا شعبة وحماد بن سلمة ، عن أبي حرة قال : سمعت ابن عباس يقول نهمي ربسول الله عَلِيْكُ ، وقد عبد القيس ، عن الدباء ، والحقيم ، والنقير .

ف حديث شعبة ( وربما قال : النقير والمزَّفَت ، في حديثهما جميعاً » .

وفي حديث شعبة ( فاحفظوهن على ، وأخبروا بهن من وراء كم(١٠) .

، ٦٤٩ ـ حَرَّتُ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا حماد بن زيد وأبو هلال ، عن أبى جمرة عن ابن عباس قال : ثهمي رسول الله عَلِيَّةِ وفد عبد القيس ، عن الحنتم ، والنقير ، والمزفّ ، وفي حديث حماد ( والدباء ) .

٦٤٩١ - عَرَشُ ابن مرزوق قال : ثنا وهب ، قال : ثنا أبى عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، قال : مع مت ابن عمر يقول : حرم رسول الله علي نبيذ الجر .

قال : فأتيت ابن عباس ، فقلت : ألا تسمع ما يقول ابن عمر ؟

قال : وما يقول ؟ قلت يقول : حرم رسول الله علي ، نبيذ الجر . قال : صدق ابن عمر ، حرم رسول الله علي نبيذ الجر .

٦٤٩٢ - وَرَشُ رِيد بِن سنان قال : ثنا أبو عامر العقدى ، قال : ثنا شعبة ، عن سلمة بن كميل قال : سممت أبا الحسكم قال : سممت أبا الحسكم قال : سألمت أبن عباس ، عن النبيذ فقال : سهى رسول الله عَلَيْكُ عن نبيذ الجر ، والدباء ، والمزفت .

<sup>(</sup>۱) وق اسخة ه وراثيكر » .

قال : وسألت ابن الزبير فقال : مثل ذلك ، قال : وسألت ابن عمر فقال : نهى رسول الله عليه عن نبيذ الجر ، والدباء ، والمزف .

قال : وأخبر في أخي ، عن أبي سميد الخدري ، عن الدي علي ، مثل ذلك .

7٤٩٣ - مَرَثُ ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر المتدي، قال: ثنا زهير من محد، عن عبد الله من متيل ، هن عطاء ابن يساد، عن ميمونة ، وعن القامم بن محمد عن عائشة ، عن الدي يالي أنه قال ( لا تنبذوا في الدباء ، والمزفت ، والمنقير ، والجرار ) .

7894 \_ حَرْثُ أَنِ مَرْدُوقَ قَالَ : ثَنَا عَبِدَ الصَّمِدَ ، عَنْ شَعِبَةً ؛ عَنْ جَادَ ، عَنْ إِبِرَاهِمٍ ، عَنْ الأَسُودَ ، قَالَ : سَأَلَتُ عَالَمُتُهُ مَا حَرْمُ رَسُولَ اللهُ مُؤْلِقُ مِنْ الأُوعِيةِ التي يَنْبَذُ فَهَا ، فقالَ : المؤفِّقِ .

7٤٩٥ - مَرْشُنُ ابن مرزوق قال: ثنا روح بن عبادة، عن حماد، [عن شعبة] عن إبراهيم، عن الأسود، قال: سألت عائشة عن الأوعية التي حرم رسول الله ﷺ.

مُقالت : القرع ، والمزفت ، وهي جرار خضر كان مجاء بها من مصر ، مزفتة .

٦٤٩٦ \_ حَرَّتُ أَبُو بَكُرة قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن منصور قال سمت إبراهم بحدث عن الأضود قال : سألت عائشة ما حرم وسول الله عليه من الأوعية التي ينبذ فيها ، فتالت : المزفت .

٦٤٩٧ \_ حَرِّثُ أَبِنَ مرزُوقَ قال : ثنا عبد الصمد ، عن شعبة قال : سمت منصوواً ، فذكر بإسناده مثله .

قال: قلت فالجرار ؟ قالت: ما أمّا زائدتك ، على ما قد سمت . .

7٤٩٨ ـ حَرَّثُ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد ، قال: ثنا شيبان ، أبو معاوية ، عن الأشمت بن أبي الشمئاء ، قال: حَرَثْمَى عبد الله بن معتل الحاربي ، قال : صمت عائشة تقول : نهى رسول الله عليه أن ينبذ في الحاربي ، والدباء ، والمزفت .

7 ٤٩٩ ـ حَرَّثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو عمر الحوضي قال : حَرَثُ همام ، قال حَرَثْني قتادة ، قال : حَرَثْني أدبعة رجال ، عن أبي سعيد الخدري ، وحَرَثْني خس نسوة ، عن عائشة ، أن النبي عَلِيْنَ نهي عن نبيذ الجرّ .

م ٢٥٠٠ \_ حَرَثُ ابن مرزوق قال: ثنا روح قال: ثنا شعبة، قال: ثنا عبيد الله بن عمران، أو عمران بن عبيد الله قال: سمت عبد الله بن عماس يتول : سألت عائشة رضى الله عنها فعالت : نهى رسول الله عن الحنتمة، وهى الحبرة، وعن العباء، والمزف ، والنقير .

٢ - ٥٥ - حَرَثُ على بن شيبة قال : ثنا يحيي بن يحيى ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن ثابت (١) قال : قلت لابن عمر : رضى الله عنهماأنهى رسول الله مَلِّقَةُ عن نبيدً الجر ؟ فقال : قد زعموا ذلك .

<sup>(</sup>١) وق نسخة وأبيه، .

- ٣٠٥٣ حَرَثُنَ ابْنَابِي داود ، قال : ثنا هدية ، بن خالد قال : أنا سليان نِ منيرة ، عن ثابت قال : قلت لابن عمر : أنهى دسول الله على عن نبيذ الجر ؟ فقال : زعموا ذلك .
- ع ٢٥٠٠ احَدَّثُ يونس قال : أنا أبن وهب أن مالكا حدثه عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْنَ خطب في بعض مفادّبه ، فانصرف قبل أن أبلغه ، فسألت : ماذا قال ؟ قالوا « نهى أن ينتبذ في الدباء ، والمزفت » .
- م ، ٥٠ \_ حَرْثُ أَبُو بِكُرةَ قال : ثنا أبو الوليد ، قال ثنا شعبة ، عن سليان التيمى ، عن طاوس ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله عَرِّقَةً ، عن نبيذ الجر .
- ٣ . ٦٥ حَرَثُنَ ابن خزيمة قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حاد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنّ رسول الله علي ، أبي عن القرع والمزفت .
- ١٥٠٧ ـ مترشن على بن شيبة ، قال : ثنا يحيى بن يحيى قال : ثنا أبو خيشمة ، عن أبى الزبير ، عن جابر وابن عمر ، أن رسول الله يرفي ، نهى عن النقير ، والدباء والمزمت .
  - ١٥٠٨ مَرْثُ ابن مرزوق قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، ح.
- ٩ ٩ و حَرَثُ ابن مرزوق أيضاً ، قال : ثنا بشر بن عمر قال : ثنا شعبة ، عن عقبة ، وهو ابن حريث ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله ﷺ ، عن الجر ، والدباء ، والمزفت ، وأمر أن تنبذ في الأسقية .
- ٦٥١ عَرَّثُ ابْنِ مَرْزُوقَ قال : ثنا وهب قال : ثنا شعبة ، عن محارب بن دُنار ، عن ابن همز قال : تهمى وسول الله عَلَيْكُ عن الدباء ، والحنتم ، والمزفت ، قال : لا أدرى ، وذكر النقير أم لا ؟ .
- ١٩٥١ حَرَشُنَا ابن مرزوق قال: ثنا روح بن عبادة قال : ثنا شعبة ، قال: صَرَشَى عمرو بن مرة ، عن زاذان قال: قلت لا بن عمر ، أخرنى عالم ي رسول الله عَرَافَةُ عنه من الأوعية ، وفسره لنا بلغتنا .
- قال: نهى رسول الله عَلَيْكُ ، عن الحنم ، وهى التى تسمونها الجرة ، ونهى عن الدباء ، وهى التى تسمونها القرعة، ونهى عن المزفت، وهي المقيرة، ونهى عن النقير وهي النخلة تنسح نسحاً وتنقر نقراً، وأمر أن تنبذ في الأسقية.
- ۲۵۱۲ ـ مترشن ابن مرزوق قال : ثنا روح ، عن حاد ، عن أبى الزبير ، من جابر قال . بهى رسول الله عن ، من الدباء ، والمذف ، والنقير .
- ٦٥١٣ ـ حَرَّثُ على بن معبد قال : ثما الحجاج بن محمد ، هن ابن جريج قال : قال أبو الزبير : سممت جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله مَرَّاقَة ، عن الجر المزفت ، والدباء ، والنتير .
- ٢٥١٤ حَرَثُ على ، قال : ثنا الحجاج ، عن ابن جريج قال : أخبر فى أبو قزعة ، أن أبا نضرة وحسنا أخبراء أن أبا سميد الخدرى أخبرهما أن ومد عبد القيس لما أنوا النبي صلى الله عليه وسلم قانوا : يا نبي الله ، جمليا الله فداك ، ما يصلح لنا من الأشربة ؟
  - قال : « لا تشربوا في النقير » قالوا : يانبي الله ، جملنا الله فداك ، لا ندري ما اللقر ؟

قال : « نم ، الجذع ، ينتر وسطه ، ولا في النباء ، ولا في الحنتية » .

٦٥١٥ ــ عَرْشُنَا ابن أبى داود قال : أنمنا عياش الرقام قال : ثنا عبد الأهلى ، قال : ثنا ابن إسحاق ، عن الرهرى ، عن أنس بن مالك قال : سمت الدبي يَرْبُقُ ينهى عما يصنع فى الظروف المزفتة وفى الدباء ، وقال « كل مسكر حرام ».

٦٥١٦ و مرفع ابن مرزوق ، قال: ثنا روح ، قال : ثنا شعبة قال : سمت التيمي محدث عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد أن رسول الله علي أبي عن نبيذ الجر .

٦٥١٧ \_ **مَرْثُثُ عُمَد بن** خزيمة قال . ثنا أبو زيد النحوى ، عن سليان النيمي ، فذكر با<sub>ب</sub>سناده مثه .

٢٥١٨ \_ عَرْشُ يونس ، قال : ثبا محيى بن عبد الله بن بكير ، قال : عَرَجْمَىٰ الليث ، عن ابن شهاب ، عن أنس ابن ماك أنه أخبره أن رسول الله عَنْ أنه من عن الدباء ، والزنت أن تنبذ (١) فيهما .

٩٥١٩ \_ حَدِّرْتُ على بن معبد ، قال : ثنا على بن الجمد قال : أنا شعبة ، قال : أخبر في سليان الشيباني قال : سمت عبد الله بن أبي أوفي يقول : مهى رسول الله عَلِيَّة ، عن نبيذ الجر الأختر قال : قات ، فالأبيض ؟ قال : لا أدرى .

ر ٢٥٧ \_ مَرْثُنَ ابن مرزوق قال : ثنا وهب ، وسعيد بن عامر ، قالا : ثنا شعبة ، عن سليان الشيباني ، عن ابن أبي أوق ، عن رسول الله عليه ، مثله ،

٢٥٧١ \_ حَرَّثُ ابن مرزوق قال : ثنا روح ؛ قال : ثنا شعبة ، عن أبي شمر الضبعي ، قال : سمعت عائذ بن عمرو يقول: بهي رسول الله علي عن الدباء ، والنقير ، والمزفت ، والحنائم .

٩٥٧٧ \_ مَرْثُنَا محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد عن أبي التياح ، عن حفص الليبي ، عن عمران بن حصين ، أن رسول الله علي ، نهى عن الحنم .

٣٧ و ٢ \_ وَيَرْشُنَا حَسَيْنَ بَنْ نَصَرَ قَالَ : سَمَتَ يَزِيدَ بِنَ هَارُونَ قَالَ : أَنَا هَشَامَ بِنَ حَسَانَ ، عَنْ عَمَدَ ، عَنْ أَنِي هُرِيرَةً قَالَ : مَهِي وَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ ، وقد عبد القيس ، عن الدباء ، والحنم ، والنقير ، والزفت ، والمزادة المجبوبة .

وقال : ﴿ انتيدْ في ستائك ، واشر به حلوا طيبا » .

فقال له رجل : أتأذن لى في مثل هذه ؟ وأشار بيديه ، وفرج بينهما فقال : ﴿ إِذَا ۖ ، تَجَمَّلُهَا مثل هـ ٤ وأشار بيديه أكثر من ذلك .

٦٥٢٤ - مَرَثُنَ على بن معبد قال : ثنا ضريع بن النعان الجوهرى ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهرى أخبر أبو سلمة أنه سم أبا هريرة يقول : قال رسول الله عليه الله عليه الدباء ، ولا في المزنت » .

ثم يقول أبو هريرة ﴿ اجتنبوا الحنائم والنقير ﴾ .

٦٥٢٥ \_ مَرْشُنَا ابن أبي داود قال : ثنا عمرو بن أبي سلمة قال : سمت الأوزاعي يقول : صَرَشَىٰ يحيي بن أبي كثير قل ؛ مَرْشَىٰ أبو سلمة قال : مَرْشَىٰ أبو هربرة قال : مَهى دسول الله عَلَيْظُ عن نبيذ الجراد المزفتة ، والعباء المزفتة ، والطروف .

<sup>(</sup>١) وق نسخة ﴿ يَدِّيدُ ﴾ .

٣٦ ٢٥ \_ حَرَّشُ فَهِد قال : ثما النفيلي قال : ثنا : زهير ، قال : ثنا أبو إسحق قال : أنبأني مجاهد قال : سمت أبا هريرة يقول : نهانا رسول الله كلي أن ننبذ في الدباء والمزفت .

٢٥٢٧ ـ مَرْثُنَا عَمْد بن عبد الله بن ميمون قال : ثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيي ، عن أبي سلمة ، عبي أبي هر يرة قال : نهي النبي عليه عن الجرار ، والعباء ، والظروف المزفتة .

٣٥٢٨ ـ مَرَثُنَ يونس قال: أنا ابن وهب أن مالسكا ، أخبره عن الملاء بن عبد الرحمى ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله على أن تنبذ في الدباء والمزفت .

٢٥٢٩ = عَرَضُ على بن معبد قال: ثنا شبابة بن سوار قال: ثنا شعبة، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي، عن النبي ﷺ، مثله.

. ٦٥٣٠ ـ مَرْشُنَا على ، قال : ثنا يميى بن عبد الحميد ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن وقاء عن إياس ، عن على بن ربيعة ، عن سمرة بن جندب قال : نهي رسول الله على ، عن الدباء ، والحنتم ، والمرفت .

٦٥٣١ - مَرَثُنَا إِنْ مِمَازُوقَ قَالَ : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال : ثنا إمهاعيل بن عياش ، عن يميى بن أبي عمرو ، عن عبد الله بن الديلمي ، عن أبيه قال : أتيت النبي الله حسين ترل محريم الحمر فقلت : يارسول الله و إنا أصحاب كرم ، وقد ترل (١) محريم الحمر ، فاذا نصنع بها ؟ فقال « تتخذونه زبيباً » .

قال: يا رسول الله، نصنع بالربيب ماذا؟ قال «تصنعونه على غدائكم، وتشربونه على عشائبكم، [وتصنعونه على عشائبكم، وتشربونه على غدائكم، .

قالوا : بارسول الله ، ألا نؤخره حتى يشتد ؟ قال ﴿ لاَّتجماوه في القلال والدباء » .

قال أبو جمغر : فذهب قوم إلى أن الانتباذ في العباء ، والنقير ، والحنتم ، والمزفت ، حرام ، واحتجوا في ذلك يهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فأباحوا الانتباذ في الأوعية كلما وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي رويناها ، منسوخة كلما .

۲۰۳۲ - فها روى فى نسخها ، ما هرَشْنَا ابن أبى داود قال : ثنا أبو معمر ، عبد الله بن همرو بن أبى الحجاج ، قال : ثنا عبد الوارث قال هرو بن أبى الحجاج ، قال : ثنا عبد الوارث قال هرشمي على بن يزيد قال : هرشي النابغة بن غارق بن سليم ، قال : هرشي الله عنه قال وسول الله الله هو كل مسكر » . والله عنه قال وسول الله الله كان كنت نهيتكم عن الأوعية ، فاشر بوا في سابدا لكم ، وإلماكم وكل مسكر » .

٣٥٣٣ \_ مَرْثُنَ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد ، قال : ثنا حاد بن سلمة عن على بن زيد ، عن ربيعة بن نابنة ، عن أبيه من على من النبي مَالِكُ ، مثله .

٢٥٣٤ \_ صَرْشُنا عمد بن خريمة قال : حَرْشُ عجاج قال : حَرْشُ حاد ، فذكر بإسناده مثله .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د أنزل ۽ .

- م ٦٥٣٥ \_ وَرَثُنَ يُونَسَ قَالَ : ثنا ابن وهب ، قال : ثنا ابن جزيج ، عن أيوب بن هانى ، ، عن مسروق بن الأجدع ، عن النبي عَلِيقٍ مثله وزاد « ألا إن وعاء لا يحرم شيئاً ».
- ٦٥٣٦ \_ مَرْشُلْ حسين بن نصر قال : سمت يزيد بن هارون ، قال : ثنا حاد بن زيد ، قال : ثنا فرقد السَّبَخِيُّ قال : ثنا جابر بن يزيد ، أنه سمع مسروقاً يحدث عن عبد الله ، عن النبي ﷺ مثل حديث علي ، عن النبي ﷺ .
- ٣٥٣٧ ـ عَرَضُ ابن أبي داود ، قال : ثنا محمد بن الصباح الدولابي ، قال : ثنا شريك ، عن زياد بن فياض ، عن أبي عياض ، عن عياض ، عن البياء ، والحنم، والنتير » عياض ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: 'سئل رسول الله عَلَيْنَ عن الأوعية فقال «لاتنبذوا في الدياء ، والحنم، والنتير » فقال أعرابي : يارسول الله ، لاظروف ؟ قال النبي عَلَيْنَ « اشربوا ماحل لهم ، واجتنبوا كل مسكر » .
- ٣٥٣٨ \_ مَرْثُنَا عُمَد بن خريمة قال : ثنا مسده قال : ثنا يحيي القطان ، عن سفيان ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجمد ، عن جابر بن عبد الله قال : لمما نهى رسول الله عليه عن الأوعية قالت الأنصار : إنه لابد لنا منها ، فقال العبي عليه و فلا ، إذا » .
- ٩٥٣٩ \_ مَرْثُ إسماعيل بن إسحق ، قال : ثنا سميد بن أبي صريم ، قال : أنا نافع بن يزيد ، قال مَرْشَى أبو حزرة ، يستوب بن مجاهد ، قال : أخبر في حبد الرحن بن جابر بن عبد الله ، عن أبيه أن رسول الله علي قال « إنى كنت نهيد كم أن تنتبذوا في الداء ، والحنتم ، والزنت ، فانتبذوا ، ولا أحل مسكراً ».
- . ٦٥٤ \_ عَرْشُ يونس قال: أنا ابن وهب ، قال صَرَشَى أسامة بن زيد أن محمد بن يحيي بن حبان أخبره أن الواسم ابن حبان حدثه ، أن أبا سميد الخدرى حدثه ، عن رسول الله الله عليه ، نحوه .
- ا ٢٥٤١ عَرَّتُ ابن أبي داود ، قال : ثنا على بن معبد ، ويحيى بن عبد الحميد قالا : ثنا أبو الأحوص ، سلام بن سليم الحنني ، عن سماك بن حرب ، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسمود ، عن أبيه ، عن أبي بردة ابن نيار الأنصارى قال : قال رسول الله على لا له كنت نهيدكم عن الشرب في الأوهية ، فاشربوا فيما بدائدكم ، ولا تسكروا » .
- ٢٥٤٢ \_ عَرْشُنَا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم النبيل ، قال : ثنا سمنيان الثوري ، عن علقمة بن مرد ، عن ابن بريدة [عن أبيه]، عن النبي عليه النبي المسلم النبي النبي المسلم النبي النبي النبي المسلم النبي الن
- ٣٥٤٣ ـ حَرَثُ ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن عالد، قال: ثنا زهير بن معاوية ، عن زبيد عن محارب بن داد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي على الله .
- 7014 وَرَضُ فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، ح وحَرَثُ أبن أبى داود ، قال: ثنا أحد بن عبد الله بن يونس ، قالا: ثنا معرف بن واصل ، حَرَثَىٰ محارب بن دثار ، عن أبن يريدة ، عن أبيه ، عن النبي عَلَيْهُ ، مثله ،
- م ٢٥٤٥ \_ عَرْثُ سليان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحن بن ذياد ، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن زبيد اليامى ، هن محارب أبن دثار ، عن أبن بريدة ، عن زهير ، أراه عن أبيه ، هن النبي عَلَيْهُ ، نحوه .

٦٥٤٦ \_ مَرْشُنَا فهد قال ثنا أبو نُميم ، عن أبي جمغر ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية وغيره ، هن عبد الله بن النفل قال شهدت رسول الله عَرَافِيَّة حين نهي عن نبيدُ الجر ، وشهدته حين أمن بشربه ، وقال « اجتنوا السكر » .

٩٥٤٧ ـ مَرْشُنَا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال ثنا حماد قال أنا خالد الحذاء، عن شهر بن حوشب، عن أبي مريرة قال: لما قفل وفد عبد القيس قال النبي عَرَافَةً «كُلُّ أَصْرَى، حسيبَ نفسه، لينتبذُ كُلُّ قوم فيها بدالحم ،

فثبت بهذه الآثار ، نشخ ماتقدمها ، مما قد رويناه في هذا الباب ، في تحريم الانتباذ في الأوعية المذكورة فيها . وثبت إباحة الانتباذ في الأوعية كام ا ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعمد ، رحمهم الله تعالى .

٦٥٤٨ \_ ومما بدل على ذلك أيضاً ، أن فهداً صَرَّتُ قال : ثبنا أبو نسم ، قال ثنا أبو جمفر ، عن الربيع ، قال : دخّات على أنس ، فرأيت نبيذه ، في جرة خضراء ،

٩٥٤٩ \_ صَرِّتُنَا محمد بن خَرْعَة ، قال : ثنا حجاج قال : ثنا حادين سلمة عن حادين أبي سلمان ، قال: دخلت على أنس - ابن مالك بواسط القصب ، قرأيت نبيذه في جرة خضراء ، ينبذ له فيها .

فهذا أنس بن مالك يلبذ في الظروف ، وهو أحد من روى عن رسول الله عليه النَّهُمْ عن الانتباذ فيها ، قدل على ثبوت نسخ ذلك .

### ۲٦ - كتاب الكراهة ١ - باب حلق الشارب

. ٦٥٥ \_ عَرْثُ عَمْدِ بن الحجاج الحضري ، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال: ثنا حمادبن سلمة ، ح .

١٥٥١ - وحَدَّثُنَا إبراهيم بن مرزوق ، قال ثنا عفان ، قال ثنا حادبن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن سلمة بن عد ،عن مماربن
 ياسر ، قال : قال رسول الله عَلِيْنَةُ ﴿ الفطرة عشرة ﴾ فذكر قص الشارب .

٢٥٥٢ ـ مَرْشُ فهد قال: ثنا الحانى ، قالـشَوْنا وكيع ، عن زكريا ، هن مصعب بن شيبة ، عن طلق بن حبيب ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة ، عن رسول الله عليه ، مثله .

٣٥٥٣ ـ عَرْشُ عبد النّي بن رفاعة ، بـن أبي عقيل ، ويونس قالا: ثنا<sup>(١)</sup> ابن وهب قال أخبر في يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن السيب ، عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال « الفطرة خمس » ثم ذكر مثله .

3008 \_ مَدَّثُ الله الله عليه على عن الله عن الله عن الله عن أبى عون الثققي ، عن المنيرة ابن شمية عن المنيرة ابن شمية عن أبى عون الثققي ، عن المنيرة ابن شمية عن أن رسول الله على عن رجلا طويل الشارب ، فدعا بسواك وشفرة ، فقص شارب الزجل على عود السواك .

م ٢٥٥٥ مَرَثُنَ ابن خزيمة قال: ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا المسمودي قال: ثنا محمد بن عبيد الله ، عن المفيرة بن شعبة ، أن رجلا أن العبي على على الشارب، فدعا النبي على الشارب، فدعا النبي على الشارب، فدعا النبي على الشارب، فدعا النبي على المواك ، ثم دعا بشفرة ، فقص شارب الرجل على سواك ، محرث بكار قال : ثنا إبراهيم بن أب الوزير ، ح..

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د أنا ۽ .

٩٥٥٧ \_ و مَرَشُّ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان ، عن مسمر ، عن أبي سخرة ، جامع ابن شداد المحاربي ، عن المفيرة بن عبد الله عن المفيرة بن شعبة قال : أخذ رسول الله عَلَيْنَ من شاربي على سواك .
قال أبو جعفر : فذهب قوم من أهل المدينة إلى هذه الآثار ، واختاروا لها قص الشارب على إحفائه .
وغالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل يستحب إحفاء الشوارب ، نراه أفضل من قصها .

م ٢٥٥٨ ـ واحتجوا في ذلك بما عرض عد بن على بن عرز ، قال : ثنا يحيى بن أبي بُكير قال : ثنا الحسن بن سالح ، عن سالت بن حرب ، عن حكرمة ، عن إبر عباس قال : كان رسول الله على يجز شاربه وكان إبراهيم على ،

٩٥٥٩ ـ عَرْشُنَا يونس قال : ثنا ابن وهب ، قال : حَرَثْنَى مالك ، عن أبى بـكر بن نافع ، عن أبيه ، ح .

. ٢٥٦ \_ و مَرْشُ محمد بن عمر وبن يونس قال: ثنا عبد الله بن نُمـَير ، عن عبيد (١) الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، كلاها عن الذي على قال « أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحي » .

٩٥٦٣ \_ مَرْثُنَ لِنِيدَ قال عُننا ابن أبي مريم ، قال ثنا محمد بن جعفر ، عن العلام بن عبد الرحمن ، عن أبيه ،عن أبي مريم قال : قال رسول الله ﷺ « جزوا الشوارب ، وأرخوا ، أو أعفوا اللَّحَى » .

٢٥٦٤ \_ مَرْشُ سالح بن عبد الرحمن ، قال ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله عليه أنه قال « أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحي .

فهذا رسول الله عَلَيْ وقد أمر بإحفاء الشوارب، فثبت بذلك الإحفاء على ماذكرنا، في حديث أبن عمر.

وفي حديث ابن عباس وأبي هربرة ، ﴿ جزوا الشواربِ ﴾ فذاك يحتمل أن يكون جَّزا ، معه الإجناء ، ويحتمل أن يكون هلي مادون ذلك .

فقد ثبت معارضة حديث ابن عمر ، بحديث أبي هربرة ، وعمار، وعائشة ، الذي ذكرنا في أول هذا الباب .

وأما حديث السيرة، فليس فيه دليل على شيء، لأنه يجوز أن يكون النبي عَلَيْكُ فعل ذلك، ولم يكن بحضرته مقراض، يقدر على إحفاء الشارب.

و يحتمل أيضاً حديث عمار وعائشة ، وأني حريرة ، في ذلك معنى آخر ، يحتمل أن تكون الفطرة ، هي التي لابد منها ، وهي قص الشارب ، وماسوى ذلك فضل حسن .

فنبتت الآثار كلما التي رويناها في هذا الباب، ولا تضاد، ويجب ينبوتها أن الإحناء أنضل من القص.

<sup>(</sup>۱) وق تسغة دميد،

وهذا معنى هذا الباب، من طريق الآثار .

وأما من طريق البنظر ، فإنا رأينا الحلق قد أمن يه في الإحرام ، ورخص في التقصير .

فكان الحلق أفضل من التقصير ، وكان التقصير ، من شاء فعله ، ومن شاء زاد عليه ، إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم أجراً بمن قص" .

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الشارب قصه حسن ، وإحناؤه أحسن وأفضل .

وهذا مذهب أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعمد ، رحهم الله .

٦٥٦٥ ــ وقد روى عن جماعة من التقدمين ، ما قد حَرَّثُنَّ ابن أبي عقيل ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى إسماعيل بن أبي خالد ، قال : رأبتُ أنس بن مالك وواثلة بن الأسقع ، يُحْسِنياَنِ شواربهما ويعنيان لحاهما ، ويسفر إنها .

٦٥٦٦ ـ قال إسماعيل: وحَدِّثَنَى عثمان بن عبيد بن [أبي] رافع المدني، قال: رأيت عبد الله بن عمر، وأبا هريرة، وأبا سميد الحددي ، وأبا أسيد الساعدى ، ورافع بن خديج ، وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك ، وسلمة ابن الأكوع، يفعلون ذلك .

٢٥٦٧ ـ عَرَضُ محمد بن النمان قال : ثنا أبو ثابت ، قال : ثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عبيد الله بن أبى رافع قال : رأيت أبا سعيد الخدرى ، وأبا أسيد ، ورافع بن خديج ، وسهل بن سعد وعبد الله ابن عمر ، وجاربن عبدالله وأبا هريرة يُحُـفُونَ شواربهُم .

٢٥٦٨ - عَرَّعْنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : ثنا عاصم بن محمد عن أبيه ، عن ابن عمر أنه كان يُمْنِني شاربه ، حتى يرى بياض الجلد .

٦٥٦٩ ـ عَرْشُ ابن أبى داود ، قال : ثنا حامد بن يحيى ، قال : ثنا سفيان ، عن إبراهيم بن محمد بن حاطب ، قال : دأيت ابن عمر يُحْفى شادبه .

• ٦٥٧٠ \_ مَتَّنُ فهد قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: ثنا شريك، عن عثمان ابن إبراهيم الحاطبي (١) قال: رأيت ابن عمر يُحْفِي شاربه، كأنه ينتفه.

٦٥٧١ ـ عَرْشُنَا ابن مماذوق قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أنه كان يُعْـنِي شاريه .

٢٥٧٢ - مَرْثُ يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف، عن ابن لهيعة، عن عقبة بن مسلم قال: ما رأيت أحداً أشد إحفاء لشاربه، من ابن عمر، كان يُعْفِيه، حتى إن الجلد ليرى.

فهؤلاء أسحاب رسول الله علي ، قد كانوا يحفون شواريهم ، وفيهم أبو هريرة ، وهو ممني روينا عنه هني رسول الله علي أنه قال « من الفطرة قص الشارب » .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « الماطى » .

فدل ذلك أن قص الشارب من الفطرة ، وهو مما لابد منه ، وأن مابعد ذلك من الإحقاء ، هو أفضل ، وفيه من إسابة الخير ، ماليس في القص .

#### ٢ \_ باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول

٣٥٧٣ \_ حَرَّمُنَ يُونَسَ قال : ثنا سغيان ، عن الزهرى ، عن عطاء بن يزيد الليثى ، سمع أبا أيوب الأنصارى يقول : قال رسول المُعَلِّقُةُ « لاتستقباوا القبلة لغائط ، ولا لبول ، ولسكن شرقوا أوغربوا » .

فقدمنا الشام، فوجدنا مماحيض قد بنيت نحو القبلة، فننجرف عنها، ونستغفر الله.

٣٥٧٤ \_ عَرَشُنَ يُونِى قال : ثنا ابن وهب ، قال : ثنا يونس ، عن ابن شهاب ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر قول أبي أيوب « فقدمنا الشام » إلى آخر الحديث .

م ٢٥٧٥ - صَرِّتُ روح بن الفرج ، قال : ثنا أبو مصمب ، قال : ثنا إبراهيم بن سمد ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جارية ، أن أبا أيوب الأنصارى ، ثم ذكر مثله ، وذكر كلام أبي أيوب أيضاً .

٦٥٧٦ \_ وَيُرْمُنُ اللهِ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٦٥٧٧ \_ مَرْثُنَ يُونِس قال : ثنا ابن وهب ، أن مالـكا حدثه ، عن نافع : أن رجلامن الأنصار أخبره عن أبيه ، أنه سعم رسول الله على ينهى أن يستقبل القبلة لفائط أو بول .

٣٥٧٨ - حَرَّثُ أَحد بن الحسن الكونى، قال: ثنا عبيدة بن حيد النحوى، عن منصور ، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن ابن يزيد ، عن رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْقَة ، قال له رجل : إلى أظن أن صاحبكم يعلمكم "، حتى إنه ليعلمكم كيف تأثون الفائط .

مَقَالَ له : أجل ، وإن شجرت أنه ليفعل أنه لينهانا إذا أنى أحدنا الغائط ، أن يستقبل القبلة .

٢٥٧٩ \_ عَرْضُ يونس قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبر في عمرو بن الحارث ، والليث وابن لهيمة ، عن يزيد ابن أبي حبيب ، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: أنا أول من سمع رسول الله على يقول « لايبولن أحدكم مستقبل القبلة » وأنا أول من حدث (٢) الناس بفلك .

١٥٨٠ - حَدَّثُ ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عبد الله ابن الحارث بن جزء ، قال: أنا أول مرض صمم النبي عَلَيْكُ ينهى الناس أن يبولوا مستقبلي القبلة ، فخرجت إلى العاس ، فأخبرتهم .

<sup>(</sup>٢) وق نخة د أخبر ٢

<sup>(</sup>١) وق نسخة د أنا ٤٠٠

- ٦٥٨١ ـ عَرَّثُ أَبُو البَسْر عبد الرحمَ بن الجارود قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنــا ابن لهيمة ، قال : أخبر نى يزيد بن أبى حبيب ، عن جبلة بن نافع قال : سمت عبد الله بن الحارث الزبيدى ، فذكر نحوه .
- ٦٥٨٢ ـ حَرَثُنَ فهد ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حَرَثُنَى الليث ، قال : حَرَثُنَى سهل (١) بن ثملبة ، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى ، قال : نهى رسول عَنْ أن بيول الرجل مستقبل القبلة ، وأنا أول من سمع ذلك من رسول الله مَنْ .
- م ١٥٨٣ ـ صَرْتُ فيه ، قال : ثنا جندل بن والن ، قال : ثنا حميس (٢) عن الأعمش ، عن إبراهيم عن (٣) عبد الرحن ابن يزيد ، عن سلمان قال : نهينا أن نستقبل القبلة لفضاء الحاجة .
- ٦٥٨٤ صَرَّتُ ابن أبي داود قال: ثنا ابن أ عنه ، قال : ثنا أبو غسّان ، قال: ثنا ابن عجلان ، هن القمقاع ابن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عَلَيْكُ قال : ﴿ إِمَا أَنَا لَكُم مِثْلُ الوالد ، أَمَامُ مَنَا إِذَا اللهُ عَلَيْكُ قَالَ : ﴿ إِمَا أَنَا لَكُم مِثْلُ الوالد ، أَمَامُ مَنَا إِذَا اللهُ عَلَيْكُ مِثْلُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ الوالد ، أَمَامُ مَنْ الوالد ، أَمَامُ مَنْ الوالد ، أَمَامُ مَنْ الوالد ، قال عند الله عند ال
  - ٦٥٨٥ ـ حَرَثُنَا بَكَارَ قَالَ : ثنا صَفُوانَ بن عيسى ، قال : ثنا محمد بن عجلان ، فذكر بايسناد مثله .
- ٦٥٨٦ صَرَّتُ روح ، قال : ثنا سعيد بن كثير بن عفير ، قال : ثنا ابن لهيمة ، عن أبى الأسود ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله عَلَيْكُ قال : « إذا خرج أحدكم لفائط أو بول ، فلا يستقبل القبالة ، ولا يستدبرها ، ولا يستقبل الربح » .
- ٢٥٨٨ ـ حَرِّتُ يَن يد بن سنان ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا داود العطار ، قال : ثنا عمرو بن يحيي ، قال : ثنا أبو زيد ، مولى بني ثملية ، عن معقل بن أبى معقل، عن النبي تَرَافِقُ ، مثله .
- ٩٥٨٩ ـ حَرَّثُ لَمْ يَدِيدُ قال : ثنا أبو كامل ، قال : ثنا عبد العزير بن المحقار ، قال : ثنا عمرو بن يحيى ، عن أبي زيد ، عن معقل ، عن النبي ﷺ ، مثله .
- فذهب توم إلى كراهة استقبال النبلة ، لغائط ، أو بول ؛ في جميع الأماكن ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . ونمن ذهب إلى ذلك ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وخمد ، رحهم الله تعالى .
  - وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس باستقبال القبلة ، للغائط والبول ، في الأماكن .
- ١٥٩٠ واحتجوا في ذلك ، بما طَرِّمُن الله ونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكاً حدثه ، عن بحبي بن سعيد ، عن محد ابن بحبي بن سعيد ، عن محد ابن بحبي بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، هن ابن عمر أنه كان يقول : إن ناساً يقولون : إذا قعدت لحاجتك ، فلا تستقبل التبلة ولا بيت المقدس .

<sup>(</sup>٣) وق نسخة د بن ۽ ٠

فقال عبد الله : لقد ارتقیت علی ظهر بیت ، فرایت رسول الله علی لبنتین ، مستقبل بیت القدس ، لحاجته مواد مرتب الله عن الله عن محمی بن سعید ، فذكر با سناده مثله .

٣ ٩ ٥ ٢ \_ صَرِّتُ صَالح بن عبد الرحن ، قال : ثنا صعید بن منصور قال : أنا هشيم ، قال : ثنا يحيي بن سعيد ، عن عمد عن عمد بن يحيي بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان قال: سمت ابن عمر يقول: ظهرت على أَجَّارُ (١) لَى في بيت حفصة ، في ساعة لم أكن أظن أن أحداً يخرج فيها ، فذكر مثله .

٣٥٩٣ \_ مَرْشُنَا أحد بن داود ، قال : ثنا إبراهيم بن الحجاج ، قال : ثنا وهيب ، عن إسماعيل بن أمية ، ويحيى بن سميد ، وعبيد الله بن صر<sup>(٢)</sup> عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه وإسم بن حبان ، عن ابن عمر قال: رقيت فوق بيت حنصة ، فإذا أنا بالنبي عَلَيْكُ جالس على متعدته ، مستقبل القبلة ، مستدبر الشام .

٢٥٩٤ ـ حَدَّثُ ابن أبي داود قال . ثنا ابن أبي مربم ، قال : ثنا يحيي بن أبوب قال : صَرَّتُنَ محمد بن عجلان ، عن عمد بن يحبي ، عن واسع بن حبان ، عن ابن عمر ، أنه قال : يتحدث الناس عن رسول الله يَلِيَّةُ في النائط ، بحديث ، وقد اطلمت يوماً ، ورسول الله عَلِيَّةً على ظهر بيت ، يقضي حاجته ، محجوبا عليه بلبن ، فرأيته مستقبل القبلة .

ه ٢٥٩ \_ عَدْثُ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا حاد بن سلمة ، عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت ، قال: كنا عند عمر بن عبد المزيز ، فذكروا استقبال القبلة بالفرج.

فقال عراك بن مالك : قالت مائشة : ذكر عند رسول الله علي أن ناسا يكرهون استيقبال القبلة بالدروج . فقال رسول الله علي «أو قد فعلوها ؟ حولوا مقعدتي نحو القبلة » .

٣٩٥٦ \_ مَرْتُنَا محمد بن الحجاج ، قال : ثنا أسد بن مومى قال : ثنا ابن لهيمة ، هن أبي الزبير ، عن جابر ابن عبد الله ، عن أبي تتادة أنه رآى رسول الله عَنْ أَبِي يبول مستقبل القبلة .

م ٢٥٩٧ - مَرَّتُ على بن معبد ، قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : ثنا أبى ، عن ابن (٢٠) إسحق قال : ثنا أبان بن صالح ، عن مجاهد بن جبر، عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله عَلَيْ قد شهانا أن نستقبل القبلة ونستدبرها بفروجنا للبول ، ثم رأيته قبل موته بعام ، يبول مستقبل القبلة .

٢٥٩٨ \_ عَرَّمْنَ عَلَى بِنَ شَيبَة ، قال : ثنا يزيد بِن هرون ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن خالد الحدا عن خالد بن أبي المسلت قال : كنا عبد عمر بن عبد العزيز ، فذكروا الرجل يجلس على الخلاء ، فيستقبل (\*) القبلة ، فكرهوا ذلك فحد عند عراك بن مالك ، عن عهوة بن الزبير ، عن عائشة أن ذلك ذكر عند رسول الله عَلَيْنَة فقال ﴿ أو قد فعلوها ؟ حولوا متمدقي إلى القبلة » .

 <sup>(</sup>۱) وق نسخة « إحسار » .

 <sup>(</sup>۲) وق نسخة ه عبد الله بن عمرو »

<sup>(</sup>٣) وق نخة » أبي » .

<sup>(</sup>٤) وق نسخة د مستقبل ٥ .

فكانت هذه الآثار ، حجةً لأهل هذه المقالة ، على أهل المقالة الأولى ، وموجبة الحجة عليهم لأن في هــذه الآثار تأخير الإباحة عن النهى ، على ما ذكرنا في حديث جابر ، فهى ناسخة للآثار التي ذكرناها في أول هذا الباب .

وقد خالف قوم في القولين جميمًا ، فقالوا : بل نقول : إن هذه الآثار كامها لا بنسخ شيء منها شبئًا .

وذلك أن عبد الله بن الحارث أخبر في حديثه ، أنه أول من سمع العبي عَلِيُّ ينهمي عن ذلك .

قال: وأنا أول من حدث الناس بذلك .

فقد يجوز أن يمكون ذلك النهى لم يقع على البول والنائط في جميع الأماكن ، ووقع على خاص منها ، وهي الصحاري .

م جاء أبو أبوب، فكانت حكايته عن النبي عَلَيْهُ هي النهي خاصة ، فذلك يحتمل ما احتمله حديث ابن جزء على مافسر ناه ، وكراهة الاستقبال في الكرابيس الذكور فيه ، فهو عن رأيه ، ولم يحكم هن النبي عَلَيْهُ .

مقد بجوز الاستقبال إلى أن يكون سم من النبي ملك ماسم ، فعلم أن النبي ملك أراد به الصحارى ، ثم حكم ... هو للبيوت برأيه بمثل ذلك .

و يجوز أن يكون النبي عَلَيْ أراد البيوت والصحارى ، إلا أنه ليس في ذلك دليل عن النبي عَلَيْ ، ببين (١) إنا أنه أراد أحد المنيين دون الآخر .

وحديث عبد الرحمن بن يزيد ، عن سلمان ، وحديث معتل بن أبى معتل وحديث أبى هزيرة ، مما فيها عن النبي عَلَيْكُ ، فثل ذلك أيضاً .

تم عدنا إلى مارويناه في الإباحة ، فإذا ابن عمر يقول : رأيت النبي عَلِيُّكُ على ظهر بيت مستقبل القبلة .

الحتمل أن يكون ذلك ، على إباحته لاستدبار القبلة للغائط أو البول ، في الصحارى والبيوت .

واحتمل أن يكون ذلك على الإباحة لذلك في البيوت خاسة فكان أراد به ، فيما روى عنه في النهي على الصحاري خاسة .

قاولى بنا أن تجمل هذا الحديث ، زائداً على الأحاديث الأول ، غير غالف لها ، فيكون هذا على البيوت ، وتلك الأحاديث الأول على السحاري ، وهذا قول مالك بن أنس .

٩٩٥٦ \_ **مَتَرَثَّنَا** يُونس قال: ثنا ابن وهب أنه سمم مالكا يقول، ذلك:

ثم رجعنا إلى حديث أبى قتادة ، نفيه : أنه رأى النبي مُرَاتُّه يبول مستقبل القيلة .

فقد بِکُون رآه حیث رآه ابن عمر ، فیکون معنی حدیثه ، وحدیث ابن عمر سوا. . ٔ

<sup>(</sup>٢) وق نسخة د ين ٤ .

أو يسكون رآه في سحرا ، فيخالف حديث ابن همر ، وينسخ الأحاديث الأول ، فهو عندنا غيرنا سخ لها ،حتى يعلم يتنيناً أنه قد نسخها .

وأما حديث جابر، فنيه النهي من رسول الله عَلَيْكُ ، عن استقبال القبلة واستد بارها ، لغائط أو بول ، ولم يبين كانا .

فيحتمل أن يكون ذلك أيضاً على مافسر نا وبينا ، من حديث أبى أيوب ، فلاحجة فيه أيضاً توجب<sup>(۱)</sup>مضادة حديث ابن عمر ، وأبى قتادة .

قال جابر في حديثه : ثم رأيت رسول الله عَلَيْكَ يبول مستقبل القبلة .

فقد يحتمل أن يكون ذلك البول كان ، في المكان الذي لم يكن نهسَيُّ رسول الله عليه الأول وقع عليه ، فلم نعلم شيئًا من هذه الآثار ، نسخ شيئًا منها شيء .

م حدنا إلى حديث عراك فليه أنه ذكر لرسول الله عليه أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم · فقال رسول الله عليه « حولوا معقدتي مستقبل القبلة » .

فقد يجوز أن يكون أنكر قولهم ، لأنهم كرهوا ذلك في جميع الأماكن ، فأص بتحويل مقمدته بحو القبلة ، ليرد عليهم ، وليملم أنه لم يقع نهيه على ذلك ، وإنما وقع النهى على استقبالها في مكان دون مكان .

ويحتمل أن يسكون أراد بذلك ، نسخ النهى الأول فى الأماكن كلم ا ، لأن النهمي كان قد وقع فى الآثار الأول عن ذلك ، فليس فيه دليل أيضاً على نسخ ولا غيره .

فلما كان حكم هذه الآثار كذلك ، كان أولى بنا أن نصححها كلها .

فنجمل مافيه النهى منها على الصحاري ، ومافيه الإباحة على البيوت ، حتى لاتضاد منها شيء .

٩٦٠٠ ـ وقد حَرَّثُ ابن أبي همران ، وقال: ثنا إسحق بن إسماعيل ، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل ح: وثنا يونس ،
 قال: ثنا ابن وهب ، عن حاتم ، عن عيسى بن أبي عيسى الخياط ، ح .

٩٦٠١ \_ و وَرَشْ إسماعيل قال: ثنا عبيدالله بن موسى ، قال: ثنا عبسى ، عن الشعبى أنه سأله عن اختلاف هذين الحديثين فتال الشعبى: صدقا والله ، أما حديث أبي هريرة ، فعلى الصحارى ، إن الله وملا تكتة يصلون ، فلا تستقبلوهم ، وإن حشوشكم (٢) هذه ، لاقبلة فيها .

فعلى هذا المنى بحمل هذه الآثار حتىلايتضاد (٢٣) منها شيء .

<sup>(</sup>١) وق نسخة « فوجب »

 <sup>(</sup>۲) ون نسخة د خدوشهم » .

<sup>(</sup>٣) وق نسخة « تضاد » .

## ٣ ـ باب أكل الثوم والبصل والكراث

- ٣٩٠٣ \_ صَرَّتُ أَحَد بن داود ، قال : ثنا بمقوب بن حميد ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال : « من أكل من هذه الشجرة ، فلا يأت المساجد » .
- ٣٦٠٤ ـ حَدَثُنَا فَهِدَ قَالَ : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا أبن عير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله عليه قال « من أكل من هذه البقلة ، فلا يقر بن (١) المسجد ، حتى يذهب ريحها ، يعنى : الثوم .
- ه ٦٦٠ حَرَشُنَا مَمَد بن خزيمة ، وفهد قالا : ثنا عبد الله بن سالح ، قال : صَرَشَىٰ اللَّيْت ، قال : صَرَشَىٰ ابن الماد ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله عَرَاقِيَّ عن أكل الثوم بخيير .
- ٦٦٠٦ ـ صَرَّتُ فَهِد قال : ثنا أبو غسّان ، قال : ثنا قيس عن أبى إسحق ، عن شريك بن حنبل ، عن على ، عن رسول الله عَلَيْقُ قال « من أكل من هذه البقلة ، فلا يقربنا أو يؤذينا في مسجدنا » (؟).
- 77.۷ مَرَشُنَا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو صالح الحنفي ؟ محمد بن عبد الوهاب ، قال : ثنا مهن بن هيسي ، عن إبراهيم بن سعد ، عن الرهرى ، عن عباد بن تميم ، عن عمه أن النبي الله قال « من أكل من هذه الشجرة ، قلا يقربن مساجدنا » يعني الثوم .
- معمر، قال: ثنا عبد العزيز بن سهيب، قال: ثنا عبد الوارث قال: ثنا عبد العزيز بن سهيب، قال: سأل رجل أنساً ما سمعت رسول الله على بقول في القوم؟.
  - فقال يمني سممت رسول الله عَرَاقِي بقول ﴿ من أكل من هذه الشجرة ، فلا يقربنا ، ولا يصلين ممنا ٤ .
- 979.9 \_ صَرَّتُ عُمد بن عمرو قال: ثنا عبيد (٢) الله بن موسى ، عن ابن أبيليلى ، عن عطاء ، عن جابر قال : قال رسول الله على « من أكل من هذه البقلة (٤) فلا يقربنا في مسجدنا ، أولايقربن مسجدنا » .
- مراوق الله عن أبيد ، وكان عن الله عن أبيه ، وكان من أسحاب الشجرة ، ولا يناجينا » .
- 7711 مَرْشُ على بن معبد ، قال : ثنا يونس بن محمد ، قال : ثنا حكم بن عطية ، عن أبي الرباب ، عن معقل بن الساد ، قال : كنا مع رسول الله عَلَيْقَ في مسير له وأنا نزلنا في مكان فيه شجر ثوم ، فبث أسحابه فيه ، فأكلوا منه ، ثم غدوا إلى المعملي .

<sup>(</sup>١) وفي نهخة « يقرب ، ٠ (٢) هذا الحديث ساقط من بعض النسخ. (٧) وفي نسخة « عيد »

<sup>(£)</sup> وفي تدمية « الشجرة » ·

فوجد النبي ﷺ ربح الثوم ، فقال ﴿ لانتربوا هذه الشجرة ، ثم تأتوا المساجد ﴾ .

قال : ثم جاءوا الثانية إلى الصلى ، فوجد ريحها ، فقال « من أكل من هذه الشجرة ، فلا يقربن المصلى » .

٣٩١٧ \_ صَرَّتُ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَـانَ ، قَالَ : ثَنَا قَيْسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ شَرِيكُ بِن حَنْبِل ، عَنْ عَلَى ، عَنْ النَّبِي عَلِيْكُ قَالَ « مِنْ أَكُلَ هَذَهِ البَقَلَةَ (١) فَلا يَقْرَبُنَا ، أَو يَؤْذِينَا فَ مِسَاجِدِنَا » .

قال أبو جمفر ، فكره قوم أكل البقول ، هوات الربح أصلا ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، وقالوا : إنما نهمى النبي على عن أكاما ، لا لأنها حرام ، ولكن لئلا يؤذى بريمها ، من بمضر معه المسجد ، وقد جا • فى ذلك آثار أخر ، ما قد دل على ذلك.

٦٦١٣ على بن معبد قال : ثنا عبد الوهاب ابن عطاء ، قال : ثنا (٢) سعيد ، عن قتادة ، عن سالم بن أبى الجمد، عن معدان بن أبى طلحة اليممرى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: « ياأيها الناس ، إنكم لتأكلون من شجر تين خبيثتين ، هذا الثوم ، وهذا البعمل ، ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله يالية بوجد منه ربحه ، فيوحد بيده ، فيخرج إلى البقيع ، فن كان أكلها ، فليمتهما (٢) طبخاً .

فهذا عمر ، قد أخبر بما كانوا يصنمون ، بمن أكلها على عهد رسول الله على ، وقد أباح هو أكلهما ، بعد أن يمانا طبيخا .

فدل ذلك على أن النهى عنه ، لم يكن للتحريم .

٩٦١٤ \_ وقد حَرَّثُ على بن معبد ، قال : ثنا يونس بن محمد ، قال : ثنا خالد بن ميسرة ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه ، عن النبي على قال ه من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين ، فلا يقربن مسجدنا ، فإن كنتم لابد آكلهما ، فأميتوهما طبخا ، ./

فهذا رسول الله عليه ، قد أباح أكلهما بمد ذهاب ويحهما .

فدل ذلك أن نهيه عن أكلها إعاكان لكواهته ويحهما ، لا أنهما (4) حرام ف أنفسهما .

٣٩١٥ \_ وقد صَرَّتُ علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هرون، قال: ثنا أبو هلال الراسبي وغيره، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة بن أبي موسى ، عن المفيرة بن شعبة قال : أكلت الثوم على عهد رسول الله على ، فأتيت المسجد، وقد سبقت بركمة ، فدخلت معهم في المعلاة ، فوجد رسول الله على ربحه ، فلما سلم قال ( من أكل من هذه الشجرة الحبيثة ، فلا يقربن مصلانا ، حتى يذهب ربحها » .

ناً عمت صلاً في ، فلما سلمت قلت : يارسول الله ، أقسمت عليك إلا أهطيتني يدك ، فناولني يده ، عليه ، فأدخلتها في كمي ، حتى انتهيت إلى صدرى فوجده معصوبا فقال ﴿ إِن لِك عَدْرًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وق نسخة د أخبرنا ، .

<sup>(</sup>a) وق تستغة و لا الأنهبا » .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ﴿ الفجرة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وق نسخة د لمطبخها ، .

فنى قول رسول الله ﷺ « إن من أكل من هـذه الشجرة الخبيثة ، فلا يقربنا في مسجدنا ، حتى يذهب ريحها » دليل على أنه إنما نهى عن أكام الثلا يؤذى ريحها من يحضر السجد، لا لأن أكامها حرام .

٩٦١٦ \_ صَرَّتُ ابن مرازوق قال : ثنا سعيد بن عامر قال : ثنا شعبة (١) عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة ، كان رسول الله عَلِيَّةِ إذا أكل من طعام ، بعث بفضله إلى أبى أبوب .

قال: فبعث إليه ذات يوم بقسمة لم يأكل منها فأتاه أبو أيوب فقال: يارســول الله ، أحرام هو. ؟ قال « لا ، ولـكن كرهته لريحه » قال: فأنا أكره ماكرهت.

771٧ - مَرَثُنَا يُونْسَ قال: ثنا سفيان ، من عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه قال: نزلت عَلَى ّ المُ أيوب الأنصارية الني كان النبي عُلِيَّةً بزل عليهم ، فحدثنى أنهم تسكلفوا له طعاما ، فيه بعض هذه البقول ، فأتود ، فكرهه ، فقال لأصحابه «كلوه ، فإنى لست كُحدكم ، إنى أخاف أن أوذى صاحبي » .

٦٦١٨ ــ مَرْشُنَا يُونَسَ مَهُ أَخْرَى ، قال : ثنا سفيانَ ، عن أعبيد الله قال : سمت أمّ أيوب الأنصارية قالت : نزل... عَلَى َ رَسُولَ الله عَلِيْقِيمُ ، فقر بَتَ إليه طماما ، فيه من بمض هده البقول فلم يأكاه ، وقال ﴿ إِنْ أَكُرُ مَأْنَ أُوذِي صاحى » ــ أُوذِي صاحى » ــ

7714 ــ و صَرِّمُنْ الله ربيع المؤذن قال: ثنا شعيب بن اللبث ، قال: ثنا اللبث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخبر ، عن أبي رحم الساعى ، أن أبا أيوب حدثه قال: فلت يارسول الله ، كنت ترسل بالطعام فأنظر ، فإذا رأيت أثر أصابعك ، وضعت يدى فيه ، حتى كان هذا الطعام الذى أرسات به ، فنظرت فيه ، فلم أرفيه أثر أصابعك .

فقال رسول الله عليه « أجل ، إن فيه بصلاً ، فكرهت أن آكاه من أجـل الملك الذي يأتيني ، وأما أنتم مكاوه » .

. ٦٦٢٠ \_ حَدِّثُ صالح بن عبد الرحمن الأنصارى ، قال : ثنا أبو عبد الرحمن القرى ، قال : حَدِثْنُ ابن لهيمة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، فذكر بإسناده مثله .

٦٦٢١ \_ حَرْثُ ابن أبى داود ، قال: ثنا عيّاش بن وليد الرقام ، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، قال: ثنا ابن إسحاق ، قال : حَرْثُ يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله، عن أبي أمامة ، [عن أبي أبوب] عن رسول الله ﷺ مثله، غير أنه لم يسم الشجرة .

٦٦٢٢ مـ مَرَّثُ يونس قال: ثنا ابن وهب ، قال: أخبر في همرو بن الحارث ، عن بكر بن سوادة أن سفيان ابن عبد الله عديد ، إلا أنه قال: « بصل، أو كراث ٥ وزاد في آخره \* وليس بمحرم » .

فقد أباح رسول الله علي في هذه الآثار للناس ، أكل البصل والكراث ، وأن ذلك غير محرم . فإن قال قائل : هذا الذي ذكرت ، إنما هو على ماكان منهما قد طبخ .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « شعيب » .

فأما ماكان غير مطبوخ، فهوداخل في النهي الذي في الآثار الأول.

فيل له : قد قال رسول الله عَلِيَكُم ، فيها ذكرنا عنه في هذه الآثار « إنما كرهه لريحه » وقد أباح أسحابه أكله . فا(١) كانت ريحه فيه قائمة بعد البطخ ، كان على حكمه قبل الطبخ ، إذ كان إنما كره أكله فيهما جميعا ، من أجل ريحه .

فدل إياحته أكله لهم بعد الطبخ وريحه موجودة على أن أكامٍم إياه قبل الطبخ ، مباح لهم أيضاً .

٩٩٢٣ \_ وقد حَرَّتُ يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبر ني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : حَرَّتُ عطاء بن أبي رباح ، أن جابر بن عبد الله قال : إن رسول الله على قال « من أكل ثوماً أو بصلاً ، فليمترلنا ، أو يمترل مسجدنا فيقعد في بيته ٤ وأنه أنى بقدر ، أو ببدر فيه خضروات من بقول ، فوجد لها ريحا قسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال: فربوها إلى بعض أصحابه كان ممه فلها رآه كره أكله قال : «كل فإنى أناجي من لاتناجي » . فيها من البقول فقال: فربوها إلى بعض أصحابه كان ممه فلها رآه كره أكله قال : «كل فإنى أناجي من لاتناجي » . عمر عبر عن جابر أن رسول الله على قال « من أكل من الكراث ، فلا ينشنا (٢) في مساجدنا ، حتى يذهب ربحها فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان » .

٩٦٢٥ \_ حَرَثُ عبد العزيز بن معاوية العتابي ، قال : ثنا عبد الله بن معالج (٢) ح .

٦٦٢٦ - و حَرَثُنَ حسين بن نصر قال: ثنا سبابة بن سوار قال: ثنا إسرائيل ، عن مسلم ، الأعور ، عن حبة عن على على قال أمرنا رسول الله على الشوم وقال « لولا أن الملك ينزل علي الأكانته » .

فقد دل ماذكرنا ، على إباحة أكلما ، مطبوخاكان أو غير مطبوخ ، لمن قمد فى بيته ، وكراهة حضور السجد ، وربحه موجود ، لئلا يؤذى بدلك من يحضره من اللائكة و بنى آدم ، فبهذا نأخذوهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

# ٤ - باب الرجل يمر بالحائط أله أن يأكل منه (٤) أم لا؟

777٧ - مَرَّثُ على بن شيبة ، قال : ثنا علي بن عاصم ، قال : ثنا الجريري ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد الخدوى قال: أحسبه عن النبى عَلَيْ قال « إذا أبى أحدكم على حائط ، فليناد صاحبه ثلاث مرات ، فإن أجابه ، والإفليا كل من غير أن ينسد ، وإذا أبى على غنم ، فليناد صاحبه ثلاث مرات ، فإن أجابه ، وإلا فليشرب من غير أن ينسد » . قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا فجملوا لن مر بالحائط ، أن ينادى صاحبه ثلاثاً ، فإن أجابه ، وإلا فأكل ، وكذلك في النم .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : لاينبغى أن يأكل من غير ضرورة ، فإن كانت ضرورة ، فالأكل له من • ذلك والشرب له مباح .

<sup>(</sup>١) وق نسخة و فلما ٢٠ (٢) وق نسخة ( ينشانا ) ، (٣) وق نسخة ( رجاء )، (٤ ) وق نسخة ( سَها ) .

i الله ان وقد روى ، عن أبي سعيد الخدرى في غير هذا الحديث ، مايدل على أن الإباحة المذكورة في هذا الحديث ، هي على الضرورة .

٦٦٢٨ - فذكروا ما طرّشنا فهد ، قال : ثنا مخول بن إبراهيم ، قال : ثنا إسرائيل ، عن عبد الله بن عصمة قال : سمست أباسعيد الخدرى بقول : إذا أرمل التوم فصبحوا الإبل ، فلينادوا الراعى ، للاثاً ، فإن لم يجدوا الراعى ، ووجدوا الإبل ، فليتصبحوا (١) لبن الراوية ، إن كان في الإبل راوية ، ولاحق لهم في بقيتها ، فإن جاء الراعى ، فليمسك رجلان ولا يقاتلوه ، ويشربوا ، فإن كان معهم دراهم ، فهو حرام عليهم إلا بإذن أهلها .

نني هذا الحديث ، دليل على أن ما أبيح من ذلك في هذا الحديث الأول ، إعا هو على الضرورة . وقد جاء عن رسول الله عَمِّلَةِ في غير هذا الحديث ، ما يدل على هذا المني أيضاً .

7779 - حَرَّثُ ربيع الجيزى قال : ثنا إسحاق بن بكر بن مضر ، قال : ثنا أبى ، هن يزيد بن الماد ، عن مالك ابن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، آنه سمع رسول الله عَلَيْ يقول « لا يحتلبن أحدكم ماشية أخيه يغير إذنه ، أيحب أحدكم أن يؤى معاً (٢) مشربته ، فيكسر خزانته ، فيحمل طعامه ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرى و إلا بإذنه .

٩٦٣٠ ـ عَرْشُ بكار قال : ثنا مؤمّل بن إساعيل قال : ثنا الثورى عن إسماعيل بن أميّة عن نافع عن ابن همر عن النبي عَلَيْ مثله .

٦٦٣١ \_ حَرَثُنَ ابن أبى داود قال: ثنا محد بن الصبّاح قال: ثنا شريك بن عبدالله عن عبد الله بن عصم قال سمت أبا سعيد الخدرى رفعه قال: لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإنه خاتمهم عليها.

٦٦٣٢ - مَرَثُنَ ابن مرزوق قال مَرْثُنَ أبو عام المقدى قال : ثنا سليان بن بلال عن سُهيل عن عبد الرحن ابن سعد عن أبى حميد الساعدى أن النبي عَلِيَّةً قال : « لا يحل لا مربى و أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه » قال و دلك لشدة ما حرم الله على السلمين من مال المسلم.

77٣٣ - عَرَشُنَ ربيع الجيزى قال : ثنا إصبغ بن الفرج قال : ثنا حاتم بن إسماعيل قال : ثنا عبد الملك بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن عبارة بن حارثة (٣) عن عمرو بن يثربي (٤) قال خطبنا رسول الله على الأعمل الأمرىء من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه ، قال : قلت يارسول الله ، إن لقيت عنم ابن عمى ، آخذ منها شيئاً ؟ فقال «إن لقيتها تحمل شغرة وزناداً بخبت الجميش (٥) فلا تهجها».

فهذه الآثار الي ذكرنا ، تمنع ما توهم من ذهب في تأويل الحديث الأول ، إلى ماذكرناه ﴿

<sup>(</sup>١) وفي نسعة ( فليصيحوا ) .

<sup>(</sup>٢) قوله ( معا ) يعني أن كامة ( بؤتى ) قد رويت مبدوءة بالناء وبالياه

<sup>(</sup>٢) وفي نسانة ( حراثة )

<sup>(</sup>٤) وفي نسامة ( پن يترى )

<sup>(</sup>ه) وان ناخه ( شعره ورباد الحب الحيش )

ولو ثبت ماذهب إليه من ذلك ، لاحتمل أن يكون ذلك الحديث ، كان في حال وجوب الصيافة ، حين أمر رسول الله علي بها ، وأوجبها للمسافرين ، على من حلوا به .

7٦٣٤ - فإنه حَرَّثُ ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن عمر، ووهب بن جرير، قالا: ثنا شعبة، عن منصور، عن الشعبي ، عن المقدام ، أبى كريمة ، قال: قال رسول الله عَرَّاتُ الله الضيف (١) حق واجب على كل مسلم، فإن أصبح بننائه، فإنه دَيْنُ ، إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه ».

م ٦٦٣٥ ـ مَدَّثُ بكار قال : ثنا أبو داود قال : ثنا شعبة ، فذكر با سناده مثله .

٦٦٣٦ - وَرَثُنُ نَصَرُ بِنَ مُهْرُوقَ قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا وهيب (٢٠) عن منصور ، فذكر بايسناده مثله .

٩٦٣٧ \_ عَرْشُنَا فَهِدَ قَالَ : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنا معاوية بن صالح ، أن أبا طلحة حدثه ، عن أبى أهريره ، عن النبي عَلَيْهُ قال : لا أيّا صَيفٍ نزل بقومٍ ، فأصبح الضيف عمروماً ، فله أن يأخذ بقدر قراه ، ولاحرج عليه » .
٦٦٣٨ \_ عَرْشُنْ أحمد بن عبد الرحْن ، قال : ثنا عمى ، قال : ثنا معاوية بن صالح ، عن نعيم بن زياد ، عن أبي

٦٦٣٨ ــ مَرْثُنَّ أحد بن عبد الرحمٰن ، قال : ثنا عمى ، قال : ثنا معاوية بن صالح ، عن نعيم بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلِيْنَةٍ ، مثله .

77٣٩ ـ مَرْتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو مسهر ، قال : ثنا يحيى بن حمرة ، عن الربيدى ، عن مروان بن روية أنه حدثه ، عن عبد الرحن بن أبى عوف الجرشى ، عن المقدام بن معدى كرب ، أن رسسول الله على قال الأيما رجل ضاف بقوم ، فلم يقروه ، كان له أن بعقبهم بمثل قراه » (\*) .

٦٦٤٠ ـ مَرْثُنَ ربيع المؤذن ، قال : ثنا شعيب بن الليث ، قال : ثنا الليث ، عن بريد بن أى حبيب ، عن أنى الخبر عن عتم عن الله ، إنك ثبعثنا فنمر بقوم [فلا يأمرون لنا بحق الضيف].

قال « إن ترلّم بقوم فأمروا لكم بمسا ينبغى للصيف ، فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا ، فخذوا منهم حق الصّيف القدى بنبغى » .

فَأُوحِب ﷺ ، الصّيافة في هذه الآثار ، وحملها دَ ْبِنَا وجمل للذي وجبت له أخذها ، كما يأخذ السّبن . ثم نسخ ذلك .

3781 - فها روى فى نسخه ، ما صَرِّتُ أبو بكرة قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا سليان بن المفيرة ، قال : ثنا ثابت ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : ثنا المقداد بن الأسود قال : جئت أنا وصاحب لى ، قد كادت أن تَذَهب أسماعنا وأبصارنا من الجوع ، فجعلنا نتعرض للناس فلم يضفنا أحد .

فأتينا الشي للله فقانا: يا رسول الله ، أصابنا جوع شديد ، فتمرضنا لاناس فلم يضانا أحد فأتبناك .

<sup>(</sup>١) وق نسخة و الفينة ،

<sup>(</sup>٢) وق نسخة ( وهب )

<sup>(</sup>٣) وق نسخة ( قرأته )

قذهب بنا إلى منزله ، وعنده أربعة أعان ، فتال : « يا مقداد ، احابهن ، وجزِّ م الابن ككل اثنين جزءاً » وذكر حديثاً طويلا .

١٩٢٧ \_ مَرْثُنَا عَمَد بن خزيمة قال : ثنا حجاج ، قال . ثنا حاد ، من ثابت ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن المقداد ابن عمرو ، قال : قدمت المدينة أنا وساحب لي ، ثم ذكر مثله ،

أفلا ترى أن أصحاب رسول الله عَلَيْتُ لم يضيفوهم ، وقد بلغت بهم الحاجة إلى ما ذكر في هذا الحديث ، ثم لم يعنفهم رسول الله عَلِينَةً على ذلك .

فدل ما ذكرنا ، على نسخ ما كان أوجب على الناس من الضيافة .

وقد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا ، عن رسول الله عَرَائِيُّ ﴿ مَالَ السَّمِ عَلَى السَّمِ ، كَخُرْمَة دمه ﴾ .

٦٦٤٣ \_ وقد صَرَّتُ ربيع (١) قال: ثنا أسدقال: ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جده (٢) أنه سمع النبي على يقول : « لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعباً ولا جاداً ، وإذا ( أخذ أحدكم) (٢) عصا أخيه ، فليردها إليه » .

٦٦٤٤ ــ وقد عمل أصحاب رسول الله علي في المشيافة ، بما صرَّتُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبوداود ، قال : ثنا أبان بن يريد المطار ، قال : ثنا يحيى بن أبى كشهر قال : ثنا يعبد الرحن ، مولى سعد بن أبى وقاص قال : كنت سع سعد ابن أبى وقاض في سفر ، فآوانا الليل إلى قرية دهقان ، وإذا الإبل علمها أحمالها .

فقال لى سمد « إن كنت تريد أن تكون مسلماً حقاً ، فلإ تأ كل منها شيئا » فبتنا جائمين .

فهذا سعد يقول : « إن سرَّكُ أن تكون مسلما حقاً ، قلا تأكل منها شيئاً » فلا يكون ذلك إلا وقدثبت عنده ، حقيقة علمه به ، إذكان عنده من أمور الإسلام ، ولم يأخذ أهل القرية بحق الضيافة .

أذلك دليل أنه لم تكن -- حينئذ -- الضيافة واجبة ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### ٥ - باب لبس الحرير

3750 \_ حَرَّتُ أَنهِ قال: ثنا عبد الله بن سالح ، قال حَرَّتُى الليث بنسمد ، عن ابن أبي مليكة ، عن السور بن غرمة أن رسول الله عَلَيْ قدمت أن رسول الله عَلَيْ قدمت عليه أقبية ، فبلغ ذلك أبي مخرمة ، فقال : يا بني ، إنه قد بلنني أن رسول الله عَلَيْ قدمت عليه أقبية فهو يقسمها ، فاذهب بنا إليه .

قال : فذهبنا ، فوجدنا رسول الله عَلَيْكُ في منزله نقال لي أبي : يا بني ، ادع لي رسول الله عَلَيْنَ . فقال المسور : فأعظمت ذلك ، وقات : أدعو لك رسول الله عَلَيْنَةِ ؟ !! .

فقال<sup>(ئ)</sup>: يا بنى ، إنه ليس بجهار .

(۲) هو صيفي بن عائذ.

(١) هو المؤذن.

(٤) في نسخة ﴿ وَالْ ﴾ .

(٣) وفي نسخة بدل ما بين القوسين و أحدكم أحد ، :

فدعوت رسول الله على ، غرج وعليه قباء من ديباج ( مزر " بذهب فقال )(١) ﴿ يَا عَرِمَة ، هَذَا خَبَأْتُهُ لَك » فأعطاه إياه .

قال أبو جمعر : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا لا بأس بليس الحرير ، للرجال والنساء ، واحتجوا في ذلك يهذا الحديث .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فـكرهوا لبس الحرير للرجال ، واحتجوا فى ذلك بالآثار المتواترة المروية ، فى السهي عنه ، عن النبي ﷺ .

٦٦٤٦ - فنها ، ما حَرَثُ ربد بن سنان ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : ثنا أبى ، عن قتادة ، عن عاص الشعبي ، عن سويد بن غفلة ، أن عمر بن الخطاب وضى الله عنه خطب بالجابية ، فقال : ﴿ نهى نبى الله عَلَيْكُ ، عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أدبع .

٣٦٤٧ ـ مَرْشُ لِيْدِ قال : ثنا معاذ، قال : ثنا أبى ، عن فتادة، عن أبى عَمَان النهدى ، عن عمر بن الخطاب قال ... د نها نا وسول الله عَلَيْنَ عن لبس الحرير ، إلا موضع أصبعين ، أو ثلاث ، أو أدبع .

٣٦٤٨ ـ عَرَّثُ يَرِيد بن سنان قال : ثنا يَرِيد بن هارون ، قال : ثنا عاصم الأحول ، عن أبي عَبَان المهدى قال : قال ممر بن الخطاب ﴿ إِيَاكُمُ وَالْحَرِيرِ ، فإن رسول الله عَنْكُ قد نهى عنه وقال : ﴿ لا تَلْبَسُوا منه إلا ما كان هَكُذا ﴾ وأشار رسول الله عَنْكُ أَسِمِيهِ .

7784 \_ عَرْثُ حسين بن نصر قال: سمعت زيد بن هارون ، فذكر بايسناده مثله .

• ٦٦٥ \_ صَرَّتُ يُرِيد قال: ثنا وهب بن جرير ، قال: ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي عبان النهدى ، قال : أثانا كتاب عمر ، وأنا بأذربيجان ، مع عتبة بن فرقد أن رسول الله عليه الله عن البس الحرير إلا همكذا ، قال : فأعلمنا أنها الأعلام .

7701 \_ حَدَّثُ ابن مرزوق قال : ثنا وهب بن جریر ، عن أبیه ، عن جمیل بن مرة ، عن أبی الوضی عال : رأیت علیه اً ، ورآی علی رجل برداً بتلاً لا نقال : « فیه حریراً » ، فقال : نم فأخذه ، فجمع صنفیته بین أصبعیه فشقه فقال : « أما إن لم أحسدك علیه ، ولكن سحت رسول الله علیه عن الحریر » .

٩٦٥٢ \_ مَرْثُنَا ابن مرزوق قال: ثنا عارم، قال: ثنا حاد بن زيد (٢) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن هم قال: يا رسول الله إلى مررت بعطارد، أو بلبيد، وهو يعرض عليه حُلة حربر، فلو اشتريتها للجمعة وللوفود.
فقال رسول الله علي « إعما يلبس الحربر في الدنيا، من لا خلاق له في الآخرة ».

٦٦٥٣ \_ مَرْثُنَا يُونِس قال: ثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه عن نافع ، هن ابن عمر ، عن رسول الله على نحو. غير أنه لم يذكر ، مطارداً ، ولا لبيداً .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة بدل مانين القوسين ( من دور قال )

<sup>(</sup>٢) وق نسخة ( عن يزيد )

عه ٦٦٥ \_ مَرْثُنَّ يُونْسَ قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرتى يونس ، وهمرو ، عن ابن شهاب ، عن ســـالم ، عن أبيه ، عن النبي عَلِيْ مثله ، وذكر أن الرجل عطا رد ، أولبيد .

و ٦٦٥ \_ حَرِّثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو معمر قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : ثنا يحيى بن أبي إسحاق قال : قال لي سالم بن عبد الله : ما الإستبرق ؟ .

قلت : ماغلظ من الديياج ، وخشر منه .

فقال سممت هبد الله بن صمر يقول : رآى عمر بن الخطاب على رجل حلة من إستبرق ، قأتى بها فقال : يارسول الله ، اشتر هذه ، فالبسيا لوفد الناس ، إذا قدم عليك .

فقال : « إنما يلبس الحرير ، من لإخلاق له » قال : فضى لذلك ما مضى .

ثم إن رسول الله علي ، بعث إليه بُحلة فأتاة بها فقال : بارسول الله ،بعثت إلى بهذه ، وقد قلت في مثل هذا ما قلت ؟ .

فعال ﴿ إِمَا بِعْتِ إِلَيْكُ بِهِا لتصيبِ مِهَا مَالًا » .

وكان عبد الله بن عمر يكره المُمَلَّمَ في الثوب من أجل هذا الحديث.

من عطام بن يساد ، عن عبد الله بن عمر قال : أنى رسول الله على أعرابى ، عليه جبة مكفوفة بحرير ، أو قال : من عطام بن يساد ، عن عبد الله بن عمر قال : أنى رسول الله على أعرابى ، عليه جبة مكفوفة بحرير ، أو قال : من عرورة بديباج ، فقام إليه رسول الله على منسبا وأخذ بمجامع جبته فجدبها به ثم قال « الاأرى عليك ثياب من الايمقل » وهو حديث طويل ، فاختصر نا منه هذا المنى .

770٧ \_ حَرِّتُ سلمانُ بن شعيب قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي شيخ المهُ مَا أَنْ (أَ) قال : كنت في ملاً من أسحاب النبي يَرَاتُ عند معاوية فقال : أنشدكم الله ، هل تعلمون أن رسول الله عَلَيْكُ نهى عن لبس الحرير ؟ قال : قالوا « اللّهم نعم » قال : وأنا أشهد .

٣٦٥٨ \_ حَرْشُ عَمْد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا هام ، قذ كر بإسناده مثله .

٩٦٥٩ \_ حَرْثُتُ عَمد قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حاد ، قال : أخبر في حيد ، عن بكر بن عبد الله ، عن ابن عمر ، أن وسول الله علي قال ( إعا يلبس الحرير ، من لاخلاق له » .

٦٦٦٠ - حَدَّثُ عَمد بن حميد قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا يحيى بن حزة ، قال : ثنا الأوزاعى ، قال : حَدَّثُ يحيى بن أبي كثير ، قال : ثنا حران ، قال : حج معاوية ، فحدعا نفراً من الأنصار في الكعبة فقال « أنشدكم الله ، ألم تسمعوا أن رسول الله عليه ، نهى عن ثياب الحرير ؟ فقالوا : اللهم نهم ، قال : وأنا أشهد .

الله عن الحكم ، عن ابن أبو عام المقدى ، قال : ثنا شبه ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلي قال : استسق ُحديثة بالمدائن (\*\*) فأتاه دهقان بإناء من فضة ، فرى به ثم قال « إن كنت نهيته عنه فأبي أن يلنهي ،

<sup>(</sup>١) بغم الهاء وتخفيف النون -

إن رسول الله على نهي عن الشرب (١) في آنية الذهب والفضة ، وعن لبس الحرير والديباج » وقال « دعوه لهم في الدنيا ، وهي لسكم في الآخرة » .

٦٦٦٢ ـ صَرْتُنَا أَبُو بَكُرَةً قَالَ : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلي ، مثله .

٦٦٦٣ \_ حَرَثُنَ علي بن شيبة قال : ثنا أبو غسّان ، قال : ثنا مسمود بن سعد الجمعى ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عبد الرحن بن أبى ليلى ، مثله .

٩٩٦٤ ـ عَرَثُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو إسحاق الضرير ، قال : ثنا ابن عون ، عن مجاهـ د ، عن ابن أبي البلي ، مثله .

٦٦٦٥ ـ عَرْضُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عمر بن سميد ، عن أبيه ، عن على بن عبدالله ، عن أبيه عن معاوية قال لا نهى رسول الله عَلَيْقِ ، عن لبس الحرير والذهب » .

٦٦٦٦ \_ مَرْثُنَ أبو بكرة قال: ثنا وهب ، قال: ثنا شعبة ، عن أبى التياح ، عن رجل من بني ليث عن همران ابن حصين أن وسول الله عَلِيَّة ، نهى عن لبس الحرير .

٦٦٦٧ \_ عَرْضُ محمد بن حَزِيمة قال: ثنا حجاج، قال: ثنا محاد قال: ثنا أبو النياح ، عن حفص (٢٠) الليثي، عن عمران بن حصين، عن رسول الله عَلَيْكُم، مثله.

. ٩٦٦٨ - عَرَّتُ ابن أبي داود قال : ثنا عياش الرقام ، قال : ثنا عبد الأهلى ، قال : ثنا سعيد عن مطر عن الحسن ، عن عران بن الحسين (٢) قال : قال رسول الله عَلَيْقُةِ « لا أنبس القميص المكفف بالحرير » وأومى الحسن إلى جيب قيصه .

٦٩٦٩ \_ عَرْشُنَا عبد الغني بن أبي عقيل قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، ح .

١٦٧٠ - وحَدَثُ ابن مرزوق قال : ثنا أبو داود ، ووهب قالا ثنا شعبة ، عن الأشعث بن أبى الشعثاء ، عن معاوية ابن سويد بن مقرن ، عن البراء بن عازب قال : نهانا رسول الله على عن لبس الحرير والديباج ، والشرب في آنية الذهب واللعنة .

٦٦٧١ \_ مَرْثُنَ محمد بن النمان قال : ثنا سميد بن منصور ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن ثابت البناني ، قال : صمت عبد الله بن الزبير يقول : قال : محمد عَلَيْكُ ﴿ من لبس الحرير في الدنيا ، لم يلبسه في الآخرة » .

٦٦٧٢ \_ حَدَثُ بكار قال . ثنا أبو داود قال : ثنا هشام بن أبى عبد الله ، عن فتادة ، عن داود السراج ، عن أبى سعيد الحدرى ، أن رسول الله ﷺ قال « من ابس الحرير في الدنيا ، لم يلبسه في الآخرة ولو دخل الجنة يلبسه أهل الجنة ، ولا يلبسه هو » .

٦٦٧٣ \_ صَرَّتُ ابن أبي داود قال : ثنا أبو معمر قال : ثنا عبد الوارث : قال : ثنا عبد العزيز بن صبيب ، عن أنس

<sup>(</sup>۱) وق تسخة د شراب » .

<sup>(</sup>٢) وق نسخة (جنس) (٣) وق نسخة (حمين ١

قال : قال رسول الله عَلَيْهِ ﴿ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرُ فِي الدُّنيا لَمْ يَلْبِسُهُ فِي الْآخَرَةُ » .

٦٦٧٤ \_ حَرْثُ مبشر بن الحسن ، قال : ثنا أبو عاص المقدى ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد العزيز بن صهيب ، وسألته عن الحرير فقال : سمت أنسا فقلت : عن النبي على ؟ فقال : سديدا(١٦) ، ثم ذكر مثله .

م ٩٦٧٥ \_ حَرْثُ عن الله عن أسد قال ثنا : شعبة عن حيد الطويل ، عن أنس قال : كنا نتحدث بذلك .

٦٦٧٦ - عَرَّبُ يُونَى وبحر قال يونس: أخبرنا ابن وهب، وقال بحر: ثنا أبن وهب قال: أخبرنى عمر وبن الحادث أن هشام بن أبى رقية اللخمى حدثه قال: سممت مسلمة بن مُخَسَّلَد يخط وهو يقول « أما لكم في القطن، في الكتان، مايفنيكم عن لبس الحرير؟ وعذا فيكم رجل، يخبر عن رسول الله عَلَيْكَة، ثم ياعتبة ».

فقام عقبة بن عاص فقال: سمعت رسول الله ملك يقول « من لبس الحرير في الدنيا حرمه (٢٠) أن يلبسه في الآخرة » .

١٦٧٧ ـ مَرْشُنَا عَمَد بن حميد بن هشام قال : ثنا عبد الله بن يوسف قال : مَرَشَى يحبي بن حمزة ، عن الوليد بن السائب أن الوليد ، أبا<sup>(٢)</sup> عمار ، قال : ثنا أبو أمامة أنه سمسع رسول الله عَرَاقَةً بقول ﴿ لايلبس الحرير في الدنها إلا من لاخلاق له » .

٦٩٧٨ - مَرَّثُ حسين بن نصر وعمد بن حيد قالا : ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا يميي بن حزة ، قال : صَرَّمَى ري زيد بن واقد ، أن خالد بن عبد الله بن أبي حسين (٤) حدثه قال : صَرَّمَى أبو هريرة أن وسول الله عَلَيْهِ قال : « من لبس الحرير في الدنيا ، لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا ، لم يشربه في الآخرة ، ومن شرب في آئية النصة والذهب ، لم يشرب بهما في الآخرة » .

ثم قال ﴿ لِبَاسِ أَهِلِ الْجِنَّةِ ، وشرابِ أَهِلِ الْجِنَّةِ ، وآنية أَهِلِ الْجِنَّةِ » .

فهي هذه الآثار المتواثرة ، السُّنهي عن لبس الحرير .

فاحتمل أن يكون نسخت مافيه الإباحة للبسه ، واحتمل أن يكون مافيه الإباحة هو الناسخ .

منظرنا في ذلك ، لنعلم الناسخ من ذلك ، من المنسوخ .

7779 - فإذا ابنأبي داود قد مرّش ، قال: ثنا محد بن عبد الرحن الملاف ، قال: ثنا ابن سواء ، عن سعيد ، عن قتادة عن أنس ، أن أكيدر دومة ، أهدى إلى النبي عَنْ الله عن أنس ، وذلك قبل أن ينهى عن الحرر ، فلبسها ، فعجب الناس منها .

فقال ﴿ والذي نفسي بيده ، لمناديل سعد بن معاد في الجنة ، أحسن من هذه ٢٠ .

، ٦٦٨٠ ـ عَرْشُ يُونِس قال : ثنا ابن وهب فال : أخبر في ابن لهيمة ، والليث بن سمد ، عن يزيد بن أبي حبيب ،

<sup>(</sup>٢) وق نسخة ( حرام )

<sup>(</sup>١) وق نسخة ( شداد )

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة د حسين ۾ .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة « بن »

عن أبى الخير ، أنه سمع عقبة بن عاص يقول : خرج علينا رسول الله عليه فات يوم ، وعليه فَرُّوج حرير ، فعلى فيه ، ثم انصرف فنزعه ، وقال « لاينبغي لباس هذه للمتقين » .

٦٦٨١ \_ حَرَثُ أَبِو بَكُرة قال : ثنا أَبِو عاصم قال : حَرَثُمَى عبد الحَيد بن جنفر (١) قال : ثنا بزيد بن أَبِي حبيب وذكر بإسناده مثله .

٦٦٨٢ ـ صَرَّتُ يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن البي الخير ، عن عتبة ابن عام، أنه قال: أُهُدي َ إلى رسول الله عَلَيْقٌ فروج حرير ، فلبسه ، ثم ذكر مثله .

فدلت هذه الآثار أن لبس الحرير كان مباحاً ، وأن الَّـنهي عن لبسه ، كان بعد إباحته ، فعلمنا أن ماجا في النهى عن لبسه ، هو الناسخ لــا جا في إباحة لبسه .

وهذا أيضاً ، قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأكثر العلماء .

٦٦٨٣ ـ وقد رُوى عن أصحاب رسول الله عَلِيَّة في ذلك ، ما عَرَشُ أَبُو بَكُرُة ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه أن عمه إسماعيل بن عبد الرحمن ، دخل مع عبد الرحمن ، على عمر ، وعليه قبيص من حرير ، وقلبان من ذهب ، فشق القميص ، وفك القلبين وقال « اذهب إلى أمك » .

٩٦٨٤ عرَّرُثُ أَبُوبِكُرة قَالَ: ثَنَا [أَبُو] أَحَمَد، قَالَ: ثَنَا مَسْعُر، عَنْ وَبُرَة بَنْ عَبْد الرَّحْن، عَنْ عَامُو، عَنْ سُويِد بِنْ غَفَلَةً
قال : أَتَيْنَا عَمْر، وعلَيْنَا مِنْ ثَيَابٍ أَهِلَ فَارْس، أَو قال : كَسَرَى فَقَالَ ﴿ بُرَ اللهِ هَذَهِ الوَجُوهِ ﴾ فرجعنا فألتيناها ،
ولبسنا ثياب الدرب ، فرجعنا إليه فقال ﴿ أَنْمَ خَيْر مِنْ قَوْم أَنُونَى ، وعليهم ثياب قوم ، لو رضيها الله لهم ،
لم بلبسهم إياها ، لا يصلح ، أولا يحل ، إلا أصبعين أو ثلاثاً أو أربعا ﴾ يعنى : الحرير .

م ٦٦٨٥ \_ حَرِّشُ أبو بكرة قال : ثنا أبو أحد قال : ثنا سغيان ، عن إسماعيرل بن سميع ، عن مسلم البطين ، عن أبي عرو السيباني قال : رآى على بن أبي طالب على رجل ، جبة في صدره لينة من ديباج .

نقال له على ﴿ مَا هَذَا الشيء ، الذي تحت لحيتك ؟ » فجمل الرجل ينظر فقال له رجل: إنَّا يعني ، الديباج .

٩٦٨٦ حَمَّرَتُنَ أَبُو بِكُرةَ قَالَ : ثنا إبراهم بن بشار ، قال : ثنا سفيان ، هن عمرو ، عن صفوان بن عبد الله ابن صفوان قال : استأذن سعد بن أبي وقاص ، على ابن عامر ، وتحته مرافق من حرير ، فأمر بها فرفعت فدخل عليه سعد ، وعليه مطرف ، شطره حرير .

فقال له ابن عامر: يا أبا إسحاق ، ، استأذنت على وتحتى مرافق من حرير ، فأصرت بها فرفت .

فتال: نعم الرجل أنت ، يا ابن عامر ، إن لم تكن من الذبن قال الله عز وجل أَذْ هَبِ ثُمُ طَيِّبِاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ مِنَ النَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَل

قال « فهذا عليك مطرف ، شطره خز ، وشطره حزير » قال : إنَّمَا على جلدى منه النَّحَرْ " ،

<sup>(</sup>۱) وق تنخة ( عمر ) .

٦٦٨٧ ـ حَرَّثُ أَبُو بَكُرَةً قَالَ : ثَنَا إِبِرَاهِمِ قَالَ : ثَنَا سَفِيانَ ، عَنْ عَمُرُو بَنْ دِينَارَ ، عَنْ طَلَقَ بَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : قَلَتَ لَا يَنْ عَمْرَ : أَرْأَيْتُ هَـٰذَا اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ، أَوْ وَجَـَدْتُهُ فَي كَتَابِ اللّٰهِ عَلَيْهِ ، أَوْ وَجَـدْتُهُ فَي كَتَابِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ، أَوْ وَجَـدْتُهُ فَي كَتَابِ اللّٰهِ عَزْ وَحَلَ ؟ .

قال : ماوجدته في كتاب الله ، ولاسمته من رسول الله علي ، ولكني رأيت (') أهل الإسلام يكرهونه .

٦٦٨٨ - حَرَّتُ سايان بن شعيب قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا يزيد بن بن زريع ، عن عبد الله بن عون ، قال: لا أعلمه إلا قال عن الحسن قال : دخلنا على ابن عمر بالبطحاء فقال له رجل : إن ثيابنا هذه ، يخالطها الحرير . قال: « دعوه ، قليله وكثيره » .

قال أبو جمفر : فذهب ذاهبون إلى أن احرم من ذلك ، فقد دخل فيه النساء والرجال جميعاً ، واحتجوا في ذلك بقول النبي ﷺ « من لبسه في الدنيا ، لم يلبسه في الآخرة » ولم يخص في ذلك الرجال دون النساء .

قالوا: قسدراً بنا آنية الذهب والفضة ، حرمت على المسلمين ، لأنها آنيات الكفار ، فاستوى ق ذلك النساء والرجال .

مُكذلك الحرير ، لما حرم على السلمين ، لأنه لباس الكفار ، استوى فيه الرجال والنساء جيماً .

فكان من الحجة على من ذهب إلى هـذا التول ، أنه قــد نُهمِيَ عن لبس الثياب المعبنات وقيل: إنها لباس الكفار » .

٦٦٨٩ = وروى عن رسول الله الله الله عن عن هذاك ، ما عرض عمد بن خزيمة ، قال : ثنا مسدد ، قال: ثنا يحي ، عن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم ، عن خالد ابن معدان ، عن جبير بن نفير ، عن عبد الله بن عمرو: أن النبي براني رآى عليه ثوبين مصفرين قال « هذه من ثبياب الكفار ، فلا تلبسها (٢٠) » .

• ٦٦٩ - حَرَثُ ابن مرزوق قال : ثنا هرون بن إسهاعيل الخزاز ، قال : ثنا على بن المبارك ، قال : ثنا يحيي ، مَذَكر با سناده مثله .

فني هذا الحديث أن الثياب المسمة ، ثياب الكفار .

فنظرنا في ذلك ، هل حرم لبسها لهذه العلة ، على النساء أم لا ؟

199 - فإذا سليان بن شعيب قد مرّش ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا عمارة بن زاذان ، عن زياد النميرى ، عن أنس ابن مائك ، قال : جاءرجل إلى النبي الله وبعد وبعد وبعد وبعد معمنر فقال الدولو أن ثوبك هذا كان في تنور ، لكان خيراً لك ، فذهب الرجل فجعله تحت القدر ، أوفي التنور ، فأتى النبي الله قال « مافعل ثوبك ؟ » قال : سندت به ما أمر تني .

فنال له رسول الله علي « ما بهذا أمرتك ، أو لا ألتيته على بعض نسائك ه ؟ .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د سمت ه . (٢) وفي اسخة د تلبسوها ه

أكان ذلك التحريم على الرجال ، دون النساء .

٦٦٩٢ ـ وقد روى فى ذلك عن أسحاب رسول الله على ، ما حرّث أبو حازم، عبد الحميد بن عبد العزيز ، قال: ثنا بندار ، قال ثنا ابن أبى عدى ، هن سميد بن أبى عروبة ، عن أبى معشر ، هن إبراهيم النخمى قال: دخلت على عائشة ، قرأيت عليها ثيابا مصيغة .

٣٩٩٣ \_ *مَرْشُ* ابن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم قال : أخبرنى ابن جريج ، عن موسى بن عقبة قال : كانت أم سلمة ، وعائشة ، وأم حبيبة ، يلبسن العصفرات .

٩٦٩٤ \_ حَرَثُنَ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج قال : أخبرنى أبو الزبير ، أنه سمع جابراً يقول لأهله : لاتلبسوا ثياب الطيب ، وتلبسوا الثياب المصفرة من غير الطيب .

779 \_ مَرْشُ يونس قال: ثنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أساء بنت أبي بكر الصديق أنها كانت تلبس الثياب المصفرات وهي محرمة ، ليس فيهن دَعفران .

٩٦٩٦ \_ حَرَّثُ يُونَى قال : ثنا ابن وهب قال : أخبر في يحيى بن عبد الله بن سالم ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : ما رأيت أسهاء لبست إلا المصفر ، حتى لقيت الله عن وجل ، وإن كانت لتلبس الثوب يقوم قياماً من العصفر .

فا ينكرون أن يكون الحرير كذلك ، فيكون لبسه مكروهاً للرجال ، عير مكروه للنساء . فإن قالوا لنا : فلم لاتشبهون حكم لباس الحرير في هذا الباب ، بحكم استمال آنية الذهب والفضة ؟ قيل لهم : لأن الثياب المصبغة هي من اللباس ، وكذلك ثياب الحرير والديباج والذهب والفضة ، هما من الأواني واللباس ، بعضه ببعض ، أشبه منه بالآنية .

وهذا نول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رجمهم الله تعالى .

٦٦٩٧ \_ وقد روى في ذلك أيضاً من النبي تركي ، ما حدث ربيع المؤذن ، قال : ثنا شعيب بن الايث ، قال : ثنا الليت عن بزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الصعبة ، عن رجل من همدان يقال له « أفلح » عن ابن زُرير أنه سمع على ابن أبي طالب يقول : إن نبي الله علي اخذ حريراً في يمينه ، وأخذ ذهباً فجعله في يساره ، ثم قال « إن هذين حرام على ذكور أمتى » .

979 - عَرَضُ حـين بن نصر ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : ثنا عمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الله بن زرير النافق ، عن عن على بن أبى طالب عن النبي عَرَافِ ، مثله . ١٩٦٩ - عَرَضُ فهد قال : ثنا ابن أبى مريم ، قال : أخبر فى أبن لهيمة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عبد المدير بن أبى الصعبة القرش ، عن أبى على الممدانى ، عن عبد الله بن زُرَر قال : سمت على بن أبى طالب يقول «خرج علينا رسول الله عَلَى الله عَلَى أبى طالب يقول «خرج علينا رسول الله عَلَى على أبى طالب يقول «خرب ، فقال « هذان حرام على ذكور أمتى وحِلُ لا ناتها » . ١٩٠٠ - عَرَثُ ربيع المؤذن قال ؛ ثنا أسد ، قال : ثنا ابن لهيمة ، قال : ثنا يزيد بن أبى حبيب أن عبد المزيز بن أبى المسعبة القرشي حدثه ، ثم ذكر بإسناده مثله .

٦٧٠١ \_ مَتَرَثْنَا يونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبر في عبد الرحمن بن زياد بن أسم ، عن عبد الرحمن بن رافع ،
 عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله ﷺ، مثله.

7۷۰۲ \_ عَدَّتُ إبراهيم بن منقذ ، وصالح بن عبد الرحمٰن ، قالا : ثنا المقرىء عن عبد الزحمٰن بن زياد ، فذكر باستاده مثله .

7٧٠٣ - مَرَثُنَ ابن أبي عمران ، وابن أبي داود ، وعلى بن عبد الرحمى ، وأبو زُرعة الدمشق ، ومحمد بن خريمة ، قالوا : ثنا سعيد بن سليان الواسم على ، عن عباد بن العوام ، قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة ، قال : مَرَثُنَى ثابت بن أرقم ، قال : حدثتني عبى أنيسة بنت زيد بن أرقم ، عن أبيها ، ذيد بن أرقم عن رسول الله عمله ، مثله وزاد على بن هبد الرحمن « فقال له رجل : إنك لتقول هذا ، وهذا أمير المؤمنين على بن أبي طالب ينهى عنه ، قالت : وكان في بدى قلبان من ذهب ، فقال « ضعيهما » وركب حميراً له ، فانطلق ثم رجع ، فقال « أعيديهما » فقد سألته ، فقال « لا بأس به » .

٩٧٠٤ \_ حَرَثُنَا ابن أبى داود قال: ثنا ابن أبى مريم ، قال: ثنا يحيى بن أبوب قال: حَرَثُنَى الحسن بن ثوبان ، وعرو بن الحارث ، عن هشام بن أبى رقية ، قال: سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر « قم ، لحدث الناس يما سمت من رسول الله عَلَيْهُ ع يمنى : فقام عقبة فقال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول « من كذب عَلَى متعمدا فليتبوأ بيته من جهنم (١٠) ع .

وسمعت رسول الله عليه عليه يقول « الحرير والذهب ، حرام على ذكور أمنى ، يحلُّ لا ناتهم » .

٦٧٠٥ \_ مَرْشُنَا محمد بن خزيمة قال : ثنا الحجاج بن المهال الأنماطي ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن عبيد الله ابن ممر ، عن نافع ، عن سميد بن أبي هند ، عن أبي موسى الأشعرى ، عن النبي عَلَيْ أنه قال « الحرير والذهب ، حلال لا نات أمنى ، حرام على ذكورها » .

٦٧٠٦ - صَرَّتُ قَهِد ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : أخبر في عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه ، عن أبيه ،

· . نُبِيِّن في هذه الآثار ، من قصد إليه بالنهبي في الآثار الأول ، وأنهم الرجال دون النساء .

فقال الآخرون : فقد روى عن ابن عمر ، وابن الزبير أنهما جعلا قول النبي ﷺ « من لبس الحرير في الدنيا ، لم يلبسه في الآخرة » على الرجال والنساء .

٩٧٠٧ \_ وذكروا في ذلك ، ما صرَّتُن أبوبكرة قال : ثنا أبوداود قال : ثنا هشم ، عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك قال : سألتُ امرأة ابن هم قالت : أتحلي بالذهب ؟ .

قال: نعم ، قالت: فما تقول لى في الحرير؟ قال: يكره ذلك ، قالت: ما يكره ؟ أخبر في ، أحلال هو ، أم حرام؟ قال: كُناً نتحدث أن من لبسه في الدنيا ، لم يلبسه في الآخرة .

 <sup>(</sup>۱) وق نسخة « مقعده من النار » ..

٦٧٠٨ - حَرَثُنَ سليمان بن شميب قال : ثنا خالد بن نزار، فال : ثنا عبد العزيز ابن أبى روّاد ، عن نافع ، عن ابن عمر أنّ إمرأة سألته عن لبس الحرير ، فسكرهه .

فقالت: ولِمَ ؟ فقال لها: أما إذْ أَبِيْتِ فَسَأَخْبِركُ ، كُنَّا نقول ، من لبسه في الدنيا ، لم يلبسه في الآخرة . 
٦٧٠٩ حَمَرَتُنَا أَبُو بَكُرة قال : ثنا أَبُو داود ، قال : ثنا شعبة ، قال : أخبر في أبو ذبيان ، قال : سحمت ابن الزبير يخطب يقول « يا أيها الناس ، لا تُدْبِيسوا نساء كم الحرير ، فإني سحمت عمر بن الخطاب يقول : سحمت وسسول الله يَنْ يقول « من لبس الحرير في الدنيا ، لم يابسه في الآخرة » .

قال ابن الزبير : وأنا أقول ، من لم يلبسه في الآخرة ، لم يدخل الجنة ، لأن الله عز وجل قال « وَ لِبَأْسَهُمْ أَ فيها حَر بر » .

• 7۷۱ - صَرَّمُنْ محمد بن حزيمة مال: ثنا حجاج ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، قال : صَرَيْقَى الأزرق بن قيس الحادثي قال : سمت عبدالله بن الزبير يخطب يوم النروية وهو يقول « يا أيها الناس لا تَلْبَسِوا الحرير ولا تُلْبَيِسُوهُ نساءكم ولاأبناءكم ، فإنه من لبسه في الدنيا ، لم يلبسه في الآخرة » .

7۷۱۱ ــ وذكروا فى ذلك أيضا ، عن النبي تَلَيَّكُ ، ما حَرَّثُ بحر بن نصر ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبر فى عمرو ابن الحارث ، أن أبا عُشّانة المفافرى حدثه ، أنه سم عتبة بن عامر الجهنى يخبر أن رسول الله عَلَيْكُ كان يمنع أهله الحلية والحرير ، ويقول « إن كنتن تحبين حلية الجنة وحريرها ، فلا تلبسنها فى العنيا » .

قيل لهم : أما قول النبي ﷺ « من لبسه في الدنيا ، لم يلبسه في الآخرة » فقد روى ذلك .

وند يجوز أن يكون النبي ﷺ أراد به الرجال خاصة ، ويجوز أن يكون أراد به الرجال والنساء .

وماذكرنا من حديث على ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن أرقم ، وأبي موسى ، يخبرون أن النبي عَلِيُّهُ إعا أراد به الرجال ، دون النساء ، فهو أولى .

وهذا المني أولى أن يحمل عليه وجه هذا الحديث ، حتى لايضاد ما ذكرنا قبله .

ولئن كان ماذ كروه عن ابن همر ، وابن الربير وي ذلك ، حجة ، فإن ما قد ذكر ناه عن على مما يخالف ذلك ، أحرى بأن يكون حجة .

وقد روى في هذا أيضاً عن ابن عمر ، عن النبي عَلَيْكُ ، خلاف ذلك .

۳۷۱۲ ـ حَرَثُ عَلَى يَرِيد بن سنان وآبن مرزوق ، قالا : ثنا وهب بن جرير قال : ثنا آبى ، قال : سمت نافما يحدث عن ابن عمر قال : رآى عمر عطا رد العميمي يقيم في السوق حلة سيراء .

فقال عمر: يارسول الله ، لو اشتريتها لوفد العرب ، إذا قدموا عليك؟ .

فقال رسول الله عَلِيُّكُ ﴿ إِنَّمَا يَلْمِسَ الْحَرِيرَ فِي الدَّنْيَا ، مِنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخرة » .

 قال: وراح أسامة بحلته ، فنظر إليها رسول الله عَلَيْكُ نظراً ، عرف أنه كره ماسدم فقال « إنى لم أبعث بها إليك لتشقها خمرا ، بين نسائك » .

٦٧١٣ ـ مَرَثُنَّ روح بن الفرج ، قال : ثنا حامد بن يحيى ، قال : ثنا : سفيان قال ثنا أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : أبصر رسول الله ﷺ حلة سيراء على عطارد ، فسكرهها له ، ونهاه عنها ، ثم إنه كساعمر مثلها .

فقال : يارسول الله ، قلت في خلة عطارد ماقلت ، وتُسكسوني هذه . ؟

فقال « لم أكسكما لتلبسها ، إنما أعطيتكما ، لتلبسها النساء » .

فأخبر ابن عمر ، عن النبي عَلِيْكُ في هذا الحديث أن قوله « إِنَّا يلبس الحرير في الدنيا ، من لاخلاق له » إِنَّا قسد به الرجال دون النساء وقد روى هذا ، عن على ، عن النبي عَلَيْكُ .

٦٧١٤ - مَرَثُنُ أحد بن داود قال ثنا: يعقوب بن حيد ، قال : ثنا وكيع ، عن مسمر ، عن أبي عون ، عن أبي سالح الحنني ، عن على ، أن أكيد ردوسة ، أهدى للنبي الله ثوب (١) حرير فأعطاه إياه (٢) وقال ( اشتقه تُحمُراً بين النساء » .

7۷۱۵ ــ وروى عن على بن أبى طالب فى ذلك ، ما هرش أبو بكرة وابن مهزوق ، قالا: ثنا أبو داود الطيالسى ، قال: ثنا شعبة ، عن أبى عون الثقنى قال : سمت أبا صالح الحنني يقول : سمت عليا يقول و أهدي كرسول الله على حلة سيرا من حرير ، فبعث بها إلى فلبستها ، فرأيت الكراهة فى وجهه ، فأطر تها خمرا بين نسائى » .

٦٧١٦ - حَرَّتُنَّ سَلْيَانَ بَنْ شَعِيبِ قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، قال : أخبرني أبو عون ، محمد بن عبد الله ، فذكر بإسناده مثله .

٣٧١٧ ـ حَدَيْثُ سلمِان قال : ثنا عبد الرحن ، قال : ثنا شمية ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن زيد بن وهب ، عن على ً ، فذكر مثله .

٦٧١٨ - مَرْشُ يُونَى قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا اللهث ، عن يزيد بن أبى حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حدثه : أن أباء حدثه : أنه سمع على بن أبى طالب يقول « كسانى رسول الله علي حلة سيراء فرحت فيها » .

فقال لى ﴿ يَاعَلَى ، إِنَّى لَمُ أَكْسَكُمُمَا لِتَلْبُسُمُا ﴾ .

فرجت إلى فاطمة رضى الله عنها فأعطيتها طرفها ، كأنها تطوى ، ى ، فشتتها ، فقالت : تربت يداك ياابن أبى طالب ، ماذا جئت كه ؟ .

قلت: نهاني رسول الله علي أن البسها ، فالبسيها ، واكمي نساءك .

مراز مران بن عبينة ، عن يزيد بن أبي زباد ، عنا بعنوب بن حميد ، قال : ثنا عمر أن بن عبينة ، عن يزيد بن أبي زباد ، عن

(١) وفي نسخة ( ثملة )

(٣) وفي نسخة ﴿ إياما ۽

أبى فاختة ، عن جمدة ، من على قال « أهدى أمير آذربيجان إلى النبي عَلَيْكُ حلة مسيرة بخرير ، إما سداها ، وإما لحتما ، فبمث بها إلى فأتيته ، فقلت : يارسول الله ، ألبسما ؟ .

قال « لا ، أكره لك ماأكره لنفسى ، ولكن اجعلها خُسُمراً بين الفواطم » .

قال: فقطمت منها أربسم خمر ، خماراً لفاطمة بنت أسد بن هاشم أم على بن أبى طالب ، وخماراً لفاطمة بنت رسول الله عليها ، وخماراً لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب ، وخماراً لفاطمة أخرى قد نسيتها » .

مرتث يزيد بن سنان قال : ثنا القمني ، قال : ثنا عبد العزيز بن مسلم ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن أبي فاختة ، عن جمدة بن هبيرة ، عن على أن رسول الله عليه الهديت له حلة لحتها أوسداها ، إبريسم .

فقلت : يارسول الله ، ألبسها ؟ قال : « لا ، أكره لك ماأكره لنفسى ، ولكن اقطعها خمرا ، لفلانة ، وفلانة ، وفلانة ، وذكر فيهن فاطمة » قال ، فشققتها أربع خمر .

مركزة على الله بكرة قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا شعبة ، عن أبى بشر ، قال: سمت مجاهداً يحدث عن أبن أبى ليلى قال: سمت عاهداً يحدث عن أبن أبى ليلى قال: سمت عليا يقول « أربى رسول الله على بحلة حرير ، فبعث بها إلى فلبستها ، فرأبت السكراهة في وجهه ، فأطرتها خمرا بين النساء .

م ۱۷۲۲ \_ وقد روی فی ذلك عن أنس بن مالك ، ما صرّتُ ابن أبی داود ، قال : ثنا أبو الیان قال : ثنا شعیب بن أبی حزة ، عن الزهری ، عن أنس أنه رآی علی أم كاشوم ، بنت النبی ﷺ برد حریر سیراء .

٣٧٢٣ ـ عَرَثُنَ محمد بن حيدقال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا يحبي بن حزة، عن الربيدي عن الزهري، عن أنس، مثله.

٦٧٢٤ - صَرِّتُ أبو أمية قال : ثنا عبد الله بن جعفر الرق ، قال ثنا عيسى بن يوسف ، عن الأوزاعى ومعمر ، عن الرهرى ، عن أنس مثله .

٣٧٢٥ \_ عَرْثُ ابن أبي داود قال : ثنا الخطاب بن عثمان ، وحيوة بن شريح ، قال : ثنا بقية عن الزبيدى ، عن الزهرى ، عن أنس ، مثله .

قال: قال « والسيراء المضلع بالقز » .

٦٧٢٦ ـ مَرَثُنَ سالح بن عبد الرحمن قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن أنس بن مالك قال : رأيت على زينب ، بنت رسول الله عَلَيْقَ ، برداً سيرا من حرير .

نقد ثبت بهذه الآثار ، مما قد منافي ذلك من النظر ، إباحة لبس الحرير للنساء وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعمد ، رحمة الله علمهم .

٦٧٢٧ ـ وقد حرَّث أبو بكرة قال : ثنا أبو أحد قال : ثنا مسعر ، هن عبد الملك بن ميسرة ، هن عموو بن دينار ، أن جار بن عبد الله ، نزع الحرير عن الفلام ، وتركه على الجوادى .

قال مسمر : وسألت عنه عمر وبن دينار ، فلم يعرفه (١٠).

# ٦ - باب الثوب يكون فيه علم الحرير أو يكون فيه شيء من الحرير

قال أبو جعفر: قد روينا في غير هذا الباب ، عن رسول الله عَنْ النَّمْمِي ، عن الحرير .

فذهب قوم إلى أن ذلك النهى قد وقسع على قليله وكثيره ، فسكرهوا بذلك لبس الْـُمَـَلم بمَـلَـَم الحوير . والثوب الذي لحَسمته غير حرير .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : قد وقع النهبى من ذلك على ما جاوز الأعلام ، وعلى ماكان سداه غير حرير ، لاعلى غير ذلك .

واحتجوا فی ذلك ، بما قد روینا فی «باب لبس الحری» عن عمر فی استثنائه ، بما حرم علمهم من الحری، الأعلام مراحد من الله المری من حاود بن الله من عدی ، قال : ثنا القاسم بن مالك المری ، من داود بن الله مند ، عن حمید بن عبد الرحمن ، عرب سعد بن هشام قال : حدثقنی عائشة ، قالت : كانت لنا قطیقة علمها حرب ، ف كنا نابسها .

۹۷۲۹ - مَتَرَثْثُ يونس قال: ثنا يحيى بن حسان ، قال: ثنا عيسى بن يونس ، عن المفيرة بن زياد ، عن آبي عمر ،
 مولى أساء ، قال: رأيت ابن عمر اشترى جبة ، فيها خيط أحمر فردها .

فأتيت أسماء ، فذكرت ذلك لما .

فقالت : بؤساً لابن عمر ، ياجارية ، ناوليني جبة رسول الله عَلَيْقِ .

مَأْخَرَجَتَ إلينَا <sup>(٢)</sup> جَبَةَ مَكْنُونَةَ الحِيبِ، والسَكِينِ، والفروج، بالديباج.

· ٦٧٣٠ - مَرْشُ الح بن بن عبد الله بن منصور ، قال: ثنا الهيثم بن جميل ، ح .

ت ٦٧٣١ - و مَرَثُنَ أُفهِد ، قال: ثنا محمد بن سعيد قال: ثنا شريك ، عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : إنا نهى رسول الله برالة عن الثوب المصمت ، وأما السدى والعلم ، فلا .

م ۲۷۳۲ ـ مَرَثُنَّا فَهِد قال : ثَنَا أَبُو غَسَانَ ، قال : ثَنَا زَهِير بن معاوية ، عن خصيف ، فَذَكُر بإسناده مثله .

فني هذه الآثار إباحة لبس الثوب من غير الحوير ، إذا كان فيه من الحوير ، مثل العلم ، أو كانت لحمته غير حرير إذا كان سداه حريرا .

ومما دل على حمة ماقالوا ، من ذلك ، ماقد رُورِي عن أصحاب رسول الله عِلْقَةِ ، في لبسهم الخز .

٩٧٣٣ ـ مَرْثُنَامُه ، قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال : صممت أبي بذكر عن الشعيم قال : وأبت على الحسين بن على ، جبة خز .

(١) وق نسخة ( برنسه ) (٢) وق نسخة « انا ،

٦٧٣٤ - مَرْثُ على بن شيبة قال : ثنا أبو نسم قال : ثنا يونس بن أبي إسحق ، عن العيزار بن حريث ، قال : رأيت على الحسين بن على ، مطرف خز .

٣٧٣٥ ـ طَرْتُنَ على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن سالح ، قال : ثنا بكر بن مضر ، عن عمرو بن الحادث ، عن بكير بن عبد الله، أن بسر بن سعيد حدثه أنه رآى على سعد بن أبي وقاص جبة شامية ، قيامها قز (١٠) .

قال بشر : ورأيت على زيد بن ثابت ، خائص معلمة .

٦٧٣٦ \_ حَرْثُ على ، قال : ثنا يحيى بن معين ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا عبد الله بن عمر ، عن وهب ابن كيسان، قال: رأيت سند بن أبي وقاص، وأبا هريرة، وجابر بن عبدالله، وأنس بن مالك، يلبسون الخز .

٦٧٣٧ ـ حَرْثُ يونس ، قال . ثنا ابن وهب قال . أخبر بي مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنها كست عبد الله بن الزبير ، مطرف خز ، كانت عائشة تليسه .

٦٧٣٨ - مَرْشُ سليان بن شميب ، قال . ثنا يحيي بن حسان ، قال . ثنا حاد بن سلمة ، عن عاد بن أبي عاد ، مولى بنى هاشم قال . قدمت على مروان بن الحسكم مطارف خز ، فكساها ناسا من أصحاب رسول الله علي ، وكأنى أنظر إلى أبي هريرة ، وعليه منها مطرف أغبر ، كأني أنظر إلى طرائق الإبريسم فيه .

٩٧٣٩ = صَرَّعُ ابن أبي داود ، قال . ثنا صالح بن حاتم بن وردان ، قال . ثنا يزيد بن زريم ، قال : صَرَثْنَ عبدالله ابن عون، قال . رأيت على أنس بن مالك ، جبة خز ، ومطرف خز ، وعمامة خز .

. ٦٧٤ - مَرْثُ ابن خزيمة قال . ثنا حجاج قال . ثنا مهدى بن ميمون ، عن شعيب بن الحبحاب ، قال . رأيت على أنس بن مالك جبة خز ، ومطرف خز ، أو قال : وبرنس خز .

٦٧٤١ ـ عَرْثُ على بن شيبة قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : ثنا شعبة ، عن محمد بن زياد أنه رأى على أبي هريرة ، مطرف خز .

فهؤلاء أصحاب رسول الله ظل ، قد كانوا يلبسون الخز ، وقيامه حرىر .

وكان من الحجة للآخرين على أهل هذه القالة ، أن الخز ، يومئذ ، لم يكن فيه حرير .

فيقال لهم : وما دليل كم على ما ذكرتم ، وقد ذكرنا في بعض هذه الآثار ، أن جبة سمد كان قيامها قزا .

وروينا عنه في كتابنا هذا ، في غير هذا الباب ، أنه دخل على ابن عام ، وعليه جبة ، شطرها خز ، وشطرها حرير .

فكامه ابن عاص في ذلك ، فقال : إنما على جلدى منه ، الخز .

فدل ذلك أن خزهم كان كخز الناس من بعدهم، فيه حوير، وفيه خز .

<sup>(</sup>١) وق تسخة دخر ه

فني ثبوت ذلك ، ثبوت ما ذهب إليه من أباح لبس الثوب من غير الحرير العلمَ بالحرير ، ولبس الثوب الذي قيامه حرير ، وظاهره غير حرير .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعجد ، رحمهم الله تمالي .

# ٧ - باب الرجل يتحرك سنه، هل يشدها بالذهب أم لا؟

قال أبو جعفر ، قد اختلف الناس في الرجل يتحرك سِنُّهُ ، فيريد أن يشدها بالذهب .

فقال أبو حنيفة : ليس له ذلك ، وأن يشدها بالنصة كذلك .

١٧٤٢ \_ حَرْثُ عُمَّد بن العباس قال: ثنا على بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، من أبي حنيفة.

وقال أسحاب الإملاء ، منهم بشر بن وليد ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة ، أنه لا بأس أن يشدها بالذهب .

وقال محمد بن الحسن : لا بأس أن يشدها بالذهب ، كذلك .

وكان من الحجة لأب حنيفة ، في قوله الذي روآه محمد ، عن أبي يوسف ، عنه ، أنه قد نهمي عن الذهب والحوير ، فنهمي عن استعالها وكان ما نهمي هنه من الحرير ، قد دخل فيه لباسه ، وعصب الجراح به .

فكذلك ما نهى عنه من استمال الذهب ، بدخل فيه شكد السن به .

وكان من الحجة لحمد فيا ذهب إليه من ذلك ، على أبي حنيفة في روايته عن أبي يوسف عنه ، أن ما ذكر من تعصيب (۱) الحراح بالحرير ، إن كان ما فعل لأنه علاج للجواح ، فلا بأس به ، لأن ذلك دواء ، كما أباح رسول الله علي المواء ، وعبد الرحمن بن عوف ، لبس الحرير من الحكيّة التي كانت بهما ، كذلك عصائب الحرير ، إن كانت علاجاً للجرح (۲) لتقل مدته ، كما أن الثوب الحرير علاج (۲) ، للحكة ، فلا بأس بها ، وإن يكن علاجاً للجرح ، فكانت هي وسائر اليصائب ، في ذلك ، سواء ، فهي مكروهة .

فَسَكَمْذَلِكَ مَا ذَكُرِنَا مِنَ الذِّهِبِ ، إِنْ كَانَ يُرادُ مِنْهُ أَنْهُ لَا يَنْتَنَ كَمَا تَنْتَنَ الْفَصَةُ ، فلا بأس به .

وقد أباح وسول الله ﷺ لمرفجة بن أسمد ، أن يتخذ أنناً من ذهب .

٦٧٤٣ \_ مَرْشَنَا عَمِد بن خزيمة ، قال : ثنا الحجاج بن النهال ، قال : ثنا أبو الأشهب ، ح .

٣٧٤٤ - وحَرْشُ أبو بشر الرق ، قال : ثنا غسَّان بن عبيد المصلي قال : ثنا أبو الأشهب ، ح .

٦٧٤٥ \_ و *مَدِّشُ* ابن أبي داود ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا أبو الأشهب ، عن عبد الرحمن بن طرفة ،

<sup>(</sup>١) ولى نسخة ﴿ عصب ٥

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة «كالتوب الحرير علاجًا » .

هن جده عرقجة بن أسعد أنه أصبب أنهه يوم الكلاب<sup>(۱)</sup> في الجاهلية ، فاتخذ أنفاً من وَرِقٍ ، فأنَّن عليه، فشكا ذلك إلى النبي ﷺ ، فأمره أن يتخذ أنفاً من ذهب ، فقمل .

٦٧٤٦ \_ مَرْشَىٰ سلیمان بن شعیب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زیاد ، والخصیب بن ناصح ، وأسد بن موسى ، قالوا : ثنا أبر الأشهب ، عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة ، مثله .

نقد أباح رسول الله ﷺ لمرفجة بن أسمد ، أن يتخذ أنها من ذهب ، إذا كان تبتن الفضة .

فلما كان ذلك كذلك في الأنف ، كان كذلك ، الستنُّ ، لايشدها بالذهب إذا كان(أى غيره) لاينتن ، فيكون النتن الذي من النصة ، مبيحا لاستمال الذهب ، كما كان النتن الذي يكون منها في الأنف ، مبيحا لاستمال الذهب مكانها ، فهذه حجة .

وفى ذلك حجة أخرى ، أنا رأينا استعهال الفضة مكروها كما استعمال<sup>(٢٢)</sup> الذهب مكروها .

فلما كانا مستويين في الكراهة ، وقد عمهما النهي جيما ، وكان شد السن بالنصنة خارجا من الإستمال المكروه ، كان كذلك ، شدها بالذهب أيضا ، خارجا من الاستمال المكروه .

فإن قال قائل : فقد رأينًا خاتم الفضة أبيح للرجال ، ومنموا من خاتم الذهب ، فقد أبيح لهم من الفضة ، مالم يبح لهم من الذهب .

قيل له : قد كان النظر ما حكينا<sup>(٣)</sup> وهو إباحة خاتم الذهب للرجال ، كخاتم الفضة .

ولكنا منمنا من ذلك ، وجاء النهى عن خاتم الذهب نصا ، فقانا به ، وتركنا له النظر ، ولولا ذلك ، لجملناه في الا باحة كمخاتم النيضة .

فكذلك شد السن ، لما أبيح بالفضة ، ثبت أن شدها بالذهب كذلك ، حتى يأتى بالتفرقة بين ذلك ، سنة يجب بها ترك النظر ، كما جاء ف خاتم الذهب سنة ، ثبت عنه فتمت (١) بها الحجة ، ووجب لها ترك النظر ، فثبت بحا ذكرنا ، ما قال محمد .

فإن قال قائل : وما الذي روى في النهبي من خاتم الذهب؟ .

قيل له : قد رويت عنه ﷺ في ذلك ، آثار متواترة ، جاءت محيثًا مبحيحا ، وسنذكرها في « باب لهمي عن خاتم الذهب ٩ إن شاء الله تعالى .

وقد رُوىَ هن جماعة من المتقدمين ، إباحة شد الأسنان بالذهب .

٦٧٤٧ هـ فن ذلك ماصّرَشُ فهد ، قال : ثنا أبو غسان ، وموسى بن داود ، قالا : ثنا طمية بن عمرو ، قال : رأيت صفرة الذهب ، بين ثنايا ، أو قال ، بين ثنيتي موسى بن طلحة .

<sup>(</sup>۴) وفي نسخة و لوكان النظر قد حكينا نحن وهي ١٠٠ (٤) وفي نخة. و فامت ١٠٠

٦٧٤٨ - مَرْثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا سعيد بن سليان ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن حميد الطويل ، قال : رأيت الحسن شد (١) أسنانه بالذهب .

٩٧٤٩ \_ حَرِّثُ سَلْمَانَ بن شميب ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا أبو الأشهب ، عن حماد قال : رأيت المفيرة بن عبد الله ، أمير الكوفة ، قدضب أسنانه بالذهب .

فذكرت ذلك لإ راهيم ، فقال : لا بأس به .

. ٢٧٥ ـ حَرَّثُ سليمان بن شبيب قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا شعبة ، قال : رأيت أبا التياح ، وأبا حزة ، وأبا نوفل بن أبى عقرب ، قد ضببوا أسنانهم بالذهب .

١ ٢٧٥ - حَرَثُ سَالِهِانَ قَالَ : ثنا الخصيب، قال: رأيت عبيد الله بن الحسن (٢) قاضى البصرة ، قد شد أسنانه بالذهب.
 فقد وافق ما روينا عنهم من هذا، ما ذهب إليه محمد بن الحسن فيه نأخذه .

# ٨ - باب التختم بالذهب

٦٧٥٢ - صَرْشُ على بن معبد قال : ثنا إسحق بن منصور ، قال : ثنا أبو رجاء ، عن محمد بن مالك ، قال : رأيت على البراء خاتماً من ذهب ، فقيل له .

قال (٢<sup>)</sup> قسم رسول الله عنيمة غالبسنيه وقال : « البس ما كساك الله ورسوله . »

قال أبو جنفر : فذهب قوم إلى إباحة ابس خواتم الذهب للرجال ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وقالوا : قد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله عليه النهم كانوا يلبسون خواتيم الذهب.

٣٧٥٣ ـ نذكروا فى ذلك ، ما صرَّتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا القواريري ، قال : ثنا ابن (٢) عيينة ، عن إسماعيل ابن محمد عن مصعب بن سعد ، قال : رأيت فى يد صهيب ، خاتما من ذهب ، ورأيت فى يد صهيب ، خاتما من ذهب ، ورأيت فى يد سهيد ، خاتما من ذهب ، ورأيت فى يد سعد ، خاتما من ذهب ،

٩٧٥٤ \_ مَرْثُنَا على بن معبد قال : ثنا النضر بن عبد الجبار ، قال : ثنا ابن لهيمة ، عن محمد بن زيد ، هن هيسى ابن طلحة أنه أخبره ، أن طلحة بن عبيد الله ، فُتل وفي بده خاتم من ذهب .

و ۲۷۰ ـ مَرْثُ ابن آبي داود ، قال : ثنا ممرو بن خالد ، عن جمغر بن ربيعة ، هن ابن شهاب ، عن يحيي بن سعيد ابن (٥) العاص أن سعيد بن العاص قتل وفي يده خاتم من ذهب .

- حَرَّثُ على بن معبد قال : ثنا إسماهيل بن عمر ، قال : ثنا مالك بن مغول ، قال : ثنا أبو السفر ، ح

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة « عبد الله بن الحسين » .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة و أبر ۽ .

<sup>(</sup> ۱ ) وفي نسخة د ينند ته . ( ۳ ) وفي نسخة د فقال ته .

<sup>( ﴿ )</sup> وَفَيْ ضَلَّمَةً ﴿ عَبِيدَ اللَّهُ ﴾ .

٦٧٥٧ ــ و مَدَرُثُ على قال: ثنا خلاد بن يحيى ، قال : ثنا يونس بن أبى إسحق ، قال : ثنا أبو السفر ، قال : رأيت هي البراء ، خاتما من ذهب .

فذهبوا إلى تعليد هذه الآثار ، مع ما تعلقوا به فى ذلك من حديث البراء ، الذى ذكرناه فى أول هذا الباب . ولهم فى ذلك من النظر ، أنه قد نهى عن استمال الذهب والفضة ، نهياً واحداً ، ومنع من الأكل ف آنية الفضة ، كما منع من الأكل فى آنية الذهب .

فلما كان قد سوى في ذلك ، بين الذهب والفضة ، وجمل حكمهما واحداً ، ثم ثبت أن خانم الفضة ، ليس ما نهى هنه ، كان كذلك ، خانم الذهب .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوا خواتيم الذهب للرجال .

٩٧٥٨ ــ واحتجوا في ذلك ، بما صرَّتُ يونس قال : أخبرني عبد الله بن نافع ، عن داود ، بن قيس ، عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن على بن أبي طالب قال : مهانا(١) رسول الله مَلَّالِثُهُ عن التختم بالنهب (٢).

٦٧٥٩ ـ وَرَشُنَ ابن أَبِي داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن محمد بن عجلان ، قال : صَرَحْتَى إبراهيم ابن عبد الله بن حدين ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن على ، عن النبي مَالِكَةً ، مثله .

، ٦٧٦ \_ صَرِّعْتُ يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالسكا حدثه ، عن نافع ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حدين ، عن أبيه ، عن على ، عن النبي عَلِيْكَ ، مثله .

٦٧٦١ ـ مَرَثُنَّ ابن مرزوق قال . ثنا أبو عامر ، قال : ثنا داود بن قيس ، عن إبراهم بن عبد الله بن حنين ، هن أبيه ، عن ابن عباس ، عن على ، عن النبي عليه ، مثله .

٦٧٦٢ \_ عَرْثُ عِونُس قال: ثنا عبد الله بن يوسف ، ح :

١٧٦٣ - و مَرَثُّنُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا شميب بن الليث ، قالا : ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم ابن عبد الله بن حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عليا يتول « ماني رسول الله عَلَيْكُمْ عن خاتم الذهب » .

١٧٦٤ \_ عَرْشُنَ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن أبى إسعى ، عن هبيرة بن مريم ، هن على قال : « نهى رسول الله عَلِيَّةُ هن خاتم الذهب » .

٦٧٦٥ - عَرَضُ على بن معبد ، قال : ثنا إسحاق بن منصور ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارت عن على قال : قال رسول الله على « لانتختم بالذهب » .

٦٧٦٦ ـ عَرْشُ فهد قال : ثنا النفيلي ، قال : ثنا زهيرقال : ثنا يزيد بن أبي زياد ، عن أبي سعيد الأزدي ، عن أبي الكنود(٢٠)قال : أتيت عبد الله بن مسعود فقال : نهي رسول الله ﷺ من حلقة الذهب .

 <sup>(</sup> ۲ ) وفي نسخة د من أغتم الدمب ٠ ٠

<sup>(</sup>١) ول نسطة و نهي ۽ .

 <sup>(</sup>٣) في نسخة « أبي الأسود » .

٦٧٦٧ - حَرَثُ ابن مربزوق قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن يزيد، فذكر بإسناده مثله.

٦٧٦٨ - عَرَثُنَا ابن أبى داود قال : ثنا ابن أبى مهيم ، قال : أخبرنا أبو غسان ، قال: ثنا ابن عجلان ، عن مجمر وبن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رجلاجلس إلى رسول الله عَلَيْنَ ، وعليه خاتم من ذهب ، فأعرض عنه رسول الله نقل ، فلبس خاتم حديد ، فقال رسول على « هذه رابسة أهل النار » .

فرجم فلبس خاتم وروق (٢) فسكت عنه رسول الله علي .

٦٧٦٩ \_ حَدَثُنَ عبد النهي بن رفاعة ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زباد ، قال : ثنا شعبة ، ح .

. ٦٧٧ ـ و حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن أشث بن أبى الشعثاء ، عن معاوية بن سويد بن مقرن ، عن البراء بن عازب قال : نعى رسول الله عَلَيْق ، عن خاتم الذهب .

فهذا البراء قد روينا عنه ، عن رسول الله عليه ، في هذا ، خلاف ماروينا عنه في أول هذا الباب .

7۷۷۱ \_ مَرْشُ على بن معبد ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا أبو التياح ، قال : محمت رجلا من بني ليث يقول : أشهد على همران بن حصين أنه حدث عن رسول الله عليه ، أنه نهى عن خاتم الذهب .

٦٧٧٢ ـ حَرَّثُ محمد بن حزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن أبي النياح ، عن حمص الليثي ، عن عمران بن حصين ، عن رسول الله علي ، مثله .

٦٧٧٣ ـ صَرِّتُ على بن مميد ، قال : ثنا الحجاج بن محمد ، قال : أخبر في شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشر بن نَميك ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْقُ ، نهى عن خاتم الذهب .

3777 \_ حَرَّتُ ابن مرادوق ، قال ثنا وهب ، قال : ثنا أبي ، قال : سمت النمان بن راشد ، يحدث عن الزهرى ، عن عن عن علم عن عن الزهرى ، عن عن عن الرب عن عن عن أبي ثملية الخُسَنى ، قال : جلس رجل إلى رسول الله عليه عنه من ذهب ، فقر ع رسول الله عليه يده ، بعضيب كان في يده ، ثم غفل عنه ، فرى الرجل بخاتمه ، ثم نظر إليه رسول الله عليه فقال « أبن خاتمك ؟ » فقال: « أبن خاتمك ؟ »

قال رسول الله علي « ماأظننا إلا وقد أو جعناك وأغر مناك » .

م ٦٧٧٥ \_ حَرَّثُ بحر بن نصر ، قال : ثنا ابن وهب قال : أخبر في ابن لهيمة ، عن همارة بن عزية الأنصارى ، عن سمى ، مول أبى بكر ، عن أبى سالح ، عن أبى هريرة أن رجلا أتى النبي عَرَّفَ ، وعليه خاتم من ذهب ، فأعرض عنه رسول الله عَلَيْ .

فانطلق فليس خاتمًا من حديد ، ثم جاء فأعرض عنه .

مَا مُطلق فَغُوعه ، ولبس خاتما من وَرِقٍ ، مَا قرِهِ النبي عَلَيْهُ ، واقبل إليه (٢٠) .

<sup>(</sup>١) بفتح الواو وكسر الراء ، أي : الفضة

<sup>(</sup>٢) قولًه ﴿ وَأَقْبَلُ اللَّهِ ﴾ الأصح أن بقال : ﴿ وَأَقْبَلُ عَلَيْهِ ﴾

فقد رويت هذه الآثار ، عن رسول الله ﷺ في النهبي عن التختم بالذهبُ .

منها حديث البراء الذي قد ذكرناه فيها وهو أصح وأثبت ، مما رويناه عنه في الإباحة .

فاحتمل أن يكون ماذهب إليه أحد الفريقين عن رسول الله 🦚 ، ناسخًا لما قد رواه الفريق الآخر .

٦٧٧٦ ـ فنظرنا فى ذلك ، فإذا ابن أبى داود قد صَرَّشُ قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحمى بن سعيد ، عن عبيد الله قال : صَرَتُتُنَى نافع ، عن عبدُ الله أن رسول الله عَرِّلَتِهُ ، اتخذ خاتما من ذهب ، وجل فعمه مما بلى كفه ، فاتخذه الناس ، فرمى به ، واتخذ خاتما من وَرِق ، أو فضة .

٩٧٧٧ \_ مَرْشُنَ ابن سرزوق ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن أبى بشر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن الدي يَرَاقِينَ ، مثله .

مر ٦٧٧٨ - صَرَّتُ عَنْ يَدِيد بن سنان ، قال : ثنا القعنبي ، قال : قرأت على مالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن رسول الله عَلِيْ ، كان يلبس خاعا من ذهب ، ثم قام فنبذه فقال « لا ألبسه أبداً » فنبذ الناس خواتيمهم . عمر أن رسول الله عَلَيْ ، كان يلبس خاعا من ذهب ، ثم قام فنبذه فقال بن جعفو ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن الناع عَلَيْ ، شله .

٦٧٨٠ - عَرْشُ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم ، عن المنيرة بن زياد، أنه حدثه قال : عَرْشَىٰ نافع ، عن ابن همر
 أن رسول الله عَرْبُ الله عَمْد رسول الله » .
 وكتب فيه « محمد رسول الله » .

مَرَثُنَ يَرِيد بن سنان قال : ثنا عبد الواحد بن غياث ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن أبى بشر ، عن نافع ، عن ابن عر ، عن النبي عَلِيَّةٍ ، مثله .

فثبت بهذه الآثار ، أن خواتيم الذهب ، قد كان لبسها مباحا ، ثم نهى عنه بعد ذلك .

فثبت أن مافيه تحريم لبسها ، هو الناسخ لما فيه إباحة لبسها .

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

وأما النظر في ذلك ، فقد ذكرناه فيما تقدم ذكرنا له ، في غير هذا الموضع ، وأنه يوافق ماذهب إليه من ذهب في ذلك إلى الإباحة .

ولسكن السنة في ذلك عن رسول الله عَلِيُّكُ ، في النهبي عن ذلك ، قد حظرت ذلك ، ومنعت منه .

٣٧٨٢ ــ وبما رُوى عن رسول الله عَلَيْكُ فى النهى عن ذلك أيضا ، ما صَرَّتُ مَحَد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن عباس ، عن على ، عن قال : ثنا حماد ، عن عباس ، عن على ، عن وسول الله عَلَيْكُ أنه نها عن التختم بالدهب .

٩٧٨٣ \_ مَرْشَتَا مَحْد قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن محمد بن همرو، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه عن علي ، عن رسول الله عَلَيْهِ ، مثله . فان قال قائل : فهل مجد عن أحد من أصحاب رسول الله علي في ذلك ، نهيا ؟ .

٢٧٨٤ ـ قيل له: نعم مَرَثُّ على بن معبد ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن عبد الرحمن ، مولى أم بُر ثُن ، عن زياد ، عامل البصرة ، قال : وفدنا إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه مع الأشعرى ، فرأى على خاتما من ذهب .

فتال عمر : لقد تشبهتم بالهجم، ثلاثاً يتولها : تختموا بهذا الورق.

قال : فقال الأشعرى : إما أنا ، فخاتمي حديد ، فقال عمر : ذاك أخبث وأنتن .

# ٩ - باب نقش الخواتيم

م٧٨٥ \_ مَرَثُنَ ابن أبي عمران قال : ثنا محمد بن الصباح قال : ثنا هشيم (١) عن العوام بن حوشب ، عن الأزهر ابن راشد (٢) عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْكُ ﴿ لاتستضيثوا بنيران أهل الشرك ، ولا تنقشوا عربيا » لاتنقشوا في خواتيمكم ﴿ محمد رسول الله » .

قال : فسألت الحسن عن ذلك ، فقال : قوله ﴿ لا تنقشوا عربياً ﴾ لاتنقشوا في خواتيمكم ﴿ محمد رسول الله » .

وقوله ﴿ لاتستضيئوا بنيران أهل الشرك ﴾ يقول ﴿ لاتشاوروهم في أموركم » .

قال أبو جنفر : فذهب قوم إلى كراهة نقش الخواتيم ، بشيء من العربية ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . وفي بروا بنقش فير العربية بأسا ، واحتجوا في ذلك بما كان على خواتيم نفر من أصحاب رسول الله علية .

٦٧٨٦ = حَرَّثُ على بن معبد ، قال : ثنا معلى ، عن منصور قال : أخبر بى عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثتنا أم نافع ، بنت أبى الجمد ، مولى النمان بن مقرن ، عن أبيها قال : كان نقش خاتم النمان بن مقرن ، إبلا ، قابضاً إحدى يديه ، باسطا الأخرى .

٩٧٨٧ \_ حَرِّثُ على بن معبد قال : ثنا على بن جمد قال : ثنا شعبة ، عن جابر ، عن القاسم قال : كان نقش خاتم عبد الله ، ديايان .

٨٧٨٨ ـ عرَّث علي، قال: ثنا [علي قال ثنا] شريك عن الأعمش، عن [موسى بن] عبد الله بن يزيد [عن أبيه] قال: كان نقش خاتم حذيفة، كُرْكَيّان(٢٠).

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بنقش العربية على الخواتيم، غير ما منع منه رسول الله على من الانتقاش على خاتمه.

وقالوا: لا حجة لأهل المقالة الأولى، فيما أحتجوا به في ذلك، لأن حديثهم الذي رووه عن النبي على النبي الله المناد، وإنما أصله، عن عمر، لاعن النبي الله المناد، وإنما أصله، عن عمر، لاعن النبي الله الله المناد، وإنما أصله،

<sup>(</sup>٣) مثنى كركي وهو طائر معروف.

<sup>(</sup>۱) وق نسخة د هشام » .

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة « راشد الأزمري »

٦٧٨٩ ـ وذكروا في ذلك ، ما هر شناعلى بن معبد ، قال : ثنا سريج بن النمان ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب « لا تنقشوا في خواتيمكم العربية » .

ثم لو ثبت عن النبي عَلِيَّ ، لكان تفسيره عندنا ، ما قال الحسن ، لأن نقش خاتم رسول الله عَلَيْ كان كذلك، فنهي أن ينقش عليه .

، ٢٧٩ \_ مَدْ أَنْ عَد بِنْ خَد بِنْ خَد بِنْ خَدْ بِنْ عَد بِنْ عَبِد الله الأنصارى ، عن أبيه ، عن أعامة ، عن أنس قال : كان نقش خاتم رسول الله عَلَيْكُ ثلاثة أسطر ، سطر « محمد » وسطر « رسول » وسطر « الله » فهذا كان نقش خاتم رسول الله عَلَيْكُ .

٦٧٩١ - مَرْشُ على بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس أن النبي ﷺ أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر.

فقيل له : إنهم لا يقبلون كتابك إلا بخاتم ، فأتخذ خاعاً من فضة ، نقشه ٥ محمد رسول الله » .

٩٧٩ \_ وَرَشُنَ على بن معبد ، قال : ثنا شبابة ، قال : ثبا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس قال : أراد النبي عَلَيْكُ أن يكتب كتابا إلى الروم ، ثم ذكر مثله .

فهذا رسول الله عَرَاقي من انتقش في خاتمه المربية ، ثم قد فعل ذلك أصحابه من بعده .

٣٧٩٣ \_ عَرِضُ على بن معبد ، قال : ثنا إبراهيم بن محمد القرشي ، عن عمرو (١) بن يحيى ، عن جده قال : قدم عمرو ابن سعيد ، مع أخيه ، على النبي عَرَبُنُهُ ، فنظر إلى حلقة في يده فقال : «ما هذه الحلقة في يدك ؟ » قال : هذه حلقة يا رسول الله .

قال: ﴿ فَمَا نَقَسُهَا ؟ » قال ﴿ محمد رسول الله » قال ﴿ أُرنيه » فَيَخْتُمه رسول الله عَلَيْكَ ، فَاتَ وهو في يده ثُمُ أُخَذُه أَبُو بِكُر بِمِد ذَلِك ، فَكَانَ في يده ، ثُمُ أُخَذُه عَمَر ، فَكَانَ في يده ، ثُمُ أُخَذُه عَمَر ، فَكَانَ في يده ، ثُمُ أُخَذُه عَمَر بِهِ أُدِيس .

فهذا رسول الله عليه علي على خالد بن سعيد ، لُبْس ما هو منقوش بالمربية .

ع ٦٧٩ \_ حَرْثُ على بن معبد ، قال : ثنا على بن الجعد ، قال : ثنا الربيع بن صبيع ، عن حيان الصائع ، قال : كان نقش خاتم أبي بكر الصديق « نم القادر ، الله » .

٩٧٩٥ \_ وَرَشُنَا عَلَى قَالَ : ثنا خَالَد بن همرو ، قال : ثنا إسرائيل عن جابر ، عَنْ أَبِّى جَمَّلُو ، قال : كان نفش خاتم على ً رضى الله عنه « لله الملك » .

٦٧٩٦ \_ وَرَشِي عَلَى قَالَ : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : كان نقش خاتم أبي عبيدة بن الجراح د الحد له » .

<sup>(</sup>۱) وق ئسخة « عمر ، ،

فهؤلاء أصحاب رسول الله مليك ، وخلفاؤه الراشدون المهديون ، قد نقشوا على خواتيمهم العربية .

فدل ما فعلوا من ذلك ، على أنه خير محظور عليهم ، وأنه إنما أريد بالنهى ، أن لا ينقش على خاتم الإمام ، لئلا يفتعل فيا بيده من الأموال ، التي للمسلمين .

آلا ترى أن عمر قد روينا عنه النهبى عن ذلك ، ثم قد لبس هو من بمد رسول الله علي ، ما هو منقوش بالعربية .

فدل ذلك على أن ما كره من العربية ، هو العربية الموضوعة على خاتم إمام السلمين خاصة ، لا غير ذلك .

وأما ما روي ، بما كان نغش خاتم النمان بن مقرن ، وابن مسمود ، وحذينة ، فا نه قد يحوز أن يكونوا فعلوا ذلك ، ولهم أن ينقشوا مكانهم عربيا .

7۷۹۷ ـ ولقد صَرْشَىٰ ابن أبي داود ، قال : ثنا القواريرى ، قال : ثنا هبد الوارث ، هن عمرو ، عن الحسن أنه كان يكره أن ينقش الرجل على خاتمه صورة .

وقال : إذا ختمت لها ، فقد صورت بها .

# ١٠ - باب لبس الخاتم لغير ذي سلطان

٦٧٩٨ - مَرَضُ على بن معبد ، قال : ثنا معلى بن منصور ، قال : ثنا مفصل بن فضالة ، قال : ثنا عياش بن عياش ، عن الحييم بن شني الحجرى ، عن أبى (ا) عام ، عن أبى ريحالة ، قال : بهى رسول الله عليه عن لبوس الخاتم إلا لذى سلطان .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان ، واحتجوا في ذلك يهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بلبسه لسائر الناس ، من سلطان وغيره ، بأسا .

وكان من حجتهم في ذلك ؛ الحديث الذي قد روينا عن رسول الله كالله ، في الباب الذي قبل هذا الباب ، أنه ألني خاتمه ، فألني الناس خواتيمهم .

نقد دل هذا على أن العامة ، قد كانت تلبس الخواتيم في عبد رسول الله علي .

فإن قال قائل . فكيف تحتج بهذا وهو منسوخ ؟.

قيل له : إن الذي احتججنا به منه ، ليس بمنسوخ ، وإنما النسوخ ، ترك لبس الحاتم من الذهب ، للنبي عَلَيْكَ ، ولغيره من أمته .

وقبل ذلك نقد كان هو ، وهم في ذلك ، سواء .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « ابن » .

فلما نسخ ، لبس خواتيم <sup>(١)</sup> الذهب ، كان الحكم متقدماً فى لبسه ولبسهم الخواتيم <sup>(٢)</sup> ، سواء ، وكان النسخ لم يمنمه ، هو عَلِيْ من لبس خاتم الفضة ، فكذلك أيضاً لا يمنعهم من لبس الخواتيم من فضة .

فهذا الذي أرادنا من هذا الحديث .

وقد رُورِي عن جماعة ممن لم يكن لهم سلطان ، أنهم كان يلبسون الخواتيم .

٦٧٩٩ - فما روى فى ذلك ، ما صَرَتُن على بن معبد، قال : ثنا محمد بن جمفر المدائني ، قال : ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جمفر بن محمد ، عن أبيه ، أن الحسن والحسين ، كانا يتخبّان فى يسارهما ، وكان فى خواتيمهما ، ذكر الله .

م ٦٨٠٠ - حَرَثُ علي، قال: ثنا يعلي بن عبيد، قال: ثنا رشدين بن كريب أنه قال: رأيت أبن الحنفية يتختم في يساره . -

٦٨٠١ ـ عَرْشُنَا ابن أبي داود قال: ثنا الوحاظى ، قال: ثنا سلمان بن بلال ، قال : ثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : كان الحسن والحسين ، يتخمّان في بسارها .

٦٨٠٢ ـ مَرَثُنَ ابن مرذوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن إبراهيم بن عطاء عن أبيه قال : كان نقش خاتم عران ابن حصين ، رجلاً متقلداً بسيف.

٦٨٠٣ \_ حَرْشُ على ، قال : ثنا خالد بن ممرو ، قال : ثنا يونس بن أبى إسحاق قال رأيت قيس بن أبى حازم ، وعبد الرحمن بن الأسود ، وقيس بن تمامة ، والشعبى ، يتختمون بيسارهم .

١٨٠٤ ـ حَرَثْنَى على ، قال : ثنا على بن الجمد ، قال : ثنا شعبة ، عن مغيرة ، قال : كات نقش خاتم إبراهيم « نحن بالله وله » .

فَهُوْلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار ، من أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ وَتَابِعِهِم ، قَـَدَكَانُوا يَتَخْتَمُون ، وليس لهم سلطان .

فَهِذَا وَجِهِ هَذَا البَابِ ، مَنْ طَرِيقِ الآثَارِ .

وأما من طريق النظر ، فإن السلطان ، إذا كان له لبس الجاتم ، لأنه ليس يحلية ، فكذلك أيضاً عير السلطان له أيضاً لبسه ، لأنه ليس بحلية .

وقد رأينا مامهي هنه من استمال الذهب والفضة ، يستوى فيه ، السلطان والعامة .

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ، ما أبيح للسلطان من لبس الخاتم ، يستوي فيه هو والعامة .

وإن كان إعا أبيح الخاتم لاحتياجه إليه ليختم به مال السلمين ، وأنه أيضا مباح للعامة ، لاحتياجهم إليه للختم ، على أموالهم وكتبهم ، فلا فرق في ذلك بين السلطان ، وغير السلطان .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ﴿ المَّاتُم ﴾ .

#### ١١ - باب البول قائماً

٦٨٠٥ = صَلَرْتُمَمَّا إبراهيم بن مراذوق قال: ثنا أبو عامر (١) ح.

٦٨٠٦ - وحَرَثُ فَهِد قال : ثنا أبو نعيم ، قالاً : ثنا سفيان ، عن المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن عائشة قالت :
 ما بال رسول الله عَلَيْتُهُ قائمًا ، منذ أثرل عليه القرآن .

قال أبو جعفر : فحكره قوم البول قائمًا ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا به بأسا .

٦٨٠٧ - واحتجوا في ذلك ، بما حَرَّتُ يونس قال : ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، شقيق بن سلمة ، عن حذيقة قال : وأيت النبي عَرَّالَتْ بال وهو قائم ، على سُباطة قوم ، ثم أُرِنَى بِو صَوْمٍ ، فتوضأ ، ومسح على خفيه .

٦٨٠٨ - مَرَثُنَا أَبُو بِكُرةَ وَابِنَ مُرزُوقَ ، قالاً : ثنا سعيد بن عامر قال : ثنا شعبة ، عن سليان ، فذكر بإسناده مثله .

٦٨٠٩ ـ حَدَثُ أبو بكرة قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن سلبان، فذكر بإسناده، مثله.

• ٦٨١ - حَرَثُنَ أَبُو بِكُرَة قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان الثورى ، قال : ثنا منصور ، عن أبي وائل ، عن حذيفة عن النبي عَلَيْك ، مثله .

فني هذا الحديث إباحة البول فائمًا ، وهذا أولى مما ذكرنا قبله عن عائشة .

لأن حديث عائشة إنما فيه « من حدثك ، أن رسول الله ، بال فأمًا بعد ماأنزل عليه القرآن ، فلا تصدقه » .

أي : أن الترآن ، لما نزل عليه أمَن فيه بالطهارة ، واجتناب النجاسة ، والتحرز منها .

فلما رأت عائشة ذلك ، وهلمت تمظيم رسول الله عَلَيْنَ ، لأمر الله ، وكان الأغلب عندها ، أن من بال قاءًا ، لا يكاد يسلم من إصابة البول ثيابه وبدنه ، قالت ذلك ، وليس فيه حكاية منها عن رسول الله عَلَيْنَ يوافق ذلك .

ثم جاء حذينة فأخبر أنه رآى رسول الله ﷺ بالدينة ، بعد نزول القرآن عليه ، يبول قائمًا .

فثبت بذلك إباحة البول تأمًّا ، إذا كان البائل في ذلك ، يأمن من النجاسة على بدنه وثيابه .

وقد روى عن عائشة في هذا ، مايدل على ماذهبنا إليه من معنى حديثها الذي ذكرنا .

٦٨١٠ - عَرْثُ أَحْد بن داود، وقال: ثنا [عبد الرحمن ]ابن صالح، قال: ثنا شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة قالت: من حدثك أنه رأى رسول الله على يبول قائماً فكذُّبه، فإني رأيته يبول جالساً.

نغي هذا الحديث ، مايدل على مادفت به عائشة رواية رؤية من رأى رسول الله عَلَيْظُ يبول قائماً وإنما رؤيتها إيام يبول جالساً .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « عاس » .

فليس في هــذا الحديث عندنا ، دليل على ذلك ، لأنه قد يجوز أن يبول جالسا في وقت ، ويبول قائماً في وقت آخر .

فلم تحك عن النبي عَلِيَّةً في هذا شيئًا بدل على كراهية البول قاعًا .

وقد روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله عَلِيُّكُ ، أنه بال قاعًا .

٣٨١٢ \_ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا سعيد بن عامر عن شعبة أنه حدث عن سليان ، عن زيد بن وهب قال : رأيت صر بال فأعًا فأنجم (١) حتى كاد يصرع .

٦٨١٤ \_ عَرْشُ ابن مرزوق قال : ثنا سعيد بن عامر قال . ثنا شعبة ، عن سليان ، فذكر بإسناده مثله .

٦٨١٥ - صّرَتُ فيد قال : ثنا عمر بن حفص قال : ثنا ، أبي عن الأعمس ، فذكر بإسناده مثله .

٦٨١٦ \_ مَرْثُ فَهِد قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : ثنا يحيى بن اليان ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن قبيصة بن ذؤيب، قال : رأيت زيد بن ثابت يبول قامًا .

٦٨١٧ \_ حَرَثُ يونس قال : ثنا ممن بن عيسى ،قال: ثنا مالك ، عن هبدالله بن دينار ، أنه قال : رأيت عبدالله بن عمر ببول قائما .

مهؤلاء أصحاب رسول الله عَلَيْهِ ، قد كانوا يبولون قياماً ، وذلك ، عندناً ، على أنهم كانوا يأمنون أن يصيب شيء من ذلك ثيابهم وأبدانهم .

فإن قال قائل: فقد روى عن عمر بن الخطاب ، ما يخالف مارويت عنه في هذا الباّب.

٦٨١٨ ـ فذكر ما طَرْشُ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال ثنا هبدالله بن إدريس ، عن عبيدالله ، غن الفع ، عن ابن عمر قال : قال عمر : ما بلت قاعًا منذ أسلمت .

قبل له : قد يجوز أن يكون عمر لم يبل قاعًا منذ أشلم ، حتى قال هذا القول ، ثم بال بعد ذلك قاعًا ، على مارواه هنه زيد بن وهب .

فني ذلك ، مايدل على أنه لم يكن يرى بالبول قاعًا بأساً .

وقد دل على ذلك أيضاً ، ماقد رويتاء من ابن عمر في هذا الباب ، من يوله قاعًا .

وقد حدث عن عمر بن الخطاب بما قد ذكرنا .

فدل ذلك ، على رجوع ممر ، عن كراهية البول قائمًا ، إذا كان ذلك ، لما رواه عنه عبدالله بن ممر .

<sup>(</sup>١) وق نسخة و ناجح » والمراد ه مال » ٠

ولم بكن عبدالله بن عمر ، يترك ماسمه من عمر ، إلا إلى ماهو أولى ، نده من ذلك .

#### ١٢ - باب القسم

٣٨١٩ - حَرِّثُ إسحاق بن الحسين الطحان ، قال : ثنا سعيد بن أبي مريم قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عبيدالله بن عبيدالله بن عتبة ، عن ابن عباس و حديث طوبل ، فيه ذكر رؤبا عيرها أبو بكر عند رسول الله عَلَيْنَا .

فقال: أصبت يارسول الله ؟ قال: « أصبت بعضا ، وأخطأت بمضا » قال أنسمت عليك ، يارسول الله قال « لاتقسم » .

قال أبو جنفر : فذهب قوم إلى كراهة القسم ، وقالوا : لاينبغي لأحد أن يقسم على شيء ، وأعظموا ذلك .

وكان عمن أعظم ذلك ، الليث بن سمد ، فذكر لى غير واحد من أصحابنا ، عن (١) عيسى بن حماد زغبة قال : أتبت بكر بن مضر لأعوده ، فجاء الليث ، فهم بالصعود إليه .

فقال له بكر: أقسمت عليك أن نفعل ، فقال له الآيث: أو تدرى ما القسم ؟ أو تدرى ما القسم ؟ أو تدرى ما القسم ؟ أو تدري ما القسم ؟

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فلم يروا بالقسم بأساً ، وجعلوه يميناً ، وحكوا له بحكم اليمين ، وقالوا قد ذكر الله فى غير موضع فى كتابه فقال عز وجل : ﴿ لاَ أَقْسِمُ بِيهُومِ الْقِيلُمَةِ \* وَلاَ أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ » وَلاَ أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ » .

فكان تأويل ذلك عند العلماء جميعاً « أفسم بيوم القيامة » و « لا » صلة .

وقال الله عز وجل: « وأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَيَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَتًا » فلم يعبهم بقسمهم ، ورد عليهم كفرهم فقال : « بَلَى ٰ وَعْداً عَلَيْهِ حَتًّا » .

وكان في ذكره « حَجِيْدَ أَيِمُ أَيِمِ » دليل على أن ذلك القسم كان منهم بميناً .

وقال الله عز وجل: ﴿ إِذْ أَنْسَمُوا لَيَسَرُ مُنَّماً مُسْبِيحِينَ » فلم بعب ذلك عليهم. ثم قال: ﴿ وَلا يَسْتَشْنُونَ ﴾ .

• ١٨٢٠ - فحدثني سليان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن قال : في هـده الآبة دليل على أن النسم عين ، لأن الاستثناء لايكون إلا في المين .

وإذا كانت يمينا ، كانت مباحة ، فيا سائر الأيمان فيه مباحة ، ومكروهة فيا سائر الأبمان فيه مكروهة .

<sup>(</sup>١) وإن نسخة ﴿ عنه ٤

ولاحجة عندنا ، على أهل هذه المقالة ، في حديث ابن عباس ، الذي ذكرنا ، فإنه يجوز أن يكون الذي كره رسول الله علي القسم ، لأبي بكر من أجله ، هو أن التعبير الذي صوبه في بعضه ، وخطأه في بعضه ، لم يكن ذلك منه من جهة الوحى ، ولكن من جهة مايعبر له الرؤياكما نهمي أن توطأ الحوامل ، على الإشفاق منه أن يضر ذلك بأولادهم .

فلما بلغه أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر بأولادهم ، أطلق ماكان حظر من ذلك .

وكما قال فى تلقيم النخل « ما أظن أن ذلك يغنى شيئاً » فتركوه ، وتزهوا عنه ، فبلغ ذلك النبى عَلَيْقًا فقال : إنما هو ظن ظننته ، إن كان يغنى شيئاً فليصنعوه ، فإنما أنابشر مثلكم ، وإنما هو ظن ظننته ، والظن يخطى. ويصيب ، ولكن ما قلت « قال الله عزوجل » فلن أكذب على الله .

٦٨٢١ - صَرْثُ بذلك يزيد بن سنان قال : ثنا أبو عامر ، قال : ثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه .

فأخبر رسول الله على أن ، ما قاله من جهة الظن ، فهو كسائر البشر في ظنونهم ، وأن الذي يقوله عن الله عزوجل ، فهو الذي لا يجوز خلافه .

وكانت الرؤيا إنما نعبر بالظن والتحرِّى ، وقد روى ذلك عن محمد بن سمير بن ، واحتج بقول الله عزوجل « و قَالَ لِلَّـذَى ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُماً » .

فلما كان التمبير من هذه الجهة التي لاحقيقة فيها ، كره رسول الله ﷺ لأبى بكر ، أن يقسم عليه ، ليخبره بما يظنه صوابا ، على أنه عنده كذلك ، وقد يكون ، في الحقيقة ، بخلافه .

ألا ترى أن رجـــلا لو نظر في مسألة من الفقه ، واجتهد ، فأداه اجتهاده إلى شيء وسعه القول به ، ورد ماخالفه ، وتخطئة تائله ، إذا كانت الدلائل التي بها يستخرج الجواب في ذلك ، رافعة له .

ولو حلف على أن ذلك الجواب صواب ، كان مخطئاً ، لأنه لم يكلف إسابة الصواب ، فيكون ماقاله ، هو الصواب ، ولمكنه كلف الاجتماد .

وقد يؤديه الاجتها إلى الصواب وإلى غير الصواب ، فمن هذه الجهة ، كره رسول الله ﷺ لأبي بكر ، الحلف عليه ، ايخبره بصوابة ما هو ، لامن جهة كراهية القسم .

وقد روى فى ذلك مايدل على ماذكرناه .

٦٨٢٧ = صَرَّنْتُ بحر بِن نصر قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ، مثل حديث إسحاق بن الحسين ، غير أنه قال « والله لتخبرنى بما أصبت مما أخطأت » . فقال : رسول الله عليه « لانتسم » .

فدل ذلك على أن ما كره رسول الله سلى الله عليه وسلم ، هو الحلف فيه على إخباره بصوابه أو خطئه في شيء

لم يقله (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحى الذي يعلم به حقيقة الأشياء ، لا لذكره القسم .

٦٨٢٣ ـ و حَرَثُ ابن أبى مريم ، قال : ثنا الفريابى ، قال : ثنا شريك عن يزيد بن أبى زياد ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن ابن عباس قال : « القسم يمين » .

فهذا ابن عباس ، وهو الذي روى عنه الحديث الأول ، قد جمل القسم يمينا ، فني ذلك دليل على إباحة الحلف به وأنه عنده ، كسائر الأيمان .

فثبت بذلك ، ما تأولنا الحديث الأول عليه ، وانتنى قول من تأوله على غيرما تأولناه عليه .

١٨٢٤ - قال أبو جمار: وقد روى فى إباحة القسم ، ما قد صرّرَث عبد الغني بن أبى عقيل قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شمية ، عن أشمث بن سليم ، عن مفاوية بن سويد بن مقرن ، عن البراء بن عازب قال : أمر نا رسول الله عَيْنَ ، بإبرار القسم .

٦٨٢٥ ـ عَرْثُ بن مرزوق-قال : ثنا أبو داود ، ووهب ، قالا : ثنا شعبة ، فذكر بإستاده مثله .
 غير أنه قال : « بإبرار القسم » .

أفلا ترى أن رسول الله عليه عليه قد أمر بإبرار القسم ، ولو كان القسم عاصيا ، لما كان ينبغي أن يبر قسمه .

٦٨٢٦ ـ وقد حَرَثُ أبو بكرة وابن مرزوق ، قالا : ثنا عبد الله بن بكر السهمى ، قال : ثنا حميد الطويل ، عن أنس ابن مالك قال : قال رسول الله الله الله الله عن أنس ابن مالك قال : قال رسول الله الله الله الله عن أنس

. فلو كان القسم مكروها ، ليكان قائله عاصياً ، ولما أبر الله قسم من عصاء .

وقد روينا فيا تقدم من كتابنا هذا ، عن المغيرة بن شعبة أنه قال : صليب مع رسول الله عليه ، فوجد ريح ثوم .

فلما فرغ من الصلاة قال: « من أكل من هذه الشجرة ( فلا يقربنا في مسجدنا<sup>(٢)</sup> ) حتى يذهب ريحها » . فأتيته فقلت « أقسمت عليك يا رسول الله ، لما أعطيتني يدك » ، فأعطانها ، فأديته جبائر على صدرى . فقال : « إن لك عذراً » ولم ينكر عليه إقسامه عليه (٣) .

٣٨٢٧ - مَرْشُ جعفر بن سامان النوفلي ، قال: ثمنا إبراهيم بن المنذر الحزامى ، قال: مَرْشُ عمر بن أبى بكر الموسل (١) عن أبى الزياب عن أبيه عن عرة ، عن عائشة أنها قالت : أُمْدِي لرسول الله علي لم فقال « أهدى لرينب بنت جحش» قالت : فأهديت لها فردته فقال (٥) أقسمت عليك لارددتها ، فردتها

فدل ما ذكرنا على إباحة القسم ، وأن حكمه ، حكم اليمين ، وهو قول أبي حسيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

<sup>(</sup>١) وق نسخة « يىلمه » .

 <sup>(</sup>٣) أول نسخة د على ذلك » .
 (٤) وق نسخة د الملى » .

<sup>(</sup>a) وق نسخة د فقالت » .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة بدل ما بين القوسين و فلا يقربن مسجدنا ، .

وقد روى ذلك ، عن إبراهيم النخمي .

٦٨٢٨ = عَرَشْنَ سليان بن شعيب قال : ثنا أبي ، عن عمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن جاد ، عن إبراهيم قال :
 « أقسم (١) » و « أقسمت به » يمين ، وكفارة ذلك ، كفارة يمين .

٩٨٢٩ ـ وقد أقسم رسول الله على على نسائه عترش ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو حفص الفلاس ، قال: ثنا أبو قتيبة ، قال : ثنا عبد الرحن بن أبى الرحل ، قال : ثنا أبى همرة ، عن عائشة قالت ، كان إيلاء رسول الله على « أقسم بالله لا أفر بكن شهراً » .

# ١٣ - باب الشرب قائماً

- ٦٨٣٠ ـ حَرَّمُ ابن أبي عمران ومحمد بن على بن داود ، قالا : أنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ، قال : ثنا خالد ابن الحارث ، عن سعيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة ، عن أبي سلم ، عن الجازود ، أن النبي المسلم و زجر عن الشرب قاعًا .

٦٨٣١ \_ حَرَثُنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا المقدى قال : ثنا خالد بن الحارث ، قال : ثنا سميد بن أبي عروبة ، عن قتادة · عن أبي مسلم ، عن الجارود بن المعلى ، عن النبي عَلِيَّةً ، مثله .

٦٨٣٢ \_ حَرَّثُ أَحَد بن داود ، قال : ثنا عبد الرحن بن المبارك ، قال : ثنا خالد بن الحارث ، عن سعيد ، عن قتادة، عن أبي مسلم ، عن الجارود ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي عَلِيَّ ، مثله .

٦٨٣٣ \_ حَرْثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا عبد الصمد ، قال : ثنا هام وهشام ، قالا : ثنا قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن الني عليه ،

٣٨٣٤ \_ حَرْثُ عبد الله بن محمد بن حشيش قال: ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن قتادة ، فذكر بإسناده ، مثله .

م ٩٨٣٠ \_ حَرَثُنَ ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا هشام الدستواني ، فذكر بإسناده مثله .

٦٨٣٦ \_ طَرَّمُنَ حسين بن نصر قال : سمت يزيد بن هارون ، قال : ننا همام ، عن قتادة ، عن أنس ، وعن قتادة ، عن أبي سميد ، عن الني عليه ، مثله .

٦٨٣٧ ـ عَرْشُنَ ابن أبي داود قال : ثنا موسى بن إسماعيل ، - .

٣٨٣٨ ـ و مَدَّرُثُ عمد بن خزيمة ، قال : ثناحجاج قالا : ثنا حاد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة ، من النبي عليه مثله .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د أنسم بانة ه .

قال أبو جمعر : فذهب قوم إلى كراهة الشرب قائمًا ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فلم يروا بالشرب قائمًا بأسا .

٦٨٣٩ ـ واحتجوا فى ذلك بما حَرْثُ يونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن جريج ، عن محمد بن على بن حسين ، عن أبيه ، عن جده قال : قال لى ابن أبى طالب « إيتهى بو ضوء » فأتيته به فتوضأ ، ثم قام بفضل وضوئه ، فشرب قائماً ، فمجبت لذلك فقال : أنمجب يا بنى ؟ إنى رأيت أباك رسول الله عليها ، يصنع ذلك .

• ٦٨٤ ــ عَرَشُ ابن مرزوق قال : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن صبره ، قال : رأيت عليا شرب نصل وضوئه قائماً .

م قال : « إن ناساً يكرهون أن يشربوا قياما ، وقد رأيت رسول الله علي فعل ما فعلت » .

٦٨٤١ ـ عَرْثُ أبو بكرة ، ، قال : ثنا أبو أحد ، قال : ثنا مسمر ، عن عبد الملك ، فذكر بإسناده مثله .

٩٨٤٢ \_ عَرْثُ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا ورق بن هم ، عن عطاء بن السائب ، عن زإذان وميسرة ، عن على ، أنه شرب قائماً فقيل له في ذلك .

نقال : « إن أشرب قائما ، فقد رأبت رسول الله على يشرب قائما ، وإن أشرب جالماً ، فقد رأبت رسول الله على ينسل ذلك » .

٦٨٤٣ ـ صَرَّتُ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان عن على ، مثله .

١٨٤٤ ـ حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد، فذكر بإسناده ، مثله .

م ٦٨٤٥ \_ مَرْضُ يونس قال : ثنا ُسفيان ، عن عاصم الأحول عن الشمبي ، عن عبد الله بن عباس قال : رأيت النبي عَلِيَةً يشرب وهو قائم .

٦٨٤٦ - حَرَثُ فَهِد قال : ثنا ابن الأصبهاني قال : ثنا شريك ، عن الشيباني ، عن عامر ، عن ابن عباس قال : ناولت الني آلي دلواً من ماء زمزم ، فشرب وهو قائم .

٦٨٤٧ ـ حَرَثُنَا ابن خريمة قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، مثله .

٦٨٤٨ ـ مَرَثُنَا ربيع الجيزى قال : ثنا إسحاق بن أبي فروة المدني ، قال : حدثتنا عبيدة بنت نابل ، عن عائشة بنت سعد ، عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله بَرَائِينَةُ ، كان يشرب فائما .

٦٨٤٩ - مَرَثُنَا ابن أبي داود ، قال : ثنا يوسف بن عدى قال : ثنا حفص ، هن عبيد الله ، عن نافع ، هن ابن عمر قال : كنا نشرب ، و نحن قيام على عهد رسول الله عليها .

- ٦٨٥٠ ـ بِحَدِثُنَا ابن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم وعبَّان بن عمر رضي الله عنه قالا : ثنا همران بن حدير ، عن

أبي البزري(١)، وهو يزيد بن عطارد، عن ابن عمر قال: كنا نشرب ونحن قيام، ونأكل ونحن نسعى، على عهد رسول الله ﷺ.

١٨٥١ - مَرْشُنَا عِد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حاد ، عن عمران بن حدير ، عن يزيد بن عطارد ، عن ابن عمر ، مثله .

٢٨٥٢ - مَرْثُنَ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج قال : أخبرنى عبد الكريم بن مالك قال : أخبرنى البراء بن زيد، أن أم سليم حدثته أن رسول الله عليه ، شرب وهو قائم ، من قربة .

٣٨٥٣ - مَرَثُّ فهد قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا عبد السكريم الجزري قال: صَدَّتَى البراء بن بنت أنس، وهو ابن زبد، عن أنس بن مالك قال: حدثتني أمى أن رسول الله بالله دخل عليها، وفي بينها قربة معلقة، فشرب من القربة قاعًا.

١٨٥٤ ـ مَرْشُنَ أَبُو أَمِية ، قال : ثنا أَبُو غِسان ، قال : ثنا شريك، عن حميد ، عن أنس أن النبي على شرب من قربة مملقة ، وهو قائم .

فني هذه الآثار إباحة الشرب قائما وأولى الأشياء بنا إذا روى حديثان ، عن رسول الله عَلَيْق ، فاحتملا الانفاق ، واحتملا التيضاد أن تحملهما على الانفاق لا على التضاد ، وكان ما روينا في هذا الفصل ، عن رسول الله عَلَيْقَةً إباحة الشرب قائما ، وفيها روينا هنه في الفصل الذي قبله ، النهمي عن ذلك .

فاختمل أن يكون ذلك النهبي لم يرد به هذه الإباحة ولكن أربد به معنى آخر ، فنظرنا في ذلك .

و ١٨٥٥ حافظ فهد قد صَرَّتُ قال : ثنا أبو غسان قال : ثنا خالد ، عن بيان ، عن الشعبي قال : إعما أكره الشرب قائماً ، لأنه دا .

فأخبر الشمبي في هذا المني الذي من أجله كان النهبي ، وأنه لما يخاف منه من الضرر وحدوث الداء لا غير ذلك .

فأراد رسول الله عَلَيْقَة بذلك النهى الا شفاق على أمته وأمره إياهم بما فيه صلاحهم ، في ديمهم ودنياه ، كما قد قال لهم « أما أنا ، فلا كل متكناً » .

٦٨٥٦ - عَرَثُنَا ابن أبي داود ، قال : ثنا سهل بن بكار ، ح ·

م ٦٨٥٧ - و حَرَثُ محد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، قالا: ثنا أبو عوانة ، عن دفية عن علي بن الأقر عن أبى جحيفة قال: قال رسول الله عَلَيْنَ « أما أنا فلا آكل متكثاً ».

م ٦٨٥٨ - عَرَّمَنُ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور عن علي بن الأقمر ، عن أبي جمعيفة قال : سمت رسول الله يَرْقِقُ يقول ، فذكر مثله .

٩٨٥٩ - مَرَسُّ فهد قال : ثنا أبو نسيم ، قال : ثنا سفيان عن على بن الأقر ، عن أبى جمعيفة ، عن رسول الله على مثله .

<sup>(</sup>١) هو يزيد بن عطارد، وانظر الحديث التالي.

• ٦٨٦ \_ حَرَثُ فَهِد قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا مسعر بن كدام ، عن على بن الأقر قال : سمعت أبا جحيفة قال : قال رسول الله عَلِيْ ، فذكر مثله .

فليس ذلك على طريق التحريم منه عليهم ، أن بأ كلوا كذلك ، ولكن لمنى فى الأكل متكناً خانه عليهم . مع الله على طريق التحريم منه عليهم ، أن بأكلوا كذلك ، ولكن لمنى فى الأكل متكناً خالف الشمى ﴿ إِمَا كُو مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

فأخبر الشمبي بالمنى الذي كره رسول الله عليه من أجله الأكل متكثاً ، وأنه إعا هو لما يخدث عنه ، من عظم البطن .

فكذلك ماروى عنه من النهى عن الشرب قائمًا ، إنما هو لمعنى يكون من ذلك ، كرهه مُن أجله ، لاغير ذلك. وقد روى في هذا أيضاً عن عبدالله بن ممرو .

٦٨٦٢ \_ مرف عمد بن الحجاج قال : ثنا أسد ، ح .

٦٨٦٣ ـ حَرْثُ محد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قالا ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البنانى ، عن شعيب بن عبدالله بن مرو ، عن أبيه قال : مارأيت رسول الله عَرَاقِيم ، يأكل متكنّاً قط .

فقد يجوز أن يكون أجتنب ذلك ، لما قال الشعبي ، وقد يجوز في ذلك معنى آخر ..

١٨٦٤ - فإنه صَرَّتُ يحيى بن عَبَانَ قال : ثنا أبى قال : ثنا أبى لهيمة ، عن عبيدالله بن أبى جمفر ، عن إسماعيل الأعور قال : كان رسول الله يَرَافِينَهِ بأكل متكناً ، فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال : « انظروا إلى هذا العبد ، كيف بأكل متكناً » قال : فجلس رسول الله يَرْفَقِي .

فقد يجوز أن يكون هذا هو المنى الذي من أجله قال : « لا أكل متكثاً » لأنه فعل اللجوك الجبابرة ، وفعل الأعاجم ، فبكره ذلك ، ورغب في فيل العرب ، كما روى عن عمر :

٦٨٦٥ - فإنه لَمَرْثُنَا حسين بن نصر قال : سمت بزيد بن هارون قال : ثنا عاصم الأحول ، عن أبي عثمان المهدي . قال : أتانا كتاب همر بن الخطاب « اخشوشنوا ، واخشوشبوا ، واخلولتوا ، وتمددوا كأنكم ممد ، وإيا كم والتنم ، وزي المجم» .

أفلا ترى أنه نهاهم عن زى العجم ، وأمرهم بالتمدد ، وهو العيش الحُشَين ، الذي تعرفه العرب ، لكذلك الأكل متكثاً نهوا عنه لأنه فعل العجم .

وأما الشرب قاعداً فأمروا به ، خوفاً بما يحدث عليهم في صدورهم ، وليس في ذلك شيء من زيِّ المجم .

٦٨٦٦ ـ وقد روى في إباحة الشرب قائماً ، عن جماعة من أصحاب رسول الله على الله ماصرَّتُ روح بن الفرج قال : ثنا بوسف بن عدى قال : ثنا أبو الأحوص ، عن عبدالأعلى ، عن بشر بن غالب قال : دخلت على الحسين بن على داده، فقام إلى 'بخيتة له ، فسمح ضرعها ، حتى إذا درّت ، دعا بإنام، فحلب ثم شرب وهو قائم ، ثم قال : « يابشر ، إنى إنما فعلت ذلك ، لتعلم أنا نشرب ، ونحن قيام » .

٦٨٦٧ ـ حَرَثُ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عاص قال : ثنا مالك ، عن عاص بن عبدالله بن الزبير قال : وأيت أبي يشرب وهو قائم .

مراك مراك على بن خريمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حاد ، عن عبدالله بن عبّان بن خشم ، عن على بن عبدالله البارق قال: ناولت ابن عمر إداوة ، فشرب منها فاتما مِن فيها .

وقد روى عن رسول الله عليه ، أنه نهى أن يشرب مِنْ فِي السقاء.

٩٨٦٩ \_ مَرْشُ محد بن خزيمة قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حاد ، عن قيادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لهي رسول الله عليه عن الشرب من في السقاء .

، ٦٨٧ - مَرَثُّنَا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حاد، عن أبوب، عن عكرمة، عن أبي هويرة، هن رسول الله

فلم يكن هذا النَّـهمي من رسول الله عَلَيْكِ ، على تحريم ذلك ، على أمته ، حتى يكون مَنْ فَـمَــكَـهمهم عاصياًله، والـكن لمني قد اختلف فيه ماهو ؟.

٦٨٧١ \_ غَدَثنا محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن رسول الله كالله عن الشرب مِن في السقاء ، لأنه مُبنته ، فهذا معناه .

فلم يكن هذا النَّمهي ُ من رسول الله على طريق التحريم ، بل كان على طريق الا شفاق منه على أمته والرآفة بهم ، والفظر لهم .

وقد قال قوم : إنما نهيي عن ذلك ، لأنه الموضع الذي يقصده الحوام ، فنهي عن ذلك خوف أذاها .

فكذلك ما ذكرنا عنه في صدر هذا الباب ، من نهيه عن الشرب قائما ، ليس على التحريم الذي يكون فاعله عاصياً ، ولكن للمعنى الذي ذكرناه في ذلك .

وقد روينا عن رسول الله علي فيا تقدم ، من هذا الباب ، أنه أنى بيت أم سليم ، فشرب من قربة وهو قائم من فيها .

فدل ذلك على أن نهيه الذي رُورِي عنه في ذلك ، ليس على النَّمْسي الذي يجب على منتهك أن يكون عاميا . ولكنه على النَّمْسي مِن أجل الخوف ، فإذا ذهب الخوف ، ارتفع النهى فهذا ، عندنا ، معنى هذه الآثار ، والله أعسلم .

وقد روى عن رسول الله علي أيضا ، أنه نهى عن اختناث الأستية ، وهو : أن يمكس ، فيشرب من أفواهها .

٦٨٧٣ \_ مَرَشُ بذلك إسماعيل بن يحيى المزنى ، قال : ثنا الشافعي ، عن سُفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن عبيدالله ابن عبدالله ، عن أبي سميد الخدرى أن النبي عَلِيقٌ نهى عن اختناث الأسقية .

٦٨٧٤ \_ حَرَّثُ سلمان بن شميب قال : ثنا أسد قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري، فذكر بإسناده مثله .

قال ابن أبي ذئب « اختنائها ، أن تكسر فيشرب منها .

فالوجه الذي نهى عن ذلك ، هو الوجه الذي من أجله ، نهى عن الشرب من في السقاء:

#### ١٤ -باب وضع إحدى الرجلين على الأخرى

٩٨٧٥ - مَرَثُنَ إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا سفيان ، قال: ثنا أبو الزبير ، عن جابر أن دسول الله على الأخرى .

٦٨٧٦ - مَرْثُ يونس ، قال : أخبر في شعيب بن الليث ، هن أبيه ، عن أبي الزبير ، هن جابر ، عن رسول الله عليه عليه مثله ، وزاد « وهو مضطجم » .

٦٨٧٧ \_ مَرْثُنَ سلبان بن شميب ، قال : ثنا عبدالرحمن بن زياد ، ح .

٦٨٧٨ ــ و صَرَّتُ محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج بن المنهال ، قالا : ثنا حماد بن سلمة ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، عن النبي النبي ، مثله .

٩٨٧٩ - مَرْضُ بن أبى داود ، قال: ثنا المقدى ، قال: ثنا المعتمر ، من أبيه ، عن خداش ، عن أبى الزبير ، عن جابر، عن النبي مثله .

۱۸۸۰ حقرت ابن أبی داود ، قال : ثنا أمیة بن بسطام ، قال : ثنا بزید بن زریع ، عن روح بن القاسم ، عن عمرو ابن دینار ، عن أبی بكر بن حمص ، عن أبی هربرة ، عن رسول الله على أن نهمی أن يثمی الرجل إحدی رجليه علی الأخرى .

قال أبو جعفر ، فكره قوم وضم إحدى الرجلين على الأخرى ، لهذه الآثار .

۱۸۸۱ ــ واحتجوا في ذلك أيضاً ، بما حَرْثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن واصل ، عن أبى واثل قال : كان الأشعث ، وجربر بن عبدالله ، وكعب ، قموداً ، فرفع الأشعث إحدى رجليه على الأخرى وهو قاعد .

فقال له كعب بن عجرة: ضمها ، فإنه لايصلح لبشر .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بذلك بأساً ، واحتجوا في ذلك ، بما روي عني رسول الله عليُّ .

٦٨٨٢ - مَرْثُنَ يُونِس ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن هباد بن تميم ، عن همه قال : رأيت النبي عَلَيْ مستلقيا في المسجد ، واضماً إحدى رجليه على الأخرى . م ۱۸۸۳ ـ حَرَشُ اروح بن الفرج قال: ثنا عبد الرحمن بن يعقوب بن أبي عباد ، قال: ثنا سفيان ، قال: حَرَثُ الرهرى ، قال: حَرَثُ الراهرى ، قال: حَرَثُ عباد بن تميم ، هن عمه ، عبدالله بن زيد ، عن النبي مَنْ ، مثله .

١٨٨٤ \_ حَرَثُ بِزِيد بن سنان : قال : ثنا أبو بكر الحنني ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، قال : ثنا الرهرى ، قال حَدَثْنَ عباد بن تميم ، عن عمه ، عن النبي عَلِيْقَه ، مثله .

م ٦٨٨٥ \_ حَرَثُ يونس قال : ثنا اين وهب ، قال : حَرَثْثَى مالك بن أنس ويونس ، عن ابن شهاب ، عن عباد ابن تيم ، عن عمه ، عن رسول الله وقطة ، مثله .

٦٨٨٦ \_ حَرِّشُ ابن مرزوق ، قال : ثنا عثمان بن غمر رضى الله عنه ، قال : ثنا مالك ، عن ابن شهاب ، فذكر بإسناده مثله .

مرتث عمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا عبدالعزيز بن عبدالله الماجشون ، ح .

٦٨٨٨ ـ و حَرَشُ على بن عبدالرحن ، قال : ثنا على بن الجمد ، قال : ثنا عبدالعزيز بن عبدالله ، عن ابن شهاب قال : حَرَثُنَى محود (١) بن لبيد ، عن عباد بن تمم ، عن همه ، عن النبي عَرَاقِتُم ، مثله .

قالوا : فهذه الآثار قد جاءت عن رسول الله عِلْكُ بِإِباحة مامنعت منه الآثار الأول.

وأما ماذكروه ، مما احتجوا به من قول كعب بن عجرة ، فإنه قد روي عن جماعة ، من أصحاب رسول الله على أخلاف ذلك .

٦٨٨٩ \_ **مَرَثُنَّ** يُونس قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبر في مالك ، ويونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان رضى الله عنهما ، كانا يفعلان ذلك .

• ٦٨٩ \_ صَرَشَىٰ ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم ، عن عبدالله بن عمر ، قال : صَرَشَىٰ سالم أبو النضر ، قال : كان أبو بكر وعمر ، وعبان رضى الله عنهم ، يجلس أحدهم متربعاً ، وإحدى رجليه على الأخرى .

٩٨٩ \_ حَرَّشُ ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاص ، قال: ثنا عبدالله بن جعفر ، عن إسماعيل بن عجد، عن سميد ابن عبد البن عبدالرحن بن يربوع أنه رأى عثمان بن عفان فعل ذلك .

۲۸۹۲ \_ مترشنا بونس، قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال: أخبرنى عمر بن عبدالعزيز ،
 أن محمد بن نوفل حدثه أنه رأى أسامة بن زيد بن حارثة ، ف مسجد النبي تالي ، فعل ذلك .

٩٨٩٣ \_ حَرْشُ يونس قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبر نى أسامة بن زيد الليثى ، عن نافع أنه وأى ابن عمر رضى الله عنه ، يفعل ذلك .

٦٨٩٤ - مَرْشُ ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر، عن سفيان، عن جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، ابن يزيد ألى قال: رأيت عبد الله مضطجعاً بالأراك ألى واضعاً إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول: «رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِيْنَةً لِلْقَوْمِ الطَّالِينَ».

و ۲۸۹ ـ حَرَثُ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عامر قال : ثنا سفيان ، عن عمران (۱) بن مسلم ، قال : رأيت أنس بن مالك عن عامدا ، قد وضع إحدى رجليه على الأخرى .

فقد روينا عن هؤلاء الحِلَّة ، من أصحاب رسول الله عَلَيْكَ ، وهذا مما لايصل إلى تبيينه ، من طريق النظر فنستعمل فيه ، مااستعملناه في غيره من أبواب هذا الكتاب .

ولكن لما روينا عن رسول الله عَلِيَّة ، ماوسفنا في الفصل المتقدم ، وَرُويَ عَن كُعَبَ بِن عَجَرَةَ أَنَّهُ قَال : ( إنه لا يصلح ) (٢) لبشر فكان معنى هذا ، عندنا والله أعلم ، أنها لا تصلح لبشر الهمي رسول الله عَلِيَّة عنها ، لأنه لا يصلح لبشر أن يخالف رسول الله عَلِيَّةِ .

تم قد جاء ماذكرناه في الفصل الثاني من إباحتها ، باستمال رسول الله عَلَيْ إياها .

فاحتمل أن يكون أحد الأمرين قد نسخ الآخر ، فلما وجدنا أبا بكر، وعمر ، وعمّان رضى الله عنهم ، وهم الحاماء الراشدون المهديون ، على قربهم من رسول الله عَلَيْق ، وعلمهم بأمره ، قد فعلوا ذلك بعده ، محضرة أصحابه جيماً ، وفيهم الذى حدث بالحديث الأول عن رسول الله عَلَيْق في الكراهة ، فلم ينسكر ذلك أحد منهم ، ثم فعله عبدالله ابن مسعود ، وابن عمر وأسامة بن زيد ، وأنس بن مالك ، رضى الله عنهم ، فلم ينسكر عليهم منسكر .

ثبت بذلك أن هذا ، هو ماعليه أهل العلم ، من هذين الحبرين المرفوعين ، وبطل بذلك ماخالفه ، ألى ذكرنا وبيّننا .

وقد روى عن الحسن في ذلك ، مايدل على غير هذا المني .

٦٨٩٦ ـ حَرَثُ سليان بن شعيب ، قال : ثنا خالد بن نزار الأيلى ، قال : صَرَثَى السرِيّ بن بحيي ، قال : ثنا عقيل قال : قنا عقيل قال : قنا عقيل قال : قبل للحسن : قد كان يكره أن يضم الرجل إحدى رجليه على الأخرى .

فقال الحسن : ماأخذوا ذلك إلا عن اليهود .

فيحتمل أن يكون كان من شريمة موسى عليه السلام ، كراهة ذلك الفعل ، فـكانت اليهود على ذلك .

قأمر رسول الله عليه ، بإتباع ما كانوا عليه ، لأن حكمه أن يكون على شريمة النبي الذي كان قبله ، حتى يحدث الله له شريعة تنسخ بشريعته .

ثم أمر رسول الله ﷺ بخلاف ذلك ، وبإباحة ذلك الفعل ، لما أباح الله عز وجل له ، ماقد كان حظره ، على من كان قبله .

وقد رُوِي عن الحسن خلاف ذلك أيصا .

٦٨٩٧ \_ وَتُرْفُ عُمُد بن خزيمة قال : ثنا حجاج ، قال : ثناد حاد ، عن حميد ، هن الحسن أنه كان يفعله ، يعني : يضع

ون نسخة د عامر ، .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة بدل مابين القوسين و إنها الاتصلح ع.

إحدى الرجلين على الأخرى وقال : إنما كرم له ذلك أن يفعله بين يَدَى القوم ، مخافة أن ينكشف .

والوجه الأول عندي ، أشبه من هذا .

ألا ترى إلى قول كمب « إنها لانصلح لبشر » فلو كان ذلك المنى الذى روى عن الحسن في هذا الحديث ، ثم يقل ذلك كدب .

ولكنه إنما قال ذلك ، لعلمه بِنَــَهْمَى رسول الله عَلَيْقَ ، لما كان عليه من اتباع من قبله ، ثم نسبخ الله عز وجل فلم يعلمه كمب ، فكان على الأمر الأول ، وعلمه غيره ، فرجع إليه ، وترك ماتقدمه .

### ١٥ - باب الرجل يتطرق في المسجد بالسهام

٦٨٩٨ - عَرْشُ أَبُو بَكُرة وعلى بن معبد ، قالا : ثنا أبو أحمد ، محمد بن عبدالله بن الزبير ، قال : ثنا بُرَيد بن عبدالله الله الله البن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « إذا من أحدكم في مسجدنا ، أو في مساجدنا ، وفي يده سهام ، فليمسك بنصالها ، لا يعقر بها أحداً » .

قال أبو حمفر : فذهب قوم إلى أنه لابأس أن يتخطى الرجل المسجد ، وهو حامل ما أراد حمله ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، وقالوا : لاينبغى لأحد أن يدخل السجد ، وهو حامل شيئاً من ذلك ، إلا أن يكون دخل به يريد بدخوله الصلاة ، أو أن يكون إذا دخله ، يريد به الصدقة ، فأما أن يدخل به يريد تخطى المسجد ، فإن ذلك مكروه .

وقالوا : قد يحتمل أن يكون النبي عَلِيُّ ، أراد بما ذكرنا ، في حديث أبي موسى ، الإدخال للصدقة . فنظرنا في ذلك ، هل نجد شيئاً من الآثار بدل عليه .

٩٨٩٩ ـ فإذا يونس قد مترش ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبر في ممرو بن الحاوث ، والليث بن سعد ، يزيد أحدهما على الآخر ، عن أبي الزبير ، عن حابر قاله: كان الرجل بتصدق بنبل في السجد ، فأمره رسول الله عَمَا أَنْ لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها .

. ١٩٠٠ مَرْضُ ربيع المؤذن، قال: ثنا شميب بن الليث ، عن الليث ، عن أبى الزبير ، عن جار ، عن النبى

قبين جابر في هـــذا الحديث ، أن الذين كانوا يدخلون بها المسجد ، إنما كانوا بريدون بها ، الصدقة فيه لاالتخطُّني .

فَهِذَا هُو مَا أَبِاحِهُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ ، مَا فَي حَدِيثُ أَبِي مَوْسَى .

#### ١٦ -باب المعانقة

١٩٠١ حقر من خريمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ، وبزيد بن زريع ، عن حنظة السدوسي ، عن أنس بن مالك أنهم قالوا : يارسول الله ، أينحني بعضنا لبعض ، إذا التقييا ؟.

قال : « لا » قالوا ، فيمانق بمضنا بعضا ؟ قال « لا » .

قالوا : أفيصافح بمضنا لبمض ؟ قال « تصافحوا » .

٩٩٠٢ \_ عَرْشُنَا أبو أمية ، قال: ثنا سليمان بن حرب ، قال : ثنا أبو هلال ، عن حنظلة ، عن أنس قال : قلنا يارسول الله ، ثم ذكر مثله .

قال أبو جِمَّهُر : فذهب قوم إلى هذا فكرهوا المعانقة ، منهم أبو حنيقة ، ومحمد، رحمة الله عليهما .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بها بأسا ، ونمن ذهب إلى ذلك ، أبو يوسف رحمة الله عليه .

- ٣٩٠٣ ــ وكان نما احتجوا به فى ذلك ، ما **حَرَشُنَ ا** فهند ، قال : ثنا أبوكريب ، محمد بن العلاء ، قال : ثنا أسدبن محمد و ، عن مجالد بن سميد ، عن عاص ، عن عبدالله بن جمفر ، عن أبيه قال : لما قدمنا على النبي عَرَّفُ من عند النجاسى ، تلقائى ، فاعتنقنى .
- 3 . ٦٩ حَرَّثُ محمد بن خزيمة ؛ قال : ثنا عبيدالله بن محمد التيمسي ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن الأجلح ، عن الشمبي قال : وافق قدوم جمفر فتح خيبر .
- فقال النبي عَلَيْقَ « لاأدرى بأى الشيئين أنا أشد فرحا ، بفتح خيبر ، أو بقدوم جعفر » ثم تلقاء فاعتنقه ، وقبِّل بين عينيه .
- 39.0 حَرَّتُ ابن أبی داود ، قال : ثنا إراهيم بن يحيي بن محمد الشجری ، قال : صَرَتْتُی يحيی بن محمد بن عبّاد قال : أخبرتی ابن إسحق ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهری ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضی الله عنها قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة ، ورسول الله عَرَّقَ في بيتی ، فأناه ، فقرع الباب ، فقام إليه وسول الله عَرَّيْنَ في بيتی ، فأناه ، فقرع الباب ، فقام إليه وسول الله عَرَّيْنَ عَرَانا ، والله عربانا قبله ، فاعتنقه وقبّله .
- ٣٩٠٦ ــ وقد رُوِى َ فَى ذلك مِن أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، ما صَرَتْنَى مَمَد بن خزيمة قال : ثما مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا شعبة ، عن غالب التمار ، عن الشعبي أن أصحاب النبي عَلَيْكُ كانوا ، إذا التقوا ، تصافحوا ، وإذا قدموا من منه ، تمانقوا .
  - ٦٩٠٧ \_ مَرْشُ أحد بن داود ، قال : ثنا أبو الوليد ، ح .
  - ٣٩٠٨ ــ و *مَدِشْنِ* ابن مرزوق قال: ثنا يحيى بن حماد ، قالا: ثنا شمبة ، فذكر بإسناده مثله .
- ٩٩٠٩ \_ حَرْثُ مُحد بن خزيمة ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، قال : ثنا أبو غالب ، عن أم الدرداء قالت : قدم علينا سلمان ، فقال : أبن أخى أقلت في المسجد ، فأتاه ، فلما رآه اعتنقه .

فَهُ وَلاءَ أُصِيحَابِ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ ، قَدَ كَانُوا يَتَعَا نِقُونَ .

فدل ذلك على أن مارُوي عن رسول الله عَلَيْكُ من إباحة المانقة ، متأخر عما رُوي عنه من النَّـمْني عنذلك . فبذلك نأخذ ، وهو قول أبي يوسف ، رحمه الله .

#### ١٧ ـ باب الصور تكون في الثياب

7410 - حَرَّثُ محمد بن خريمة قال: ثنا عبدالله بن رجاء ، قال: ثنا شعبة ، عن على بن مدرك قال: سعمت أبازرعة ابن عمرو بن جرير ، عن عبدالله بن نجي ، عن أبيه قال: سعت عليا من النبي عَلَيْكُ قال: « لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة » .

٦٩١٦ ـ صَرَّتُنَ ابن مرزوق قال : ثنا يعقوب بن إسحاق ، وحبان بن هلال ، قالا : ثنا شعبة ، فذكر بإسناده مثله .

٦٩١٧ \_ حَرَثُنَ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَانَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو بَكُر بن عَيَاشَ ، قَالَ : ثَنَا مَفِيرة بن مقسم ، قَالَ : صَرَثَنَى الْحَارِثُ المُحَلَى، عن عبد الله بن نجي ، عن على ، أن رسول الله عَلَيْهُ قَالَ « قَالَ لَى جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السلام : إنا لاندخل بيتا فيه كل ، ولا صورة ولا تمثال » .

م ٦٩ ١٣ ـ مَرْشُ يونس قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرنى عمرو بن الحارث، عن بكير، عن كريب، مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ، حين دخل البيت وجد (١) فيه صورة إبراهيم، وصورة مريم فقال « أمام، فقد سموا أن الملائكة لاتدخل بيتا فيه صورة إبراهيم، فما له يستقسم ».

ر ٢٩١٤ \_ عَرْثُ بِونِس قال : ثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن أبي طلحة أن الذي يَرِائِينَ قال « لاتدخل الملائدكة بيتا ، فيه صورة » .

7910 \_ حَرَثُنَ ابن مرزوق قال : ثنا عفان ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، قال : ثنا سهيل بن أبي صالح ، عن سـميد ابن يسار ، عن أبي طلحة ، عن النبي عَرَاكُم ، مثله .

مرام مرتب ابن أبى داود ، قال : ثنا أمية بن بسطام ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا روح بن القاسم ، عن سميل بن أبى صالح ، عن سميد بن يسار ، عن زيد بن خالد ، عن أبى أبوب ، عن رسول الله علي ، مثله .

79 من عبد العريز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن أبي ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد العريز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن أبي مورة » . سلمة ، عن عائشة رضى الله عنها أن جبر بل عليه السلام قال لرسول الله ﷺ « إنا لاندخل بيتا فيه سورة » .

791۸ - صَرَّتُ روح بن الفرج قال : ثنا أبو زيد (٢) بن أبى الغصر (٣) قال : ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن موسى ابن عقبة ، عن نافع ، عن القاسم ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: اشتريت نمرقة فيها تصاوير ، فلما دخسل على رسول الله على الله على أله المعلم أله الله على الله ع

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة ډيزيد د .

<sup>(</sup>۱) وق نمخهٔ د رأی ، .

 <sup>(</sup>٩) وق نسخة « المرى » -

فقلت : نمرقة اشتريتها لك ، تقعد عليها ، قال ٥ إنا لاندخل بيتا فيه تصاوير ٢ .

7919 ـ حَرَثُنَ ربيع المؤذن قال: ثنا بشر بن بكر قال: حَرَثُنَى الأوزاعي قال: حَرَثُنَى ابن شهاب قال: أخبر في القاسم ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على "رسول الله عن الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على "رسول الله عن عنه من الله عن عائشة الناس عناها يوم القيامة ، الذين يشبهون بخلق الله عزوجل » .

٠ ٢٩٢٠ \_ صَرَّتُ يونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبر في ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن عن كريب ، مولى ابن عباس ، عن أسامة بن زيد ، عن رسول الله عَلَيْكُ قال « لاندخل الملائكة بيتا فيه صورة » .

ر ۲۹۲۱ منت ابن أبی داود ، قال : ثنا علی بن الجمعد ، قال : ثنا ابن أبی ذئب ، عن عبد الرحمن بن مهران ، عن عبر مولی ابن عباس ، عن أسامة بن زید ، عن النبی علی أنه دخل الكعبة ، قرآی فیها صورة ، فأص ف فأتيته بد لو من ماء ، فجمل يضرب به السور ، يقول « قاتل الله قوما يصورون مالا مخلقون » .

٦٩٢٢ \_ حَرَثُ يُونِس قال : أنا ابن وهب ، قال : حَرَثُتَى عمر بن محمد أن سالم بن عبد الله حدثه هن أبيه أن جبريل عال لرسول الله عَرَاقِيْ « إنا لاندخل بيتا فيه صورة » .

٣٩ ٢٩ - حَرِّثُ يونس قال لنا (١) ابن وهب قال أخبر ني يونس ، عن ابن شهاب ، عن ابن السباق ، عن ابن عباس عن ميمونة ، زوج النبي عَلِيْكُ ، عن رسول الله عَلِيْكُ ، مثله .

٢٩٢٤ \_ صَرَّتُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد قال : ثنا ابن لهيعة قال : ثنا أبو الزبير قال : سألت جابراً عن الصور ف البيت ، وعن الرجل يفعل ذلك .

فقال : زجر رسول الله عن ذلك .

م ٢٩٢٠ م مَتَثُلُ فهد قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دار مروان بن الحكم، فإذا بتماثيل.

فقال: قال رسول الله عَلَيْقَةِ « قال الله عزوجل: ومن أظلم ممن ذهب يُحلق خلقا كلق ، فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا سميرة » .

قال: أبو جعفر: فذهب ذاهبون إلى كراهية أنحاذ ما فيه الصور من الثياب، وما كان يوطأ (٢) من ذلك وعتهن، وما كان ملبوسا، وكرهوا (٣) كونه في البيوت، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ما كان من ذلك يوطأ (؛) ويمهن ، فلا بأس به ، وكرهوا ماسوى ذلك .

٦٩٢٦ ــ وكان من الحجة لهم فى ذلك ، ما هرّش يونس قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبر فى أسامة بن زيد الليثي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أمه أسماء بنت عبد الرحمن ، وكانت فى حجر عائشة رضى الله عنها ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله على من سفر ، وعندى تمط لى فيه صورة ، فوضمته على سمونى فاجتبذه وقال لا لاتسترى الجدار » .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة د يتوطأ ،

 <sup>(</sup>٤) وأن نسخة ﴿ يتوطأ ﴾ .

 <sup>(</sup>۱) وق نسخة « أنا »
 (۲) وق نسخة « كراهة »

قالت : فصنعته وسادتين ، فأخذه رسول الله عَلَيْكُ ، يرتفق عليهما .

معرف بن على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حَرَثُمْ بَكُر ابن مضر ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه ، أن أباء حدثه ، عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت نصبت سترا ، فيه تصاوير ، فدخل رسول الله عنها فرعه ، فقطمته وسادتين .

فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء مولى بني أزهر :

سمت أبا محمد ، يذكر أن عائشة رضى الله عنها قالت : فكان رسول الله مَا الله مُعَلِّم برتفق عليهما .

وقال: لا ، ولكن سممت القاسم بن محمد يذكر ذلك عنها ﴿

٩٩٣٩ \_ صَرَتَّىٰ ابن مرزوق ، قال : ثنا محمد بن أبي الوزير ، قال : ثنا محمد بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أنها جملت سترا فيه تصاوير إلى القبلة .

فأمرها رسول الله عليهما ، فنرعته ، وجملت منه وسادتين ، فكان النبي عليهما .

. ٩٩٣ \_ حَرَثُنَ يُونَسَ قال : ثنا ابن وهب أن مالكاً حدثه ، عن نافع ، عن القاسم بن عمد ، عن عائشة أم المؤمنين عنها رضي الله ، أنها اشترت بنمرقة فيها تصاوير .

فلما رآها رسول الله عَلَيْنَة ، قام على الباب ، فلم يدخل ، فعرفت في وجهه الكراهة .

فنات : بارسول الله ، أتوب إلى الله ، وإلى رسوله ، فحاذا أذنبت ؟

فقال رسول الله عَلَيْقُ « مابال هذه النمرقة ؟ » قلت : اشتريبها لك ، لتقمد عليها ، وتتوسدها .

فقال رسول الله علي « إن أصحاب هذه الصور ، يقدمون (١) يوم القيامة فيقال لهم : أحيوا مأخلقهم » .

ثم قال ﴿ إِن البيت الذي فيه الصور ، لا تدخله الملائكة » .

٦٩٣١ \_ مَرْثُنَ ابن مرزوق قال : ثنا سميد بن عاص قال : ثنا شعبة ، من عبد الرحمن بن القاسم ، من أبيه قال : قالت عائشة ه كان ثوب فيه تصاوير ، فجملته بين بَدَي رسول الله عَنْ وهو يصلى ، فكرهه ، أو قالت: فنها في فيلته وسائد » .

فقال أهل هذه المقالة : فما كان مما موطأ (٢) فلا بأس لهذه الآثار ، وما كان من غير ما يوطأ ، فهو الذي جاءت فيه الآثار الأول :

<sup>(</sup>٢) وق نسخة « يتوطأ » .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د يعذبون ۽ .

وقد رُورِي عن رسول الله عَلِيُّ أنه اسْنتي مما نهي عنه من الصور ، إلا ما كان رقما في ثوب .

79٣٢ \_ صَرَّتُ يُونَى ، قال : ثنا ابن وهب قال : أخبر فى عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه : أن بُسْر بن سعيد حدثه ، أن زيد بن خالد الجمهى حدثهم ، ومع بسر بن سعيد ، هبيد الله الخولانى ، أن أبا طلحة حدثه ، أن رسول الله على قال « لاندخل الملائكة بيتا فيه صورة » .

قال بسر: فرض زيد بن خالد، فعدناه، فإذا نحن في بيته، بستر فيه تصاوير .

فقلت لعبيد الله الخولانى : ألم تسمعه صرَّتُ في التصاوير ؟ قال : إنه قد قال « إلا رقمًا في ثوب ، ألم تسمعه ؟ قلت لا : قال : بلي ، قد ذكر ذلك .

79٣٣ ـ عَرَشُنَا ابن أبي داود ، قال : ثنا الوهبي قال : ثنا ابن إسحاق ، عن سالم أبي النضر ، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ، قال : اشتكى أبو طلحة بن سهل (١) فقال لى عنمان بن حنيف : هل لك في أبي طلحة تموده أ فقلت : نم قال : فجئناه ، فدخلنا عليه ، وتحته عمط فيه صورة ، فقال : الزغوا هذا النمط ، فألقوه عني .

مَثَالَ لَهُ عَبَّانَ بَنْ حَنَيْفَ : أو ماسممت ، ياأبا طلحة ، رسول الله يُرَاتِينَ حَيْنَ نَهمى عن الصورة ؟ قال « إلا رقمًا في ثوب ، أو ثوبا فيه رقم » .

قال : بلى ، ولكنه أطيب لنفسي ، فأميطوه على .

٦٩٣٤ \_ عَرْشُنَا يُونَس ، قال : ثنا ابن وهب أن مالسكا حدثه ، عن أبى النضر ، فذكر با سناده مثله ، غير أنه قال مكان ه عثمان بن حنيف » « سهل بن حنيف » .

فثبت بما روينا خروج الصور التي في الثياب ، من الصور المهميُّ عنها ، وثبت أن المنهى عنه ، الصور التي هي : نظير ما ينعله النصاري في كنائسهم ، من الصور في جدرانها ، ومن تعليق الثياب الصورة فيها .

فأما ماكان يوطأ <sup>(۲)</sup> ويمتهن ، ويفرش ، فهو خارج من ذلك ، وهــــذا مذهب أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومجمد ، رحمهم الله تعالى .

79٣٥ \_ حَيْثُ يَنْ يَنْ مِنْ مَنَانَ قَالَ : ثَنَا أَبُو كَامَلَ ، قَالَ : ثَنَا هَبِد الواحد بن زياد ، قال : ثنا ليـــث أَنَّ قال : دخات على سالم بن عبد الله وهو متكى على وسادة حراء ، فيها تصاوير ، قال : فقلت : اليس هذا يكره ؟ يه .

فقال : لا ، إنما يكره ما يعلق منه ، وما نصب من التماثيل ، وأما ما وطيء ، فلا بأس به .

٦٩٣٦ – قال : ثم صَرَعَىٰ عن أبيه قال: قال رسول الله عَلَيْهِ : « إن أصاب هذه الصور بمذبون يوم التيامة حتى ينفخوا فيها الروح ، يقال لهم « أحيوا ما خلقتم » .

قدل هذا من قول سالم ، على ما ذكرنا ، ثم اختلف الناس بعد ذلك ، في هذه الصور ما هي ؟

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة « يتوطأ ، .

<sup>(</sup>۱) ولى نسخة د سهل » .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة «ليث»، وهو ليث بن أبي سليم.

فتال قوم : قد دخل فی ذلك صورة كل شیء ، مما له روح ، ومما ليس له روح ، قالوا : لأن الأثر جاء فی ذلك مبهما .

79٣٧ \_ واحتجوا في ذلك أيضا بما حَرَّثُ ربيع المؤذن ، قال : تنا أسد ، قال : ثنا وكيع ويحبي بن عيسى ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ،عن مسروق ، عن عبد الله قال : قال رسول الله عَلَيْقَةِ ﴿ أَسُد الناس عذابا يوم القيامة ، المصورون ، .

٣٩٣٨ \_ حَرَثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو الوليد (١٦ قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا عون بن أبى جعيفة ، أخبر أبى عن أبيه قال : امن رسول الله عَرَاقَةُ المسور .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : مالم يكن له من ذلك روح ، فلا بأس بتصويره ، وما كان له روح ، فهو المهى عن تصويره .

واحتجوا في ذلك بما روى عن ابن عباس .

٣٩٣٩ \_ حَرْشُ كِار قال : ثنا عبد الله بن حران ، قال ثنا عوف (٢) بن أبي جميلة، عن سعيد بن أبي الحسن ، قال : كنت عند ابن عباس ، إذ أتاه رجل ، فقال : يا ابن عباس ، إنما معيشتي من صنعة بدى ، وأنا أصنع هذه التصاوير .

فتال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما ممعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : « من صور صورة ، فإن الله ممدّبه عليها يوم القيامة ، حتى ينفخ فيها الروح ، وليس بنافخ أبداً » .

قال: فربا الرجل ربوة شديدة ، واصفر وجهه فقال « ويحك ، إن أبيت إلا أن تصنع ، فعليك بالشجر ، وكل شيء ليس فيه روح »

. ٢٩٤٠ \_ صَرِّتُ على بن شيبة ، قال : ثنا قبيصة ، قال : ثنا سفيان ، عن عوف(٢) ، فذكر بإسناده مثله.

وقد دل على صحة ما قال ابن عباس من هذا ، قول رسول الله عليها « فإن الله معذبه عليها ، حتى ينفخ فيها الروح » .

فدل ذلك ، على أن ما نهي من تصويره ، هو ما يكون فيه الروح ·

وقد روى في ذلك أيضا ، عن غير ابن عباس ، عن النبي عَلَيْنَ قال : « المصورون يمذيون يوم القيامة ، ويقال لهم : أحيوا ما خلقم » .

<sup>(</sup>٢) انظر التقريب: ٤٣٣.

<sup>(</sup>۱) وق تسخة « داود » ،

- ۱۹۶۲ حَرَثُ أَحَد بن داود ، قال : ثنا سلیمان بن حرب ، قال : ثنا حماد بن زید ، عن أیوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله عَرَاقَةً ، مثله .
- م ۲۹۶۳ مَرَبُّنُ يُريد بن سنان ، قال : ثنا موسى بن إسماعيل قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، فذكر بإسناده ، مثله .
- ٢٩٤٤ ـ حَدَّثُ على بن معيد ، قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال : ثنا هام بن يحيى ، عن فتادة ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه « من صور صورة ، عذب بوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح ، وليس بعافخ ». فمنى هذه الآثار ، معنى ما رويناه عن ابن عباس .
  - وقد روى عن النبي يَرْكُنُّهُ في ذلك أيضا ما يدل على هذا المني .
- 7950 \_ حَرَّمُنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا الوحاظى ، قال : ثنا عيسى بن يونس ، قال : ثنا أبي قال : لما قدم مجاهد السكوفة ، أتيته أنا وأبي ، غدثنا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْقَ « أنا في جبريل فقال : يا عد ، إنى جثتك البارحة ، فلم أستطع أن أدخل البيت ، لأنه كان في البيت تمثال رجل ، فر بالتمثال ، فليقطع رأسه ، حتى يكون كهيئة الشجرة » .
- ٣٩٤٣ \_ مَرْشُ سلمان بن شميب ، قال : ثنا على بن معبد قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبى إستحاق ، عن مجاهد ، عن أبى هريرة قال : استأذن جبريل عليه السلام ، على رسول الله على فقال « ادخل » فقال : كيف أدخل ، وفي بيتك ستر ، فيه تماثيل خيل ورجال ؟ فإما أن تقطع روسها ، وإما أن تجملها بساطا ، فإنا \_ معشر الملائكة \_ لا ندخل بيتا فيه تماثيل » .
- فلما أبيحت التماثيل بمد قطع رءوسها الذي لو قطع من ذي الروح ، لم يبق ، دل ذلك على إباحة تصوير مالا روح له ، وعلى خروج مالا روح لمثله من الصور ، مما قد نهيي عنه في الآثار التي ذكرنا في هذا الباب .
- 792٧ ــ وقد روي عن عكرمة في هذا الباب أيضاً ، ما صَرَشُ محمد بن النمان ، قال : ثنا أبو ثابت المدبي قال : ثنا ما حرمة ، عن أبي هريرة قال : الصورة الرأس ، فكل شيء لبس له رأس ، فليس بصورة .
- وف قول جبريل ، صلوات الله عليه ، لرسول الله عليه ، في حديث أبي هريرة « إما أن تجعلها بساطا ، وإما أن تتعلم رءوسها » دليل على أنه لم يبح من استمال ما فيه تلك الصور إلا بأن يبسط .
- فَأَنْ قَالَ قَائَلُ : فَنِي حَدَيْتَ أَبِي طَلَحَةَ أَنْهَ كَانْ فِي بَيْتُهُ سَبَرَ فَيْهِ تَصَاوِيرَ ، وَلم يَدْخُلُ ذَلكُ عَنْدُه ، فَيَا سَمِعُ مَنْ النبي ﷺ « لاتدخل الملائكة بيتاً فيه صورة » لأنه سمع النبي ﷺ يقول « إلا ماكان رقما في ثوب » .
- قيل له : أما ماذكرت من الستر ، فا نما هو فعل أبى طلحة ، وقد يجوز أن يكون النبي للله لم يوقفه على أن ذلك الثوب المستثنى هو الستر .
  - وقد يجوز أن يكون الستر أيضاً فما استثنى.

فلما احتمل ماذكرناه ، وكان في حديث مجاهد ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عَلَيْظُ ، ما وحفنا ، علمنا أن الثياب البسوطة ، كهيأة البسط ، لاماسواها من الثياب الملقة واللبوسة ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحد ، رحمهم الله تعالى .

## ١٨ - باب الرجل يقول «استغفر الله وأتوب إليه»

قال أبو جعفر : سممت أبا جعفر بن أبى عمران ، يكره أن يقول الرجل « أستنفر الله وأثوب إليه » ولكفه يقول « أستنفر الله ، وأسأله التوبة » .

وقال: رأيت أصحابنا يكرهون ذلك ، ويقولون: التوبة من الذنب هي تركه ، وترك العود عليه، وذلك غــير موهوم من أحد .

فَا ذَا قَالَ ﴿ أَتُوبِ إِلَيْهِ ﴾ فقد وعد الله أن لايعود إلى ذلك الفنب ، فَا ذَا عاد إليه بعد ذلك ، كان كمر في وعد الله ثم أخلفه .

ولكن أحسن ذلك أن يقول « أسأل الله التوبة » أى : أسال الله أن ينزعني عن هــذا الذنب ، ولايميدنى إليه أبداً .

وقد روى ذلك أيضاً عن الربيع بن ُخفَـيم .

م ٦٩٤٨ \_ جَرَثُني موسى بن البارك ، قال : ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن ســـعيد القطان ، قال : ثنا حسين بن على الجمعن ، عن دائدة ، عن منذر ، عن الربيع بن تخشيم ، قال : لا يقول أحدكم « إنى أستنفر الله وأتوب إليه » ثم يعود فيكون كذبه ، ويكون ذنبا ، ولكن ليقل « اللهم اغفرلى ، وتب على ً » .

79.59 \_ وكان من الحجة لهم في ذلك ، ما مَرَّتُ ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو عمر الحوضي رضى الله عنه قال : ثنا خالد بن عبد الله قال : قال رسول الله عَنْ الله عنه عن عبد الله قال : قال رسول الله عَنْ الله عنه « التوبة من الذب ، أن يتوب الرجل من الذب ، ثم لا يعود إليه » .

م ٦٩٥٠ ـ فهذه صفة التوبة ، وهذا غير مأمون على أحد ، غير رسول الله يَرَاتُ فإنه معسوم ، ولذلك كان يقول ، فيا هد روى عنه ، ماقد مَرَشُن ابن أبى داود ، قال : ثنا خطاب بن عَمَان ، وحيوة بن شريح ، قالا : ثنا بقية بن الوليد ، عن الزبيدى ، عن الرهرى ، عن عبد الملك بن أبى بكر بن الحارث بن هشام ، عن أبى هريرة أنه كان تول : سمت رسول الله يَرَاتُ إبول « إلى الأتوب في اليوم مائة ممة » وقال أنس (١) إنما قال « سبمين مرة » .

م ٦٩٥١ \_ حَدَّثُ ابن ابی داود ، قال : ثنا أيوب بن سليان بن بلال ، قال : حَدَثُثُي أبو بكر بن أبی أويس ، عن سليان (٢) عن محمد بن عبد الله بن أبی عتبیق ، وموسی بن عقبة عن ابن شهاب ، عن أبی بكر بن عبد الرحمن ،

<sup>(</sup>١) وفي نسينة د أناس ، .

<sup>(</sup>٢) وق نسخة « سلمان ۽ ٠

عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله علي يقول : « إنى لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم ، أكثر من سبمين مرة » .

۱۹۰۲ ـ مَرَثُنَّ يُونِسَ قال : ثنا سلامة بن روح ، قال < ثنا عقيل ، قال : ثنا الزهرى أن أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أخبره ، أن أبا هريرة قال : قال رسول الله عَلِيَّةِ ، ثم ذكر مثله .

٣٩٥٣ ـ مَرْثُنَا يُونَى قال : ثنا ابن وهب ، عن يونس (١) عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْقُ ، مثله .

٢٩٥٤ ـ مَرْثُنَ حسين بن نصر قال : ثنا ابن أبي مريم قال : ثنا عمد بن جمفر ، قال : أخبر في موسى بن عقبة ، عن أبي إسحاق حدثه ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه أن رسول الله يَرَاثِيَّةٍ قال : « إنى لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم ، مائة مرة » .

م ٦٩٥٥ ـ مَرَثُنَ اللهِ ، ثنا أسد قال : ثنا أسد قال : ثنا مروان بن معاوية ، قال : ثنا زياد بن المنذر ، قال : ثنا أبو بردة ابن أبى موسى قال : ثنا الأغر المزى قال : خرج إلينا رسول الله عَلَيْتُه ، رافعا يديه وهو يقول : « يا أيها الناس ، استغفروا ربكم ، ثم توبوا إليه ، فوالله إلى لأستغفر الله ، وأتوب إليه في اليوم ، مائة مرة ، :

قالوا : فهذا كان رسول الله عَلَيْظَةً يقوله ، لأنه معصوم من الذنوب ، وأما غيره ، فلا ينبغي أن يقول ذلك ، لأنه غير معصوم من المود ، فها تاب منه .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا به بأساً ، أن يقول الرجل « أتوب إلى الله عز وجل » .

وكان من الحجة لهم في ذلك ، ما قد روى عن رسول الله علية .

7907 - مَرْشُنَا أَبُو بِشُرِ الرَقَى ، قال : ثنا حجاج بن محمد ، من ابن جريج قال : أخبر في موسى بن عقبة ، عن سهيل ابن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيِّلَيَّةٍ ، أنه قال « من جلس مجلسا ، كثر فيه لفطه ، ثم قال قبل أن يقوم « سبحانك ربَّنا ، لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب (٢) إليك » غفر له ما كان في مجلسه ذلك » .

790٧ ـ مَرَثُنُ ابن أبي داود ، قال : ثنا سعيد بن سلمان الواسطى ، قال : ثنا عثمان بن مطر (٢٠عن ثابت ، عن أنس ، أن النبي عَلِيْقَةِ قال : «كفارة المجلس ـ سبحانك اللهم وبحمدك ، أستغفرك وأتوب إليك » .

١٩٥٨ \_ مَرَشَىٰ محمد بن خزيمة وفهد بن سلميان قالا : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : مَرَشَى الليث قال : مَرَشَى ابن الهاد ، عن إسماعيل بن عبد الله بن جعد (<sup>(2)</sup> قال : بلغنى أن رسول الله مَلَكُ قال : « ما من إنسان يكون في مجلس فيقول ، حين يريد أن يقوم « سبحانك اللهم ومحمدك ، لا إله إلا أنت أستنفرك وأتوب إليك » إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس » .

٦٩٥٩ ـ قال فحدثنا بهذا الحديث يزيد بن خصيفة فقال: هكذا صِّرشْني السائب بن يزيد ، عن رسول الله علي .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة د ثم أتوب ۽ ﴿

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة د يوسف ۽ .

<sup>(</sup>t) وف نسخة « أبي عبد الله عن جعفر »

<sup>(</sup>٣) **و**في نسطة و معبد » .

١٩٦٠ - حَرَشُنَ محمد بن خَرْعة وفهد ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حَرَشْنَى الليث قال : حَرَشْنَى ابن الحاد ،
 عن يحي بن سعيد عن زرارة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما كان رسول الله علي يقوم من المجلس إلا قال :
 د سبحانك اللهم ربى و بحمدك ، لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك » .

فعلت له : يا رسول الله ، ما أكثر ما نقول هؤلاء الـكلبات ، إذا قمت ؟

فقال: « إنه لا يقولهن أحد حين يقوم من مجلسه إلا غفر له ، ما كان في ذلك المجلس » .

فهذا رسول الله عَلِيْكِ قد روى عنه أيضا ما ذكرنا ، وهو أولى القولين عندنا ، لأن الله عز وجل ، قد أس بذلك في كتابه فقال : ﴿ فَتُموبُوا إِلَى بَارِئِكُم ﴾ وقال : ﴿ تُموبُوا إِلَى اللهِ تَـوْبَـةٌ نَـصُوحاً ﴾.

وأمر رسول الله ﷺ بذلك ، في الآثار التي ذكرنا ، فلهذا أبحنا<sup>(١)</sup> ذلك ، وخالفنا أبا جعفر ، فيما ذهب إليه على ما ذكرنا في أول هذا الباب .

فإن قال قائل: فإن الله عز وجل، إنما أمرهم في كتابه أن يتوبوا، والتوبة هي ترك الدنوب، وترك العود إليها قال: وكذلك روى إليها، وليس ذلك بقولهم. « قد تبنا » إنما ذلك ، الخروج عن الذنوب، وترك العود إليها قال: وكذلك روى في قول الله عز وجل «تُوبِدُو إِلَى اللهِ تَوْبَةَ نَصُوحاً».

7971 \_ فَذَكُرُ مَا صَرَّتُ أَبُو بِكُرَةَ قَالَ: ثَنَا مُوسَى بِن زَيَادُ الْحَنْوَى ، قَالَ: ثَنَا إسرائيل ، قال: ثَنَا سَمَاكُ ، عَنْ النَّمَانَ الله الله الله الله الله يشير ، قال : سمعت عمر يقول « التوبة النصوح ، أن يجتنب الرجل أى شيء كان يعمله ، فيتوب للى الله عز وجل منه ، ثم لا يعود إليه أبداً » .

٣٩٦٢ ـ حَدَثُمُ أَبُو بَكُوة قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن سمالة ، عن النعان ، عن عمر ، مثله :

فهذه صفة التوبة التي أمرهم الله عز وجل بها في كتابه .

فأما قولهم « نتوب إلى الله » ليس من هذا في شيء .

قيل لهم : إن ذلك وإن كان كما ذكرتم ، فإنا لم نبع لهم أن يقولوا « نتوب إلى الله عز وجل » على أنهم ممتقدون للرجوع إلى ما تابوا منه .

ولكنا أبحنا لهم ذلك ، على أنهم يريدون به ترك ما وتعوا فيه من الذنب ، ولا يريدون المودة في شيء منه . فإذا قالوا ذلك ، واعتقدوا هذا بقلوبهم ، كانوا في ذلك مأجورين مثابين .

فن عاد منهم بعد ذلك في شيء من تلك الذنوب ، كان ذلك ذنبا أصابه ، ولم يحبط ذلك أجره المكتوب له ، بقوله الذي تقدم منه ، واعتقاده معه ، ما اعتقد .

فأما من قال ﴿أَتُوبِ إِلَى الله عز وجل» وهو معتقد أنه يعود إلى ما تاب منه ، فهو بذلك القول ، فاسق معاقب عليه ، لأنه كذلك على الله فها قال :

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة «تختار» .

وأما إذا قال ، وهو معتقد لترك الذنب ، الذي كان وقع فيه ، وعازم أن لايعود إليه أبداً ، فهو صادق في قوله ، مثاب على صدقه ، إن شاء الله تعالى .

وقد روى عن رِسول الله عَلَيْقُ أنه قال ﴿ الندم توبة ، .

٦٩٦٣ = مَرْشَنَا يونس قال : ثنا سفيان ، عن عبد الـكريم الجزرى ، قال : أخبر في زياد بن أبي صريم ، عن عبد الله ابن معقل قال : دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال له أبي : أنت سمت اللبي عَرَاقَتْهِ يقول « الندم توبة ؟ » فقال : نمم .

7975 \_ حَرَّتُ يونس قال: ثنا ابن وهب، عن مالك، عن عبد الكريم، عن رجل، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي رجل، مثله.

م ٦٩٦٥ = حَرَّتُ حسين بن نصر قال : ثنا عمرو بن خالد قال : ثنا عبيد الله ابن عمرو ، عن عبد الكريم الجزرى ، عن زياد بن أبى مريم وابن الجراح ، عن عبد الله بن مغفل ، فذكر بإسناده مثله .

7977 - حَرَّتُ حَسِن بن نصر قال : ثنا الهيثم بن جميل ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، عن عبد الكويم ، عن زياد ، وليس بابن أبي مريم ، فذكر با سناده مثله .

797۷ ـ حَدِّشُ اللَّهَانُ بن شميب قال : ثنا عبد الرحمى بن زياد ، قال : ثنا زهير قال : ثنا عبد السكريم ، عن عبد الله ابن مغفل نحوه .

فَهٰذَا رَسُولَ اللَّهُ ﷺ قد جَعَلَ النَّدَمُ تَوْبَةً .

فدل ذلك على أن من قال « أتوب إلى الله من ذنب كذا وكذا » وهو نادم على ما أصاب من فلك الذنب ، أنه محسن ، مأجور على قوله ذلك .

#### ١٩ - باب البكاء على الميت

فاسترجع رسول الله عَلِيَّةِ وقال « علمها عايك يا أيا الربيع » فصاح النسوة وبكين ، فجمل ابن عتيك يسكمهن فقال رسول الله عَلِيَّةً « دعهن فإذا وجب ، فلا تبكين باكية » .

قالوا : يارسول الله ، وما الوجوب قال ۵ إذا مات » .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى كراهة البسكاء على الميت ، واحتجوا فى ذلك بهذا الحديث ، وبما قد روى عن رسول الله عليه « إن الميت ، ليمذب ببكاء أهله عليه » .

7979 - عَرَضُ دبيع بن سليان الجيزى قال: ثنا أحمد بن محمد بن الأزرق (١) قال: ثنا عبد الجبار بن الورد قال: صحت ابن أبى مليكة يقول: لما مانت أم أبان ، بنت عثمان بن عنان ، حضرت مع الناس ، فجلست بين يدكئ عبد الله ابن عمر ، رضى الله عنه ، وعبد الله بن عباس ، فبكى النساء .

فقال ابن عمر رضي الله عنه : ألا تنهى هؤلاء عن (٢) البكاء ؟ إلى سمت رسول الله عليه يقول : ﴿ إِن المِتَ لِعَدْبِ بِبعض بِكَاءُ أَهَلُهُ عَلَيْهُ ﴾.

فقال ابن عباس : قد كان همر بن الخطاب رضى الله عنه يقول ذلك ، فخرجت مع عمر رضى الله عنه ، حتى إذا كنا بالبيداء ، إذا وكُــــــــ .

فقال: يا ابن هياس، من الركب؟ فذهبت، فاذا هو صهيب وأهله.

فرجعت فقلت : يا أمير المؤمنين ، هذا صهيب وأهله .

فلما دخلنا الدينة ، وأسيب عمر رضي الله عنه ، جلس صهيب يبكي عليه وهو يقول : واحبّــاه ، واصاحباه فقال عمر رضي الله عنه : لاتبك فا ني سمت رسول الله ﷺ يقول ﴿ إِن اللَّيْتِ ، ليدنَّب ببعض بكاء أهله عليه » .

قال: فذكر ذلك لعائشة رضى الله عنها فقالت « أمَ والله ، ما تحدثون هذا الحديث عن الكاذبين ، ولكن السمع يخطى ، وإن لكم في القرآن لما يشفيكم « أَ لا تَزرُ وَ ازرَ أَ وْ رَرْ أَ أَ خَرَى » ولكن رسول الله عليه ، قال: ﴿ إِن اللهُ عَرْوجل لذيد الكافر حذايا ، بيعض بكاء أهله عليه ».

. ٦٩٧٠ ـ عَرْشُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، فذكر نحوه ، غير أنه ، لم يذكر قضية صهيب .

قالوا: فلما كان الميت يعذب ببكاء أهله عليه ، كان بكاؤهم عليه مكروها لهم .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : لابأس بالبسكاء على الميت إذا كان بكاء لاممصية معه ، من قول فاحش ، ولانياحة .

۱۹۷۱ ـ واجتجوا في ذلك ، بما صَرَّتُ يونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبر نى عمرو بن الحارث ، عن سميد بن الحارث الأنصارى ، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : اشتكى سمد بن عبادة شكوى له ، فأتى رسول الله المحارث مع عبدالرحمن بن عوف ، وسمد بن أبى وقاص ، وعبدالله بن مسمود .

فلما دخل عليه ، وجده في غشيته فقال : « قد قضي » فقالوا : لا ، والله يارسول الله ، فبكي رسول الله عَلَيْكُ .

فلها رأى القوم بكاء رسول الله ﷺ ، بكوا فقال : ﴿ أَلَا تَسْمَعُونَ أَنَ اللَّهُ تَمَالَى لَا يَعَذَبُ بِدَمَعَ العَبَنَ ، وَلَا بَحْزَنَ القلب ، ولكن يُمذَب بهذا ﴾ وأشار إلى لسانه ﴿ أو برحم ﴾ .

 <sup>(</sup>۱) وق نسطة د أحمد بن محمد الكوق ، .

<sup>(</sup>۲) وق اسخة و من ع.

٦٩٧٢ ـ مَرْشُ أحمد بن الحسن قال : سمت سفيان يفول : عَرْشُ ابن عجلان ، عن وهب بن كيسان ، عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه أبصر امرأة تبكي على ميت ، فنهاها .

فقال له رسول الله عَلَيْثُ « دعها ، ياأبا حفص ، فإن النفس مصابة ، والعين باكية ، والعهد فريب » .

٦٩٧٣ - صَرْثُ يونس قال : ثنا ابن وهب ، قال صَرْثَى أسامة بن زيد الليثي ، عن نافع ، عن عبدالله بن عمر ، أن رسول الله عَيْنَ مر مَ بنساء بني (١)عبد الأشهل ببكين هلسكاهن يوم أحُمد .

فقال : رســول الله عَلِيُّكُه « والــكن حمزة لا بَو َا كِنَ له ٥ فجاء نساء الأنصار ببكين حمزة .

فاستيقظ رسول الله عَرَائِيُّهِ فقال « ويحمن ، ماانقلبن بعد، مُروهُنّ، فلينقلبن ولا يبكين على هالك بمد اليوم » .

٢٩٧٤ - صَرَشُ على بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن عمر ، قال: ثنا سفيان ، عن عاصم بن عبهدالله (٢) ، عن القامم عن عائشة رضى الله عنها قالت : رأيت رسول الله عَلَيْتُهُ يقبل عَبَان بن مظمون بعد موته ، ودموعه تسيل فلي لحيته .

فق هذه الآثار التي ذكرنا ، إباحة البكاء على الموتى ، وذلك<sup>(٣)</sup> أن ذلك غير ضار لهم ، ولا سبب لعذاجهم . ولولا ذلك ، لما بكي رسول الله عَلِيُّ ولا أباح البكاء ، ولمنع من ذلك .

فاين قال قائل : فإن في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكرت ، مايدل على نسخ ما كان أباح من ذلك ، وهو قوله « ولا ببكين على هالك بعداليوم » .

قيل له : مافي ذلك دليل على ماذ كرت ، قد يجوز أن يكون قوله : « ولا يبكين على هالك بعد اليوم » أي من هلكاهن الذين قد بكين عليهم منذ هلكوا إلى هذا الوقت ، لأن في ذلك البكاء ماقد أتين به على ماجلا عنهن حزنهن .

وقد روى عن رسول الله عَلِيُّ في تفسير البكاء ، الذي قصد إلى النهيي في نهيه عن البكاء على الموتى .

٦٩٧٥ ـ ما *هَرَشْتُ* ابن أبى داود ، قال : ثنا أحمد بن عبدالله بن يونس ، قال : ثنا إسرائيل ، عن محمد بن عبدالرحمن ، عن عطاه ، عن حابر بن عبدالله ، عن عبدالرحمن بن عوف قال : أخذ النبي عَلَيْكُ بيدى، فانطلقت معه إلى إبنه إبراهم وهو يجود بنفسه .

فأخذه الذي عَلِيُّكُ ، فوضعه في حجره ، حتى خرجت نفسه ، فوضعه ، ثم بكي .

فقلت : يارسول الله ، أنبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ .

فقال: إنى لم أنه عن البكاء، ولكن نهيت عن صوتين أحمَّين فاجرين ، صوت عند ننمة لهو ولعب ومزامير شيطان ، وصوت عند مصيبة ، لطم وجوه ، وشق جيوب ، وهذا رحمة ، من لايرحم ، لايرحم ، يا إبراهيم ، لولا إنه وعد صادق ، وقول حق(١) وإنَّ آخِرَ نا سياحق أولنا ، كَلَّـزَنَّا عليك حزنا هو أشد من هذا ، وإنا بك لحزونون ، تبكي المين ، ويحزن القلب ، ولا نقول مايسخط الرب » .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « الأشهل » .

<sup>(</sup>۲) وق نسخة « عبد » ,

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ﴿ دليل على » .

 <sup>(</sup>٤) وق نسخة « صادق » .

فأخبر رسول الله مَلِيَّةِ في هذا الحديث ، بالبكاء الذي نهى هنه في الأحاديث الأول ، وأنه البكاء الذي ممه الصوت الشديد ، ولعلم الوجوء ، وشق الجيوب .

وبيَّين أن ماسوى ذلك من البكاء ، فما فعل من جهة الرحمة ، أنه بخلاف ذلك البكاء الذي نهى عنه .

وأما ماذكرناه عن عمرو ، ابن عمر رضى الله عنه ، هن رسول الله على ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَعَدُّ بِهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيهِ فَقَد ذَكُرُنَا عَنْ عَائِشَةً رضى الله عنها إنكار ذلك فا إِن وسول الله عليه ؟ ﴿ إِنَّ اللهُ عَنْ وَجَلَ لِيزِيدِ الْكَافَرِ عَذَابًا فَقَدِهُ ، بِبعض بَكَا ﴿ أَهُلُهُ عَلَيْهِ ﴾ .

وقد يجوز أن بكون ذلك البكاء الذي يمذب به الكافر في قبره ، يزداد به عذابا على عذابه ، بكاء قد كان أومى

فإن أهل الجاهلية ، قد كانوا يوصون بذلك ، أهليهم أن يفعلوه بعد وفاتهم .

فَيَكُونَ الله عز وجل يعذبه في قبره بسبب ، قد كان سببه في حياته ، فعل بعد موته .

٦٩٧٦ \_ وقد روى هذا الحديث ، عن عائشة رضى الله عنها بغير هذا اللفظ صَرَّتُنَّ ربيع المؤذن ، قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن أبى الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها زوج النبي عَلَيْهُمُ أنها قال : « يغفر الله لأبى عبدالرحمن بن عمر رضى الله عنه ، يقول : « إن الميت ليعذب ببكاء الجلى » .

والله ماذاك إلا إيماماً من عبدالله بن عمر رضى الله عنه ينفر الله له ، إن الله هز وجل يقول : « وَلاَ تَــزِرُ ُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْـرَى » .

وما ذاك إلا أن رسول الله عَلِيَّةِ مرَّ على قبر يهودى ، فقال رسول الله عَلَيُّهُ « أُنْيَم تَبكُونَ عليه ، وإنه ليمذب في قبره ، يقول : بعمله » .

فأخبرت عائشة رضى الله عنها في هذا الحديث أن رسول الله على ، إنما أخبر أن ذلك السكافر يمذب في قبره بممله ، وأهله يبكون عليه ، وقد مدم الله عز وجل ، أن تزر وازرة وزر أخرى .

قدل ذلك على أن ميتاً لايمذب فى قبره ببكاء حى ً لم يأمر، به فى حياته ، ومات ، لحديث جابر عن الرحمن بن عوف البكاء المكرو. ماهو ، وأنه هو الذى معه اللطم والشق .

فقد ثبت بما ذكرنا إباحة البكاء على الميت ، إذا لم يكن معه سبب مكروم؛ من شق ثوب، ولطم وجه، ونياحة، وما أشبه ذلك.

٦٩٧٧ ـ وقد عَرْشُ فهد قال: ثنا [:يجيى بن] عبد الحميد الحماني قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب، وعلى أبي مسعود الأنصاري، وثابت بن زيد(١) وعندهم جوار يغنين.

فقلت : أتفعلون هذا ، وأنتم أصحاب محمد على ؟ قالوا : إن كنت تسمع ، وإلا فأمض ، فإن رسول الله عَلَيْكُ رخص في اللهو عند العرس ، وفي البكاء على (٢٠) الميت .

وق نسفة ﴿ عند ﴾ .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة «قيس».

فإن قال قائل : نقد رُوييَ عن رسول الله عَلَيْكُ « إن الميت يمذب في قبره ، بنياحة أهمله عليه » .

79٧٨ \_ وذكر ما صَرِّتُ على بن ممبد قال : ثنا يزيد (١) بن هارون قال : ثنا سعيد بن عيد ، أبو الحذيل الطائى ، عن على بن ربيعة قال : نبيع على قرطة بن كب ، فخطب المغيرة بن شعبة فقال : مابال النياحة في هذه الأمة ؟ إنى سمعت رسول الله عَلِيَّةً يقول « إن كذبا على اليس ككذب على أحد ، من كذب على متعمداً فليعبوأ مقعده من النار ومن يُمنَع عليه عليه عليه عليه » .

قيل له : هذا ، هندنا ، والله أعلم -- على النياحة التي كانوا يوصون بها أهليهم ، فتكون مفعولة بمدهم بوصيتهم بها في حياتهم ، فيعذبون على ذلك ، والله أعلم .

## ٢٠ ـ باب رواية الشعر، هل هي مكروهة أم لا؟

٦٩٨٠ \_ حَدْثُنَ عَمَد بن إسماعيل السائغ قال: ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال: ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن يونس ابن جبير (٢) عن محمد بن سعد ، عن أبيه قال: قال رسول الله عَرَائِيَة « لأن يمتلي و جوف أحدكم فيحا حتى يربه ، خير له من أن يمتلي شعرا » .

٦٩٨١ ـ حَرَثُنَ ابن مرزوق قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن شعبة ، فَدَكُو بإسناده مثله .

٣٩٨٢ ـ عَلَيْتُ ابن سراوق قال : ثنا أبو عامر ، عن شعبة ، فذكر با سناده مثله ، غير أنه لم يقل « حتى يريه » .

**٦٩٨٣ ـ حَرَثُنَ** يُونَس قال : ثنا ابن وهب قال : سمعت حنظلة ، قال : سمعت سالم بن هيدالله يقول : سمعت عيد الله البن عمر رضى الله عنه ، يحدث عن رسول الله عَبَالِيَّةِ ، مثله .

٣٩٨٤ - حَرَثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا على بن الجمد ، قال : ثنا أبو جمفر الرازى ، عن عاصم ، عن أبي صالح ، عن أبي صالح ،

م ٦٩٨٥ ـ حَرَّتُ مَمْد بن إسماعيل قال: ثنا مسلم ، قال: ثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن أبى سالح ، عن أبى هويرة ، هن رسول الله عَلِيْنَة ، مثله ، وزاد « حتى ربه » .

79٨٦ - حَرَثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنا ابن لهيمة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عبد الرحمن بن شياسة ، عن عوف بن مالك قال : سممت رسول الله عَلَيْ يقول » لأَنْ يمتلي جوف أحدكم ، من عائنه إلى لهاته (٣) قيحا ، يتمخض مثل السقاء ، خير له من أن يمتلي شعرا » .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د ماية ۽ .

٦٩٨٧ \_ هَرَّمُنَ محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاح ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن سلمان الأعمش ، عن أبى صالح ، عن ابى مردة قال : قال رسول الله تَرَافِيَّة « لأَن يمتليء جوف أحدكم فيحا ، خيرله من أن يمتليء شعرا » .

قال أبو جمنز : فكره قوم رواية الشعر ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس برواية الشعر ، الذي لا قذع فيه .

وتألوا : هذا الذي روى من رسول الله ﷺ ، إنما هو على خاص من الشمر .

م ٦٩٨٨ ـ فذكروا فى ذلك ، ما *هترشنا* يونس قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى إسماعيل بن عياش ، عن محمد ابن السائب ، عن أبي صالح قال ، قيَل لعائشة رضى الله عنه : إن أباهر برة يقول ﴿ لأن يمتلى ﴿ جوف أحدكم قيحا ، خير له من أن يمتلى • شعرا » .

فقالت عائشة رضى الله هنه يرحم الله أباهريرة ، حفظ أول الحديث ، ولم يحفظ آخره ، إن المشركين كانوا يهاجون رسول الله الله عنه يرحم الله أباهريرة ، حفظ أول الحديث ، ولم يحفظ آخره ، إن المشركين كانوا يهاجون رسول الله الله عنها و هاجون رسول الله الله عنها و هاجون الله عنها على بن عبد العزيز البغدادى ، قال : ثنا أبو هبيد قال : سمت بزيد ، يحدث عن الشرق بن القطامى ، عن مجالد ، عن الشمى أن النبي عليه قال « لأن يمتلى و جوف أحدكم قيحا ، خير له من أن بمتلى ه شعرا » بعنى من الشمر الذي مجيى به النبي عليه .

قالوا : وقد روى في إباحة الشعر ، آثار .

، ٦٩٩ \_ فنها ، ساحَرَثُ أحد بن داود ، قال : ثنا إبراهيم بن المنذر بن الحزامى ، قال : ثنا معن بن عيسى ، قال : حَرَثَى عبد الله بن عمر رضى الله عنه ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنه قال : لما دخل رسول الله عليه علم الفتح ، رآى نساء بلطمن وجوه الخيل بالخمر فتبسم (١) فقال « ياأبا بكر ، كيف قال حسان بن ثابت ؟ فأنشد أبو بكر .

عَدِمْتُ بُغَيِّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا تَشْيِرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَى كُدَاءَ يُنَازَعْنَ الأَعِنَّةَ مُسْرَجاتٍ يُلَطِّمُهُنَ إِنْ لَمُنْ النِّساء

هَكذَا عَرْشُ أَحْد بن داود ، وأهل العلم بالعربية يرون البيت الأول على غير ذلك .

( تُشيرُ النَّنَقْعَ مَوْعِدُ هَا كُدُاهُ)

حتى تستوى قافية هذا البيت ، مع قافية البيت الذى بعده . قال : فقال رسول الله عليه الخاوها ، من حيث قال » .

١٩٩٩ \_ وَيَرْشُنُ مالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَلَيْكَة » إن من الشعر حكمة »

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ﴿ فتبشر ﴾ ،

7997 - حَرَّمْ الله عَمَا الله مراوق قال : ثنا أبو الوليد قال : ثنا شريك ، عن القدام بن شريح ، عن أبيه قال : قلت لعائشة رضى الله عنها « أكان النبي عَلَيْكُ يتمثل بشيء من الشعر ؟ » فقالت : نعم ، من شعر ابن زواحــة ، وربحا قال هذا انبيت .

#### وَيَمَا ْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ كُمْ 'تَزَوَّدِ

**٦٩٩٣ ـ حَرَثُنَا** على بن عبد الرحمن قال : ثنا يحيى بن ممين قال : ثنا عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : استأذن حسان ، النبي عَلِينَةٍ في هجاء المشركين .

قال « فكيف بلسبي فيهم ؟ » قال : أَسُلُكُ منهم كما تُسَلُّ الشمرة من العجين .

3998 - حَرَّثُ سليمان بن شميب قال : ثنا يَ بن حسان ، قال : ثنا إبراهيم بن سليمان التيمى ، عن مجالد بن سعيد عن الشمبي قال : كنا جلوسا بفناء الكمبة ، أحسبه قال « سع أناس من أصحاب رسول الله عَلِيَّة ، فكانوا يتناشدون الأشعار .

فوقف بنا عبد الله بن الزبير ، فقال : في حرم ، وحول الكمية ، يتناشدون الأشمار ؟ .

فقال رجل منهم : ياابن الزبير ، إن رسول الله عَلَيْكَ ، إنما نهى عن الشمر ، الذى إذا أتيت فيه النساء ، وتردرى فيه الأموات .

فقد يجوز أن يكون الشعر الذي قال فيه رسول الله عَنْ ، ماذ كرنا في أول هذا الباب ، من الشعر الذي نهمي عنه في هذا الحديث .

7990 \_ حَرَّثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا الحاني ، قال : ثنا قيس بن الربيع ، عن الأمم ، عن إبراهيم ، عن عبيدة ، عن عبد الله وعن الأعمس ، عن عمارة ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله قال : قال دسول الله عليه الله عن عبد الأمم حَرَامَ الله عليه الله عن عبد الله عبد الله عن عبد الله عبد الله عن عبد الله عبد

٦٩٩٦ - مَرَثُنَّ ابن أبي داود وفهد وإسحاق بن إبراهيم فالوا : مَرَثُنَّ عبد الله بن سميد ، قال : ثنا ابن غنيَّة (١)، هن أبيه ، عن عاصم ، عن زر ٍ ، عن عبد الله ، عن النبي عَنْكُ « إن من الشعر حَكَمَة » .

199۷ - مَرَثُنَّ يُونَى قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرنى يُونَى ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن مردان ، حن عبد الرحمن بن الأسود ، بن عبد يغوث ، عن أُ بَيُّ بن كعب أن رسول الله عَلَيْكُ قال ﴿ إِن مِن الشَّعْرِ حَمَّا » .

٦٩٩٨ حَرَّتُ أَبُو بَكُرَةً قال : ثنا إبراهيم بن أبى الوزير ، قال : ثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهوى ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال لا عن عبد الله بن الأسود بن عبد يغوث » .

**1999 حَرَّتُنَا حَسِينَ** بن نصر قال: محمت يزيد بن هارون ، قال : ثنا إبراهيم بن سمد ، فذكر بإسفاده مثله ، غير أنه قال قاعن عبد الله بن الأسود بن عبد <sub>ال</sub>فوث » .

. . . ٧ - حَدَثُ ابن أبي داود قال : ثنا محمد بن عبد الله بن عبر ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ « من يحمى أعراض المؤمنين ؟ » .

<sup>(</sup>١) هو يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنيّة.

قال كعب : أنا . قال ابن رواحة : أنا ، قال « إنك لتحسن الشعر » .

قال حسان بن ثابت : أنا إذاً ، قال « اهجهم ، فإ نه سيعينك عليهم روح القدس » .

٧٠.٧ \_ مَرَثُنَ ابن أبي عمران قال : ثنا أبو إبراهيم الترجماني ، قال : ثنا ابن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن رسول الله مَنْكُ وضع لحسان بن ثابت منبراً ، في المسجد ، ينشد عليه الشعر .

٣٠٠٣ من أبن أبي داود ، الذي قبل من حيد ، قال : ثنا محمد بن فضيل ، فذكر مثل حديث ابن أبي داود ، الذي قبل هذا الحديث ، عن ابن نصيل .

٧٠٠٤ \_ طَرَشِنَ ابن مرزوق قال: ثنا عفان ، ح .

٧٠٠٥ ـ و حَرَثُ محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج ، وعبد الله بن رجاء قالوا : صَرَثُ شعبة قال : أخبر في عــدي ابن ثابت قال : معمت البراء يقول : سعت رسول الله عَلَيْكَ يقول لحسان « اعجبهم ، أو هاجهم ، وجبريل ممك » .

٧٠٠٧ - مَدَشَنَ محمد بن عمرو قال: ثنا أبو معاوية ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عدى ، فذكر با سناده مثله . ٧٠٠٧ - مَدَشَنَ أبو بكرة قال: ثنا أبو أحمد ، قال: ثنا عيسى بن عبد الرحمن ، قال : صَرَتْتَى عدى بن ثابت ، بعنى : قال سمعت البرا بن عازب قال : سمعت رسول الله عَلَيْقَةِ ، يقول لحسان بن ثابت « لا يزال معك روح القدس ، ما هجوت المشركين » .

٧٠٠٨ ـ مَدَّثُ بونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبر نى بونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن السيب أن عمر ابن الحطاب وضى الله عنه ، من على حسان وهو ينشد فى مسجد رسول الله عَلَيْقَ ، فانتهره عمر رضى الله عنه .

فأقبل عليه حسان، فقال: قد كنت أنشد فيه، وفيه من هو خير منك فانطلق عنه عمر .

فقال حسان لأبى هريرة : يا أبا هريرة ، أما سممت رسول الله ﷺ يقول « باحسان أجب عن رسول الله ، اللهم أيده بروح القدس » ؟ قال : اللهم ، نهم .

٧٠٠٩ ــ مَرَشُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا المقدى قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا مصمر ، عن الزهرى ، عن عروة أن حسان ، ثم ذكر مثله ، غير قوله « قدكنت أنشد فيه ، وفيه من هو خير منك » قا نه لم يذكر . .

٧٠١٠ ـ مَرْشَنَا ابن أبى داود قال : ثنا أبو الىمان ، قال : ثنا شعيب ، عرب الرهرى قال : مَرَشَّى أبو سلمة ابن عبد الرحن أنه سمع حسان ابن ثابت يستنشد (١) أبا هربرة ، فذكر مثله .

٧٠١١ - مَرَثُنَ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا مَحْدَ بِنَ عَبِدِ الوَاحِدَ بِنَ عَنِيسَةُ القَرْشِي قَالَ : مَرَثَنِي جِـدى عَنِيسَة ، عَنْ يُونسَ بن عبيد ، عن الحسن ، عن الأسـود بن سريع ، وكان شاعراً أنه قال : يارسول الله ، الا أنشدك محامد حمدت بها ربِّي ؟.

قال له النبي مُرَاكِنَّةِ « أما إن ربك يحب الحد » وما استراده على ذلك شيئاً .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة ﴿ يستشهد » ٠

٧٠١٧ ـ مترش محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا حماد ، عن عبد الرحمن بن أبى بكرة ، عن الأسدود أبن سريع ، مثله ، غير أنه قال « فجملت أنشده » .

٧٠١٣ حَرَثُنَا ابن أبي داود قال : ثنا أبو مسهر ، قال : صَرَشَىٰ عبد الرحمن بن محمد بن أبي الزجال ، قال : صَرَشَىٰ عبد الرحمن ابن أبي الزناد ، قال : ثنا هشأم بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قال عبد الله بن رواحة فأحسن ، ثم قال كب ، فأحسن ، ثم قال حسان فشني (١) فاستشفى .

٧٠١٤ - مَدَّثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا محمد بن عبدالله بن عير ، قال ثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد ابن إسحاق عن يعقوب بن (٢) عتبة عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : صدَّق رسول الله عَلَيْ أمية بن أبي الصلت في شعره ، وقال :

وَالشَّمْسُ ُ تَعْلُمُ كُلُّ آخِرِ كَيْلَةً حَمَّى الصَّبَاحِ وَكُوْنُهَا يَشَوَدُّدُ يَأْبَى فَسَا تَطْلُعُ كُناً فِي رُسُلِها الاَّ تَعْسَدَبَة (٣) وَأَنْ لاَ يَخْلُسدِ فقال رسول الله ﷺ ( صدق » .

٧٠١٥ - مَرْثُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا المقدمي ، قال : ثنا أبو معشر البراء ، عن صدقة بن طيسلة قال : صَرَتْني ممن ابن ثعلبة والحي بعده ، قال : صَرَتْني أعشى المازني قال : أتيت النبي على ، فأنشدته :

يَامَا إِلَىٰ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْمَرَبِ إِنِّي لَقِينَ أَ ذِرْ بَعَّ مِنَ اللَّهِرِبِ إِنَّى لَقِينَ أَذِرْ بَعَّ مِنَ اللَّهِرِبِ كَامَا إِلَّهُ اللَّهُ اللّ

وَهُنَ شَرُ (٥) غالِهِ لِلَنْ غَلَبُ

قال: فجمل رسول الله عَلَيْكُ يقول: ﴿ وَكُمُنَّ أَشُرْ ۚ غَالِبُ كَلِنْ عَلَبُ ﴾ .

٧٠١٦ حَرَثُ الحَسن بن عبد الله بن منصور قال : ثنا الهيثم بن جميل، قال : ثنا شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَرَافِيُّهِ « إن من الشمر حكماً » .

٧٠١٧ ـ عَرَّمْنَا ابن أبي داود ، قال : ثنا الحاني ، قال : ثنا قيس ، عن الأعمش ، عن إبراهيم عن عَبيدة ، عن عبدالله ، ح .

٧٠١٨ - و مَدَرُثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا قيس عن الأعمش ، عن عمارة ، عن عبدالر عن بن بزيد ، عن عبدالله ، عن رسول الله عَلَيْنَ منله .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ﴿ فأشنى ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ وفي نسخة ﴿ عن ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) وفي نسخة « صعدية »
 (٤) قوله «أتميا» مكذا الأصل ، ولمل الصواب «أتميا» .

<sup>(</sup>ه) وق نسخة د سرن ۽ .

٧٠١٩ \_ حَدَثَثُ أُ ابو ْبِشِر الرق قال : ثنا الفرياني ، عن سفيان ، عن يعلي بن عبدالرحمن ، عن ممرو بن الشريد ، عن أبيه قال: استنشدني الني الله شعر أمية بن أبي الصلت ، فأنشدته ، فكا أنشدته بيتاً ، قال: «هيه» حتى أنشدته مائة قافية قال «كاد ابن أبي الصلت يسلم».

٧٠٧٠ \_ صَرَّتُ عَمْد بن على بن داود ، قال : ثنا معلى بن عبدالرحمن الواسطى ، قال : ثنا عبدالحميد بن جعفر ، عن عمرو بن الحكم ، عن جابر بن عبدالله قال : قال الأثرع بن حابس ، لشاب من شبانهم ﴿ قَمْ ، فَاذَكُو فَصَلك وفضل قومك ، فقام فقال :

نَحْنُ الْكِيرَامُ وَفِينَا مُقْسَمُ الرُّبُحُ مِنَ السديف إذا كَمْ يُونَسِ القرع(١) إِنَّهُ كِرَامٌ وَعِنْدٌ الْفَيْخُرِ نَرْ تَفِعُ

نَحْنُنُ الْسَكِيرَامُ فَلاَ حَيُّ يُعَادِلُناَ ونُعلَّعِمُ النَّاسَ عِنْدَ الْقَحْطِ كُلُّمُ إذًا أَبِينًا فَلاَ بِمُدِّلٌ بِنا أَحَدْ

قال: فقال رسول الله عليه ه ياحسان أحيه ، فقال:

نَــُمسَرْنَا رَسَـُسُولَ اللَّهِ والدِّينَ عَنْـُورَةٌ عَــلَى رَعْمَ عاتَدٍ (٢) مِنْ مَعَـد وَحامِر وطَعْن كَأَفْواهِ اللَّقَاحِ الصُّوادِدِ إذا صار برد المروت بين المعسارك إلى تحسب مِنْ جذم (٣) عَسَانَ (١) بَارِهِر عَـلَى النَّاسِ بالحِيِّينِ عَـلُ مِنْ مُفاَيِخُر وأَمْوَاتُنَا مِنْ خَبْرِ أَمْسِلِ القَابِرِ

بضروب كأيزاع المتخاض مشاشة أُلَسْنا لَخُوضُ المَوْتَ فِي حَوْمَةِ الْوَعَي وَ نَصْرِ بُ هَامَ الدَّارِ عِينَ وَ نَنْتَمِي وَكُولًا حَبِينُ اللهِ فُلْفَا تَكُومًا فَأَحْمِأُونُ فَأَمِنْ خَدِير مَنْ وَطِيءَ الحُصي

فَمَا جَاءَتَ هَذَهُ الآثار متواترة بإياحة قول الشعر ، ثبت أن مانهي عنه في الآثار الأول ، ليس لأن الشعر مكروه ، ولكن لمني كان في خاص من الشعر ، قصد بذلك النهبي إليه .

وقد ذهب قوم في تأويل هذه الآثار التي ذكرناها ، عن رسول الله عَلَيْكُ في أول هذا الباب إلى خلاف التأويل الذي وجهفنا .

نقالوا : لو كان أربد بذلك ماهُ جبي به رسول الله ﷺ من الشعر ، لم يكن لذكر الامتلاء معني ، لأن قليل ذلك وكثير. كفر ، ولكن ذكر الامتلاء ، يدل على معنى في الامتلاء ، ليس فيا دونه .

قال : فهو عندنا، على الشعر الذي يملاً الجوف ، فلا يكون فيه قرآن ولا تسبيح ولا غيره .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ( الغزع )

<sup>(</sup>٢) وفي أسيخة ( ناد ) (٤) وفي نسخة « حسان »

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة د جدّم ٢

فأما ما كان فى جوفه القرآن والشمر مع ذلك ، فليس ممن (١) امتلا ُ جوفه شعرا ، فهو خارج من قول رسول الله ﴿ لأن يمتل ُ جوف أحدكم قيحا ، خير له من أن يمتلي ُ شعرا » .

حَرَّتُ ابن أبي عمران قال : سمت عبيدالله بن محمد بن عائشة رضى الله عنها ، ينسر هذا الحديث على هذا التفسير ، وسمعت ابن أبي عمران أيضا ، وعلى بن عبد العزيز ، يذكران ذلك ، عن أبي عبيد أيضا .

# ٢١ - باب العاطس يشمت، كيف ينبغي أن يردعلي من يشمته

٧٠٢١ \_ حَرَثُ أَبُو بَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوَد ، قَالَ : ثَنَا وَرَقَاء ، عَنْ مَنْصُوو ، عَنْ هَلال بن يَسَافَى ، عَنْ خَالَد بن عرفطة قال : كنا مع سالم بن عبيد ، فعطس رجل من القوم .

فقال « السلام عليكم » فقال سالم « وعليك وعلى أمك ، ماشأن السلام وشأن ماهميّنا » .

ئم سار ساعة ثم قال للرجل : أعظمُ عليك ماقلت لك ؟ قال : وددت لم تذكر أي بخير ولا غيره .

قال: بينما نحن مع رسول الله عليه ، إذ عطس رجل من القوم فقال: « السلام عليكم » فقال رسول الله عليه عليك عليه عليك وعلى أمك ، إذا عطس أحدكم ، فليقل « الحمد لله رب المالين » أو « على كل حال » وليردوا عليه « يرجمك الله » ولترد عاينم « يغفر الله لكم » .

٧٠٢٢ حَمَرَثُنَّ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد قال : ثنا قيس بن الربيع ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن شيخ من أشجع قال : كنا مع سالم ، فذكر مثله .

٧٠٢٣ \_ مَرْثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا حبان بن هلال ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، فذكر با سناده مثله .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : هكذا ينبغي أن يقول العاطس ويقال له ، على مافي هذا الحديث ، هكذا مذهب أبي حنيقة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمم الله تعالى .

وَجَالَفُهُمْ فَى ذَلِكَ آخُرُونَ ، فقالوا : بل بقول العاطس ... بعد أن يشمت « يهديكم الله ويصلح بالسكم a .

٧٠٢٤ ـ واحتجوا في ذلك ، بما حدّث عبدالرحمن بن الجادود ، قال : ثنا سميد بن أبي مريم ، قال : ثنا عبدالله بن لهيمة ، عن أبي الأسود ، أنه سمع عبيد بن أم كلاب بقول : سمت عبدالله بن جعفر بن أبي طالب يقول : كان رسول الله عليه أذا عطس ، « حداً لله » فيقال له « يرحمك الله » فيقول له م « يرجمك الله ، ويصلح بالكم » .

٧٠٢٥ حَرَثُنَ بُونِسَ قال : ثنا ابن وهب ، قال : حَرِثُنَى أبو ممشر ، هن عبدالله بن أبي نجبي ، عن عمرة بنت عبدالرحمن ، عن عائشة رضى الله عنها ، زوج النبي عَرَبِيُّ ، أنها قالت : عطس رجل عند رسول الله عَرَبِيَّ . فقال: ماذا أقول بانبي الله ؟ قال «قل: الحد لله» قال القوم «ماذا نقول له بارسول الله» قال : قولوا « برحمك الله». قال: ماذا أقول لهم ؟ قال : قل « بهديكم الله ويصلح بالسكم » .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة دكن ،

فقال أهل المقالة الأولى: إنما كان قول الذي تَرَائِقُهُ « يهديكم الله ويصلح بالكم » لأن الذين كانوا بحضرته ، يهود ، وكان تعليمه للماطس في حديث عائشة رضى الله عنها من قوله « يهديكم الله ويصلح بالكم » إنما هو لأن من كان بحضرته حينئذ ، كانوا يُهوداً .

٧٠٢٦ ـ واحتجوا في ذلك ، بما مرتش حسين بن نصر قال: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، قال: ثنا سفيان ، عن حكيم ابن الديلم ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : كانت البهود بتماطسون عند النبي تراقي رجاء أن بقول « يرحمكم الله » وكان يقول « يهديكم الله ويصلح بالسكم » .

٧٠ ٢٧ \_ مَرْشُنَ ابن مرزوق قال : مَرْشُنَ أبو حديثة ، قال : مَرْشُنَ سنيان ، عن حكيم بن الديلم ، عن الضحاك ، عن أبى موسى ، عن النبي عَرِّقُ ، مثله .

قالوا : فإ بما كان قول النبي عَلَيْتُهُ « يهديكم الله ويصلح بالكم » لليهود ، على ماق هذا الحديث .

فأما المسلمون ، فيقولون على مافى حديث سالم بن عبيد الذى ذكرناه فى أول هذا الباب ، وليست لهم عندنا ، حجة فى هذا الحديث ، أن اليهود كانوا يتماطسون عند النبى عَلِيْكِ ، رجاء أن يقول لهم « يهديكم الله » فكان يقول لهم « يهديكم الله ويصلح بالكم » .

ما عاكان هذا القول من النبي عَلِيًّ للمهود ، وإن كانوا عاماسين .

وليس يختلفون هم ومخالفوهم فيما يقول المشمت للعاطس .

وإعا اختلافهم ، فيما يقول العاطس بعد التشميت ، وليس في حديث أبي موسى من هذا شيء ، فسلم يضاد حديث أبي موسى هذا ، حديث عبد الله بن جعفر ، ولاحديث عائشة رضي الله عنها اللذين ذكرنا .

٧٠٢٨\_واحتجوا فى ذلك بما روى ، عن إبراهيم النخعى ، **مَرَثُنَا مُح**د بن عمرو ، قال : ثنا يحيى بن عيسى ، ح .

٧٠٧٩ \_ و مَرْثِثُ أبو بشر الرق ، قال : ثنا الفرياني ، قالا : ثنا سفيان ، هن واصل ، عن إبراهيم قال « يهديكم الله ويصلح بالكم » عند العاطس ، قالته الخوارج لأنهم كانوا لايستغفرون للناس .

هكذا لفظ حديث أبى بشر ، وليس فى حــديث محمد بن عمرو رضى الله عنه ، « ولأنهم كانوا لايستغفرون للناس » .

قيل لهم : وكيف يجوز أن يكون الخوارج أحدثت هذا ، وقد كان النبي عَلَيْكُ يقوله ويعلمه أصحابه ؟ .

٧٠٣٠ ـ وقد روى عن النبي عَرَائِكُ في ذلك أيضاً ، ما هَرَائِنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا سميد بن عاص ، ووهب ابن جرير ، قالا : ثنا شعبة ؛ عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أخيه ، عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أخيه ، عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبي أبيوب الأنصارى قال : قال رسول الله عَرَائِكُم « إذا عطس أحمدكم ، فليقل « الحمد لله » وليقل له أخوه أو ساحبه « يرحمك الله » وليقل « بهديكم الله ويصلح بالكم » .

مَرْتُنَ حَسِينَ بن نصر قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، فذكر بإسباد ، مثله .

٧٠٣١ - مَرْشُنْ ربيع المؤذن وحسين بن نصر قالا : ثنا يحيي بن حسان ، قال : ثنا عبد الدريز بن أبي سلمة ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ، عن النبي مَرَاقَةٍ ، مثله .

فثبت بذلك ، انتقاء ما قال إبراهيم ، وكان ما روى من هذا عن النبي عَلَيْقٍ ، أصبح مجيئًا ، وأظهر مما روى، في خلافه ، فهو أحب إلينا ، مما خالفه .

## ٢٢ - باب الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا؟

٧٠٣٢ \_ مَرَثُنَ ابن أبي داود قال : ثنا أبو الميان ، قال : ثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهرى قال : قال أبو سلمة « سمعت أبا هريرة يقول : إن النبي تَرَاقِينَ قال : « لا تورد المرض على المصح » .

فقال له الحارث بن أبي ذباب « فإنك قد كنت حدثتنا أن النبي عَلِيُّ قال : « لا عدوى » فأنكر ذلك ، أبو هريرة ، فقال الحارث : بلي .

فتماری هو وأ بو هریرة ، حتی اشتد أمرهما ففضب أ بو هریرة وقال للخارث ، ذكره مسلم ، فرطن بالحبشية ، ثم قال للحارث « أندری ما قلت ؟ » قال الحارث « لا » قلت : ترید منا بذلك « أني لم أحدثك ما تقول » .

قال أبو سلمة : لا أدرى ، أنسى أبو هريرة أم شابه ، غير أنى لم أر عليه كلة نسبها بعد أن كان يحدثنا بها ، عن اللبي عليها ، غير إنسكاره ماكان يحدثنا في قوله : « لا عدوى » .

٧٠٣٣ - مَرْثُ يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب أن أبا سلمة حدثه أن [ أبا هريرة حدثه أن] رسول الله على مصح ».

قال أبو سلمة : كان أبو هريرة يحدث بهما كايهما ، عن رسول الله يُؤَلِّقُهُ ، ثم سمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله : ﴿ لا عدوى » وأقام على أن « لا يورد بمرض على مصح » ثم حدث مثل حديث ابن أبي داود .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى هذا ، فكرهوا إبراد المرض على المسح ، وقالوا : إنما كره ذلك ، مخافة الإعداء ، وأمروا باجتناب ذى الداء والفرار منه .

واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن عمر في الطاعون ، في رجوعه بالناس ، فارًا منه .

٧٠٣٤ ـ فذكروا ما مترش عمد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، قال : ثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أقبل إلى الشام فاستقبله أبو طلحة ، وأبو عبيدة بن الجراح ، فقالا : يا أمير المؤمنين ، إن ممك وجوه أسحاب رسول الله عَلَيْكَ وخيارهم ، وإنا تركنا مَن بمدنا مثل حريق النار ، فارجع العام ، يمنى : فرجع عمر فلما كان العام القبل ، جاء فدخل ، يمنى الطاعون .

٧٠٣٥ عن عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الرحمن البن زيد بن الخطاب ، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن عبد الله بن عبد الله بن الخطاب

خرج إلى الشام ، حتى إذا كان بسرَغ ، لقيه أصماء الأجناد ، أبو عبيدة بن الجراح ، وأصحابه ، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام .

قال ابن عباس : فقال عمر « ادع لى المهاجرين الأولين » فدعاهم فاستشارهم ، فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام ، فاختلفوا عليه .

فقال بعضهم : قد خرجتَ لأم، ولا نرى أن ترجع عنه .

وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله عَلَيْنَة ، ولا ترى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال : ارتفعوا عني .

ثم قال « ادعوا لى الأنصار » فدعوتهم له ، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم ، فقال : ارتفعوا هني .

ثم قال ( ادع لى من كان هاهنا ، من مشيخة قريش ، من مهاجرة الفتح » فدعوتهم ، فلم يختلف عليه منهم رجلات .

قالوا: ترى أن ترجع بالناس، ولا تقدمهم على هذا الوباء.

فنادي عمر في الناس « في مصبح على ظهر ، فأصبحوا عليه » .

قال أبو عبيدة : أفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر ٥ لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ، نم نفر من قدر الله إلى قدر الله ، أرأيت لو كانت لك إبل ، فهمطت وادياً ، له عدوتان ، إحداها خصبة ، والأخرى جدبة ، أليس إن رعيت الخصبة، رهيتها بقدر الله ، وإن رعيت ، الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ » .

قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف ، وكان غائبا فى بعض حاجته ، فقال ﴿ إِنْ عندى مَنْ هَذَا عَلَمَا ، إِنْ مُعمَّتُ رَ رسول الله عَلَيْكِ يَقُول : إِذَا سَمِعْمُ بِهِ بِأُرض ، فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها ، فلا تخرجوا فراراً منه » قال : فحمدا لله عمر ، ثم انصرف .

٧٠٣٦ \_ صَرَّتُ يُونِس قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله بن عام، بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام .

فلما جاء بسرغ ، بلغه أن الوباء قد وقع بالشام ، فأخبره عبد الرحمن بن عوف ، عن رسول الله عَلَيْظَ ، فذكر ما في حديث يونس ، الذي قبل هذا ، من حديث هبد الرحمن خاصة ، قال : فرجع عمر من سرغ :

٧٠٣٧ \_ وَرَشُنَا يُونَى ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : وَرَشَى هشام بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن حميد ابن عبد الرحن أن عمر بن الخطاب ، حين آراد الرجوع من سرغ ، واستشار الناس .

فقالت طائلة ، منهم أبو عبيدة بن الجراح « أُمِنَ الموت تفر ؟ إنَّا نحن بقدر ، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » .

فتال عمر : يا أبا عبيدة ، لوكنت بوادي، إحدى عدوتيه مخصبة ، والأخرى مجدبة ، أيهما كنت ترعى ؟ قال : المخصبة .

قال : فإنا إن تقدمنا فبقدر ، وإن تأخرنا فبقدر ، وفي قدر ، نحن .

٧٠٣٨ \_ مَرَثُنَ الحسين بن الحكم الحِبْري، قال: ثنا عاصم بن على ، ح .

٧٠٣٩ ـ و *مَرَّثُ* سلبان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قالا : ثنا شعبة بن الحجاج ، عن قيس بن مسلم ذال : سمت طارق بن شهاب ، قال : كنا نتحدث إلى أبو موسى الأشعرى .

فقال لنا ذات يوم « لا عليكم أن تخفوا عنى ، فإن هذا الطاعون قد وقع فى أهلى ، فن شاء منكم أن يتنزه فليتنزه ، واحذروا اثنتين ، أن يقول قائل : خرج خارج فسلم ، وجلس جالس فأصيب ، لو كنت خرجت لسلات كاسلم آل فلان أو يقول قائل : لو كنت جلست لأصيت كا أصيب آل فلان ، وإنى سأحدثكم ما ينبغى للناس فى الطاعون ، إنى كنت مع أبى عبيدة ، وأن الطاعون قد وقع بالشام ، وأن عمر كتب إليه « إذا أناك كتابي هذا ، فإنى أعزم عليك ، إن أناك مصبحا ، لا تمسى حتى تركب ، وإن أناك ممسيا ، لا تصبح حتى تركب إلى فقد عرضت لى إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها».

فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال : إن أمير المؤمنين أراد أن يستبقى من ليس بباق .

فكتب إليه أبو عبيدة « إنى في جند من السلمين ، إنى فررت من المناة والسير ان أرغب بنفسي عنهم ، وقد عرفنا حاجة أمير المومنين ، فحللني من عزمتك» .

فلما جاء عمر الكتاب ، بكي ، فقيل له : توفي أبو عبيدة ؟ قال : لا ، وكان قد كتب إليه عمر : « إن الأردن أرض عمقة ، وإن الجابية أرض نزهة ، فانهض بالمسلمين إلى الجابية » .

فقالي لى أبو عبيدة : انطلق فَبسَوَّى و المسلمين منزلهم ، فقلت : لا استطيع.

قال: فذهب ليركب وقال لى رجل من الناس(١) قال: فأخذه أخذة ، فطمن فمات ، وانكشف الطاعون .

قالوا : فهذا عمر رضى الله عنه قد أمر الناس أن يخرجوا من الطاعون ، ووافقه على ذلك أصحاب رسول الله متاللة وروى عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي متاللة ، ما يوافق ما ذهب إليه من ذلك .

وقد رُويَ عن غير عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي عَلِيُّكُم ، في مثل هذا ، ما روى عبد الرحمن .

٧٠٤ - حَرَثُ عَمد بن خزيمة قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحي ، عن هشام ، عن يحيي بن أبي كثير ، عن الحضرى من سعيد بن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله عليه يقول « إذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها ، فلا تفروا منها ، وإذا كان بأرض فلا تهبطوا عليها » .

٧٠٤١ ـ مَرَثُنَا ابن مرزوق قال : ثنا حبان ، قال : ثنا أبان ، قال : ثنا يحبى الحضرى أن لاحقاً حدثه أن سعيد ابن المسيب حدثه ، عن سعد بن أبى وقاص ، عن النبي مَرَاقَةً ، مثله .

- ٧٠٤٢ \_ حَرَّ فَى يُونِس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبر في يونس ، عن ابن شهاب ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أسامة بن زيد ، عن رسول عليه ، أنه قال « إن هذا الوجع والسقم ، رجز عُـدُدِّ به بهض هذه الأمم قبلكم ، ثم يقي في الأرض ، فيذهب المزة ويأني الأخرى ، فن سمع بها في أرض فلا يقدمن عليه ، ومن وقع بأرض وهو بها ، فلا يخرجه (١) الفرار منه » .
- ٧٠٤٣ <u>- مَرَثْنَا ابن مرازوق</u> ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن إبراهيم بن سعد ، قال : سعت أسامة بن زيد يحدث عن النبي عَلَيْكُ قال « إن هــذا الطاعون رجز وعذاب عُـذَّب به قوم ، فأرذا كان بأرض فلا تهرجوا عنه » .
- ٧٠٤٤ مترث بونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبر بى عمرو بن الحارث رضى الله عنه ، عن أبى النضر ، عن عامر
   ابن سعد بن ابى وقاص أنه سمع أباه يسأل أسامة بن زيد : أسمت رسول الله برائي يذكر الطاعون أ قال : نعم .

قال : كيف سمته ؟ قال : سمته يقول « هو رجز سلطه الله على بنى إسرائيل ، أو على قوم ، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإن <sup>(۲)</sup> وقع وأنتم بأرض ، فلا تخرجوا ، فراراً منه » .

٧٠٤٥ ـ عَرْشُ يونس قال : ثبًا ابن وهب أن مالـكا حدثه ، عن ابن المنـكدر ، وأبى النضر ، فذكر بإسناده مثله .

٧٠٤٦ ـ حَيِّرُتُ محمد بن خزيمة وفهد ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حَرَثْنَي الليث ، قال : حَرَثْنَي ابن الهاد عن محمد بن المنكدر ، عن عامر بن سعد ، عن أسامة بن زبد ، عن رسول الله عَلَيْظُ ، أنه ذكر الطاعون عنده فقال « إنه رجس ، أو رجز ، عُدُبِّ به أمة من الأمم ، وقد بقيت منه بقايا » .

ثم ذكر مثل حديث يونس وزاد « قال لى مجمد ؛ فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز ، فقال لى : هكذا وترشي عامر بن سمد » .

- ٧٠٤٧ \_ حَدِّثُ مَمْدُ بن خَزِيمَةً قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد بن سلمة ، قال : ثنا عكرمة بن خالد المخزوي ، عن أبيه ، أوعن عمه ، عن جده أن رسول الله عَرِّلَةٌ قال في غرّوة تبوك « إذا وقع الطاعون بأرض وأنّم بها ، فلا تخرجوا منها ، وإذا كنتم بغيرها ، فلاتقدّموا عليها » .
- ٧٠٤٨ \_ صَرَّتُنَا أَبِنَ أَبِى داود قال : ثنا أبو الوليد ، قال : صَرَّتُنَا شمبة ، عن يزيد بن حميد قال : سممت شرحبيل أبن حسنة يحدث عن عمرو بن الماص : إن الطاعون وقع بالشام فقال محرو « تفرقوا (٢٠) عنه فا نه رجز » .

فيلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فقال: قسد صحبت رسول الله عليه فسممته يقول « إنها رحمة ربكم ، ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم ، فاجتمعوا له ، ولاتفرقوا عليه » فقال عمرو رضى الله عنه : صدق (١٠) .

قالواً : فقد أمر رسول الله عِلْنَا في هذه الآثار أن لايقدم على الطاعون ، وذلك للخوف منه .

قيل لهم : ماف هذا دليل على ماذ كرتم ، لأنه لوكان أمره بترك القدوم للخوف منه ، لـكان يطلق لأهل

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة « إذا » ·

<sup>(</sup>١) وفي نسطة ﴿ يَخْرَجُنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وني اسخة د صدات ،

<sup>(</sup>٣) وق نسځة ﴿ قروا ٤ ،

الوضع الذي وقع فيه أيضاً الخروج منه ، لأن الخوف عليهم منه ، كالخوف على غيرهم .

فلما منع أهل الموضع الذي وقع فيه الطاعون من الخروج منه ، ثبت أن المعلى الذى من أجله منعهم من القدوم ، غير المعنى الذى ذهبتم إليه .

فإن قال قائل: فيا ذلك المعنى؟

قيل له : هو -- عندنا ، والله أعلم -- على أن لايتدم عليه رجل ، فيصيبه بتقدير الله عز وجل عليه أن يصيبه فيقول « لولا أنى قدمت هذه الأرض ، ماأصا بنى هذا الوجع » ولعله لو أقام فى الموضع الذى خرج منه لأصابه فأص أن لايقدمها ، خوفاً من هذا القول .

وكذلك أمر أن لايخرج من الأرض التي نزل بها ، لئلا يسلم فيقول « لو أقمت في تلك الأرض ، لأصابني ماأصاب أهلها » ولعله لو كان أقام بها ، ماأصاب به من ذلك شيء .

فأصر بترك القدوم على الطاعون ، للممنى الذي وصفنا ، وبترك الخروج عنه ، للمعنى الذي ذكرنا .

وكذلك ماروينا هنه في أول هذا الباب ، من قوله « لايورد بمرض على مصح » فيصيب المصح ذلك المرض ، فيتول الذي أورده عليه « لو أنى لم أورده عليه ، لم يصبه من هذا المرض شيء » ولعله لو لم يؤرده أيضاً لأصابه كما أصابه لما أورده .

فأصربترك إيراده وهو صحيح ، على ماهو مريض ، لهذه العاة التي لايؤمن على الناس وقوعها في قلوبهم وقولهم ، ما ذكرنا بألسنتهم .

٧٠٤٩ - وقد روى عن رسول الله علي في نني الإعداء ، ما عرش محمد بن خزيمة ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي ، أن سعيد بن المسيب قال : سألت سعداً (١) عن الطيرة ، قانتهرني وقال « من حدثك ؟ » فكرهت أن أحدثه .

نقال: سمعت رسول الله مُؤلِّقُة يقول « لاعدوى ولا طيرة » .

٧٠٥٠ ـ حَمَرُتُنَ ابن مرزوق قال : ثنا حبان ، قال : ثنا أبان ، قال : ثنا يحيي ، فذكر با<sub>م</sub>سناده مثله ، وزاد «ولاهامة » .

٧٠٥١ ـ عَرَثُ في د قال : ثنا عَمَان بن أبي شيبة ، ح .

٧٠٥٢ ـ و حَرَثُ ابن أبه داود ، قال : ثنا محمد بن عبدالله بن غير ، قالا : ثنا الوليد بن عقبة الشيباني ، قال : ثنا حزة الريات ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ثملبة بن بزيد الحاني ، عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال : قال وسول الله على الله ع

٧٠٥٣ ـ مَرَشُنُ روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدى قال : ثنا أبو الأحوص ، عن ساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَرَاقِينَهُ « لاطيرة ، ولا هامة ، ولا عدوى » .

(١) هو سعد بن مالك أبو سعيد الخدري انظر ٣١٣/٤ و ٣١٤.

فقال رجل: تطرح(١) الشاة الجرياء في الغنم ، فتجربهن ؟ .

قال النبي عَرَائِكُم وابن عباس « فالأولى ، من أجربها؟ ».

٧٠٥٤ ـ مَرْشُنَ ابن أبى داوود، قال: ثنا المقدى، قال: ثنا أبو عوانة، عن سماك، فذكر با سناده مثله، غير أنه لم يشك فى شيء منه، وذكره كله، عن اللبي عَرَائِيَّةٍ.

٧٠٥٥ \_ مَرْشُنَ أَبُو أَمِيةً ، قال : ثنا سريج بن النمان ، قال : ثنا هشم ، عن ابن شبرمة ، عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير ، عن أبى هريرت ؛ عن رسول الله علي قال لا لاعدوى » .

فقال رجل: يارسول الله ، فإن النقية من الجرب ، تكون بجنب البعير ، فيشمل ذلك الإبل كلها جرياً ؟ ». فقال رسول الله عَلَيْكُ « فن أعدى الأول ؟ خلق الله عز وجل كل دابة فكتب أجلها ورزقها ، وأثرها » .

٧٠٥٦ ـ عرَّشُ أبو أمية قال : ثنا قبصية ، عن سفيان ، عن همارة بن القمقاع ، عن أبي زرعة ، عن رجل ، عن عبدالله ، عن رسول الله علي ، مثله .

٧٠٥٧ \_ صَرَّمُنَ ابن أبى داوود ، قال : ثنا المقدمى ، قال : ثنا حسان بن إبراهم الكرمانى ، قال : ثنا سعيد بن مسروق ، عن عمارة ، عن أبى زرعة ، عن رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْ ، عن ابن مسمود ، عن النبى عَلَيْ ، مئله .

٧٠٥٨ \_ حَرَّتُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلِيقٌ ، مثله .

٧٠٥٩ ـ مَرْثُ بونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : ثنا مالك ويونس ، عن ابن شهاب ، عن عزة وسالم ، البكي عبدالله بن عمر ، عن ابن عمر ، عن رسول الله عَلَيْقَ ، أنه قال : « لاعدوى » .

. ٧٠٦٠ عَرْشُنَا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، ح ،

٧٠٦١ ـ و هَرَشُ فهد قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا يحيى بن أبوب ، عن ابن جريج ، أن أبا الزبير حدثه ، عن جابر بن عبدالله ، عن وسول الله ﷺ ، مثله .

٧٠٦٧ \_ وَرَشُ عبدالله بن محمد بن خشيش ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم قال : ثنا هشام ، قال : ثنا فتادة ، عن أنس ، عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي الله ، مثله .

٧٠٦٣ ـ مَرْثُنَ ابن مرزوق قال : ثنا سعيد بن عاص ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، ، عن أنس ، من النبي عَلَيْنَ ، مثله .

٧٠٦٤ \_ مَرَشُ فهد قال: ثنا ابن أبي مريم ، قال: ثنا يحي بن أبوب ، قال: أخبر لي بن عجلان ، قال: مَدشي

<sup>(</sup> ه ) وق نسطة « اطرح » ٠

النعقاع بن حكيم ، وزيد بن أسلم ، وعبيدالله بن مقسم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله علي مثله . وزاد « ولا هامة ، ولا غول ، ولا صفر » .

قال أبو صالح : فسافرت إلى البكوفة ثم رجعت ، فإذا أبو هريرة ينتقص « لاعدوى » لايذكرها . فقلت : « ولا عدوى » فقال : أبيت ؟ .

٧٠٦٥ ـ حَرَثُنَا على بن معبد ، قال : ثنا يمقوب بن إبراهيم قال : ثنا أبى عن صالح ، عن ابن شهاب قال : أخبرنى أبو سلمة وغيره ، أن أبا هربرة قال : قال رسول الله عَمِيَاتُهُ « لاعدوى » .

فقال أعرَ ابنُ : يارسول الله ، فما بال الإبل تكون في الرمل ، كأنها الظهاء ، فيأتى البعير الأجرب فيجربها ؟ . فقال رسول الله عَلِيْكُ « فمن أعدى الأول ؟ » .

٧٠٦٦ - صَرَّتُنَا يُونَسَ قال : أنا ابن وهب قال : أخبرنى يُونَسَ ، قال : قال ابن شهاب : صَرَّتُنَى أبو سلمة عن أبي هريرة ، عن رسول الله عَلِيَّةِ ، مثله .

٧٠٦٧ \_ عَرْشُ يونس ، قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرثى معروف بنسويد الجذامي ، عن عُليَّ بن رباح اللخمى ، قال: سممت أبا هربرة يقول : قال رسول الله عَلَيْكُ « لاعدوى » .

٧٠٦٨ ـ مَرَثُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو الممان ، قال : ثنا شعيب ، عن الزهرى قال : أخبرنى السائب بن يزيد ابن أخت نمر ، عن رسول الله عليه ، مثله .

٧٠٦٩ - مَرَثُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا هشام وشعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي عَلَيْقَ ، مثله .

٧٠٧ - عَرَضُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، قال : سمحت أبا الربيع يحدث عن أبى هريرة ، عن رسول الله يركن قال (۱) : « أربع في أمنى من أمر الجاهلية ، لن يدعهن الغاس (۱) المطمن في الأنساب (۲) والنياحة (۱) و مُطرِر أنا بنو و كذا وكذا (١) والمعدوى يكون البعير في الإبل ، فيجرب ، فيقول : من أعدى الأول » .

٧٠٧١ ــ مَرْتُنَ ابن مرذوق ، قال : ثنا أبو حذيفة قال : ثنا سفيان ، عن علقمة ، فذكر بإسناده مثله .

٧٠٧٢ - مَرَشُنُ فهد قال : ثنا أبو سعيد الأشج ، قال : ثنا أبو أسامة قال : ثنا عبدالرحمن ابن يزيد بن جابر ، عن القاسم ، عن أبى أسامة ، عن النبي عَرَالِيَّةِ قال « لاعدوى » وقال « فمن أعدى الأول ؟ ».

٧٠٧٣ - مَدَثُنَ فَهِد قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا يونس بن محمد ، عن مفضل بن فصّالة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن محمد بن المنسكدر ، عن جابر قال : أخذ النبي عَلِيقًا بيد مجذوم ، فوضعها في القصمة وقال : « بسم الله ، ثقة بالله ، وتوكلا طي الله » .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د يقول ۽ .

٧٠٧٤ \_ صَرَثُنَ ابن مرزوق قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصارى قال : ثنا إسماعيل بن مسلم ، عن أبى الزبير ، عن حاير ، عن رسول الله عَلَيْنَةِ ، مثله .

٧٠٧٥ \_ حَرَثُنَ على بن زيد ، قال : ثنا موسى بن داود ، قال : ثنا يمقوب بن إبراهيم ، عن يحيي بن سعيد ، عن أبي مسلم الخولاني ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله عَيْنَ « كن مع صاحب البلاء ، تواضعاً لربك ، وإيمانا » .

فقد نني رسول الله عليه المدوى ، في هذه الآثار التي ذكرناها ، وقد قال « فن أعدى الأول » .

أى: لوكان إنما أصاب الثانى لما أعداه الأول ، إذاً ، كما أصاب الأول شيء ، لأنه لم يكن معه ما يمديه . ولكنه لماكان ما أصاب الأول ، إنماكان بقدر الله عن وجل ، كان ما أصاب الثانى ، كذلك .

فإن قال قائل ، فنتجعل هذا مضادا ، لما رُورِى عن النبي طَلِيَةِ « لا يورد ممرض على مصح » كا جعله أبو هريرة .

قلت : لا ، ولكن يجمل قوله « لا عدوى » كما قال النبي عَلَيْكُ نَفْى المدوى أَنْ يكونَ أَبِداً ، ويجمل قوله « لا يورد ممرض على مصح » على الخوف منه أن يورد عليه فيصيبه بقدر الله ما أصاب الأول ، فيقول الناس « أعداه الأول » .

فكره إيراد المصح على المرض ، خوف هذا القول .

وقد روينا عن رسول الله عَرَائِقٌ في هذه الآثار أيضاً وَمَسْعُهُ يد المجذوم في القصعة .

فدل فعل رسول الله عَلَيْ أيضاً على ننى الإعداء ، لأنه لوكان الإعداء بما يجوز أن يكون إذًا ، لما فعل النبي عَلَيْ ما يخاف ذلك منه ، لأن فى ذلك جر التلف إليه وقد نهمى الله عز وجل عن ذلك فقال « وَلاَ تَشْتُكُوا أَنْهُ سَكُمُ \* » .

ومن رسول الله ﷺ بهدف ماثل فأسرع ، فإذا كان يسرع من الهدف الماثل ، مخافة الموت ، فكيف يجوز عليه أن يفعل ما يخاف منه الإعداء ؟!

وقد ذكرت فيا تقدم من هذا الباب أيضاً ، معنى ما روى عن النبي عَلَيْقٌ في الطاعون ، في نهيه عن الهبوط عليه ، وفي نهيه عن الخروج منه ، وأن نهيه عن الهبوط عليه خوفا أن يكون قد سبق في علم الله عز وجل أنهم إذا هبطوا عليه أصابهم فيهبطون فيصيبهم فيقولون «أصابنا ، لأنا هبطنا عليه ولولا أنا هبطنا عليه لما أصابنا » وأن نهيه عن الخروج منه ، لئلا يخرج فيسلم ، فيقول : « سلمت لأنى خرجت ، ولولا أنى خرجت ، لم أسلم » .

فلما كان النهبي عن الخروج من الطاعون ، وعن الهبوط عليه ، يممني واحد ، وهو الطيرة ، لا الاعداء ، كان كذلك قوله « لا يورد ممرض على مصح » هو الطيرة أيضا ، لا الاعداء .

فنهاهم رسول الله صلى الله ﷺ في هذه كامها ، عن الأسباب التي من أجلمها يتطيرون .

وفي حديث أسامة الذي رويناء عن رسول الله عَلَيْظُ « وإذا وقع بأرض وعو بها ، فلا يخرجه الفرار منه » دليل على أنه لا بأس أن يخرج منها ، لا عن الغرار منه .

٧٠٧٦ ـ وقد دل على ذلك أيضاً ، ما صَرَتُنَ يونس ‹ قال : ثنا بشر بن بكر قال : ثنا الأوزاعي ، قال : صَرَتْنَ يحيي ابن أبى كثير ، عن أبى قلابة ، عن أنس ، أن نفراً من عُكل ، قدموا على رسول الله عَرَاقَةُ المدينة ، فاجتووها .

فقال رسول الله عَلَيْكُ « لو خرجتم إلى ذَوْدِ لنـا ، فشربتم من ألبانها وأبوالها » ففعلوا وصحــوا ، ثم ذكر الحديث .

٧٠٧٧ ــ صَرَّتُنَ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَانَ ، قَالَ : ثَنَا زَهِيرَ بِنَ مَعَاوِيةً ، قَالَ : ثَنَا سَمَاكُ بِنَ حَرِبَ ، عَنَ مَعَاوِيةً بِنَ قَرْةً ، عَنْ أَنْسَ بِنَ مَالِكُ قَالَ : أَنَّى رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ نَفْرَ مَرْضَى ، مِن حَى مَنْ أَحَيَاءَ العرب ، فأسلموا ويايعوه ، وقد وقع البرسام .

فقالوا : يا رسول الله ، هذا الوجع قد وقع ، لو أذنت لنا ، فخرجنا إلى الايل ، فكنا فيها .

قال « نعم اخرجوا فكونوا فيها » .

فنى هذا الحديث ، أنرسول الله عَلَيْظُةِ أمرهم بالخروج إلى الإبل ، وقد وقع الوباء بالمدينة ، فسكان ذلك ــ عندنا والله أعلم ــ على أن يكون خروجهم للملاج ، لا للفرار .

فثبت بذلك أن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاهون ، مكروه للفرار منه ، ومباح لغير الفرار ·

وعلى هذا الممنى ــ والله أعلم ــ رجع عمر بالناس ، من سرغ ، لا على أنه فارُّ بما قد نزل بهم .

٧٠٧٨ \_ والدليل على ذلك ، ما صرّت ابن أبى داود ، قال : ثنا على بن عياش الحصى ، قال : ثنا شعيب بن أبى حزة ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه « اللهم إن الناس نحلوني<sup>(۱)</sup> ثلاث خصال وأنا أبرأ إليك مهن » (۱) زعوا أبى فررت من الطاعون ، وأنا أبرأ إليك من ذلك (<sup>۲)</sup> وأبى أحلات لهم الطلاء ، وهو الخر ، وأنا أبرأ إليك من ذلك أحلات لهم المكس ، وهو النحس ، وأنا أبرأ إليك من ذلك .

فهذا عمر يخبر أنه يبرأ<sup>(٢)</sup> إلى الله أن يكون فر من الطاعون ، فدل ذلك ، أن رجوعه كان **لأم**ر آخر غير النرار .

وكذلك ما أراد بكتابه إلى أبى عبيدة أن يخرج هو ومن معه من جند السلمين ، إنمــا هو لنزاهة الجابية ، وعمق الأردن .

فقد بَـيَّنَ أبو موسى الأشعرى ، في حديث شعبة المكروه في الطاعون ما هو ؟ وهو أن يخرج منه خارج ، فيسلم فيقول « أصابني ، لأني هبطت » .

وقد أباح أبو موسى مع ذلك للناس أن يتنزهوا عنه ، إن أحبوا ، فدل ما ذكرناه ، على التفسير الذي وصفنا . فهذا معنى هذه الآثار ، وعندنا ، والله أعلم .

وأما الطيرة ، فقد رفعها رسول الله عَلَيْكُ ، وجاءت الآثار بذلك مجيئًا متواتراً .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « بملوني » . (۳)

- ٧٠٧٩ \_ حَرْثُ إِبرَاهِمِ بِنَ مُرزُوقَ قَالَ : ثنا وهب بن جرير ، وروح قالا : ثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن عيسى ، رجل من بنى أسد ، عن زر ، عن عبد الله قال : قال رسول الله عَلَيْنَ « إن الطيرة من الشرك ، وما منا إلا ، ولكن الله يذهبه بالتوكل » .
- ٠٨٠٠ صَرْتُ أَبُو أَمِيةَ قَالَ : صَرْتُ سريج ، قال : ثنا هشم ، عن ابن شبرمة ، عن أبى زرعة ، عن أبى هريرة أن رسول الله عليمة عن أبى طيرة » .
- ٧٠٨١ \_ صَرَّتُ ابو أمية قال: ثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي ذرعة ، عن رجل ، عن عبد الله ، عن النبي عَرَاقِيم ، مثله .
- ٧٠٨٢ \_ حَرَّتُ يونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك ويونس ، عن ابن شهاب ، عن حمزة وسالم ، ا بُنَى عبد الله بن همر ، عن ابن عمر ، عن رسول الله عَلِيَّةُ ، مثله .
- ٧٠٨٣ مَرَشُّ ابن أبي داود ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا ابن أبي الزناد ، قال : صَرَّتُن علقمة بن ابي علقمة ، عن أمه (١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي عَلِيَّةٍ ، يبغض العليرة ، ويكرهها .
- ٧٠٨٤ \_ حَدَّثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا هشام وشعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن رسول الله علي قال « لا طيرة » .
- ٧٠٨٥ \_ **مَرَثُنَّا على بن معبد قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا أبى ، عن صالح ، عن ابن شهاب قال :** أخبرنى أبو سلمة وغيره، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عَلَيْكَة ، مثله .
- ٧٠٨٦ \_ مَرْشَعُ يونس ، قال : ثنا اين وهب قال : أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه ، مثله . .
- ٧٠٨٧ \_ صَرَّتُ عِنْ عَلَى بَنَا أَبِنَ وَهِبُ قَالَ : أُخَبِرُ فَى مَمُرُوفَ بَنَ سُويِدٌ ، عَنْ عَلَى بَنْ رَبَاحِ اللَّحْمَى ، قَالَ : مُعْمَتُ أَبِا هُرِيرَة يحدث عن رسول الله عَلِيقٌ ، مثله .
- ٧٠٨٨ مَرْشَنَا عبد الله بن محمد بن خشيش قال : ثنا مسلم قال : ثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي
  - ٧٠٨٩ ـ عَرْشُ ابن مرزوق قال : ثنا سعيد بن عام ، عن شعبة ، عن قتادة ، فذكر بإسناده مثله .
- ٧٠٩٠ \_ صَرِّتُ فهد قال : ثنا أبو سعيد الأشج قال : ثنا أبو أسامة ، قال : صَرَّتُ عبد الرحن بن يزيد (٢) عن القامم ، عن أبي أمامة عن النبي يَرِّكُ مثله .
- ، ٧ . حَرَيْثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا الحاني، قال : ثنا مروان بن معاوية بن الحارث ، قال حَرْثُثُ ابن البارك ،

<sup>(</sup>١) وق نسخة د أبيه ، .

عن عوف، عن حيان عن قطن بن قبيصة بن المخارق، عن أبيه قال: سمعت النبي رضي يقول «العيافة، والطرق(١) من الجبت».

فلما نهى رسول الله عليه عن الطيرة ، وأخبر أنها من الشرك ، نهى الناس عن الأسباب التي تكون عنها الطيرة ، مما ذكر في هذا الباب .

فإن قال قائل : فقد قال النبي عَلَيْنَ « الشؤم في الثلاث » .

قبل له : قد روى ذلك ، عن النبي ﷺ ، على ما ذكرت .

٧٠٩٢ ـ مَرْشُنَ يُونَسَ قال : ثنا ابن وهب : قال : أخبر ني يونَس ، ومالك ، عن ابن شهاب ، عن حمزة وسالم ، البَّنَى عن الله بن عمر ، عن ابن عمر ، عن رسول الله عَلَيْظُةِ قال : « إنما الشؤم في ثلاثة ، في المرأة ، والغرس ، والدار » .

٧٠٩٣ ـ صَرْتُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ابن شهاب ، فذكر بإسناده مثله .

٧٠٩٤ – حَرَّثُ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، فذكر بإسباده مثله ، غير أنه لم يذكر حزة .

٧٠٩٥ ـ حَرَثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو البمان ، قال : ثنا شعيب ، عن الزهري قال : أخبر بى سالم أن عبد الله ابن عمر قال : صمت رسول الله علي يقول : فذكر مثله .

٧٠٩٦ ـ حَرَثُنَ يَزِيد قال : ثنا ابن أبي مريم قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : أخبر في عتبة بن مسلم ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن رسول الله ﷺ ، مثله .

وقد روى أيضا على خلاف هذا المهي ، من حديث ابن عمر ، وعيزه .

٧٠٩٧ \_ حَرْشُ عَمد بن حَرْعة قال : ثنا مسدد قال : ثنا يحيى ، عن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحضري ، أن سميد بن المسبب قال : سألت سمد بن مالك ، عن الطيرة ، فانتهر تى فقال « سن حدثك ؟ » .

فكرهت أن أحدثه ، فقال : سممت رسول الله عَلَيْظُهُ يقول : « لا طيرة ، وإن كانت العليرة في شيء ، فني المرأة ، والدار ، والفرس .

٧٠٩٨ ـ حَرَّشُ بزيد بن سنان ، قال : ثنا ابن أبى مريم ، قال : ثنا سلمان بن بلال ، قال : حَرَثْتَى عتبة بن مسلم ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن رسول الله عَرَّبُ أنه قال : « إن كان الشؤم فى شى ، ، فنى ثلاث ، فى الفرس ، والمسكن ، والمرأة » .

٧٠٩٩ ـ حَرَثُ ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم ، عن ابن جربج ، عن أبى الزبير ، سمع جابراً يحدث ، عن النبي النبي مثله

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ﴿ والطرف ﴾ .

٧١٠٠ - حَرَثُ اللهان بن شميب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، هن أبي حازم أنه سمع سهل بن سمد يحدث عن الذي عَرَاقً مثله .

قال أبو حازم : فكأن سهل بن سمد ، لم يكن يثبته ، وأما الناس ، فيثبتونه .

٧١٠١ \_ عَدِّثُ ابن مرزوق قال : ثنا حبان ، قال : ثنا أبان ، قال : ثنا يحيى أن الحضرمي بـن لاحـق حدثـه، أن سميد بن المسيب حدثه قال : سألت سمداً عن الطيرة ، فانتهر في وقال : سمحت رسول الله عَلَيْظُهُ يقول « لا طيرة ، وإن كات الطيرة في شيء ، فني المرأة ، والدار ، والفرس » .

٧١٠٧ \_ مَرَشُّ فَهِدَ قَالَ : ثَمَا أَبُو غَسَانَ ، قَالَ : ثَنَا زَهِيرِ بن مَعَاوِيةً ، عن عَتَبَةً بن حميد ، قال : مَرَشَّ عَبِيدُ (١) الله ابن أبي بكر ، أنه سمع أنس بن مالك ، يحدث عن رسول الله عَرَاقَةً ، مثله .

٧١٠٣ ـ مَرَثُنَّ يونس ، قال : ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، عن رسول الله علي الله علي أنه قال « إن كان الشؤم في شيم ، ففي ثلاث ، في المرأة ، والفرس ، والداد » .

٢١٠ عن أبى ليلى ، عن عطية ، عن أبى أبيل ، حَرَثْنى أبى ، عن أبى ليلى ، عن عطية ، عن أبى سميد أن النبي عَرَبِّ قال : « لا عدوى ، ولا طيرة ، وإن كان فى شىء ، ففى المزأة ، والفرس ، والدار » .

فهي هذا الحديث ، ما يدل على غير ما في الفصل الذي قبل هذا الفصل .

وذلك أن سعدا ، انتهر سعيداً حين ذكر له الطيرة ، وأخبره عن النبي عَنْظُ أنه قال : ﴿ لا طيرة » ثم قال ﴿ إِن تَـكن الطِيرة في شيء ، فني المرأة ، والفرس ، والحدار » .

فلم يخبر أنها فيهن ، وإنما قال « إن تكن (٢) في شيء ففيهن ٥ أي : لوكانت تكون في شيء ، لكانت في هؤلاء ، فإذا لم تكن في هؤلاء الثلاثة ، فليست في شيء .

وند روى عن عائشة رضى الله عنها ما تسكلم به رسول الله عليه في فلك ، كان على غير هذا اللفظ.

٥٠١٧ ـ حَرَّتُ على بن معبد قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال: ثنا هام بن يحيى ، هن قتادة ، عن أبي حسان ، قال: دخل رجلان من بني عاس ، على عائشة رضى الله عنها ، فأخبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: « إن الطيرة في المرأة ، والدار ، والدرس » .

فنضت وطارت شقة منها في السهاء وشقة في الأرض نقالت « والذي كَرَّل القرآن على محمد، ما قالها رسول الله عَلَيْ قط، إما قال « أهل الحِاهلية كانوا يتطيرون من ذلك » .

فأخبرت عائشة أن ذلك القول ، كان من النبي مُؤلِّظُ حكاية عن أهل الجاهلية ، لأنه — عنده — كذلك .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة د كان ، .

### ٢٣ - باب التخيير بين الأنبياء عليهم السلام

- ٧١٠٦ صَرَّتُ أَبُو بَكُرة قال : ثنا أبو أحمد قال : ثنا سفيان ، عن المختار بن فلفل ، قال : سمعت أنساً يقول : جاء رجل إلى النبي عَرَّالِيَّةٍ فقال : ياخير البرية ، فقال « ذاك أبي إبراهيم عليه السلام » .
- ٧١٠٧ مَرَثُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن سفيان ، عن المختار بن فلفل ، عن أنس ، عن النبي عَلِيَكُ ، مثله .
- ٧١٠٨ حَرَثُنَ إبراهيم بن مماذوق ، وإبراهيم بن محمد بن يونس ، قالا : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا سفيان ، مذكر بإسناد مثله .
- ٧١٠٩ ـ مَرَثُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا عبد الواحد بن زياد ، عن الحيّار بن فلفل ، عن أنس ، عن النبي مَرَيِّةً مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أنه لا بأس بالتنخيير بين الأنبياء فيقال : إن فلاناً خير من فلان ، على ملجاء مماكان في كل واحد منهم .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فكُرْهوا التخيير بين الْأنبياء .

٧١١٠ ـ واحتجوا في ذلك بما عَرْشُ يونس ، قال : ثنا نسيم بن حماد ، قال : ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن همرو ابن يحيي المازي ، عن أبيه ، هن أبي سميد الخدري أن رسول الله عَلَيْقَةَ قال « لاتخيروا بين أنبياء الله » .

٧١١١ ـ حَرَّثُ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا مُحَدَّ بن سَـعَيْد ، قَالَ : ثَنَا وَكَيْع ، عَنْ سَفِيانَ ، عَنْ عَمْرُو بن يحيى بن (١) همارة عن أبيه ، عن أبي سعيد ، عن النني عَلِيَّةً مثله .

٧١١٢ ـ حَرَثُ حسين بن نصر ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، فذكر بإسناده مثله .

٧١١٣ - صَرْتُنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا الماجشون ، عن عبد الله بن الفضل قال : أخبر في الأهرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْنِ للله ، في حديث طويل ، غير أنه قال « لاتفضاوا » .

فُنهى رسول الله ﷺ أن يفضل بين الأنبياء .

وروى عنه أنه قال « لاتفضلوني على موسى » .

<sup>(</sup>١) وفي نيخة ( عن ) :

عن سميد بن المسيب ، عن أبى هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال « لا تخيرونى على موسى ، فإن الناس يصعقون يوم القيامة ، فأكون أول من يفيق ، فإذا موسى عليه السلام ، باطش بجانب العرش ، فلا أدرى أصعق فيمن كان صعق فأفاق قبلى ، أو كان فيمن استثنى الله عزوجل ؟ ) .

فنهى رسول الله ﷺ أن يفضلوه على موسى وقال لهم ( إني أول من يفيق من الصعقة ، فأجد موسى قائمًا ، فلا أدرى أكان فيمن (1) صعق قبلى ، فأفاق قبلى ، أم كان فيمن استثنى الله عزوجل؟ ) .

فكان ذلك عندنا على أنه جاز عنده أن يكون فيما استثنى الله عزوجل ، فلم تصبه الصعقة ، ففضل بذلك ، أوصعق فأفاق قبله ، فكان في منزلته ، لأنهما قد صعقا جميما .

فَكُره النَّبِي عَلِيُّ لَذَلُكُ ، تفضيله عليه ، لما احتمل تخطى الصمقة إياه .

وقد روى عن رسول الله ﷺ أيضاً أنه قال ( لاينبغي لأحد أن يقول : أناخير من يونس بن سَــَتَّــي ).

٧١١٤ \_ صَرَّتُ أَبُو بَكُرة قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبى العالية ، عن ابن عباس ، عن النبي عَرِيْنِي قال ( لاينبغي لأحد أن يقول : أنا خير من يونس بن مَـتَّى ) .

٧١١٥ \_ صَرَّتُ سلمان بن شعيب ، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال: ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم قال: سعمت حميد بن عبد الرحمن ، يحدث عن أبى هريرة عن النبى عَلَيْتُ قال : قال الله عزوجل ( ما ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متّى ) .

٧١١٦ \_ عَرْضُ سليمان قال : ثنا عبد الرحمن قال : ثنا شعبة ، عن همرو بن مرة رضى الله عنه ، قال : سمعت عبد الله ابن سلمة يحدث عن على رضى الله عنه كأنه عن الله عزوجل ، فذكر مثله ، وزاد (قد سبح الله عز وجل فى الظلمات) فهمى رسول الله عَرْضَة عن التخيير بينه ، وبين أحد من الأنبياء بعينه ، وأخبر بفضيلة لكل من ذكره منهم لم تكن لغيره .

فإن قال قائل فيجمل (٢) مضادّاً لحديث المختار بن فلفل؟ .

قلت : ليس هذا عندى ، بمضاد له ، لأن حديث المختار ، إنما هو على أن إبراهيم خير البرية ، فلم يقصد في ذلك إلى أحد دُون أحد .

وفى الآثار الأُخر ، تفضيل نبي على نبي ، فني تفضيل أحدهم بمينه على آخر منهم ، إزراء على المفضول ، وليس في تفضيل رجل على الناس إزراء على أحد منهم .

هذا يجتمل أن يكون هو المني ، حتى لاتتضاد هذه الآثار .

وقد يحتمل أن يكون الله عزوجل أطلع رسوله على أن إبراهيم عليه السلام خير البرية ، ولم يطلمه على تفضيل بمض الأنبياء غيره على بمض .

فوقف فيما لم يطلمه الله عزوجل عليه ، فأمر بالوقف عنده ، وأطلق الـكلام فيما أطلمه الله عزوجل عليه .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « عمن » . (٣) وفي نسخة « أفتجمل » .

### ٢٤ - باب إخصاء البهائم

٧١١٧ ـ حَرَثُ أَبُو خَلِد فِريد بن سنان ، قال : ثنا أبو بكر الحنني ، قال : ثنا عبدالله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن ممر ، أن رسول الله عَلَيْقُ نهى أن يخصى الإبل ، والبقر ، والغنم ، والخيل .

وكان عبدالله بن همر رضي الله عنه يقول : منها نشأت الخلق ، ولا تصلخ الإناث إلا بالذكور . ·

٧١١٨ - حَرَّتُ يَزِيد قال ، ثنا عبدالله بن يوسف قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن عبدالله بن نافع ، فذكر بإستاده مثله .

قال أبو جمفر: فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : لا يحل إخصاء شيء من الفحول ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، ويقول الله عز وجل « فَلَيْدُهُمَيِّرُنُ ۚ خَلْقَ اللهِ ي قالوا : وهو الإخصاء .

وخالفهم في ذلك آخرون نقالوا: ماخيف عضاضه من البهائم ، أو ماأريد شحمه منها ، فلا بأس بإخصائه .

وقالوا : هذا الحديث الذي احتج به علينا مخالفنا ، إنما هو عن ابن عمر موقوف ، وليس عن النبي عَلِيُّكُ .

٧١١٩ - فذكروا ما فترش محمد بن خزيمة ، قال : ثنا بحيى بن عبدالله بن بكير ، قال : ثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنه عن ابن عمر رضى الله عنه لا عن النبي على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه النبي على الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه اله

فأما ماذ كروا من قول الله عز وجل : « فَلَــيُـضَـيِّـرُنْ ۚ خَلْـقَ الله » فقد قيل : تأويله ماذهبوا إليه . وقيل : إنه دين الله .

وقد رأينا رسول الله عَرَائِيَّةٍ ضحتى بكبشين موجوءين ، وهما المرضوضان (۱) خصاها ، والمفعول به ذلك ، قد انقطع أن يكون له نسل فلوكان إخصاؤها مكروها ، إذاً لما ضحى بهما رسول الله عَرَائِيَّةٍ ، لينتهى الناس عن ذلك، فلا يفعلونه ؛ لأنهم متى ماعلموا أن ماأخصى تجتنب أو تجانى ، أحجموا عن ذلك ، فلم يفعلوه .

ألا ترى أن همر بن عبدالعزيز ، فيما رويناه عنه في لا باب ركوب البغال a أنه أنى بعبد خَصيِّ يشتريه . فقال : ما كنت لأعين على الإخصاء .

فجمل ابتياعه إياه ، عونا على إخصائه ، لأنه لولا من ببتاعه ، لأنه خصى لم يخصه من أخصاه ، فكذلك إخصاء الغيم ، لوكان مكروها ، لما ضحى رسول الله علي عا قد أخصى منها .

ولا يشبه إخصاء البهائم إخصاء بنى آدم ، لأن إخصاء البهائم ، إنما يراد به ماذكرنا ، من سمانتها ، وقطع عضها ، فذلك مباح .

وبنو آدم ، فإنما براد بإخصائهم الماصي ، نذلك غير مباح .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د الرضوخان ۽

ونوكان ماروينا في أول هذا الباب صحيحا ، لاحتمل أن يكون أربد الا خصاء الذي لايبق معه شيء ، من ذكور البهائم ، حتى يخصى ، فذلك مكروه ، لأن فيه انقطاع النسل .

ألا تراه يقول في ذلك الحديث « منها نشأت الخلق » أي : فإذا لم ينشأ شيء من ذلك الخلق ، فذلك مكروه . فأما ما كان من الإخصاء الذي لاينقطع منه كش مُ الخلق ، فهو بخلاف ذلك .

وقد روى في إباحة إخصاء البهائم ، عن جماعة من المتقدمين .

٧١٢٠ ـ حَرَثُنَ على بن شيبة قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن عروة أنه أخصى بَغْلاً له .

٧١٢١ - صَرَّتُ ابن أبي ممران ، قال : ثنا عبدالله بن عمر ، قال : ثنا سفيان ، عن هشام بن هروة ، عن أبيه ، مثله . ٧١٢٢ ـ صَرَّتُ ابن أبي عمران ، قال : ثنا هبيدالله ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن طاووس أن أباه أخصى جملا له .

٧١٢٣ م حَرَثُ ابن أبي ممران ، قال : ثنا عبيدالله ، قال : ثنا سنيان ، عن مالك بن مغول ، عن عطاء قال : لابأس بإخصاء الفحل إذا خشى عضاضه .

### ٢٥ \_باب كتابة العلم، هل تصلح أم لا؟

٧١٢٤ \_ مَرْشَنَ مَمد بن خزيمة ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن عبدالرحمن بن زيد ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سميد الخدري أنه استأذن النبي عَلَيْكُ في كتابة العلم ، فلم يأذن له .

قال أبو حمفر : فذهب قوم إلى كراهة كتابة العلم ، ونهوا عن ذلك ، واحتجوا فيه بما ذكرناه .

وخالفهم فی ذلك آخرون ، فلم بروا بكتابة العلم بأسا ، وعارضوا مااحتیج به علیهم مخالفهم ، من الأثر الذی ذكرناه ، بما قد روى عن رسول الله عراقة .

٧١٢٥ \_ حَرْشُ فَهِدَ قَالَ : ثَمَا أَبُو عَسَانَ ، قَالَ : ثَنَا شَرِيكَ ، عَنِ الْخَارَقَ ، عَنْ طَارَقَ قَالَ : خَطَبَنَا عَلَى رَضَى الله عنه فقال : « ماعندنا من كتاب نقرؤه عليكم إلاكتاب الله ، وهذه الصحيفة » يعنى ، الصحيفة في دوانه (١٠) . وقال: في غلاف سيف عليه « أخذناها (٢٠) » من رسول الله عَلَيْقَ ، فيها فرائض الصدقة » .

٧١٢٦ \_ مَرْثُنَ أَبُو أُمِيةً قال : ثنا عبيدالله بن موسى ، قال : ثنا سنيان عن الأعمس ، عن إبراهيم التيمى ، عن أبيه ، عن على قال : « ليس عندنا ، عن النبي عَلِيْكُ من كتاب ، إلا كتاب الله عز وجل ، وشيء ف هذه الصحيفة ه المدبنة حرام ، ما بين عير إلى ثور ، وفي الحديث غير هذا .

٧١٢٧ \_ وَرَشُنَ ابن أبي داود ؛ قال : ثنا الوهبي ؛ قال : ثنا ابن إسحق ، عن عمرو بن شعيب ، عن المغيرة بن حكيم ومجاهد ، أنهما سما أبا هريرة يقول : ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله مَرَاتِيَّةً مِني إلا ما كان من عبدالله

<sup>(</sup>٢) وف نسخة و أخذتها ، .

 <sup>(</sup>١) وق نسخة « بصحيفة دواته »

ابن عمرو ، فإنى كنت أعِي بقلمي ، وكان بعي بقلبه ، ويكتب بيد. ٥ استأذن النبي عَرَاثِيُّ في ذلك فأذن له » .

ب ٢١٢٨ - حَرَثُ يونس قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى عبدالر حمن بن سلمان، عن عمرو بن شعيب أن شعيباً جدته وجاهداً ، عن عبدالله بن عمرورضى الله عنهما ، وقال : قلت : يارسول الله ، أكتب ماسمت منك ؟ قال : « نعم » .
قلت : عند النضب والرضاء ؟ قال : « إنه لاينبنى أن أقول إلا خقاً » .

٧١٢٩ ـ حَدَثُثُ يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : وأخبرنى ، يمنى عبدالرحمن بن سلمان، عن عتيل بن خالد ، عن المغيرة بن حكيم ، أنه صمع من أبي هريرة ، فذكر نحواً من ذلك .

٧١٣٠ - حَرَثُ دبيع الجِيْرِي ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرني يحيى بن أبوب ، عن عثمان بن عطاء ، عن أبيه ، حن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قات يارسول الله ، إنى أسمع منك أشياء ، أخاف أن أنساها ، أفتأذن لى أن أكتبها ؟ قال : نعم .

فني هذه الآثار ، الإباحة لكتابة العلم ، وخلاف لحديث ، أبي سعيد الذي ذكرناه في أول هذا الباب .

وَهَذَا أُولَى بِالنَظْرِ ، لأَن الله عز وجل قال : في الدين لا وَلاَ تَستَّأْمُوا أَنْ تَكَنَّتُمُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ فَرَلَكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ الِشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَـرْ تَابُوا » .

فلما امر الله عز وجل بكتابة الدَّيْن خوفَ الربّبِ ، كان العلم الذي حفظه ، أصعب من حفظ الدَّيْن ، أحري أن تباح كتابته ، خوف الريب فيه ، والشك ·

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعمد ، رحمهم الله تمالي .

وقد روى فى ذلك أيضاً عمن بعد رسول الله ﷺ ، مايوافق هذا .

٧١٣١ \_ حَرَّمُنَ صَالَح بن عبدالرجن ، قال : ثنا حفص بن عمر المدنى قال : ثنا الحكم ابن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن هباس ، أن ناساً من أهل الطائف أتوه بصحف من صحفه ، ليقرأها عليهم .

للما أخذها ، لم ينطلق فقال : « إنى لما ذهب بصرى بلهت ، فاقرءوها عليٌّ ، ولا يكن فى أنفسكم من ذلك حرج ، فإن قراءتسكم على كقراءتى هليكم » .

٧١٣٧ \_ مَدَّثُ حسين بن نصر قال : ثنا نعيم بن حاد ، قال : ثنا ابن المبارك ، قال : ثنا سلمان التيمى عن طاوس قال : كان سعيد بن جبير يكتب عندابن عباس ، فقيل له : إنهم يكتبون ، فقال : يكتبون ، وكان أحسن شيء خُـلُـقا .

٧١٣٣ \_ صَرْثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو الربيع الزهراني ، قال : ثنا يعقوب القمّي ، قال : ثما عبدالله بن محمد بن عقيل ، قال : كنا نأتي جابر بن عبدالله ، فنسأله عن سنن رسول الله يَظِيّلُه ، فنكتبها .

٧١٣٤ - مَرَضُ حسين قال: ثنا نعيم ، قال: ثناً ابن المبارك ، قال: ثنا سلمان التيمى عن ثابت ، عن أنس قال: ثنا محمود بن الربيع ، عرب عتبان بن ماك قال: أنس فلقيت عتبان ، فحدثنى به ، فأعجبنى فقلت لابنى : أكتبه ، فكتبه

٧١٣٥ \_ مَرْثُنَا ربيع الوُذن قال: ثنا أسد ، ح .

٧١٣٦ \_ وحَرَّثُ عَمد بن خزيمة ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قالا : ثنا سفيان ، عن همرو رضى الله عنه ، عن وهب ابن ملبه ، عن أخيه : "مم أبا هر برة يقول : « ليس أحد من أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ أَكثر حديثا عن رسول الله عَلَيْتُهُ أَكثر حديثا عن رسول الله على عن منى ، ماخلا عبدالله بن عمرو رضى الله عنه ، فإنه كان يكتب ولا أكتب » .

٧١٣٧ \_ مَرَّتُ بونس قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن عمران بن حدير [عن أبي مجلز]، عن بشير بن نهيك قال: كنت آخذ الكتب من أبي هريرة فأكتبها. فإذا فرغت، قرأتها عليه فأقول: الذي قرأته عليك، أسمعته منك؟ فيقول: نعم.

### ٢٦ ـ باب الكي هل هو مكروه أم لا؟

٧١٣٨ \_ حَرَّمُنَ ابن مرزوق قال: ثنا وهب ، قال: ثنا شعبة عن أبى إستحاق عن أبي الأحوص ، عن عبد الله أن ناسا أنوا النبي عَلِيَّ بصاحب الهم ، فسألوه « أنسكويه ؟ » ، فسكت ، فسألوه ، فسكت ، ثم سألوه فقال « ارضفوه أو حرقوه » وكره ذلك .

٧١٣٩ \_ حَدِّثُنَّ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال: أبي رسول الله تَلِيُّ ثلاثة نفر فقالوا: إن صاحبا لنا مربض<sup>(1)</sup> ووسف له السكى ، أفنكويه ؟ فسكت ، ثم عاودوا<sup>(1)</sup> فسكت ، ثم عال الهم في الثالثة « اكوو وإن شئتم ، وإن شئتم فارضفو ، بالرضف » .

قال أبو جعفر : ومعنى هذا عندنا ، على الوعيد الذى ظاهره الأمن ، وباطنه النهى ، كما قال الله عز وجل « واسدْ تَنفُذُ زِدْ مَنِ اسْتَنَطَعُتْ َ مِنهُمْ » الآية ، وكقوله « إعْمَـلُوا مَا شِئْشُمْ » .

٧١٤٠ \_ صَرَّتُ على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا أبو سعيد محمد بن أسعد التغلبي قال: ثنا<sup>(٢)</sup> زهير بن معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « إن كان في شيء مما تداوون به شفاء ، فني شرطة عبيد الله بن عمر ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « إن كان في شيء مما تداوون به شفاء ، فني شرطة عبيد الله بن عمر ، أو شربة عسل ، أو لذعة نار ، وما أحب أن أكتوي » .

٧١٤١ \_ مَرْثُنَ أبو بكرة ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا هشام بن حسان ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ﷺ « يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً بغير حساب » .

قيل: يا رسول الله ، من هم ؟ قال « هم الذين لا يتعليرون ، ولا يكتوون ، ولا يسترقون ، وعلى ربهم يتوكلون » .

٧١٤٢ ـ عَرَشُنَا ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو عمر الحوضى ، قال : ثنا همام ، قال : ثنا قتادة ، عن الحسن ، هن هران بن حصين قال : نهينا عن السكيّ .

<sup>(</sup>۲) وني نسخة د عادوا ،

<sup>(</sup>١) وفي تسخة ﴿ مرض ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) وق نميخة « عن » .

٧١٤٣ ـ حَرَّتُ دوح بن الفرج قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: حَرَّتُ ابن لهيمة، عن أبي هبيرة، عن عبد الرحمن ابن جبير، عن عقبة بن عامر أن رسول الله عَلَيْقَةً، نهى عن الكي .

فذهب قوم إلى أن<sup>(١)</sup> السكى مكروه ، وأنه لا يجوز لأحد أن يفعله على حال من الأحوال ، واحتجوا فى ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : لا بأس بالكيّ لما علاجه الكيّ .

- ٧١٤٤ ـ وكان من الحجة لهم في ذلك ، ما صَرَتُن ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد قال : ثنا محمد بن خازم ، عن الأعمش ، عن أب سفيان ، عن جابر قال : اشتكى أُ بَن كُعب ، فأرسل إليه رسول الله عَلَيْقَةً طبيباً ، فقطع منه عرقا ، ثم كواه عليه .
- ٧١٤٥ حَرَثُنَ أَحَد بَن داود ، قال : ثنا عياش الرقام ، قال : ثنا أبو معاوية عن الأعمش ، عن أبى سفيان ، عن جابر قال : بمت رسول الله عَرَاقَة إلى أبى بن كعب طبيباً ، فقطع منه عرقا ثم كواه عليه .
- ٧١٤٦ عرَّتُ فهد ، قال : ثنا عمر بن حفص قال : ثنا أبي عن الأعمَّس عن أبي سفيان ، عن جابر قال : اشتسكى أُنيُّ بن كعب ، فبعث إليه رسول الله بَرُكِيُّ طبيباً ، فَقَدَدُّ عرقه الأكحل ، وكواه عليه .
- ٧١٤٧ ـ حَرَثُ فَهِد قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا زهير ، قال: ثنا أبو الزبير ، عن جابر قال : رمى سمد بن معاذ في أكمله ، فحسمه الثانية .
- ٧١٤٨ صَرِّتُنَّ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا ابن لهيمة ، عن ابن الزبير ، من جابر أن أبيَّ بن كب ، أو سعداً ، رُبِي رمية في يده ، فأمر رسول الله ﷺ ، طبيبا فكواه عليها .
- ٧١٤٩ ـ حَرَّمُنَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الربير ، عن جابر قال : رمى يوم الأحزاب سعد بن معاذ ، فقطعوا أكله ، فحسمه رسول الله عَلَيْكُ بالنار ، فانتفخت يده ، فحسمه مرة أخرى .
- ٧١٥٠ ـ صَرَّتُ فهد قال : ثنا يحيي بن عبد الحيد ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن أنس أن النبي يَرْبِيَّ كوى أسعد بن زرارة ، من شوكة .
- ٧١٥١ ـ حَرَثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا محمد بن المنهال ، قال : ثنا يزيد بن ذريع ، فذ كر بإستاده مثله ، غير أنه قال « من شوصة » .
- ٧١٥٢ ـ حَرَّثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا عمرو بن مرزوق ، قال : ثنا عمران ، عن قتادة ، عن أنس قال : كوانى أبو طاحة ، ورسول الله بَرَاتِيَّ بين أظهرنا ، فما نهيت عنه .
- ٧١٥٣ \_ حَرَثُ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا أَحَدَ بَنَ يُونَسَ ، قَالَ : ثَنَا زَهِيرَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الزَبِيرَ ، عَنْ عَمْرُو بَنْ شَمِيبٍ ، عَنْ بعض أصاب النبي عَلِيْنَةٍ قَالَ : كوى رسول الله عَلِيْنَةِ سَمَداً ، أو أسعد بن زرارة ، من الذبحة في حلقه .

<sup>(</sup>١) وفي نسيخة و أنه ۽ .

غنى هذه الأخبار إليحة الكيِّ للداء المذكور ، فيها وفي الآثار الأول ، النهي عن الكيِّ .

فهذا مكووه لأنه ليس على طريق الملاج ، وهو شر ُلهُ ۖ لأنهم يفعلونه ليدفع قدر الله عنهم .

فأما ما كان بعد نزول البلام ، إنما يراد به الصلاح ، والملاج مباح مأمور (١) .

وقد بين ذلك ، جابر بن عبد الله ، في حديث رواه ، عن رسول الله عَلِيُّ .

٧١٥٤ \_ مَرْشَنَا أبو بكرة وابن مرزوق قالا: ثنا أبو عامر العقدي، ثنا عبد الرحمن بن سليبان، عن عاصم ابن عمر ، عن جابر بن عبد الله أن النبي عَلَيْكُ قال ﴿ إِن يكن فى شيء من أدوبتكم هذه خير ، ففي شرطة عجم ، أو شربة عسل ، أو لذعة نار ، توافق داءً ، وما أحب أن أكبوى » .

مَإِذَا كَانَ فِي هَذَا الحَدَيْثِ أَنْ لَذَعَةَ النَّارِ التي تُوافق الدَّاءُ مَبَاحَةً ، والسكي مكروه ، وكانت اللَّذِغَةُ بالنَّارِ كَيْةً ، ثبت أن السكي الذي يوافق الدَّاءُ مَبَاحٍ ، وأن السكي الذي لا يوافق الدَّاءُ مكروه .

و يحتمل أن يكون الكي منهياً عنه ، على مانى الآثار الأول ، ثم أبيح بعد ذلك ، على ما في هذه الآثار الأخر .

٧١٥٥ \_ وذلك أن ابن أبي داود ، حَرَّثُ ، قال : ثنا خطاب بن عنمان ، قال : ثنا إسماعيل بن عياش ، عن سلمان ابن سلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : جاء رجل إلى رسول الله وَ اللَّهِ يستأذن في الكي فتال 
﴿ لا تَكْتُو ﴾ .

فغال : يا رسول الله ، بلغ في الجهد ، ولا أجد 'بدّا من أن أكتوى .

قال : ما شئت ، أما إنه لبس من جرح إلا وهو آنى الله يوم القيامه ، يدى ، يشكو الألم الذي كان سببه ، وأن جرح الكي يأنى يوم القيامة ، يذكر أن سببه كان من كراهة لقاء الله « ثم أمر م أن يكتوى » .

ففي هذا الحديث ، نهني رسول الله عَلِيُّ عن الكبيُّ وإباحته إياه بعد ذلك .

فلحتمل أن يكون ما في الآثار الأول ، كان من رسول الله لللله في عال النهى المذكور في هذا الحديث.

وماكان من الإباحة في الآثار الأحر ،كان ، بعد ماكانت منه الإباحة المذكورة في هذا الحديث ، فتكون الإباحة ناسخة للنَّـبْني .

وقد روى عن رسول الله عليه أنه كوى سارقا بعدما قطمه .

(١) وق نشخة و مأتور ه .

٧١٥٦ .. ﴿ وَمُثْنَى اللَّهِ خَرِيمَةٌ قَالَ ! ثنا مسلم بِن إبراهيم ؛ قال : ثنا أبو بكر بن على قال : ثنا الحجاج بن ارطاة ، عرب مكحول ، من أبن <sup>(؟)</sup> محير بر قال : قلت لفضالة بن عبيد «أمن السنة أن يقطع السارق، ويعلق في عنقه؟». .

<sup>(</sup>٢) وأن نسخة ﴿ أَنْ ﴾ .

فقال: نعم ، إن رسول الله عَلِيُّ أَتَى بسارق ، فأمر به ، فقطنت يده ، ثم حسمه ، ثم علقها في عنقه .

٧١٥٧ ـ حَرَثُ حَسِينَ بَن نصر قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن يزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان قال: أَنِيَ النبي عَلِيقَةِ برجل سرق شملة ، فقال : ﴿ أَسرقت ؟ ما إخال سرقت اذهبوا به فاقطموه ، ثم احسموه ، ثم قال : ﴿ تَب إِلَى الله » .

ففي هذه أيضاً ، دليل على إباحة السكى الذي يراد به الملاج ، لأنه دواه .

وقد سأل الأعراب رسول الله عَلَيْكُ ، فقالوا : ألا نقداوي ؟ .

٧١٥٨ - فكان جوابه لهم في ذلك ، ما صَرَشُ محمد بن خزيمة قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان قال : ثنا زباد بن علاقة ، قال : سمعت أسامة بن شريك يقول : شهدت النبي عَرَّاتُهُ والأعراب يسألونه فقالوا : ﴿ هُو هُلُ عَلَيْنَا جناح أن نتداوى ؟ ٥ .

فقال : « تداووا ، عباد الله ، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء ، إلا الهرم » .

٧١٥٩ \_ صَرَّتُ اللهِ عَنْ عَلَا : ثنا ابن وهب ، قال : صَرَّتُمَى طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن رسول الله عَنْ قال : « ياأبها الناس ، تداووا ، فإن الله عز وجل ، لم يخلق دا. إلا خلق له شفاء إلا السام ، والسام : الموت .

٧١٦٠ \_ حَدَّثُ يونس قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد(١) عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله ، عن رسول الله على قال: « لـكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء الداء برأ ، بإذن الله » .

فأباح لهم رسول الله عَلَيْكُ أن يتداووا ، والْــكَـيُّ مما كانوا يتداوون به .

وقد اكتوى أصحاب النبي عليه من بعده .

٧١٦١ - فمن روي هنه في ذلك ، ماصرَّتُ أبو بكرة قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا ابن أبجر، عن أبي عزة ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير قال : أقسم عَليَّ عمر لا كتوبن .

٧١٦٢ ـ عَرَّضُ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا أَحَدَ بن يُونَسَ ، قَالَ : ثَنَا زَهِيرِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الزَبِيرِ ، قَالَ : رأيت عبدالله بن عمر ، ا

٧١٦٣ ـ حَرَثُنَا فهد قال: ثنا أحمد، قال: ثنا زهير، قال: ثنا موسى بن عقبة ؛ عن نافع أن آبن همر رضى الله عنه، ا

٧١٦٤ \_ عَرَضُ شعيب بن إسحق بن يحمي قال : ثنا أبو عبدالرحمن القرى ، قال : ثنا أبو حنيفة ، عن نافع ، أن ابن عمر رضى الله عنه اكتوى من اللقوة ، ورُ قِيَ من المقرب .

٧١٦٥ - صَرَتُنُ بونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرتى مالك، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنه ، مثله .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة «سعد»، خطأ.

٧١٦٦ \_ صَرَّتُنَ ا ابن مرزوق قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : دخلت على خبَّاب ، وقد اكتوى .

٧١٦٧ ـ مَرْشُنَا محمد بن حميد قال : ثنا على بن معبد قال : ثنا موسى بن أعين ، عن إسماعيل عن قيس بن أبى حازم ، عن خباب ، أنه أناه يعوده ، وقد اكتوى صبعا في بطنه .

٧١٦٨ \_ **مَرَثُنَّ ابن** مرزوق ، قال : ثنا وهب ، عن أبيه قال : سمت حميدا ، قال : ابن مرزوق أظبه عن مطرف قال: قال لى عمران بن حصين « أشعرتَ أنه كان يسلم عَليَّ فلما اكتويت ، انقطع هني النسليم » .

فهؤلا • أصحاب رسول الله يَهَالِكُ قد اكتووا ، وكوو غيرهم . وفيهم ابن عمر ، وقد روينا عنه أن رسول الله عَلِكُ قال « ما أحب أن أكتوى » .

فدل فعله ذلك ، على ثبوت نسخ ما كان النبي علي كرهه من ذلك .

وفيهم همران بن حصين ، وهو الذي روى عن النبي تُرَاثِقُ مدحه للذين لايكتوون .

فدل ذلك أيضا ، على علمه بإباحة رسول الله عَلَيْكُ لذلك .

نَا إِنْ قَالَ قَائُلُ : فَكَيْفَ يَكُونَ ذَلَكَ وَقَدْ رَوَى عَنْ عَمْرَانَ بَنْ حَسَيْنٍ ؟ .

٧١٦٩ - فذكر ما مرّش سليمان بن شعيب قال: ثنا أبو جابر ، قال: ثنا عمران بن حدير (١) عن أبى مجلز قال: كأن عمران بن حصين، ينهى عن الكيّ، فابتلى فكان يقول: «لقد اكتويت كية بنار، فها أبرأتني من إثم، ولا شفتني من سقم».

قيله: قد يجوز أن يكون الكي الذي كان همران ينهى عنه ، هو الكي ، برادبه، لاالملاجمن البلاء الذي قدحل، ولحكن لب يفعل قبل حلول البلاء ، مما كانوا برون أنه يدفع البلاء فلما ابتلى بما كان ابتلى به ، اكتوى على أن ذلك كان علاجًا لما به من البلاء .

فَلَمَا لَمْ يَبِرُأُ بِفَلِكَ ، عَلِمْ أَنْ كَيَّه ، لَمْ يُوافق بلاه ، ولَمْ يَكُنْ عَلَاجاً لَه ، فأشفق أن يكون بها إنَّا فقال : « ماشفتني من سقم ، ولا أبرأتني من إنَّم » .

أى: لم أعلم أنى برىءمن الإثم ، مع أنه لم يحقق أنه صار آثما بها ، لأنه إنما كان أراد بها الدواء لاغير ذلك ، والدواء مباح للناس جميعاً ، وهم مأمورون به .

وقد جاءت عن رسول الله يرافي آثار تنهى عن التمائم.

٧١٧٠ - فما روى فى ذلك ، ما مرش يونس ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله ، عن أم قيس بفت محسن ، قالت : دخلت على رسول الله مَنْ الله الله على من المدرة فقال : ﴿ على م تدغرن أولادكن بهذا العلاق ، عليكن بهذا العود الحقدى ، فإن فيه سبعة أشفية ، منها ذات الجنب يسمط من العدرة ، ويلد من فات الجنب » .

<sup>(</sup>۱) وق تسغة د جرير ٢٠

فقد يحتمل أن يكون ذلك الملاق كان مكروها في نفسه ، لأنه كتب فيه مالا يحل كتابته فكرهه رسول الله عَلِيَّةِ لذلك لا لفيره .

۷۱۷۱ ـ وقد روی فی ذلك أیضاً ، ما *مترشن*ا پونس قال : ثنا این وهب قال : أخبر نی يحيی بن أیوب ، هن عبید الله این زحر (۱) عن بكر بن سوادة ، عن رجل من سدا قال : أتينا النبی تراث اثنا (<sup>۲)</sup> عشر رجلا ، فبايعناه ، وترك رجلا منا لم يبايعه

فقلنا: بايعه، يا نبي الله، فقال «لن أبايعه حتى ينزع الذي عليه، إنه من كان منا [عليه]، مثل الذي عليه، كان مشركاً ما كانت عليه».

فلظرنا فإذا في عضده سير (٢) من لحاء شجرة أو شيء من السَحَرة.

٧١٧٣ - صَرِّتُ بونس قال: ثنا ابن وهب أن ما لكما أخبره ، عن عبد الله بن أبي بكر ، هن عباد بن نميم أن أبا بشير الأنساوى أخبره أنه كان مع رسول الله عَلِيَّةً في بعض أسفاره قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال ، والناس في مبيتهم ، فأرسل رسول الله عَلِيَّةِ مناديا ه ألا لايبقين في هنق بعير قلادة ، ولا وتر ، إلا قطعت » .

قال مالك : أرى ذلك من العين .

فكان ذلك - عندنا ، واقد أعلم - ماعلق قبل نزول البلاء ، ليدفع ، وذلك مالا يستطيعه غير الله عزوجل فنهى ، عن ذلك ، لأنه شرك .

فأما ماكان بمد نزول البلاء، فلا بأس، لأنه علاج.

وقد روى هذا الكلام بعينه من عائشة رضي الله عنها .

٧١٧٤ ـ مَرْشُنَا يونس ، قال : ثنا ابن وهب قال : أخبر في عمرو بن الحارث رضى الله عنه ، وابن لهيمة ، عن بكير ابن الأشج ، عن القاسم بن محمد أن عائشة رضى الله عنها ، زوج النبي عَلَيْتُه كالت : ليست بتميمة ، ماهلق بمد أن يقع البلاء .

٧١٧٥ ـ عَرْشُنَا ابن مرزوق قال: ثنا أبو الوليد ، عن عبد الله بن البارك ، عن طلحة بن (٦) أبي سعيد ، أوسعد ، عن بكير ، فذكر بإسناده ، مثله .

فقد يحتمل أيضاً أن يكون الكي نهي عنه ، إذا فعل قبل نزول البلاء ، وأبيح إذا فعل بعد نزول البلاء ، لأن مافعل بعد نزول البلاء ، فإنما هو علاج .

<sup>(</sup>۲) رق نسخة ﴿ اثنَّى ﴾ .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د المقدى ۽ .

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة د عن ۽ ,

 <sup>(</sup>۱) وق نسخة « زحو » .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ﴿ سربِ ﴾ .

<sup>(</sup>۵) وق نسخة « مامان » .

وقد رُويَ عن رسول الله عَلِيُّ في الملاج ، ما قد ذكرناه في هذا الباب .

٧١٧٦ ـ وروى عنه أيضاً ما فَرَشُنَ أبو بشر الرق ، قال : ثنا الفريابي ، قال : ثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن عبد الله بن مسمود قال : قال رسول الله برائي « ما أنزل الله ها أ إلا أنزل له شفا ، فعاليكم بألبان الهقر ، فإنها ترم من كل الشجر (١) » ،

٧١٧٧ \_ مَرْشُ إبراهيم بن عمد بن يونس ، قال : ثنا القرىء قال : ثنا أبو حنيفة ، فذكر با سناده مثله .
وقد كره قوم الرقى ، واحتجوا في ذلك بحديث همران بن حصين الذي ذكرناه في الفصل الأول .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بها بأسا .

٧١٧٨ ــ واحتجوا في ذلك ، بما مترشم الله مرزوق قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي ﷺ أنه رخص في رقية الحية والمقرب .

فني هذا الحديث الرخصة ، في رقية الحية والعقرب ، والرخصة لانسكون إلا بعد الَّسَهْي .

قد ذلك على أن ما أبيح من ذلك ، منسوخ من النهى عنه ، في حديث عمران .

٧١٧٩ \_ وقد روى عن رسول الله عَلَيْقِ في الأصر، بالرقية للذعة العقرب ، ما حَرَشُ محمد بن سليان الباغندى ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا ملازم بن ممرو رضى الله عنه ، قال : ثنا عبد الله بن بدر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه قال : كنت عند رسول الله عَلِيْقِ ، فلدغتنى عقرب ، فجمل يمسحها ويرفيه .

٧١٨٠ - مَرْثُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب ، قال : ثنا ملازم ، فذكر با سناده مثله ٧١٨٠ - مَرْثُنَا بزيد بن سنان ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جربج ، عن أبى الزبير ، عن جابر قال : لدغت رجلا منا عقرب ، عند النبي عليه .

فقال رجل : يارسول الله ، أرقيه ؟ فقال « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل » .

٧١٨٢ .. مَرْشَنَا ربيع المؤذن قال : ثنا شميب ، قال : ثنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، نحوه .

فني حديث جابر ، مايدل أن كل رقية ، يكون فيها منفعة م فهى مباحة ، لقول النبي بَالْكُ « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل » .

وقد روى عن رسول الله عليه ، ف إباحة الرقية من العملة .

٧١٨٣ \_ مَرْشُ فَهِ قَالَ : ثنا ابن الأسبها في نقال: ثنا أبو معاوية عن عمر بن عبد العزيز ، عن صالح بن كيسان ، عن أبي بكر بن أبي حثمة عن الشفاء ، إمرأة ، وكانت بنت عم لعمر قالت : كنت عند حفصة ، فدخل علينا رسول الله علي فقال « ألا تعليما رقبة النملة ، كا علمتها الكتابة أ » .

<sup>(</sup>١) وق نخة «كل السحر » .

٧١٨٤ - مَدَّثُ أبو بكرة قال ; ثنا أبو عامر ، قال : ثنا سفيان ، عن محمد بن النسكدر ، عن أبى بكر بن سليان بن أبى حشمة ، عن حفصة ، أن امرأة من قريش ، يقال : لها « الشفاء » كانت ترق من النملة ، فقال النبي عشم « علمها حفصة » .

فني هذا الحديث إباحة الرقية من النملة .

فاحتمل أن يكون ذلك ، كان بعد النهى ، فيسكون ناسخا للنهى ، أو يكون النهى بعده ، فيسكون ناسخا له .

فهذا يحتمل أيضا ماذ كرنا ، فيما روى في الرقية من النملة .

٧١٨٦ = وقد روى عن النبي عَرَاقِيْقِ في الرقية من العين ، ما طَرَقْتُ حسين بن نصر ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن معبد بن خالد قال : شمت عبدالله بن شداد ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : أمر ني رسول الله عَلَاقِيَّةٍ ، أن أُسْتَرُ قَ من العين .

٧١٨٧ \_ حَرِقْتُ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن معبد ؛ عن عبدالله بن شداد ، عن عائشة رضي الله عنها ، مثله .

أو قال قال عبدالله بن شداد : أمن رسول الله عَلِيَّتِهُ عائشة رضى الله عنها ، أن تسترق من العين .

٧١٨٨ - مَرْشُ على بن عبدالرحمن ، قال : ثنا يحيى بن معين قال : ثنا عبدالرزاق بن هـمـام (١) عن ابن جريج ، عن أبي الربير ، عن جابر بن عبدالله أن الذي عَرَاقِ قال لأسماء بنت عميس ﴿ مالى أرى أجسام بنى أخى نحيفة مارعة ؟؟ أتصيبهم الحاجة » .

قالت : لا ، ولكن العين تسرع إليهم ، فأرقيهم ، قال « بماذا » فمرضت عليه كلاما لابأس به فقــال : « أرقيهم » .

٧١٨٩ - مَرْشُنَا فهد قال : ثنا أبو غسان ، وأحمد بن يونس ، قالا : ثنا زهير ، قال : ثنا أبو إسحاق عن ابن أبي بحيح ، عن عبدالله بن باباه ، عن أسماء بنت عميس قالت : قلت يارسول الله ، إن العين تسرع إلى بنى جعمر ، قاسترق لهم ؟ قال « نعم ، فلو أن شيئا يسبق القدر ، لقلت إن العين تسبقه » .

فهذا يحتمل ماذكرنا في رقية النملة والجنون .

وقد روى عن رسول الله ﷺ أيضاً ، الرخصة في الرقية ، من كل ذي حمة .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة «إبراهيم».

. ٧١٩ \_ حَرْشُ محمد بن عمرو قال: ثنا أسماط بن محمد ، عن الشيباني ، عن عبدالرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائدة رضى الله عنها قالت : رخص رسول الله عليه في الرقية ، من كل ذي حمة .

٧١٩١ - مَرْثُ سليمان بن شعيب ، قال : تنا خالد بن هبدالر حن قال : ثنا سفيان ، عن الشيباني ، فذكر بإسناده مثله .

فهذا فيه دليل على أنه كان يعد النهى ، لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور .

٧١٩٢ \_ وقد روى عن وسول الله ﷺ في إباحة الرُّق كامها ، مالم يكن شرك ، ما صَرَّتُ محمد بن خزيمة قال : ثنا عبدالله بن صالح ، قال : ثنا عبدالله بن صالح ، قال : صَرَتَّتُى معاوية ، عن عبدالرحمن بن جبير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك الأشجعى ، قال : كنا فرق في الجاهلية .

نقلنا : يارسول الله ، كنا نرق في الجاهلية ، فما ترى في ذلك ؟ .

قال : « اعرضوا على وقاكم ، فلا بأس بالرقى ، مالم يكن شرك » .

فهذا يحتمل أيمنا ، مااحتمله ماروينا قبله ، فاحتجنا أن نعلم ، هل هذه الإباحة للرقى ، متأخرة عما روى فى النهبي عنها ؟ أو ماروى في النهبي عنها متأخر عنها، فيكون ناسخا لها . ؟

٣٧١٧ \_ فنظرنا فى ذلك ، فإذا ربيع المؤذن ، مرَّث قال : ثنا أسد قال: ثنا ابن لهيمة ، قال : ثنا أبو الزبير ، عن جابر أن عمرو بن حزم ، دعى كامرأة بالمدينة ، لدغتها حية ، ليرقيها ، فأبى فأخبر بذلك رسول الله عليه ، فدعاه .

ع ٧١٩ \_ حَمَّمُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد قال : ثنا وكيم عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال : لما نهمي رسول الله عليه عن الرقى ، أناه خالى(١) فقال : يارسول الله ، إنك نهيت عن الرقى ، وأن أرقى من العقرب .

قال : « من استطاع منكم أن ينفع أخاه ، فليفعل » .

٧١٩٥ \_ مَرْثُنَ أَبُو بَكُرة قال : ثنا يحيى بن حماد قال : ثنا أَبُو عوانة ، عن سليان عن أَبِي سفيان ، عن جابر قال : كان أهل بيت من الأنصار برقون من الحية ، فنهى رسول الله يَرْبُّ عن الرقى .

فأنَّاه رجل ، فقال : يارسول الله ، إنى كنت أرقى من العقرب ، وإنك نهيت عن الرقى -

فقال: رسول الله ﷺ « من استطاع منكم ، أن ينفع أخاه ، فليفعل » .

قال: وأناه رجل كان يرقي من الحية ، فقال « اعرضها على » فعرضها عليه ، فقال: « لابأس بها ، إعل هي مواثيق » .

فثبت بما ذكرنا أن ماروى في إباحة الرثى ، ناسخ لما روى في النهي عنها .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « خالد » .

ثم أردنا أن ننظر في تلك الرقى ، كيف هي ؟

فإذا عوف بن مالك حدث عن رسول الله ﷺ في ذلك أيضًا ، أنه لابأس بها ، مالم يكن شرك .

٧١٩٦ \_ وقد رُوِى عن رسول الله على أبضاً ، ما حرّث ابن أبى داود ، قال : ثنا الحانى ، قال : ثنا عبدالواحد بن زياد ، قال : ثنا عبان بن حكيم قال : حدثتنى (١) الرباب قالت (٢) سممت سهل بن حنيف يقول : مررنا بسيل ، فدخانا نغتسل ، فخرجت منه وأنا محموم ، فَنُمِسَى ذلك إلى رسول الله على فقال « مروا أبا ثابت ، فليتموذ » .

فقلت : « يَاسيدي ، إن الرقي صالحة » ؟ فقال : « لارقية إلا من ثلاثة ، من النظرة ، والحمة ، واللدغة .

فاحتمل أن يكون ماأباح رسول الله عَلَيْقٌ من الرقى ، هو التموذ .

فأما قول سهل ، ﴿ لارقية إلا من ثار ، فيحتمل أن يكون علم ذلك ، من إباحة رسول الله عَلَيْظُة ، بعد نهيه المتقدم ، ولم يعلم ماسوى ذلك ، مما روينا عن غيره ، أن رسول الله عَلَيْقَة ، رخص فيه .

٧١٩٧ \_ حَرَثُ عَمد بن هلى بن داود ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا عبدالوارث ، قال : ثنا عبدالعزيز بن صهيب ، قال: ثنا أبو نضرة ، عن أبى سعيد الحدرى ، أن جبريل أتى النبى الله فقال « اشته كيت يا محمد » قال « نم » . قال : « بسم الله أرقيك ، من كل شىء بؤذيك ، من شركل ذى نفس ونفس ، وعين ، الله يشفيك ، بسم الله أرقيك » .

٧١٩٨ \_ مَرَثُنَ وبيع المؤذن قال : ثنا أسد ، قال ثبا معاوية بن صالح ، عن أزهر بن سميد ، عن عبدالرحمن بن السائب ابن أخى ميمونة قالت : إن ميمونة قالت له : « ألاأرقيك برقية رسول الله عَرَائِيَّةٍ » ؟ قال : بلي .

قالت : « بسم الله أرفيك ، والله يشغيك ، من كل داء فيك ، أذ ِهب البأس ، ربّ الناس ، واشف ، أنت الشافى ، لاشافى إلا أنت » .

فهذا وما أشبهه من الرقى ، لا بأس به .

وقد دل على ذلك أيضاً قول رسول الله عَرَاقَة في حديث عوف « لا بأس بالرفي ، مالم يكن شرك » فدل ذلك أن كل رقية لاشرك فيها ، فليست بمكروهة ، والله أعلم .

## ٧٧ -باب الحديث بعد العشاء الآخرة

٧١٩٩ حَرِّثُ عبدالغنى بن رفاعة اللخمى قال: ثنا عبدالرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة ، عن سيار بن سلامة ، قال: دخلت مع أبى على أبى برزة ، فسمعته يقول : كان رسول الله عَرَّاتُ يكره النوم قبل العشاء الآخرة ، والحديث بعدها .

<sup>(</sup>١) وني نسيخة « حدثني » .

٧٢٠٠ \_صَرَّتُنَ المحمد بن حزيمة ، قال ثنا حجاج قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن سيار ، فذكر بإسناده مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : أما الكلام الذي ليس بقربة إلى الله عز وجل ، وإن كان ُ ليس بمعصية ، فهو مكروم حينئد لأنه مستحب للرجل أن ينام على قربة ، وخير ، وفضل يختم به عمله .

فأفضل الأشياء له ، أن ينام على الصلاة فتكون هي آخر عمله .

٧٢٠١ ـ واحتجوا في إباحة الحديث بمد المشاء ، بما صَرْشُ يزيد بن سنان ، قال : ثما مسلم بن إبراهيم ، قال : ثمنا وهيب ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي وائل قال : قال : ثمنا عبد الله ، ح .

٧٢٠٧ - وصَرِّمُ يَن يد بن سنان قال: ثنا هدية بن خالد ، قال: ثنا حاد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي وائل قال: ثنا عبد الله ، قال: حدب إلينا رسول الله عَنِي السمر بمد صلاة المتمة وقال مسلم: بمد صلاة المشاء . فقي هذا الحديث أن رسول الله عَنِي حدب لهم السمر بعد المشاء الآخرة ، وفي الحديث الأول ، أنه كان بكر ، ذلك

فوجههما ، عندنا والله أعلم أنه كره لهم من السمر ، ماليس بقرية ، وحدب لهم ماهو قرية ، على المعنى الذي ذكرنِاه ، عن أهل المقالة الثانية ، المذكورة في هذا الباب .

٧٢٠٣ ـ وقد صَرَتُ إبراهيم بن محمد الصيرى ، قال : أبو الوليد ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمن ، عن إبراهيم ، عن علمة ، عن علمة ، عن علمة ، عن علمة ، أم المسلمين . عن علمة ، عن علمة قال : ربحا سمر رسول الله عَلَيْكُ في بيت آني بكر ذات ليلة ، في الأمر يكون من أمر المسلمين ، فذلك من أعظم العااعات فبين هذا الحديث ، سمر رسول الله عَلَيْكُ الذي كان يسمره ، وأنه من أمور المسلمين ، فذلك من أعظم العااعات فعل ذلك أن السمر المنهي عنه ، خلاف هذا .

٧٢٠٤ ـ وقد روى في ذلك أيضاً ، عن عمر رضى الله عنه ، ما صرت عمد بن خرَعة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : حدب إلينا عمر السمر ، بعد العشاء الآخرة .

فنى هـدا الحديث أن عمر حدب إليهم (١) السمر بعد المشاء الآخرة ، ولم يبين لنا في هذا الحديث ، أيّ سحر ذلك ، فنظرنا في ذلك .

٧٢٠٥ = فإذا سليمان بن شعيب قد طَرَّتُ قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال: ثنا شعبة ، عن الجربرى ، قال: سممت أبا نضرة ، يحدث عن أبي سعيد ، مولى الأنصار قال: كان عمر لايدع سامرا بعد المشاء ، يقول « ارجموا ، لمل الله يرزقكم صلاة أو تهجداً » .

فَانَتْهِى إلينا ، وأنا قاعد مع ابن مسمود وأَ كِنَّ بن كمب، وأبي ذر فقال « ما يقمدكم ؟ » قلمنا ﴿ أردنا أن نذكر الله »، فقمد ممهم .

<sup>(</sup>١) وق نمخة د لهم » .

فهذا عمر ، قد كان ينهاهم عن السمر بعد العشاء ، ليرجعوا إلى بيوتهم ، ليصلوا ، أوليناموا نوما ، ثم يقومون الصلاة ، يكونون بذلك منهجدين .

فلما سألهم : ما الذي أقمدهم ؟ فأخبروه أنه ذكر الله ... لم ينكر ذلك عليهم وقمد معهم ، لأن ماكان يقيمهم له هو الذي هم قمود له .

فثبت بذلك أن السمر الذى فى حديث أبى وائل ، عن عبد الله أن رسول الله عَلَيْكَ وعمر ، حدباه إليهم ، هو الذى فيه قربة إلى الله عز وجل ، والنَّهُمْ عنه فى حديث أبى برزة هو : مالاقربة فيه ليستوى معانى هذه الآثار ، لتنفق ، ولاتتضاد .

وقد روينا عن عبدالله بن عباس ، والمسور بن مخرمة أنهما سمرا إلى طلوع الثريا .

فذلك --- عندنا - على السمر الذي هو قربة ، إلى الله عزوجل وقد ذكرنا ذلك الحديث بإسناده فيما تقدم ، من كتابنا هذا .

وقد روى ، عن عائشة رضى الله عنها أيضاً من طريق ليسمثله يثبت، أنها قالت « لاسمر إلا لمصل ، أومسافر » فذلك - ؟ عندنا ، إن ثبت عنها - غير مخالف لما روينا ، وذلك أن المسافر يحتاج إلى مايدفع النوم عنه ، ليسير ، فأبيح بذلك ، السمر ، وإن كان ليس بقربة ، مالم تكن معصية ، لاحتياجه إلى ذلك .

فهذا معنى قولها « لاسمر إلا الساقر » .

وأما قولها « أو مصل» فمعناه عندنا ، على المصلى بعد ما يسمر ، فيكون نومه إذا نام بعد ذلك على الصلاة ، لاعلى السمر .

فقد عاد هذا المني ، إلى المني الذي صرفنا إليه معانى الآثار الأُوك ، والله أعلم ..

#### ٢٨ - باب نظر العبد إلى شعور الحرائر

٧٢٠٦ - مَرْثُنَا الزي قال: ثنا الشافعي ، قال: ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن بنهان مولى أم سلمة ، عن أم سلمة أن رسول الله على قال « إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عدده ما يؤدي فالتحتجب منه »

قال : سفيان محمته من الزهرى ، وثبتنيه معمر .

ت قال أبو جنفر : فذهب قوم من أهل المدينة إلى أن العبد ، لا بأس ، أن ينظر إلى شعور مولاته ووجهها ، وإلى ما ينظر إليه ذو محرمها منها .

واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا : في قول النبي عَلَيْكُ لأم سلمة « فالتحتجب منه » دليل على أنها لله كانت قبل ذلك غير محتجبة منه :

وقالوا : قد روى ذلك ، عن ابن عباس ، وعمل به أزواج النبي عَلَيْتُ من بعده .

٧٢٠٧ ـ وَذَكُرُوا فِي ذَلِكَ ، مَا **مَرَشِّنَا** فَهِدَ قَالَ : ثَنَا أَبِنِ الْأَصْبِهَا فِي قَالَ : ثَنَا شَرِيكَ ، عَنِ السُّنَدِّيِّ ، عَنِ أَبِي مَالِكَ ، عن أَبَنَ عَبَاسَ ، قَالَ : لا بأس أَن يَنظر العبد إلى شمور مولاته .

٧٢٠٨ - مَرَشُ يونس بن عبد الأهلى قال : ثنا ابن وهبه قال : أخبه فى ميمون بن يحيى عن آل الأشج ، عن خرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب رضى الله عنه ، ويزيد بن عبد الله ، وعمرة بلت عبد الرحمٰن أنهم قالوا : لو أن امراأة جلست عند عبد زوجها (١) بنير خار ، لم يكن بذلك بأساً .

٧٢٠٩ ــ قال بكير: وأحبرنى عبد الرحمن بن الغاسم أن أسماء بنت عبد الرحمن كانت تجلس عند عبد لقاسم وهو زوجها ٧٢٠٠ ــ بغير خمار قال : بكير عن عمرة بنت عبد الرحمن ، قالت : كانت عائشة رضي الله عنها براها العبيد لغيرها ٧٢١٠ ــ قال : بكر فالت أم علفمة مولاة عائشة رضى الله عنها تدخل عليها عبيد المسلمين ، وإن كان عبيد الغاس ، ليرون عائشة رضى الله عنها بمن أن يحتلم أحدهم وإنها لمتشط .

٧٢١٢ - قال بكير : عن عبد الله ابن رافسع ، لم تكن أم سلمة تحتجب من عبيد الناس.

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لاينظر العبد من الحرة إلا إلى ما ينظر إليه منها الحر ، الذي لامحرم بينه وبينها .

وكان من الحجة لهم في دلك أن قول النبي عَلِيَّ الذي ذكروا في حديث أم سلمة ، لايدل على ماقال : أهل تلك المقالة ، لأنه قد كن حجبن عن الناس جيماً ، الأمن كان منهم ذور م محرم .

فكان لايجوز لأحد أن يراهن أصلا إلا من كان بينهن وبينه رحم محرم ، وغيرهن من النساء ، لسن كذلك لأنه لابأس أن يفظر الرجل من الرأة التي لارحم بينه وبينها ، وليست عليه بمحرمة - إلى وجهها وكفيها ، وقد قال الله عزوجل « ولاَ يُسْدِينَ زِيَنتَهُ مُنَ ۚ إِلاَّ مَا طَهِمَرَ مِنْهَا » .

٧٢١٣ ـ عند قبل في ذلك ، ما صَرَّتُتُ سليهان (٢) قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص عن عبد الله « ولا كَيشد بن زَينتَهُ سُنَّ إلاَّ مَا ظَهَـرَ مِنْهَا » .

قال : الربنة القرط ، والقلادة ، والسوار ، والخلخال ، والدملج « مَا ظَهِرَ مِنْهَا » الثياب ، والجلباب .

٧٢١٤ ـ مَرَثُنَا محمد بن حميد قال: ثناعلى بن معبد قال: ثنا موسى بن أعين عن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ه ولا 'ببند َ بن رز يندَ تَسَمُّهُنَّ ، إلاَّ مَا خَلَهُمَرَ مَنْهَا ه الكحل، والخاتم .

٧٢١٥ - مَرَثُنَا أبو بكرة قال: ثنا أبو عاصم ، قال: ثنا سفيان الثورى ، عن منصور ، عن إبراهيم «ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » قال: هو ما فوق الدرع ، فأبيح للناس أن ينظروا إلى ماليس بمحرم عليهم ، من النساء ، إلى وجوههن ، وأكفهن ، وحرم ذلك علمهم من أزواج ألنبي عَيِّقَ ، لما ترات آبة الحجاب ، ففضلن بذلك على سائر النساء .

 <sup>(</sup>۱) وق نسخة « وجهها » .
 (۲) هو ابن شعیب.

٧٢١٦ – مَرَثُنَ أَبُو بَكُرَةُ وَابِن مُرزُوقَ ، قالاً : ثنا هبد الله بِن بَكُرِ السهم ، قال : ثنا حيد ، عن أنس ، قال : قال عر : قلت يارسول الله ، يدخل عليك البر والفاجر ، فلو حجبت أمهات المؤمنين ، فأنزل الله عزوجل آية الحجاب . عر ٤٠٠٠ – مَرَثُنُ حسين بن نصر قال : سمت يزيد بن هارون قال ; ثنا حيد ، فذكر بإسناده مثله .

٧٢١٨ ـ عَرْشُنَا ابن أبي داود قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حَرَثْثَى الليث قال : حَرَثْثَى عقيل ، عن ابن شهاب قال : أخبر في عروة ، عن عائشة رضى الله عنها أن أزواج النبي رَافِيَّ ، كُنَّ يخرجن بالليل إلى المناسع ، وهو صعيد أفيح ، وكان عمر يقول لرسول الله رَبِّ : أحجب نساءك .

فلم يكن رسول الله عَلَيْقُ يفعل .

فخرجت سودة ذات ليلة ، وكانت امرأة طويلة ، فناداها عمر « ألا قــد عرفناك ياسودة » حرسا على أن ينزل الله الحجاب .

قالت عائشة رضي الله عنها : فأنزل الله الحجاب .

٧٢١٩ \_ حَرْشُ وح بن الفرج قال : ثنا يحيي بن عبد الله بن بكير قال : حَرْشُ الليث ، فذكر بإسناد. مثله .

۷۲۲۰ - حَرْثُ روح قال: ثنا يحيى قال: حَرَثْنى الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب قال: أخبرنى أنس بن مالك ،
 قال: كنت أعلم الناس بشأن الحجاب ، فيا أنزل ، وكان أول ما أنزل فى مبنى رسـول الله تَرْفِقْ بزينب بنت جحش أصبح بها عروسا .

فدعا القوم فأصابوا من الطمام ثم خرجوا ، وبق رهط منهم ، عند رسول الله عليه ، فأطالوا الـكث .

فقام رسول الله فخرج، وخرجت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضى الله عنها ثم ظن (١) رسول الله على أنهم قد خرجوا فرجع، ورجمت معه ، حتى دخل على زبنب فإذاهم جلوس ، فرجع رسول الله على الله على أنهم قد خرجوا ، ورجمت معه فا ذا هم قد خرجوا .

فضرب رسول الله ﷺ بيني وبينه بالسَّر ، وأنزل الحجاب .

٧٢٢١ حَرَّتُ أَبُو بِكُرة قال : ثنا عبد الله بن بكر ، قال : ثنا حميد الطويل ، عن أنس قال : أولم رسول الله على م عين بنى بزينب بنت جحش ، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين ، فلما رجع إلى بيته رأى رجلين ، قد مد بهما الحديث فوثبا مسرعين ، فرجع حتى دخل البيت ، وأرخى السَّر ، وأنزلت آية الحجاب .

٧٢٢٢ ـ عَرْشُ إبراهيم بن سنقذ ، قال : ثنا المقرىء عن جرير عن سالم العلوى ، عن أنس بن مالك قال : كنت خادم رسول الله عَلَيْكُ ، فسكنت أدخل عاليه بغير إذن .

فِحْت يوماً ، أدخل نقال «كما أنت ، فإنه قد حدث بعدك أمر ، فلا تدخل علينا إلا بإِذِن ؟

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « نظن ۽

٧٧٧٣ \_ مَرْتُونَ ابن مرازوق قال : ثنا سايان بن حرِب قال : ثنا حماد ، عن سالم العلوى ، عن أنس بن مالك قال : لما أنزلت آية الحجاب ، جثت أدخل ، كما أدخل .

فقال النبي مَرْفِيُّهُ ﴿ رُوبِدًا ، وَرَا ۚ لُهُ يَا ۚ بَنَّ ۗ ﴾ .

٧٧٧٤ \_ صَرَّتُ ابن ابى داود قال: ثنا عبيد (١) الله بن معاذ قال: ثنا المتمر بن سايان ، عن أبيه ، عن أبي مجلز، عن أنس بن مالك قال : لما تزوج النبى عَلِيَّةٍ زينب بنت جحش ، دعا النوم ، فطعموا ، ثم جلسوا يتحدثون ، فأخذ كأنه بنهيأ للقيام ، فلم يقوموا .

فلما رآى ذلك ، قام ، وقام من قام معه القوم ، وقعد الثلاثة .

ثم إن النبي ﷺ، جاء، ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا وانطلقوا.

فجئت فأخبرت النبي مُرَاتِيَّ أنهم قد الطلقوا ، فجاء ، فدخل ، وأنزلت آية الحجاب « يَأَيُّهُمَا الَّـذِينَ آ مَنوُا لاَ تَدْخُـلُـوا بُيُــوتَ الَّـنِيُّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ ﴾ الآية .

قال أيو جمفر . كَنْكُنَّ أمهات الؤمنين ، قد خصصن بالحجاب ، مالم يجعل فيه سائر الناس مثلمن .

فَإِن قَالَ قَائُلَ : فَقَد قَالَ الله عَزُوجِلَ ﴿ وَقَدُلُ ۚ لَلِيمُ وُ مِفَاتَ ِ يَشْفُضُنَ ۚ مِنْ أَ بْسَارِ هِنَ ۗ وَيَحْفَظُنَ ۗ وَلَا يَشْفُضُنَ وَنَ أَبْسَدِ بِنَ ذَينَتَهُ مُنَ ۗ إِلاَّ لِبُمُ وَلَتَهِمِنَ ۗ فَرُوجَهُ مَنَ وَلاَ يُبِيدِ بِنَ ذَينَتَهُ مُنَ ۗ إِلاَّ لِبُمُ وَلَتَهِمِنَ ۗ أَوْ أَبْنَاءُ بُمُ وَلَتَهِمَنَ ۖ أَوْ أَبْنَاءُ بُمُ وَلَتَهِمَنَ ۖ أَوْ أَبْنَاءُ بُمُ وَلَتَهِمَ أَوْ أَبْنَاءُ بُمُ وَلَتُهِمِنَ أَوْ أَبْنَاءُ بُمُ وَلَتَهِمَ أَوْ أَبْنَاءُ بُمُ وَلَتَهِمَ أَوْ أَبْنِي إِخْوا أَنْهِنَ أَوْ بَنِي إِخْوا أَنْهِنَ أَوْ بَنِي إِخْوا أَنْهِنَ أَوْ بَنِي إِخْوا أَنْهِنَ أَوْ بَنِي إِخُوا أَنْهِنَ أَوْ بَنِي إِخُوا أَنْهِنَ أَوْ يَنِي إِنْ وَلِي اللّهُ لِلْمُ اللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ مِنْ أَوْ يَنْ مِنْ أَوْ يَالِمُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَهِمُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللّهُ وَالْ

قيل له : ماجملهن كذلك ، ولكنه ذكر جماعة مستثنين من قوله عزوجل « وَلاَ عَيْندينَ وزينَـتَمَهُنَ » . فذكر البعول ، وذكر الآباء ، ومن ذكر معهم ، مثل ماذكره « وماملكت أيمانهن » .

فلم يكن جمعه بينهم ، بدليل على استواء أحكامهم ، لأنا قد رأينا البعل ، قد يجوز له أن ينظر من أمرأته إلى مالاينظر إليها أبوها مها .

ثم قال (أَوْ مَا مَلَـكَـتُ أَيْعَانُمِنَ ) فلا يكون ضمه أولئك مع ماقبلهم ، بدليل أن حكمهم ، مثل حكمهم . ولكن الذي أبيح بهده الآية المملوكين ، من النظر إلى النساء ، إنما هو ماظهر من الزينة ، وهو الوجه والكفان .

وفي إباحته ذلك الهملوكين ، وليسوا بذوى أرحام محرمة ، دليل أز لأحرار الذين ليسوا بذوى أرحام ، محرمة من النساء في ذلك ، كذلك .

وقد بين هذا العبى ، مافى حديث عبد بن زمعة ، من قول رسول الله عَلَيْقَ لــودة (احتجبى منه) فأمرها بالحجاب منه ، وهو أبن ولميدة أبيها ، وليس يخلو أن يكون أخاها ، أو ابن ولميدة أبيها ، فيكون مملوكا لها ، ولسائر ورثة أبيها .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة و عبد ،

فعلمنا أن النبي عَمِيْكُ لم يحجبها منه ، لأنه أخوها ، ولكن ، لأنه غير أخبها ، وهو فى ثلك الحال ، مملوك ، فلم يحل له — بِرقَه — النظر إليها .

فقد ضاد هذا الحديث ، حديث أم سلمة ، وخالفه ، وصارت الآية التي ذكرنا ، على قول هذا الذاهب إلى حديث سودة أنها على سائر النساء دون أمهات المؤمنين ، وأن عبيد أمهات المؤمنين كانوا في حكم النظر إليهن ، في حكم القرباء منهن ، الذين لارحم بينهم وبينهن ، لافي حكم ذوى الأرحام منهن المحرمة .

وكل من كان بينه وبينهن محرمة ، فهو عندنا في حكم ذوى الأرحام المحرمة ، في منم ما وصفنا .

ثم رجعنا إلى النظر ، لنستخرج به من القولين ، قولا محيحا .

فرأينا ذا الرحم لابأس أن ينظر إلى الرأة التي هولها محرم ، إلى وجهها ، ومسدرها ، وشعرها ، ومادون ركبتها .

ورأينا القريب منها ينظر إلى وجهمها وكَـفَـيْـمُمَا فقط .

ثم رأينا العبد حرام عليه - في قولهم جميماً - أن ينظر إلى صدر الرأة مكشوفا ، أو إلى ساقيها ، سواء كان رقه لها أو لغبرها .

فلما كان فيها ذكرنا ، كالأجنبي منها ، لاكذى رحمها الحرم عليها --كان في النظر الى شعرها أبضاً كالأجنبي لاكذى رحمها المحرم عليها .

فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة، وأني يوسف، ومحمد، رحمهم الله تمالي .

وقد والفتهم في ذلك من المتقدمين ، الحسن ، والشعبي .

٧٢٢٥ عن الحبيرة ، عن السعيد بن منصور ، قال : ثنا معيرة ، عن الشعبي ، قال : ثنا معيرة ، عن الشعبي ويونس ، عن الحسن ، أنهما كرها أن ينظر العبد الى شعر مولانه .

# ٢٩ - باب التكني بأبي القاسم هل يصح أم لا؟

٧٢٢٦ ـ فَرَشُنَ أَبُو أُمِيةً قَالَ : ثَنَا عَلَى بِن قَادِم ، قَالَ : ثَنَا قَطَر ، عَنْ مَنْدَر الثورى ، عن محمد بن الحنفية ، عن علي قال : قلت يارسول الله ، ان ولدلى ابن <sup>(١)</sup> أسميه باسمك ، وأكنيه بكنيتك ؟ قال ( ندم ) .

قال : وكانت رخصة من رسول الله ﷺ لعلى .

قال أبو جعفر : فذهب قوم الى أنه لا بأس بأن يكتنى الرجل بأبي القاسم ، وأن بتسمتّى مع ذلك بمحمد ، واحتجوا في ذلك بم روى هن النبي تُؤلِّقُهُ في هذا الحديث .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة ه وله ،

وقالوا : أما ماذكر ، من أن ذلك رخصة ، فلم يذكر ذلك في الحديث ، عن رسول الله عَمَالِيُّهُ ، ولاذكر عن على أن ذلك كان رخصة من رسول الله عَمَالِيُّهُ ، وإنما هو قول ممن بمد على .

وقد يجوز أن يكون ذلك على ماقال ، ويجوز أن يكون على خلاف ذلك .

والدليل على أنه خلاف ذلك ، أنه قد كان فى زمن أسحاب رسول الله عَلِيْنَةٍ جماعة ، قد كانوا مسمين بمحمد ، متكنين (١١) بأبى القاسم ، منهم محمد بن طلحة ، ومحمد بن الأشعث ، ومحمد بن أبى حذيفة .

فلوكان ما أمر به النبي عَرَائِتُه في الحديث الأول خاصا ؛ إذاً ، لما سوغه غيره ، وكَا نُسكَسرَهُ على فاعله ، وأنكره معه من كان بحضرته ، من أصحاب رسول الله عَرَائِتُه .

نقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خاصا لعليَّ : قد روى عن رسول الله عَرَائِيٌّ ، مايدل على ماقلنا .

۷۲۲۷ \_ فذكروا فى ذلك ، ما صرَّتُ ابن مرزوق قال : ثنا روح بن أسلم قال : ثنا أبوب بن واقد قال : ثنا فطر
 ابن خليفة ، عن منذر الثورى ، عن عمد بن الحنفية ، عن على قال : قال رسول الله عَرَائِينَ « إن ولدلك بعدى
 ابن (۲) فسمه باسمى ، وكنه بكنيتى ، وهى لك خاصة دون الناس » .

قالواً : فني هذا الحديث، الخصوصية من رسول الله تأليُّة لعلى بذلك، دون الناس.

قيل لهم : هذا كما ذكرتم ، لوثبت هذا الحديث ، على مارويتم ، ولسكنه ليس بثابت عندنا ، لأن أيوب ابن واقد ، لايتوم مقام من خالفه في هذا الحديث ، ممن رواه عن فطر ، على ماذكرنا في أول هذا الباب .

فقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خاصا لعلى ، بعد أن افترقوا فرقتين .

فقالت فرقة : لاينبغي لأحد أن يتسكني (٢) بأبي القاسم ، سواء كان اسمه محمداً ، أو لم يكن .

وقالت الفرقة الأخرى: لاينبغي لأحد بمن سمى بمحمد (ن) أن يكنى بأبى القاسم، ولا بأس لمن لم يتسم بمحمد، أن يتسكني بأبي القاسم.

وقد روى عن رسول الله مَرْكِيُّ ، ما يدل على مافلنا ، في خصوصية رسول الله عَرْكُ بذلك ، عليـًا .

٧٢٢٨ ـ فذكروا ، ما فرشن ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بنجرير ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن يزيد النخمى عن أبى ذرعـة بـن عمرو بن جرير رضى الله عنه ، عن أبى هريرة أن رســول الله برات قال « تــموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي ٤ .

٧٧٧٩ \_ حَرَثُ أَبُو بِكُرَةَ قَالَ : ثَنَا وَهُبِ ، قَالَ : ثَنَا هِشَامَ ، عَنْ مُحَدُ بِنَ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ ، عَنْ النَّبِي ﴿ ٢٧٧ \_ حَرَثُ أَنَّهُ قَالَ ﴿ سَمُوا بِاسْمِي ﴾ .

<sup>(</sup>۲) وق لسخة ﴿ ولْدَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة د يسمى عمداً ، .

<sup>(</sup>۱) ون نسخهٔ د مکتنین ۲۰

<sup>(</sup>۲) وفل نسخة ﴿ يَكْنَى ﴾ .

٧٢٣٠ \_ حَرَثُنَ أَبُو أَمِيهِ قَالَ : ثنا الحسين بن محمد قال : ثنا جربر بن حازم ، هن محمد ، عن أبي هو يرة ، هن النبي عَلَيْنَ ، مثله .

٧٢٣١ - مَرْثُنَا يونس، ثنا ابن وهب، وابن نافع قالا: ثنا داود بن قيس، ح.

٧٣٣٧ ـ و مَرْشُ ربيع الجنرى قال : ثنا القمنبي ، قال : ثنا داود بن قيس ، عن موسى بن يسار ، عن أبن هريرة أن رسول الله عليه قال « تسموا باسمى ، ولا تكنوا بكنيني ، فا بى أنا أبو القاسم » .

٧٢٣٣ \_ مَرْثُنَ محمد بن خزيمة، قال: ثنا أحمد بن أشكيب الكوفي، قال: ثنا [أبو] معاوية (١) عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ «تسموا بالسمي، ولا تكنوا بكنيتي».

٧٢٣٤ - وَرَثُنَ عَمَد قال : ثنا أبو ربيعة ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن أبى حسين ، عن أبى صالح ، هن أبى هربرة ، عن النبي عَلِينَ ، مثله .

٧٢٣٥ ـ حَرَثُ سليان بن شعيب قال : ثنا عبدالرحن ، قال : ثنا شعبة ، عن تتادة ومنصور ، عن سالم بن أبي الجمد ، عن جابر ، عن النبي عَلِينَة ، مثله .

قالوا: فقد نهي رسول الله عَلِيَّة ، أن يَتَكَنَى بَكَنيته ، وأباح أن يتسمى باسمه ، وجاء ذلك عنه مجيئاً ظاهرا متواترا ، فدل ذلك على خصوصية ماخالفه .

ثم رجعنا إلى الكلام ، بين الذين ذهبوا إلى ما كان من رسول الله عَلَيْقَ في حديث ابن الحنيفة ، أنه كان خاصا لِمَلِيَّ .

فكان من حجة الفرقة الذين ذهموا<sup>(۱)</sup> إلى أن النَّهمي المذكور في حديث أبي هريرة وجابر ، إنما هو هلي<sup>(۲)</sup> الكثنية خاصة ، كان اسم الكثني بها مجداً ، أو لم يكن ، ماقد روى عن رسول الله تالية .

٧٢٣٦ - مَرْثُنَ بكار قال: ثنا أبو عاصم ، قال: ثنا ابن جريح قال: أخبرني عبدالكريم ، عن عبدالرحمن بن عبدالله ابن أبي عرة ، هن عمه ، عن أبي هريرة قال: نهي رسول الله على ، أن يكتني بكنيته .

فقصد بالنهي في هذا الحديث ، إلى الكنية خاصة ، فدل ذلك أن مافصد بالنهي إليه ، في الآثار التي ذكر ناها قبله ، هي الكنية أيضا .

٧٣٣٧ - وقد دل على ذلك أيضاً ما متربث ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن عجلان، عن [أبيه عن]أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي، أنا أبو القاسم، الله يعطي، وأنا أقسم».

٧٧٣٨ - مَرْشُ سليان بن شعيب قال : ثنا عبدالرحن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، عن حصين ، عن سالم بن البالجعد، عن جابر بن عبدالله قال : ولد لرجل من الأنصار غلام ، فساه محمدا .

<sup>(</sup>١) وق نسخة «معاوية».

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة ( الني ذميت »

فقال النبي على « أحسنت الأنصار ، تسموا باسمى ، ولا تكنوا بكنيتى ، إنما أنا قاسم ، أقسم بينكم ، تسموا باسمى ، ولا تكنوا بكنيتى » .

٧٢٣٩ \_ مَرْثُ ربيع المؤذن قال: ثنارأسد قال: ثنا محد بن خازم ، عن الأعمش ، عن ابن أبي الجمد ، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله على « تسمى باسمى ولا تكنوا(١٠ بكنيتي فإنما جملت قامها أقسم يبذكم » .

فقد أخبر وسول الله علي المدى الذى من أجله نهى أن يكتنى بكنيعه ، وإنما هو لأنه يقسم بينهم . فتبت بذلك ، أن قصده ، كان في النهى إلى الكنية ، دون الجمع بينهما وبين الاسم .

٧٢٤ - واحتجوا في ذلك أيضا ، بما حَرَثُ عبدالنبي بن أبي حقيل ، وحسين بن نصر قالا : ثنا عبدالرحمن بن ذياد ،
 قال : ثنا شعبة ، عن حيد الطويل قال : سمت أنس بن مالك يقول : كان رسول الله عَرَائِيةِ في السوق افقال رجل يا أبا القاسم .

فالتفت إليه رسول الله عَلَيْقَ ، فعال ( يسني : الرجل ) إنما أدعو ذاك . فقال رسول الله عِلَقِيَّ « تسموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي »(٢) .

٧٢٤١ \_ صَرَّتُ حسين بن نصر قال : سمت يزيد بن هارون ، قال : ثنا حميد ، عن أنس عن النبي عَلِيٌّ ، مثله .

٧٧٤٧ \_ مَرْثُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا محمد بن عبدالله الأنسارى ، قال : ثنا حيد ، عن أنس ، عن النبي بالله ، مثله . فهذا يدل أيضا على أن مهى رسول الله بالله ، إنحا هو عن التكنّ بكنيته خاسة ، دون الجمع بينها

وقد ذهب إلى هذا المذهب، إبراهيم النخمي ، ومحمد بن سيربن .

٧٢٤٣ \_ حَرِّثُنَ أَحد بن الحسن الكوف ، قال : ثنا وكيع بن الجراح ، عن عل ، قال : قلت لإبراهيم ، كانوا يكرهون أن يكني (٣) الرجل بأبي القاسم ، إن لم يكن اسمه محمداً ؟ قال : نعم .

فهذا إبراهيم يحكى هذا أيضاً ، عمن كان قبله ، يريد بذلك : أصحاب عبدالله ، أو من فوقهم .

٧٢٤٤ ـ وقد مَرْشُنَ سليمان بن شعيب قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا يزيد بن إبراهيم ، عن محمد ف سيرين أن رسول الله علي قال « تسموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي » .

قال : ورأيت محمد أبن سيرين بكر، أن يكتني الرجل أبا القسم ، كان آسمه محمداً أو لم يكن .

وكان من حجة من ذهب إلى أن النهى فى ذلك إنما هو الجمع بين الكنية والاسم جيماً ، ماحد بن داود، قال: ثنا عبد العزيز بن الخطاب الكوفي، قال: ثنا قيس، عن ابن أبي ليلى، عن حفصة بنت البراء، عن عمها، عبيد بن عازب أن رسول الله ، نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته.

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « تـكننوا » .

<sup>(</sup>٢) وق نسخة • تكتنوا ، .

<sup>(</sup>٣) وق نسخة د يكنني ۽ .

٧٧٤٥ ـ مَرْشَى مَهِد ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا يخيى بن أبوب ، قال : مَرَشَى محمد بن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ ، مثله .

٧٢٤٦ ـ مَرْشُنَا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم الأزدى ، قال: ثنا هشام بن أبي عبدالله ، قال : ١٠ أبو الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله عَلَيْقَ ﴿ من تسمى باسمى ، فلا يكتن بكنيتى ، ومن اكتنى بكنيتى ، فلا يتسَمَّ باسمى ٥ .

قالوا : فثبت بهذه الآثار أن مانهى عنه رسول الله كَلِيْقُ من ذلك ، هو الجمع بين كبيته مع اسمه . وفي حديث جابر ، إباحة التكني بكنيته ، إذا لم يتسم معها باسمه .

فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أنه يجتمل أن يكون رسول الله علي قصد بنهيه ذلك المذكور في حديث البراء وأبي هريرة ، وجابر ، إلى الجمع بين الكنية والاسم ، وأباح إفراد كل واحد منهما ، ثم نهى بعد ذلك ، عن التكني بكنيته ، فكان ذلك زيادة فيا كان تقدم من نهيه في ذلك .

فان قال قائل : فما جعل مافلت ، أولى من أن يكون نهى عن التكنى بكييته ، ثم نهى عن الجمع بن اسمه وكنيته ، وكان ذلك إباحة لبعض ماكان وقع عليه نهيه قبل ذلك ! .

قيل له لأن نهيه عن التكنى بكليته ، فى حديث أبى هربرة فيا ذكرنا ممه ، من الآثار ، لايخلو من أحد وجهين .

إما أن بكون متقدما للمقصود فيه ، إلى الجمع بين الاسم والكنية أو متأخراً عن ذلك .

فا إن كان متأخراً عنه ، فهو زائد عليه ، غير ناسخ له ، وإن كان متقدماً له ، فقد كان ثابتاً ، ثم ره م مذا بعده ، فنسخه .

فلما احتمل ماقصد فيه إلى النهى عن الكنية ، أن يكون منسوخا ، بعد علمنا بثبوته — كان عندنا على أصله المتقدم ، وعلى أنه غير منسوخ ، حتى نعلم يقينا أنه منسوخ .

فهذا وجه هذا الباب، من طريق معانى الآثار .

وأما وجهه من طريق النظر ، فقد رأينا الملائكة ، لابأس أن يتسموا بأمامهم ، وكذلك سائر أنبياء الله ، عليهم السلام ، غير نبينا ﷺ ، فلا بأس أن يتسمى بأسائهم ، ويكنى بكناهم ، ويجمع بين اسم كل واحد منهم وكنيته .

فهذا نبينا عَلَيْكُ ، لا بأس أن يتسمى باسمه .

فالنظر على ذلك ، أن لا بأس أن يتكنى بكنيته ، وأن لا بأس أن يجمع بين اسمه وكنيته .

فهذا هو النظر في هذا الباب ، غير أن اتباع ما قد ثبت عن رسول الله عليه ، أولى .

٧٢٤٧ \_ نقد روى عن رسول الله عليه في ذلك أيضاً ، ما حَرَثُ يونس ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن النكدر ،

سمع جابر بن عبد الله يقول : ولد لرجل منا غلام ، فاله القاسم ، فقات : لانسكنيك أبا القاسم ، ولانتحمك عيناً . فأتى النبي ﷺ ، فذكر ذلك له فقال « سَمِّ ابنك عبد الرحمن » .

فهذه الأنصار قد أنكرت على هذا الرجل ، أن يسمى ابنه القاسم ، لئلا يكتنى به ، وقصدوا بالكراهة في ذلك إلى الكنية خَاصة .

ثم لم ينكر ذلك عليهم ، رسول الله عليه ، لما بلغه .

فدل ذلك أن مَهْىَ رسول الله عَلَيْكَ ، عن التسكنى يكنيته ، يتسمى - مع ذلك - باسمه ، ولم يتسم به . نان قال قائل : فني هذا الحديث ، مايدل على كراهة التسمي بالقاسم .

قيل له : قد يجوز أن يكون ذلك مكروها ، كما ذكرت ، لقول رسول الله عَلَيْقُ « إنما أنا قاسم بينكم » .

وقد يجوز أن يكون كره ذلك ، لأنهم كانوا يكنون الآباء بأسهاء الأبناء ، وقد كان أكثرهم لايكتني حتى يولد له ، فيكتني باسم ابنه .

٧٢٤٨ ـ والدليل على ذلك ، ما صرّت بونس قال : ثنا على بن معبد قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الله ابن محمد بن (١) عقيل ، عن حزة بن سهيب ، عن أبيه صهيب قال : قال لى عمر « نعم الرجل أنت باصهب ، لولا خصال فيك ثلاث .

قلت : وما هي ياأمير المؤمنين؟ قال : تـكنيت ولم يولد لك ، وفيك سرف في الطمام ، وانتميت إلى العرب ، ولست منهم .

قلت : أما قولك « تكليت ولم يولدلك » فان رسول الله عَلِيُّ كناني أبا يحيي.

وأما قولك « انتميت إلى العرب ولست ، منهم » فإنى رجل من بنى النمر بن (٢) قاسط ، سبتنا الروم من الطائف ، بعدماعقلت (٢) أهلى ونسبى .

وأما فولك « فيك سرف في المطمام » فان رسول الله عَلِيُّكُ قال « خياركم من أطعم العلمام » .

فهذا عمر ، قــد انكر على صهيب ، أن يعكني قبل أن يولد له ، فدل ذلك ، أنهم ، أو أكثرهم ، كانوا لايتكنون ، حتى يولد لهم ، فيكتنون بأبنائهم .

فلما ولد لذلك الأنصاري ابن ، ، فسمى القاسم ، أنكرت الأنصار ذلك عليه ، لأنه إنما سمى به ، ليكنى به (<sup>3)</sup> فأبوا ذلك ، وأنكروه عليه ، فأثنى عليهم رسول الله ﷺ ، لذلك .

٧٢٤٩ ـ وقد دل على ذلك أيضاً ، ما صَرَّتُ ابن أبى داود ، قال ثنا همرو بن خالد رضى الله عنه ، قال : ثنا ابن لهيمة ، عن أسامة بن زيد أن أبا الزبير المسكى أخبره ، عن جابر بن عبد الله قال : ولد لرجل منا غلام ، فسماه القاسم ، وتسكنى به ، فأبت الأنصار أن تسكنيه بدّلك .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة د اليمين ، .

<sup>(؛)</sup> وَن نَــغة وَ يُكنوه ، .

<sup>(</sup>١) في نسخة د عن ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) وق نسخة لا علقت ٩ .

فبلغ ذلك رسول الله ﷺ مقال ﴿ أحسنت الأنصار ، تسموا باسمي ، ولا تسكنوا بكنيتي » .

وفيه مايدل على أن النهيى ، إنما قصد به إلى الكنية خاصة ، لا إلى الجمع بينها وبين الاسم ، والله تمالى أعلم .

## ٣٠ \_ باب السلام على أهل الكفر

٧٢٥٠ ـ صَرَّتُ عمد بن خزيمة قال : ثنا محمد بن عمرو بن روى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، قال : ثنا معمر عن الزهرى، عن عروة ، عن أسامة بن زيدأن النبي عَلِيَّةً ، مر، بمجلس فيه أخلاط ، من المسلمين ، واليهود ، والمشركين من عبدة الأوثان ، فسلم عليهم .

قال أبو جعدر : فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن ُيبتدأ أهل الكفر بالسلام ، واحتجوا في ذلك جهذا الحديث . وخالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوا أن يبتدؤا بالسلام ، وقالوا لا بأس بأن يرد عليهم إذا سلموا .

٧٢٥١ ـ واحتجوا فى ذلك ، بما مَرَّمْنُ فهد قال : ثبا محمد بن سميد ، قال : ثنا شريك ، وأبو بكر ( يمنى ابن عياش ) عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبى هربرةقال : قال وسول الله عَلَيْكُ « لاتبدءوهم بالسلام » يمنى : اليهود والنصارى ٧٢٥٢ ـ حَرَثْمُ ابن مراوق قال : ثنا أبو حذيقة ، قال : ثنا سفيان ، عن سهيل ، فذكر بإسناده مثله .

٧٢٥٣ \_ عَرْشُنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، مَذَكَر بإسناده مثله .

٧٢٥٤ ـ حَرَثُمُنا يونس قال : ثنا ابن وهب ، قال : حَرَثْني يحي بن أبوب ، عن سهيل ، فذكر بإسناده مثله .

٧٢٥٥ \_ عَدِّشُ ابن أبي داود قال: ثنا عياش الرقام، قال: ثنا عبد الأعلى ، قال: ثنا محد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله النزي ، عن أبي عبد الرحن الجهني قال: قال رسول الله عليه ه أنا راكب غداً إلى يهود ، فلا تبد وهم ، فإذا سلموا عليكم ، فقولوا: وعليكم » .

٧٢٥٦ - عَدَّثُ روح بن الفرح قال : ثنا يوسف بن عدى قال : ثنا هبد الرحيم ، هن محمد بن إسحاق ، فذكر با إسناده مثله ، غير أنه قال « فلا تبدءوهم بالسلام » .

٧٢٥٧ \_ مَرْشَتُ فهد قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا عبيد الله بن عمرو رضى الله عنه ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن مرتد بن عبد الله البرنى ، عن أبى بصرة الفقارى ، عن رسول الله على ، مثله غير أنه لم يقل « بالسلام » .

٧٢٥٨ - مَرَثُّ يُونَسَ قَالَ : ثَنَا ابن وهب قال : أَخَبرُ لَى ابنَ لَهْيِعَةً ، عَنْ يَزِيدُ بنَ أَبِي حَبِيب ، عَنْ أَبِي الجَلِير ، أَنَهُ مَعْ أَبا بِصَرَةَ النَفَادَى يَقُولَ : إِنَهُ مَعْمُ رَسُولُ اللّهُ مَلِّيلًا يَقُولُ « إِنْ رَاكَبِ إِلَى يَهُودُ ، فَإِذَا أُنْيَتُمُوهُم ، فَسَلُمُوا عَلَيْكُم ، فَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُم ، فَعَلَمُ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَمُ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ، فَاللّهُ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ، فَعِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَمُ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَمْ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَمْ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ ال

٧٢٥٩ \_ تَرْشُنَ أَبُو بَكُرة قال: ثنا أَبُو عاصم ، قال: ثنا عبد الحيد بن جعفر قال: أخبر في يزيد ابن أبي حبيب ، فذكر برسناده مثله .

فني هذه الآثار ، الَّـنْسِيُ عن ابتداء البهود والنصاري بالسلام ، من قول رسول الله عَلَيْنَكُ .

وفي الحديث الأول أن النبي عَلِيُّكُ ، سلم عليهم ، في قول أسامة .

فقد يجوز أن يكون النبي عَلِيْكُ أراد بسلامه ، من كان فيهم من السلمين ، ولم يرد اليهود ، ولا النصارى ، ولا عبدة الأوثان ، حتى لا تتضاد هذه الآثار ، وهذا الذي وصفنا جائز .

فقد يجوز أن يسلم رجل على جماعة ، وهو يريد بمضهم ، وقد يحتمل أن يكون النبي عَلَيْكُ ، سلم عليهم أجمعين لأن ذلك كان فى وقت قد أمر فيه أن لا يجادلهم إلا بالتي هي أحسن ، فكان السلام من ذلك ثم أمر، بقتالهم ومنابذتهم ، فنسخ ذلك ما كان تقدم من سلامه عليهم .

۷۲۰۰ \_ فنظرنا فی ذلك ، فإذا ابن أبی داود قد صَرَّتُ قال : ثنا أبو الْمَان ، قال : ثنا شمیب بن أبی حرة ، عن الزهری قال : أخبر بی عروة ابن الزبیر ، أن أسامة بن زید أخبر ، أن الذی تَلَاَّ كُلُ رَكِ علی حمار، علیه إكافً علی قطیفة ، وأردف أسامة بن زید وراه ، یعود سعد بن عبادة فی بنی الحارث بن خزرج ، قبل وقعة بدر .

فسار ، حتى مر بمجلس ، فيه عبد الله بن أَبَى من سلول في ذلك ، قبل أن يسلم عبد الله بن أَكَ ً ابن سلول فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين ، عبدة الأوثان ، واليهود ، وفي المجلس عبد الله بن رواحة .

فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة ، خمر ابن أُكِّ ابن سلول أنفه بردائه ثم قال : لانعبروا علينا .

فسلم النبي عَلِيُّكُ عليهم ، ثم وقف فنزل ، فدعاهم إلى الله عزوجل ، وقرأ عليهم القرآن .

قال عبد الله بن أبى ابن سلول: أيها المرم، إنه لحسن ما تقول، إن كان حقا، فلا تؤذينا به في مجالسنا، ارجم إلى رحلك، فن جاءك فاقصص عليه.

فقال عبد الله بن رواحة : بل يارسول الله ، فاغشنا به في مجالسنا ، فإنا تحب ذلك .

فاستب السلمون والشركون واليهود ، حتى كادوا يتبارزون ، فلم يزل النبي عليه بخفضهم ، حتى سكنوا . ثم ركب النبي عليه دايته ، فسار حتى دخل على سمد بن عبادة ، فقال له النبي عليه « ياسمد ، ألم تسمع إلى ما يقول أبو حباب ؟ ( يمنى ابن أبى ابن سلول ) قال كذا و كذا »

قال سمد : يارسول الله ، أعف عنه واصفح ، فو الذي نزل عليك الكتاب ، لقد جاءك الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هــذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالمصابة ، فلما ود الله عز وجل ذلك بالحق الذي أعطاك ، شرق بذلك ، فذلك فعل مارأيت ، فعفا عنه النبي علي الله .

وكان النبي عَلِيُّكُ وأصحابه ، يمفون عن الشركين ، وأهل الكتاب ، ويصبرون على الأذى ، حتى قال الله

عزوجل « وَلَـتَــُسْمَـمُنَ مِنَ النَّذِينَ أُوتُو الْسَكِيتَابَ مِنْ فَبِسْلِكُمْ وَمِنْ النَّذِينَ أَشَرَكُوا أَذَّى كَثِيبِراً وَإِنْ تَصْدِيرُوا وَتَمَنَّقُوا فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَثْمُورِ » .

وقال الله عزوجل « وَدَّ كَمْشِيرُ مِنْ أَهُلِ الْسَكِيتَابِ لَوْ يَرُدُّونَ سَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيَّعَانِكُمْ كَفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِيمِهُ ﴾ الآبة .

وكان النبي عَلِيْكُ يَتَأُول العلم ، كما أمر، الله عزوجل به ، حتى أذن الله فمهم .

فلما غزا النبي عَلِيْكُ بدرا ، فقتل الله عزوجل به من قتل ، من سناديد كفار قريش ؛ قال ابن أبى ابن سلول ، ومن معه من المشركين ، عبدة الأوثان « هذا أمر قد توجه » فبايموا رسول الله على الإسلام ، وأسلموا .

فنى هذا الحديث ، أن ما كان من تسليم الذي عَلَيْ عليهم ، وكان فى الوقت الذى أمره الله بالعفو عنهم ، والصفح ، وترك بحادثهم الا بالتي هى أحسن ، ثم نسخ الله ذلك وأمره بقتالهم فنسخ مع ذلك ، السلام عليهم ، وثبت قوله « لا تبدء وا البهود و لا النصارى بالسلام ، ومن سلم عليكم منهم ، فقولوا : وعليكم ، حتى تردوا عليه مال قال » ونهوا أن يزيد وهم على ذلك .

٧٣٦١ - حَرَّثُ على بن شيبة قال : ثنا يزيد بن هاروت ، قال : ثنا ابن عون ، عن حميد بن زادويه ، عن أنس ابن مالك قال : نهينا أن نزيد أهل الكتاب على «وعليكم».

فَهَهُذَا نَأْخَذُ ، وهو قول أبى حليفة ، وأبى يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تمالى .

### ۲۷ - كتاب الزيادات

### ١ - باب صلاة العيدين كيف التكبير فيها

٧٢٦٧ ـ حَرَثُ أَبُو بَكُرَة ، بَكَارَ بَنْ قَتْبِيَّة ، قال : ثَنَا أَبُو أَحْمَد ، محمَّد بِنْ عَبِدَ الله بِن الرّبِير ، قال : ثنا عبد الله ابن عبد الرحمٰن الثقني ، عن عمرو بن شميب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسـول الله عَلَيْه ، كبر في العبدين ، اثندَى عشرة نـكبير من العبدية ، سبما في الأولى ، وخسا في الآخرة ، سِموكي تسكبير كي الصلاة .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلي أن التسكبير في صلاة العيدين كذلك ، واحتجوا في ذلك ، يهذا الحديث .

٧٢٦٣ \_ وبما صَمِّتُ عبد الرحمن بن الجارود ، قال : ثنا سميد بن كثير بن علير ، قال : أخبرنا ابن لهيمة ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن أبي واقد الليثي ، وعائشة رضى الله عنها ، أن رسول الله عليها ، صلى بالناس ، يوم النطر والأضحى ، فسكبر في الأولى سبما ، وقرأ ( ق وَ وَالْفُرْآنِ الْجَهِيدِ ) وفي الثانية ، خسا ، وقرأ ( أ قتر َ بَتِ السَّاعَةُ وَ الْفَرْقَ الْهُولَى ) .

٧٢٦٤ \_ حَرَثُ يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبر لى ابن لهيمة ، عن خالد بن يزيد (١) عن ابن شهاب ، عن

<sup>(</sup>۱) وق تسخة د زيد ۽ .

عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، أن رسول الله عَلَيْ ، كان يكبر في الميدين سبعا وخما ، سِوَى تَكبير في الركوع .

٧٢٦٥ \_ مَدَّثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد بن موسى ، قال : ثنا ابن لهيمة ، فذكر با سناده مثله .

٧٢٦٦ مِرَثُنُ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا أبن لهيمة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، فذكر بإسناده مثله .

٧٢٦٧ \_ **حَرَثُنَ** يحبى بن عَمَان بن سالح ، قال : ثنا حرملة ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيمة ، عن خالد بن يزيد ، عن عُتيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي عَلِيقٌ ، مثله .

٧٢٦٨ \_ مَرِّمُنَ يَجِي بن عَبَان ، قال : ثنا عبدوس المطاذ ، عن الفرج بن فضالة ، عن عبد الله بن عامر الأسلمي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي مَرَّفَةً ، أنه قال ( في تسكبير العيدين ، في الركمة الأولى سبعا ، وفي الثانية خس تسكبيرات ) .

٧٢٦٩ ـ عَرْشُ يُونس قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : كتب إلى كثير بن هبد الله برس عمرو رضى الله عنه ، يحدثني (١) عن أبيه ، عن جده قال : رأبت الذي يَلِيَّ كبر في الأضحى سبعا ، وخمسا في الفطر ، مثل ذلك .

قالوا : وقد روى ذلك أيضاً ، عن غير واحد من أصحاب رسول الله عَلُّكُ .

٧٢٧٠ ـ فذكروا ، ما قد حَمَرُثُ يونس قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكاً أخبره ، عن نافع أنه قال : شهدت الأضحى والفطر ، مع أبي هريرة رضى الله عنه ، فكبر فى الأولى سبع تكبيرات ، قبل القراءة ، وفى الآخرة خمس تكبيرات ، قبل القراءة .

٧٢٧ ـ حَرَثُ أَبُو بَكُرة قال : حَرَثُ روح ، قال : ثنا مالك وصخر بن جورِية عن نافع ، عن أبي هريرة وضى الله عنه مثله .

قالوا : فيهذه الآثار نقول ، وإليها نذهب .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقانوا : بل التكبير فى الميدين ، تسم تكبيرات ، خمسا فى الأولى ، وأربعا فى الآخرة (٢٠) ويوالي بين النراءتين .

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيم احتجوا به عليهم ، من الآثار ، التي ذكرنا ، أن حديث عبد الله بن عبد الرحن ، وليس عندهم ، اللذي يحتج بروايته .

ثم هو أيضاً ، عن عمرو بن شميب ، عن أبيه ، عن جده ، وذلك ، هندهم ، أبيضا ، ليس بسماع .

فكيف يحتجون على خصمهم ، بما لواحتج به عليهم ، لم يسوغوه ذلك ؟ .

وأما حديث ابن الهيمة ، فَبَدِّينُ الاضطراب ، مرة يحدث عن عقيل ، ومرة عن خالد بن يزبد ، عن

(۱) وق نسة و يحدث ۽ .

(٢) وفي نسخة د الأخيرة ۽ .

ا بن شهاب ، ومرة عن خَالد بن يزيد ، عن هتيل ، عن ابن شهاب ، ومرة عن أبى الأسود ، عن عروة ، هن عائشة رضى الله عنه ، فذ كرنا ذلك كله في هذا الباب .

وبعد فذهبهم في ابن لهيمة ، ماقد شرحناه في غير موضع من هذا الكتاب .

وأما حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ، فإنما يدور على مارووه ، عن عبدالله بن عاص ، وهو ، عندهم ضعيف .

وإنما أصل هذا الحديث، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن نفسه .

٧٢٧٧ \_ حَرِّثُ يَعِي بن عَبَّانَ قال : ثنا أبو الأسود ، النضر بن عبدالجبار ، قال : حَرَثْثِي عبدالرحن بن القامم ، عن نافع ، عن ابز عبر دخي الله عنهما ، مثله ولم يرفعه ، فهذا هو أصل الحديث .

وأما حديث كثير بن عبدالله ، فإنما هو عن كتابه إلى ابن وهب ، وهم لايجملون ماسمع منه حجة ، فكيف مالم يسمع منه .

فلما انتنى أن يكون في هذه الآثار ، شيء يدل هلى كيفية التكبير في المهدين ، لما بينا ، من وهائها ، وسقوطها ــ نظرنا في غيرها ، هل فيه مايدل على شيء من ذلك ؟ .

فإذا على ابن عبدالرحمن ويحيى بن عبان ، قد حدثانا ، قالا : ثنا عبدالله بن يوسف ، عن يحيى بن حمزة ، قال : 
٧٢٧٣ \_ صَرْشَى الوسَيْن بن عطاء أن القاسم ، أبا عبدالرحمن حدثه ، قال : صَرْشَى بمض أسحاب رسول الله عَلَيْق قال : 
صلى بنا ، النبي عَلِيْق بوم عيد ، فسكبر أربعا ، وأربعا ، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف ، قال : « لاتنسوا ، 
كتكبير الجنائز » ، وأشار بأسابعه ، وقبض إبهامه .

فهذا حديث ، حسن الإستاد .

وعبدالله بن يوسف ، ويحيى بن حزة ، والوضين ، والقاسم ، كلهم أهل رواية ، معروفون بصحة الرواية ، اليس كمن روينا عنه الآثار الأول .

فإن كان هذا الباب؛ من طريق صحة الإسناد، يؤخذ، فإن هذا أولى أن يؤخذ به ، بما خالفه .

غير أنه ذكر فيه أن رسول الله عليه ، كبر في كل ركعة أدبما ، وأخبرهم أن ذلك كـ كبير الجنائز .

فاحتمل بأن يكون الأربع ، سوى تكبيرة الافتتاح ، فيكون ذلك قد وافق قول الذين احتججنا بهذا الحديث لقولهم .

واحتمل أن يكون ذلك على أربع ، بتكبيرة الافتتاح، فيكون نحالماً لتولهم .

فنظر نا فيما روى من الآثار ، في هذا الباب، سوى هذا الآثر ، أيضا .

٧٢٧٤ ـ فإذا محمد بن أحمد الجوزجاني(١) قد عَرَثُ ، قال : ثنا غسان بن الربيع ، قال : ثنا عبدالرحمن بن ثابت ،

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة د الجورابي ۽ .

ابن ثوبان ، عن أبيه أنه سمع مكحولا يقول : صَرَشَى أبو عائشة رضي الله عنها أن سعيد بن العاص رضى الله عنه ، دعا أبا موسى الأشعرى ، وحديثة بن اليمان ، رضي الله عنهما ، فسألهما كيف كان رسول الله عَلَيْظَةً يكبر في الأضحى والفطر .

فقال أبو موسى : أربعا ، كتكبيرة على الجنائز ، وصدقه حذيفة .

فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر لأهل البصرة ، إذ كنت أميراً عليهم .

فل يكن في هذا أيضاً زيادة على مافي الحديث الأول .

٧٢٧٥ ـ فنظرنا في ذلك أيضا ، فا ذا يحيى بن عثمان ، قد حرّش قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا محمد بن يزيد(١) الواسطى عن النمان بن المنذر ، عن مكحول قال حرّشي رسول حديفة وأبي موسى رضى الله عنهما ،أنرسول الله عنهما كان يكبر في العيدين أربعا وأربعا ، سوى تكبيرة الافتتاح .

فبين هذا الحديث ، أن تسكبيرة الافتتاح ، خارجة من التسكبيرات الذكورات ، في حديث الجوزجاتي<sup>(٢)</sup> وفي حديث على بن عبدالرحن ويحيي بن عثمان .

فهذا ماثبت ، عندنا ، في التسكبير في العيدين ، عن رسمول الله عَلَيْنَة ، لم نعلم شيئًا رُوِي عَنْهُ مما يثبت مثله ، يخالف شيئًا من ذلك ؟

وأما مااحتجوا به ، من حديث نافع ، عن أبي هريرة ، وابن عمر رضى الله عنهم ، فإنه قد رُوى عن جماعة ، من أصحاب رسول الله عليه ، خلاف ذلك ، منهم على بن أبي طالب ، رضى الله عنه .

٧٧٧٦ \_ حَرَثُنَ أَبُو بَكُرة قال : ثنا أبو داود الطيالسي ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق عن علي مرضى الله عنه أنه كان يكبر في النحر خمس تسكبيرات ثلاثاً في الأولى ، وثنتين في الثانية ، لايوالى بين القراءتين ، فهكذا كان على رضي الله عنه يكبر في النحر ، وقد كان يكبر في الفطر ، خلاف ذلك .

٧٢٧٧ ـ مَرَضَى الله عنه أنه كان يمان قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، عن أبى إسحاق ، عن الحارث ، عن على أرضى الله عنه أنه كان يكبر يوم الفطر إحدى عشرة تسكييرة ، يفتتح بتسكييرة واحدة ، ثم يقرأ ، ثم يكبر خسا ، يركع بإحداهن ، ثم ذكر عنه فياكان يكبر ف الأضحى، خسا ، يركع بإحداهن ، ثم ذكر عنه فياكان يكبر ف الأضحى، تحواً مما ذكره أبو بكرة فهكذا كان على رضى الله عنه بكبر ف الفطر .

ودل ما ذكر يحيى في حديثه هذا ، على أن ترك على رضى الله عنه الموالاة بين القراءتين ، إنما هو لأنه كان يكبر بعض التكبير الذي كان يكبره في الركمة الأولى قبل الفراءة ، وبعضه بعد القراءة ، وأنه كان يبتدى و بالقراءة في الركمة الثانية ، قبل التكبير الذي كان يكبره فيها .

وقد رُويَ عن عمر رضي الله عنه ، خلاف ذلك أيضا .

 <sup>(</sup>۲) وق نسخة « الجوراني » .

٧٢٧٨ ـ مَرْشُنَا يحيى بن عَمَانَ قال : هَرْشُنَا العباس بن طَالِ ، قال : ثنا عبدالواحد بن زياد ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عامر ، أن مُعر و عبدالله رضى الله عنهما ، اجتمع رأيهما في تسكبير العيدين ، على تسع تسكبيرات ، خس في الأولى ، وأدبع في الآخرة ، ويوالي بين القراءتين .

وقد روى خلاف ذلك أيضاً ، عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما .

٧٢٧٩ ـ مَتَرَّتُ إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث ، قال: ثنا شعبة ، قال: ثنا تتادة ، وخالد الحذاء ، عن عبدالله بن الحارث أنه صلى خلف ابن عباس رضى الله عنهما فى العيد ، فكبر أربعا ، ثم قرأ ، ثم كبر فرفع . فرفع ، ثم قام فى الثانية فقرأ ، ثم كبر ثلاثاً ، ثم كبر فرفع .

٧٢٨ - مَرَثُنَ صالح بن عبدالر حن بن عمرو بن الحارث ، قال : ثنا سمید بن منصور ، قال : مَرَثُن هشیم قال :
 أخبر نا خالد الحداً ؛ ، عن عبدالله ابن الحارث ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، مثله .

وقد روى ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا ، ما يخالف هذا القول ، وقول أهل المقالة الأولى .

٧٢٨١ \_ صَرَّتُ اللهِ بَكُرة ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار قال : ثنا سفيان بن عيينة ، قال : ثنا عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يكبر يوم الفطر ثلاث عشرة تسكبيرة ، سبعا في الأولى قبل القراءة ، وستا في الآخرة ، بعد القراءة .

٧٧٨٧ \_ مَرْثُنَ صالح ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثناهشيم قال : ثنا عبداللك وحجاج ، عن عطا ، ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، مثله ، ولم يذكر القراءة .

٧٢٨٣ ـ وقد روى ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أيضا فى ذلك ، منقوله ، ما مَرَشُنَا أبو بكرة قال : ثنا روح قال : ثنا سعيد ، عن قتاده ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أنه قال : « من شاء كبر سبما ، ومن شاء كبر سبما ، ومن شاء كبر تسما ، وإحدى عشرة وثلاث عشرة » .

فهذا ابن عباس رضى الله عنهما قد رُوِىَ عنه عكرمة ، ماذكرنا ، فدل ذلك ، على أنه كبر — على ماروى عنه كل واحد من عبدالله بن الحارث وعطاء — وله أن يكبر على ، مارواه عنه ، الفريق الآخر .

وقد اختلفا عنه في موضع القراءة فروى عنه كل واحد منهما ، ماقد ذكرناه في حديثه .

فاحتمل أن يكون كان الحكم في ذلك عنده ، أن يفعل من هذين ماشاء . ``

واحتمل أن يكون كان الحكم عنده ، فيمن كبر تسعا أن يوالي بين القراءتين ، وفيمن كبر ثلاثًا عشرة ، أن يخالف بين القراءتين .

وقد روى خلاف ذلك أيضا ، عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه .

٧٢٨٤ \_ صَرَّتُ اللهان بن شعيب ، قال : ثنا عبدالرحمن بن زياد ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن إبر اهيم بن عبدالله بن قيس ، عن أبيه أن سعيد بن الماص ، دعاهم يوم عيد ، فدعا الأشمرى ، وأبن مسعود ، وحذيفة بن الميان رضى الله عنهم .

فقال: إن اليوم عيدكم، فكيف أصلي .

قال : حذيفة : سَلِّ الْأَسْمَرِي ، وقال الأَشْمَرِي : سَلُّ عبدالله .

فقال عبدالله : تكبر ، وذكر الحديث ، وهو يكبر تـ كبيرة ، ويفتتح بها الصلاة ثم يكبر بعدها ثلاثاً ، ثم يقرأ ثم يكبر تـكبيرة ، وكر بها . ثم يكبر تـكبيرة يركع بها .

٧٢٨٥ ـ مَرْشُنَ أَبُو بِكُرةَ قال : ثنا مؤمل ، قال ؛ ثنا سفيان ، عن أبى إسحاق ، هن عبدالله بن أبي موسى ، عن عبدالله رضى الله عنه في التسكيير يوم العيد ، فذكر نحو ذلك .

٧٢٨٦ - مَرَشُنَ أَبِو بَكُرةَ قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا هشام بن أبي عبدالله ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عنعلقمة ابن قيس قال : خرج الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، على ابن مسعود ، وحذيفة ، والأشعرى رضى الله عنهم فقال : إن العيد غدا ، فكيف التسكيير ؟ .

فتال ابن مسعود رضى الله عنه ، فذكر نحو ذلك ، وزاد « فقال الأشعرى وحذيفة رضى الله عنهما : صدق أبو عبدالرجن ، .

فهذا حذيلة وأبو موسى رضى الله عنهما ، قد وافقا عبدالله ، على ماذهب إليه من التسكبير ، وكيفية صلاة السد .

وقد روى خلاف ذلك أيضاً ، عن عبدالله بن الزبير .

٧٢٨٧ \_ مَرْثُ أَبُو بكرة قال: ثنا روح، عن ابن جريج قـال يوسف بن صاهك، أخبر في أن ابن الزبير، لم يكن يكبر إلا أربعا، سوى تـكبيرتين للركعتين، سمع ذلك منه زعم.

فقد يحتمل أن يكون الأربع التي كان يكبرهن ، في الركعة الأولى سوى تكبيرة الافتتاح ، فيكون مافعل من ذلك موافقاً ، لما ذهب إليه ابن مسعود ، وحذيفة ، وأبو موسى دضى الله عنهم ، ويحتمل أن تكون تكبيرة الافتتاح داخلة فيهن فيكون ذلك مخالفاً لمذهبهم .

وأولى بنا أن تحمله ، على ماوانق قولهم ، لاعلى ماخالفه .

وقد روى خلاف ذلك أيضاً ، عن أنس من مالك رضي الله عنه .

٧٢٨٨ \_ مَرْشُ أبو بِكرة قال: ثنا روح ، قال: ثنا الأشمث ، عن محمد ، عن أنس بن مالك وضي الله عنه أنه قال: تسم تكبيرات ، خس في الأولي، وأربع في الأخيرة (١) مع تكبيرة الصلاة .

٧٢٨٩ \_ فَرَشُنَا صَالَحُ بن عبدالرحمن ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا هشم قال : أخبرنا عبيدالله بن أبى بكر بن أنس بن مالك ، عن جده أنس بن مالك رضى الله عنه قال : إذا كان في منزله بالطف ، فلم يشهد العيد إلى مصره جمع مواليه وولده ، ثم يأمن مولاه ، عبدالله ابن أبى عتبة ، فيصل بهم كصلاة أهل المصر ، فذكر مثل حديث عبدالله بن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د الآخرة ۽ .

الحارث ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، الذي ذكرناه في هذا البب ، سواء .

وقد روى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ، خلاف ذلك أيضاً .

• ٧٢٩ ـ عَرْشُنَا أَبُو بَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا روح ، قَالَ : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن عبدالله ، ومسروق ، وسعيد ابن السيّب ، أنهم قانوا : عشر تكبيرات مع تكبيرة الصلاة ، وبه يأخذ قتادة .

وقد خالف ذلك غيرهم ، من أصحاب رسول الله علي .

٧٢٩١ \_ حَرْشُنَ أبو بكرة قال : ثنا روح قال : ثنا ابن عون عن مكحول ، قال : حَرْشُنَ من أرسله سعيد بن الماص فاتفق له أربعة من أصحاب النبي سَلِينَةِ ، على تُعانى تكبيرات .

فهذا الحديث ، هو الحديث الذى قد رويناه فيا تقدم ، من هذا المباب ، وفى الأربعة ، أبو موسى ، وحذيفة رضى الله عنهما وقد صدقا أبا عبدالرحمن فيا أفتى به الوليد بن عقبة ، وفيا أفتى بهأن تكبيرة الافتتاح ، سوى هذه الثمانى تكبيرات .

فثبت بذلك أن التكبيرات التي في هذا الحديث ، وفي حديث الجوزجاني<sup>(١)</sup> غير تكبيرة الافتتاح .

فهذا ماروى عن أصحاب رسول الله ﷺ في تُكبير العيدبن .

وقد روى عن تابميهم في ذلك اختلاف .

۷۲۹۲ - فما روی عمهم فی ذلك ، ما هزش أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا عتاب بن بشير ، عن خُسيف أن ممر بن عبدالعزيز رحمه الله ، كان يكبر سيما وخسا .

فقال : أهل القالة الأولى : فهذا عمر بن عبدالعزيز ، قد وافق مذهبنا مذهبه .

قبل لهم : فقد روى ، عن أكثر التابعين خلاف هذا .

٧٢٩٣ ـ حَرْثُنَا أَبُو بَكُرَةَ قال: ثنا أَبُو داود، قال: ثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم أن مسروق بن الأجدع رحمه الله ، كان يكبر في الميدين تسم نـكبيرات .

٧٢٩٤ ـ مَرْثُ أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، قال سممت منصوراً يحدث ، عن إبراهيم ، عن الأسود ومسروق ، أنهما كانا يكبران في العيدين ، تسع تكبيرات .

٥٧٢٩ - مَرَثُنَا أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا الأشعث عن الحسن رحمه الله ، قال : قسع تكبيرات ، خمس في الأولى ، وأدبع في الآخرة ، مع تكبيرة الصلاة .

٧٢٩٦ ـ مَرْثُنَا أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا سعيد ، عن أبى معشر ، عن إبراهيم النخمى رحمه الله ، قال : تسع نـكبيرات .

<sup>(</sup>١) وفي نخسة د الجورابي ۽ ,

٧٢٩٧ \_ صَرِّتُ أَبُو بَكُرَة قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، قال : سمت حزة ، أبا ممارة ، قال : سمت الشعبي رحمه الله يقول : ثلاثاً ثلاثاً ، سوى تسكبيرة الصلاة .

٧٢٩٨ - صَرِّتُ أَبُو بِكُرة قال : ثنا الحجاج بن النهال ، قال : ثنا يزيد بن إيراهيم ، قال : ثنا محمد ، وهو ابن سيرين ، في تكبير الميدين ، فذكر مثل حديث تكبير ابن مسمود رضى الله عنه ، ووافقه أيضاً على الموالاة ، بين القراءتين .

٧٢٩٩ \_ مَرْشُنَا أَبُو بَكُرة قال : ثنا روح ، عن ابن عون ، عن محمد بنحوه .

فهذا أكثر من روينا عنه من التابعين ، قد وافق قوله ، قول ابن مسعود رضي الله عنه .

ول اختلف في التكبير في صلاة العيدين ، هذا الاختلاف ، أردنا أن ننظر في ذلك ، لنستحرج من أقاويلهم هذه ، قولا صحيحا .

فنظرنا فى ذلك ، فلم يرو عن أحد منهم أنه فرق بين الصلاة فى المنطر ، والأضحى ، غير على رضى الله عنه ، وكانت سلاة الفطر ، وسلاة النحر سلا تَى عيد منعولتين ، لمنى واحد ، وها مستويتان فى ركوعهما وسجودهما . فكان النظر أن يكونا سواء ، لا اختلاف بين إحداها وبين الأخرى فى سائر حكمهما .

خبت بما ذكرنا التسوية بين الصلاتين في يوم النحر ، ويوم الفطر .

ثم نظرنا في عدد التكبير ، فيهما فرأينا سائر الصلوات خالية من هذا التكبير ، ورأينا صلاة الميدين قد أجمع أن فيهما تكبيرات زائدة على غيرها من الصلوات .

فكان النظر أن لايزاد في الصلاة للسيدين ، على مافي سائر الصلوات غيرهما ، إلا مااتفق على زيادته ، فسكل قد أجمع على زيادة التسم تكبيرات ، على ماذهب إليه ابن مسعود ، وحذينة ، وابن عباس ، وأبو موسى ، ومن محمنا معهم رضى الله عنهم .

واختلفوا في الزيادة على ذلك ، فزدنا في هذه الصلاة ، مااتفق هلى زيادته فيها ، ونفينا عنها مالم يتفق على زيادته فيها .

فيت بذلك ماذهب إليه أهل هذه المالة .

ثم نظرنا في موضع القراءة منها فقال الذين ذهبوا إلى أنها في الركمة الأولى بعد التكبير ، وفي الثانية كذلك ، قد رأيناكم قد اتفقم ، ونحن ، أن القراءة في الركمة الأولى ، مؤخرة عن التكبير ، فالنظر أن تسكون في الثانية كذلك .

فكان من الحجة عليهم لأهل المثالة الأخزى ، أن التكبير ذكر يفعل في الصلاة ، وهو غير القرا ة .

فنظرنا في موضع الذكر من الركعة الأولى من الصلاة ، ومن الركعة الثانية ، أين موضعه ؟ .

فوجدنا الركعة الأولى ، فيها الاستفتاح والتعوذ ، على ماقد روينا في غير هذا الموضع ، من كتابنا هذا ،

عن رسول الله عليه ، وعمن رويناه عنه من أصحابه ، رضى الله عنهم ، فسكان ذلك في أول الصلاة قبل القراءة .

فثبت بذلك ، أن كذلك موضع التكبير في صلاة العيدين ، في الركعة الأولى ، هو ذلك الموضع منها .

ووجدنا القنوت في الوتر ، يفعل في الركمة الأخيرة (١) من صلاه الوتر ، فَسَكُسُلُ قد أَجِم أنه بعد القراءة ، وأن القراءة مقدمة عليه .

وإنما اختلفوا في تقديم الركوع عليه ، وفي تقديمه على الركوع .

فأما في تأخيره عن القراءة ، فلا .

فثبت بذلك أن موضع التكبير من الركمة الآخرة ، من صلاة العيد ، هو بعد القراءة يستوى موضع سائر الذكر في الصلوات ، ويكون موضع كل مااختانوا في موضعه منه ، كموضع ماقد أجمع على موضعه .

وكل مايينا في هذا الياب ، فهو قول أبي حنيفة ، وأبي بوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمين .

# ٢ - باب حكم المرأة في مالها

٧٣٠٠ - حَرَثْنَ يواس ، قال : ثنا يحيى بن عبدالله بن بكير ، قال : حَرَثُنَى الليث بن سعد ، عن عبدالله بن يحيى الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، أن جدته أت إلى رسول الله عَرَائِيَةٍ ، بحل لها فقال : إنى تصدت بهذا .

فقال رسول الله عَلِيْقِيَّ « إنه لايجوز للمرأة في مالها أمر ، إلا بارٍذن روجها ، فهل استأذنت زوجك ؟ ٥ فقالت : نعم .

فبعث رسول الله عَلِيُّ فقال « هل أذنت لامرأتك أن تتصدق بحليها هذا » فقال: نعم .

فقبله منها ، رسول الله عَلَيْتُهُ .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فقانوا : لا يجوز للمرأة هبة شيء من مالها ، ولا الصدقة به ، دون إذن زوجها .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فأجازوا أمرها كله في مالها ، وجعلوها في مالها ، كزوجها في ماله .

واحتجوا في ذلك ، يقول الله عز وجل : « وَ آتُدُوا النَّسَاءَ صَدُّقَا لِهِـِنَّ لِحَمْـلَةً ۚ فَإِنْ طِلْمِنَ لَــكُمْ عَنْ يَمَى ثُرِ مِنْـهُ ۚ نَفْسَا فَــكُلُـوهُ هَنِيئًا مَّـر بِثَا ».

وأباح الله للزوج ، ماطابت له به نفس امرأته .

وبقوله عز وجل : « وَ إِنْ طَلَّمَتْ مُنُوهُ مِنْ أَمِنْ فَمَثْلِ أَنْ نَمَسَتُوهُ مُنَّ وَقَمَدُ ۚ فَرَضَتُهُمْ لَهُمَنَّ وَبِيضَهُ ۗ عَنبِصَعْفُ مَافَكَرَضْتُهُمْ إِلاَ أَنْ يَعْمُمُونَ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) وق نسخة د الآخرة ٠٠

فأجاز هنوهن عن مالمن ، بعد طلاق زوجها إياها بنير استئهار من أحد .

فدل ذلك على جواز أمر، المرأة في مالها ، وعلى أنها في مالها ، كالرجل في ماله .

وقد روى عن رسول الله ﷺ ، ما يوافق هذا المني أيضاً .

وهو ماقد رويناه عنه في «كتاب الزكاة » في امرأة عبدالله بن مسعود رضى الله عنه حين أخذت حليها ، لتذهب به إلى رسول الله ﷺ ، لتتصدق به .

فقال عبدالله رضى الله عنه « هلى تتصدق به على " » .

فقالت : لا ، حتى أستأذن رسول الله علي .

فِحَاءَت رسول الله عَلَيْقَةَ ، فاستأذنته في ذلك ، فقال : « تصدق به عليه ، وعلى الأيتام الذين في حجره ، فائهم له موضع » .

نقد أباحها رسول الله عَلِيَّةِ الصَّدَقَة ، بحليها ، على زوجها ، وعلى أيتامه ، ولم يأمرها باستباره فيا تصدق به على أيتامه .

وفي هذا الحديث أيضا ، أن رسول الله ﷺ وعظ النساء فقال : « تصدقن » ولم يذكر في ذلك أم أزواجهن .

فدل ذلك أن لهن الصدقة عا أردن من أموالهن ، بغير أمن أزواجهن .

٧٣٠١ ـ وقد صَرَّتُنَّ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح ، وأبو الوليد قالا : ثنا شعبة ، قال : سمعت أيوب يحدث عطاء قال : أشهد على ابن عباس رضى الله عنهما .

أو حدث به عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أشهد على رسول الله على أنه خرج يوم فطر ، فصلى ، ثم خطب ، ثم أتى النساء ، فأمرهن أن يتصدقن .

٧٣٠ - مَرَثُنَ أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس(١) قال: قلت لابن عباس رضي الله عنها، شهدت العيد مع رسول الله عليه؟».

قال : نعم ، ولولا مكانى منه ، ماشهد ُته من صغرى ، خرج رسول الله عَلَيْكُ يوم العيد ، فصلى ، ثم خطب ، ثم أتى النساء مع بلال رضى الله عنه ، فوعظين .

فِملت الرأة تهوى بيدها إلى رقبتها ، والمرأة تهوى بيدها إلى أذنها ، فتدفعه إلى بلال رضى الله عنه ، وبلال يجعله في ثوبه ، ثم انطلق به مع النبي عليه ، إلى منزله .

٧٣٠٣ \_ حَيْثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثِنا ابن جربج ، قال : حَرَشَى الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، عن ابن عباس رضى الله عن ابن عباس رضى الله عنها ، قال : شهدت الصلاة مع رسول الله عليه ، ومع أبى بكر ، وهمر ، وعمّان رضى الله عنهم ، ف كلهم يصليها قبل الخطبة ، ثم يخطب بعد .

(١) انظر اتحاف المهرة [٣/٥٠/ب] والتقريب: ٣٤٣.

قال: وترل نبيُّ الله ، عَلَيْنَ ، فَكَأْنَى ۗ أَنظر إليه يُجَالِسُ الرجل بيده ، ثم أقبل يشقهم حتى أن النساء ، ومعه يلال رضى الله عنه نقال « يَا أَيُّهَا النَّنِيُّ إِذَا حَبَا لَكَ الْسُمُونُ مِنَاتُ يُبِاَ بِعَنْكَ كَلَى أَنْ لاَ يُشرِكُنَ عِاللهِ يَعْلَى اللهِ عِنْهُ فَعَالَ « يَا أَيُّهَا النَّنِيُّ إِذَا حَبَاكُ الْسُمُونُ مِنَاتُ يُبِا بِعَنْكَ كَلَى أَنْ لاَ يُشرِكُنَ عِاللهِ يَسْدِينًا ﴾ إلى قوله « خَفُور ُ رَّ حِيمٌ ﴾ .

فقال حين فرغ ﴿ أَنْنَ عَلَىٰ ذَلَكَ » .

فقالت امرأة واحدة — لم تجيه غيرها « نعم بإرسول الله » قال : فتصدقن » .

نبسط بلال رضي الله عنه ثوبه ، ثم قال : لحرف « القين » فجملن يلتين الفتخ والخواتيم ، في ثوب بلال رضى الله عنه .

٧٣٠٤ ـ حَرَثُنَا أَبُو بَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا رَوحَ قَالَ : ثَنَا ابن جَرَيْجَ ، قَالَ : أَخَبَرَى عَطَاءَ ، عن جَابِر بن عبد الله رضى الله عنهما ، قال : سمعته يقول « إن الذي عَلِيْقَةً قام يوم الفطر ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم خطب الناس .

فلما فرغ نبي الله عَلَيْقِ ، قام فألى النساء ، فذكرهن وهو يتوكأ على بلال ، وبلال باسط ثوبه ، فجمل النساء يلتين فيه صدقاتهن .

٥٠٠٥ ـ و صَرَّتُ ابن أبي داود ، قال : ثنا عبيد بن هشام الحابي قال : ثنا عبيد (١) الله ابن عمرو رضى الله عنه ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن زيد بن رفيع ، عن حزام بن حكيم بن حزام ، رضى الله عنه قال : خطب النبي عَلَيْتُهُمْ النبي عَلَيْتُهُمْ النبي عَلَيْتُهُمْ النبي عَلَيْتُهُمْ النبي عَلَيْتُهُمْ النبي عَلَيْتُهُمْ النبي عَلَيْتُهُمُ النبي عَلَيْتُهُمْ النبي عَلَيْتُهُمْ النبي عَلَيْتُهُمُ النبي عَلِيْتُهُمُ النبي عَلَيْتُهُمُ النبي عَلَيْتُمُ النبي عَلَيْتُهُمُ النبي عَلَيْتُهُمُ النبي عَلَيْتُهُمُ النبي عَلَيْتُهُمُ اللَّهُ النبي عَلَيْتُهُمُ النبي عَلَيْتُهُمُ النبي عَلَيْتُهُمُ النبي عَلَيْتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ النبي عَلَيْتُهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الل

فهذا رسول الله عَلِيُّ قد أمر النساء بالصدقات ، وقبلها منهن ، ولم ينتظر في ذلك رَأَى أزواجهن .

وفد رُ وِي عن رسول الله ﷺ ، مابدل على ذلك أيضاً .

٧٣٠٦ ـ حَرَثُ الربيع بن سليان المؤذن ، قال : ثنا أسد قال : ثنا ابن لهيمة ، قال : ثنا بكير بن الأشج ، عن كريب (٢) مولى ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : سمعت ميمونة زوج النبي عَرَاقَ تقول « أعتقت وليدة على عمد رسول الله عَرَاقَ دلك لرسول الله عَرَاقَ فقال « لوأعطيتها أختك (٢) الأعرابية ، كان أعظم لأجرك » .

٧٣٠٧ \_ مَرْثُنُ ربيع قال : ثنا أسد ، قال : ثنا محمد بن خازم ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهرى ، عن عبيد الله ابن عبد الله ، عن ميمونة رضى الله عنها ، مثله .

فلوكان أمر المرأة ، لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها ، لرَدَّ رسول الله عَرَّكِيَّ عتاقها ، وصرف الجاربة إلى الذي هو أفضل من العتاق .

فكيف يجوز لأحد ترك آيتين من كتاب الله عروجل ، وسنن ثابتة عن رسول الله مَرَاقَيْن ، متفق على صمة عيشها ، إلى حديث شاذ ، لا يثبت مثله ؟ .

ثم النظر من بعد ، يدل على ماذكر نا .

<sup>(</sup>۲) وفي السفة وعكرمة ،

<sup>(</sup>۱) وق نسخة د عبد ، .

<sup>(</sup>٣) وق نسخة د أخوالك » .

وذلك أنا رأيناهم لايختلفون فى المرأة ، فى وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها ، كوصايا الرجال ، ولم يكن لزوجها عليها فى ذلك سبيل ولا امر ، وبذلك نعلق السكتاب المزرز .

قال الله عزوجل « وَلَـكُم ْ نِصْفُ مَا تَرَكُ أَزْوَا ُجِكُم ْ إِن لَمْ يَكُنُن لَّهُنَ ۚ وَكَدْ مَا إِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَذَ فَلَـكُمُ الرُّبُعُ مِا ۚ تَرَكَٰنَ مِنْ بَسْدِ وَصِيلَةٍ يومُصِينَ بَهَا أَوْدَيْنٍ » .

فَإِذَا كَانَتُ وَصَاءَاهَا فِي ثُلَثُ مَالَهَا ، جَائَزَةً بِعَدُ وَفَاتُهَا ، فَأَفْعَالُهَا فِي مَالُهَا في حياتُها ، أَجَوْزُ مِن ذلك .

فبهذا نأخذ ، وهو قول أبي حنيفة ، وأني يوسف ، ومحمد ، رحمة الله علمهم أجمين .

# ٣ \_ باب ما يفعله المصلي بعد رفعه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى

٧٣٠٨ ـ مَتَثُنَّ يزيد بن سنان ، قال : ثنا أبو الربيع الزهر أبى ، قال : ثنا حماد بن زيد ، قال مَتَرَثَّنَ أبوب ، عن أبى قلابة ، عن مالك بن الحويرث ، أنه كان يقول لأصحابه « ألا أربكم كيف كانت صلاة رسول الله ﷺ ؟ وإن ذلك ، لني غير حين لصلاة .

فقام ، فأمكن القيام ، ثم ركع ، فأمكن الركوع ، ثم رفع رأسه وانتصب قائمًا هنيهة ، ثم سجد ، ثم رفع رأسه ، فتمكن في الجلوس ، ثم انتظر هنيهة ، ثم سجد .

قال أبو قلابة : فصلى كصلاه شيخنا هذا ( يعني عمرو بن سلمة رضي الله عنه ) .

قال : فرأيت. عمرو بن سلمة يصنع شيئاً ، لا أراكم تصنعونه ، إنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لايقمد فيها ، استوى قاعداً ، ثم قام .

٧٣٠٩ ـ مَعْرَثُ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم قال : أخبرنا خالد ، عن أبي قلابة قال : أخبرنا مالك بن الحويرث ، رضى الله عنه ، أنه رأى النبي عَلَيْكُ ، إذا كان في وتر من صلاته ، لم ينهض حتى يستوى قاعداً .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل يقوم منها ، ولاينتظر أن يستوى قاعداً .

٧٣١٠ واحتجوا فى ذلك بما صريقى به غير واحد من أصحابنا، رحمهم الله، منهم علي بن سعيد بن بشير الرازي، قال: ثنا أبو هم الوليد بن شجاع الكوفى ، قال: ثنا أبى ، قال: ثنا أبو خينه ، قال: ثنا الحسن الكوفى ابن الحر، قال: صروبن عطاء رضي الله عنه، أحد بني، ابن الحر، قال: صروبن عطاء رضي الله عنه، أحد بني، مالك، عن عمد بن عمروبن عطاء رضي الله عنه، أحد بني، مالك، عن عياش أو عباس بن سهل الساعدي، وكان في مجلس، فيه أبوه، وكان من أصحاب رسول الله على، وفي المجلس أبو هريرة، وأبو أسيد، وأبو حميد الساعدي والأنصار رضي الله عنهم، أنهم تذاكروا الصلاة.

فقال أبو حميد : أنا أعلم عم بصلاة رسول الله علي ، اتبعت ذلك من رسول الله علي .

قالوا : فأرنا ، فقام يصلى وهم بنظرون ، فكبر ورفع يدبه فى أول التسكبير ، ثم ذكر حديثًا طويلا ، ذكر فيه أنه لمهارفع رأسه من السجدة الثانية من الركمة الأولى ، قام ولم يتورك .

فلما جاء هذا الحديث على ما ذكرنا ، وخالف الحديث الأول ، احتمل أن يكون مافعله رسول الله عليه في الحديث الأول ، احتمل أن يكون مافعله رسول الله عليه الله الحديث الأول ، لعلة كانت به ، فقعد من أجلها ، لا لأن ذلك من سنة الصلاة ، كما قد كان ابن عمر رضى الله عنهما يتربع بالصلاة فلما سئل عن ذلك قال : إن رِجْليَّ لا تحملانِي .

فكذلك يحتمل أن يكون مافعل رسول الله عليه من ذلك القعود ، كان لعلة أصابته ، حتى لايضاد (١) ذلك . ماروى عنه في الحديث الآخر ، ولا يخالفه .

وهذا أولى بنا ، من حمل ماروى عنه على التضاد والتناق .

وحديث أبى حميد أيضا ، فيه حكاية أبى حميد ، ماحكى بحضرة أصحاب رسول الله عَلَيْظُ ، فلم ينسكر ذلك عليه أحد مهم .

فدل ذلك ، أن ماعندهم في ذلك ، غير مخالف لما حكاه لهم .

وفى حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه ، في كلام أيوب أن ما كان عمرو بن سلمة يفعل من ذلك ، لم يكن يرى الناس يفعلونه وهو ، فقد رأى جماعة من جملة التابعين .

فذلك حجة <sup>(٢)</sup> في دفع ماروي عن أبي لهلابة ، عن مالك ، أن يكون سنة .

ثم النظر من بعد هذا ، يوانق ماروى أبو حميد ، رضى الله عنه .

وذلك أنا رأينا الرجل إذا خرج في صلاته ، من حال إلى حال ، استأنف ذكرا .

من ذلك أنا رأيناه إذا أراد الركوع ، كبر وخر راكما ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، قال : « سمع الله لمن حمده » وإذا خر من القيام إلى السحود فقال : « الله أكبر » وإذا رفع رأسه من السحود قال « الله أكبر » وإذا رفع رأسه لم يكبر من بعد رفعه رأسه ، إلى أن يستوى قائما ، غير تسكيم ة واحدة .

فدل ذلك أنه ايس بين سجوده وقيامه جلوس .

ولوكان بينهما جلوس ، لاحتاج أن يكون تكبيره بمد رفعه رأسه من السجود ، للدخول ف ذلك الجلوس ، ولاحتاج إلى تكبير آخر ، إدا نهض للقيام .

فلما لم يؤمر بذلك ، ثبت أن لاقمود بين الرفع من السجدة الأخيرة ، والقيام إلى الركمة التي بعدها ، ليكون حكم ذلك ، وحكم سائر الصلموات ، مؤتلفا غير مختلف .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة و لايتضاد ۽

قبهذا نأخذ ، وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد بن الحسن ؛ رحمة الله عليهم أجمين .

### ٤ - باب ما يجب لدمملوك على مولاه من الكسوة والطعام

٧٣١١ ـ مرَشُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، ح .

٧٣١٢ - و مَرَثُنَ حسين بن نصر قال : ثنا مهدى بن جعفر ، قالا : ثنا حاتم بن إسماعيل قال : ثنا يعقوب بن مجاهد المدني، أبو حزرة، عن عبادة [بن الوليد بن عبادة] بن الصامت، رضي الله عنه قال : خرجت أنا وأبي، نطلب هذا العلم في هذا الحيّ من الأنصار، قبل أن يهلكوا.

فكان أول من لتينا ، أبو اليسر ، صاحب رسول الله عَلَيْكَ ، وممه غلام له ، وعليه بردة ومعافرى ، وعلى غلامه بردة ومعافرى .

قال : فقلت له : ياعم ، لو أخذت بردة غلامك ، وأعطيته معافريك ، وأخذت معافريه ، وأعطيته بردتك ، فكانت عليك حلة ، وعليه حلة .

قال : فمسح رأسي وقال : « اللهم بارك فيه » .

ثم قال : يا ابن أخى بصرت عيناى ها تان ، وسمعته أذناى ها تان ، ووعاه قلمي من رسول الله عَلَيْظُةِ وهو يقول « أطمعوهم مما تأ كلون ، واكسوهم مما تلبسون » فشكان إن أعطيته من متاع الدنيا أحب إلى من أن بأخذ من حسناتي يوم القيامة » .

٧٣١٣ - حَرِّتُ عَمْد بن سنان الشيزرى قال: ثنا عبدالوهاب ابن نجدة الحوطى ، قال: ثنا عيسى بن يونس ، عن الأحمش ، عن المعرور بن سويد ، قال : خرجنا حجاجا ، أو معتمرين ، فلقينا أباذ رضى الله عنه بالربدة ، فإذا عليه برد ، وعلى غلامه برد مثله .

فقلنا له : ياأبا ذر ، لو أخذت هذا البرد إلى بردك ، لكانت حلة وكسوته بردا غيره .

فقال أبو ذر ، رضى الله عنه : سممت رسول الله عليه يقول « إخوانسكم جملهم الله عز وجل تحت أيديكم ، فر كان أخوه تحت يده ، فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا يكلفه مايفلبه ، فإن كانه مايفلبه ، فليمنه » .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى أن طى الرجل أن يسوى بين مملوكه وبين نفسه ، فى الطمام، وآلــكسـوة .

واحتجوا فی ذلك بما رویناه فی هذا الباب عن رسول الله علیه ، و بما رویناه من مذهب أبی النُیسر ، وأبی ذر، رضی الله عنهما ، آلذی ذکرنا فی ذلك .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فتالوا : الذى يجب للمادك على مولاد ، هو طمامه ، وكسوته ، لاغير ذلك ، مما يوسم به الرحل على نفسه . ٧٣١٤ ـ واحتجوا في ذلك ، بما عَرْثُ إسماعيل بن يحيى المزنى ، قال : ثنا محمد بن إدريس الشافعي ، قال ثنا سفيان ابن عيينة ، قال : ثنا ابن عجد ، عن بكير بن عبدالله بن الأشج ، عن عجلان ، أبي محمد ، عن أبي هريرة ، رضى الله عنه ، أن رسول الله عَلَيْق ، قال « للمعاولة طعامه وكسوته ، ولا يكاف من العمل ، إلا ما يطيق » .

قالوا : فهذا الذي يجب للمملوك على سيده .

وكان أولى الأشياء بنا – لما روى هذا عن رسول الله علي — أن محمل مارويناه قبله في هذا الباب ، على مايوافقه ، ماوجدنا إلى ذلك سبيلا .

فكان قول رسول الله عليه « أطعموهم مما تأكلون ، واكسوهم مما تلبسون » قد يحتمل أن يكون أداد بذلك الخبز والأدم ، والثياب من السكتان والقطن ، فإذا شركواموانيهم في ذلك ، فقد أكلوا مما يأكلون ، ولبسوا مما يلبسون ، فوافق ذلك معنى حديث أبي هريرة .

وإنما تجب المساواة ، لو كان قال ﴿ أطعموهم مثل ماتاً كلون ، واكسوهم مثل ماتلبسون ﴾ .

فلو كان قال هذا ، لم يجز للموالى أن يفضلوا عبيدهم ، في طمام ، أو كسوة ، ولكنه إنما قال ﴿ أطمعوهم مما تأكلون ، واكسوهم مما تلبسون » .

فلم يكن فى ذلك وجوب المساواة بينهم ، فى المكسوة والطعام ، وإعافيه وجوب المكسوة مما يلبسون ، ووجوب العلمام مما يأكلون ، وإن كانوا فى ذلك ، غير متساويين .

وقد دل على ذلك أيضا ، ماقد روى عن رسول الله عَلِيُّ .

٧٣١٠٥ - مَدَّثُ إسماعيل بن يميي المزنى ، قال : ثنا محمد بن إدريس الشافعى ، عن سفيان ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْقُ « إذا كنى أحدكم خادمه ، طعامه ، حر. ، ودخانه فليجاسه ، فليأ كل ممه ، فإن أبى ، فليأخذ لقمة ، فليروعها ، ثم ليطمعها إياه ».

٧٣١٦ - حَرَثُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا سميد بن عاص ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هويرة دخي الله عنه الله عنه قال : قال رسول الله مَلِيَّةُ « إذا أتى أحدكم خادمه بطمامه ، فإن لم يجلسه معه ، فليناوله أكلة أو أكانين ، أو قال : « لقمة ، أو لقمتين ، فإنه و كل حره وعلاجه » (١) .

أفلا ترى أن رسول الله عليه قد وسع على المولى أن يعلم عبده من طعامه الذي قد ولى صنعته له عبده لقمة واحدة ثم يستأثر هو بما بق من ذلك الطعام بعد تلك اللقمة .

فدل ذلك أن معنى ماأراد بقوله عَلَيْكُ « أطعموهم مما تأكاون » إنه لم رد المساواة «وكذلك ممنى قوله، واكسوهم مما تلبسون » .

وأما مافعل أبو اليسر فعلى الإشفاق منه والخوف لاعلى غير ذلك .

وهذا الذي سححنا عليه معانى هذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي بوسف ومحمد رحمة الله علمهم أجمعين .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة د دخانه ه .

#### ٥ \_ باب إنشاد الشعر في المساجد

٧٣١٧ مِرَثُنَّ بونس ، قال : ثنا عبدالله بن يوسف ، قال : صَرَشَىٰ الليث ، قال : صَرَشَىٰ مجمد بن عجلان ، عن عرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده رضى الله عنه ، أن رسول الله على أن تنشد الأشعار في المسجد ، وأن يباع فيه السلم ، وأن يتحلق فيه قبل الصلاة .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى كراهة إنشاد الشعر في المساجد، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فلم يروا بإنشاد الشعر فى المسجد بأساً ، إذا كان ذلك الشعر ، مما لابأس بروايته ، وإنشاده فى غير المسجد .

واحتجوا فى ذلك بما قد رويناه هن رسول الله على في عبر هذا الموضع ، أنه وضع لحسان منبراً فى المسجد ينشد عليه الشمر و بما رويناه مع ذلك ، من حديث حسان رضى الله عنه ، حين من به عمر رضى الله عنه ، وهو ينشد الشمر فى المسجد ، فرجره .

فقال له حسان رضى الله عنه « قد كنت أنشد فيه الشعر لمن <sup>(۱)</sup> هو خير منك » وذلك بحضرة أصحاب وسول الله عليه ، فلم ينكر ذلك عليه منهم أحد ، ولا أنكره عليه أيضا عمر رضى الله عنه .

وكان حديث يونس ، الذي قد بدأنا بذكره في أول هذا الباب ، قد يجوز أن يكون وسول الله عليه أراد بذلك ، الشعر الذي كانت قريش تهجوه به .

ويجوز أن يكون هو من الشعر الذى تؤبن فيه النساء ، وتزرأ فيه الأموال ، على ماقد ذكرناه فى باب رواية الشعر من جواب الأنصار ، من أضحاب رسول الله عليهم الشعر من جواب الأنصار ، من أضحاب رسول الله عليهم إنشاد الشعر ، حول الكعبة .

وقد يجوز أبضاً أن يكون أراد بذلك ، الشعر الذي يغلب على المسجد ، حتى يكون كل من فيه أو أكثر من فيه ، متشاغلا بذلك ، كثل ماتأول عليه ابن عائشة ، وأبو عبيد ، قول رسول الله عَلَيْظُ « لأن يمتلى عوف أحدكم قيحا ، حتى يريه ، خير له من أن يمتلىء شعراً » على ماقد ذكرنا ذلك عنهما ، في غير هذا الموضع .

فيكون الشعر المهى عنه في هذا<sup>(٢)</sup> الحديث ، هو خاص من الشعر ، وهو الذي فيسه معنَّى من هذه المانى الثلاثة ، التي ذكرنا ، ختى لايضاد ذلك ، ما قد رويناه عن رسول الله عليه من إباحة ذلك ، وما عمل به أصحابه من بعده .

فإن قال قائل : فإذا كان كما ذكرت ، فلم قصد إلى المسجد ؟ والذي ذكرت من الذي محجري به النبي عَلَيْك ،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ه يم من ٥ .

والذي أبنت فيه النساء ، ورزئت فيه الأموال ، مكروه في غير المسجد ، ولو كان كما ذكرت ، لم يكن لذكره في المسجد ، معنى .

قيل له : قد يجرى<sup>(۱)</sup> الحكلام كثيراً ، بذكر معنى ، فلا يكون ذلك المعنى بذلك الحكم ، الذى جرى فى ذلك الذكر ، مخصوصا .

من ذلك قول الله عز وجل : « وَرَ بَا ثِبُكُمُ اللَّاتِي فِي نُجحُدورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمْ النَّلَاتِي دَخَلْتُمُ يهين َّ فَإِن لَمَّ تَسَكُنُونُوا دَخَلْتُمُ مِهِينَ فَلاَ مُجِنَاحَ عَلَمَيْكُمْ ».

فذكر الربيبة التي قد كانت في حجر ربيبها ، فلم يكن ذلك ، على خصوصيتها ، لأنها كانت في حجر. بذلك الحسم ، وأخرجها منه إذا لم تكن في حجر. .

ألا ترى أنها لو كانت أسن (٢) منه أنها عليه حرام ، كحرمتها لو كانت سنيرة في حجره ؟ .

وقال عز وجل أيضاً في الصيد « وَكَمَنْ تَسَلَمُهُ مِنْسَكُمْ مُّسَكَمَ مُّسَكَمَ أَنْتَكَمَّ أَنَّكُمُ مَا كَتَسَلُ

فأجمت العلماء — إلا من شذ منهم — أن قتله إياه ساهياً ، كذلك في وجوب الجزاء .

فلم يكن ذكره ماذكرنا من هاتين الآيتين يوجب خصوص الحكيم .

فكذلك ماروينا ، من ذكره المسجد في الشعر المنهى . ين روايته ، ليس فيه دليل على خصوصية المسجد بذلك .

وكذلك أيضا ، مانهي عنه من البيع فى المسجد ، هو البيع الذى يعمه ، أو يغلب عليه حتى يكون كالسوق ، فذلك مكروه .

فأما ماسوى ذلك ، فلا .

قد روينا عن رسول الله عَرَائِيَّهُ ، ما بدل على إباحة العمل الذي ليس من القرب ، في المسجد .

٧٣١٨ - مَرَّثُ فهد قال : ثمنا محمد بن سميد الأصهابي ، قال : ثمنا شريك ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن على من على الله على الله

فقال أبو بكر رضى الله عنه : أنا هو ، يارسول الله ؟ قال « لا » .

فقال عمر رضي الله عنه : أنا هو ، يارسول الله ؟ قال « لا ، ولكنه خاصف النمل في السيجد » .

قال : وكمان قد ألتي إلى على رضى الله عنه نمله يخصفها ".

<sup>(</sup>٢) وف نسخة د أكر ۽ .

<sup>(</sup>١) وفي نسعة « يجيء » .

أفلا ترى أن رسول الله عليه عليه عليها رضى الله عنه ، عن خصف النعل فى المسجد ، وأن الناس لو اجتمعوا حتى يعموا السجد بخصف النعال ، كان ذلك مكروهاً .

فلما كان مالا يعم السجد ، من هذا ، غير مكروه وما يعمه منه ، أو يغلب عليه مكروها - كان ذلك ف. البيع ، وإنشاد الشعر ، والتحلق فيه ، قبل الصلاة ، ثما عمه من ذلك ، فهو مكروه ، وما لم يسمه منه ، ولم يغلب عليه ، فليس بمكروه ، والله أعلم بالصواب .

### ٦ ـ باب شراء الشيء الغائب

٧٣١٩ - صَرَّتُ إبراهم بن مرزوق ، قال : ثنا عمر بن يونس بن القاسم اليامى ، قال : ثنا أبى ، عن إسحاق بن عبدالله ابن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، رضى الله عنه قال : نهى رسول الله عَلِيَّةِ ، عن الملامسة والمنابذة .

. ٧٣٧ \_ صَرَّتُ عن قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا ً أخبره ، عن أبى الزناد ، عن الأهرج ، عن أبى هويرة ، ومنى الله عنه ، عن وسول الله علية ، مثله .

٧٣٢١ \_ مَرْشُنْ بونس ، قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرنى يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عامر، بن سعد ، عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، عن رسول الله عليه ، مثله .

۷۳۲۷ \_ صَرَّتُ إسماعيل بن يحمي الزنى قال: ثنا محمد بن إدريس (۱) ، عن سفيان ، عن الزهرى ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبى سعيد ، رضى الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْةِ ، مثله .

٧٣٢٧ \_ مَرَثُنَ ربيع بن سليان الجيزى ، قال : ثنا حسان بن غالب ، ويحيي بن عبدالله بن بكير قالا : صَرَثُنَا يعتوب بن عبدالرحمن القارى ، عن سهيل ابن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عَنْ الله عَنْ مثله .

قال أبو جمنر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ابتاع مالم يره ، لم يجز ابتياعه إياه ، وذهبوا ف ذلك إلى تأويل ، تأولوه في هذا الحديث .

نقال : الملامسة ، مالسه مشتريه بيده ، من غير أن ينظر إليه بعينه .

قالوا: والمنابذة هي : من هذا المعي أيضاً ، وهو قول الرجل للرجل « انبذ إلى توبك ، وأنبذ إليك ثوبي » على أن كل واحد منهما مبيع لصاحبه ، من عير نظر من كل واحد ، من المشتربين إلى توب صاحبه .

وممن ذهب إلى هذا التأويل ، مالك بن أنس رحمه الله .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : من اشترى شيئا غائبا عنه ، فالبيع جائز ، وله فيه خيار الرؤية ، إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه وذهبوا في تأويل الحديث . الأول إلى أن الملامسة النهيي عنها فيه هي : بيع كان أهل

١) وفي نسخة و محمد إدريس الفاقعي ٤٠٠

الجاهلية يتبايمونه فيا بينهم فكان الرجلان يتراوضان على الثوب ، فإذا لمسه المساوم به ، كان بذلك ، مبتاعا له ، ووجب على صاحبه تسليمه إليه .

وكذلك النابذة ، كانوا أيضا يتقاولون في الثوب ، وفيا أشبهه ، ثم يرميه ربه ، إلى الذي قاوله عليه . فيسكون ذلك بهما منه إياه توبه ، ولا يكون له بعد ذلك نقضه .

فنهى رسول الله عَلَيْظُ ، عن ذلك ، وجمل الحسكم في البياعات أن لايجب إلا بالماقدات المتراضي عليها . فقال : « البيمان بالخيار ، مالم يتفرقا » .

فجمل إلقاء أحدهما إلى صاحبه الثوب ، قبل أن بفارقه ، فير قاطع لخياره .

ثم اختلف الناس بعد ذلك ، ف كيفية تلك الفرقة ، على ماقد ذكرنا من ذلك في موضعه ، من كتابنا هذا . وعمن ذهب إلى هذا التأويل ، أبو حنيفة رضى الله عنه .

ولما اختلفوا في ذلك ، أردنا أن نفظر فيا سوى هذا الحديث ، من الأحاديث ، هل فيه مايدل عِلى أحد القولين اللذين ذكرنا .

فنظرنا و ذلك .

٢٣٧٤ - فإذا إبراهيم بن محمد الصيرق قد صَرَّتُ ، قال : ثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : ثنا حاد ، عن حيد ، عن أنس رضى الله عنه قال : نهى رسول الله عَرَّبُ ، عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد .

فدل ذلك ، على إباحة بيمه بعدما يشتد ، وهو فى سنبله ، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك ، لقال د حتى يشتد ويبرأ من سنبله » .

فلما جمل الفاية في البيع المنهى عنه ، هي شدته وببوسته ، دل ذلك أن البيع بعد ذلك ، بخلاف ما كان عليه في البدء .

فلما جاز بيع الحب المفيب في السنبل ، الذي لم يبع ، دل هذا ، على جواز بيع مالا يراه المتبايعان ، إذا كانا يرجمان ممه إلى معلوم ، كما يرجمان من الحنطة المبيعة المفيبة في السنبل ، إلى حنطة معلومعة .

وأولى الأشياء بنا ، في مثل هذا ، إذ كنا قد وقفنا على تأويل هذا الحديث ، واحتمل الحديث الآخر ، موافقته ، لاعلى مخالفته .

٧٣٢٤ ـ وقد حَرَّشُ يونس قال : ثنـا ابن وهب ، قال : أخبرتى يونس ، عن ابن شهاب ، في تفسير الملامسة ، والمنابذة .

قال «كان القوم يتبايمون السلع ، لاينظرون إليها ، ولا يخبرون عنما » .

والمنابذة : أن يتنابذ القوم السلع ، لا ينظرون إليها ، ولا يخبرون عنها ، فهذا من أبواب القار » .

٧٣٢٥ - مَرْثُ يونس قال ، أخبر نا ابن وهب ، قال : أخبر نى يونس ، عن ربيمة ، قال : كان هذا من أبواب القهار ، فنهى هنه رسول الله عليه .

فهذا الزهرى ، وهو أحد من روى عنه هذا الحديث ، قد أجاز للرجل أن يشترى ماقد أخبر عنه ، وإن لم يكن عاينه .

فني ذلك ، دليل على جواز ابتياع الغائب .

فقال قائل : ممن ذهب إلى التأويل الذي قدمنا ذكره ، في أول هذا الباب : من أين أجزتم بيع الفائب ، وهو مجهول ؟.

قيل له : ماهو بمجهول في نفسه ، لأنه متى رجع إليه ، رجع إلى معلوم ، فهو كبيع الحنطة في سنبلها ، الرجوع منها إلى حنطة معلومة .

وإنما الجهل في هذا ، هو جهل البائع واَلمشترى ، نأما البيع في نفسه ، فغير مجهول .

و إنما الجهول الذي لا يجوز بيمه ، هو المجهول في نفسه الذي لا يرجع منه إلى مُعَلَّوم ، كَبَعْض طَعَام غير مسمى ، باعه رجل من رجل .

فذلك البعض ، غير معلوم ، وغير مرجوع مله إلى معلوم ، فالعقد على ذلك ، غير جائز .

وقد وجدنا البيم يجوز عقده على طمام بمينه ، على أنه كذا وكذا قفيزاً ، والبائم والمشترى ، لايعلمان حقيقة كيله .

فيكون من حقوق البيع ، وجوب الكيل المشترى هلى البائع ، ولا يكون جهلهما به ، ويوجب وقوع البيع على كيل مجهول ، إذا كانا يرجعان من (١) ذلك إلى كيل معلوم .

فذلك الطمام الغائب إذا بيع ، والمشترى والبائع به جاهلان ، لايكون جهلهما به يوجب وقوع العقد على شيء مجهول ، إذا كانا يرجمان منه إلى طمام معلوم .

فهذا هو النظر في هذا الباب ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعمد ، رحمة الله عليهم أجمين .

وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا ، أن عَمَان وطلحة رضي الله عنهما تبايما مالا بالكوفة .

فقال عثمان : لي الخيار ، لأني بعت مالم أر .

وقال طلحة : لي الخيار ، لأني ابتمت مالم أر .

فحكما رضى الله عنهما ، بينهما جبير بن مطعم ، فقضى الخيار لطلحة ، ولا خيار لعثمان ، رضى الله عنه .

فاتفق هؤلاء الثلاثة بحضرة أصحاب رسول الله عَلِيَّة ، على جواز بيع شيء غائب عن بائمه ، وعن مشتريه ...

٧٣٢٦ ـ وقد عرّش فهد ، قال : ثنا أبو اليان ، قال : أخبرنا شعيب بن أبى حمزة ، عن الزهرى قال : أخبرنى سالم أن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ، ركب يوماً مع عبدالله بن يجينة ، وهو رجل من أزدشنو و ، حليف لبنى المطلب ابن عبد مناف ، وهو من أصحاب النبي عليها – إلى أرض له بريم .

 <sup>(</sup>١) وق نسخة د منه » .

فابتاعها منه عبدالله بن عمر رضى الله عنهما على أن ينظر إليها وريم من المدينة ، على قريبٍ من ثلاثين ميلا.

فهذا عبدالله بن عمر ، وعبدالله بن بحينة رضى الله عنهم ، قد تبايعا ماهو غائب عنهما ، ورأيا ذلك جائزاً . فإن قال قائل : إنما جاز ذلك ، لاشتراط ابن عمر رضى الله عنهما ، الخيار .

قيل له : إن ذلك الخيار لم يجب لابن عمر رضى الله عنهما ، من جهة الاشتراط ، ولو كان من جهة الاشتراط وجب ، لسكان البيع فاسدا .

الا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبداً ، أو أرضا على أنه بالخيار فيها لا إلى وقت معلوم ، أتَّ البيم فاسد .

وابن عمر رضى الله عنهما في هذا الحديث الذي رويناه عنه ، لم يشترط خيار الرؤية إلى وقت معلوم .

فدل ذلك أنذلك الخيار الذي اشترطه ، هو خيار يجب له يحق المقد ، وهو خيار الرؤية الذي ذهب إليه طلحة وجبير ، فيما رويناه عميما ، لاخيار شرط .

٧٣٧٧ \_ وقد صَرَّتُ فهد ، قال : ثنا أبو صالح ، غبدالله بن صالح ، قال : صَرَّتُنِي اللَّيْ ، قال : صَرَّتَنِي بونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم قال : قال ابن عمر رضى الله عنهما : كنا إذا تبايعنا ، كان كل واحد منا بالخيار ، مالم يتفرق المتبايعان .

قال : فتبايمت ، أنا وعبَّان ، فبمته مالاً لى بالوادى ، بما له بخيير .

قال: فلما بايمته ، طفقت أنكص على عقى نكص القهقرى ، خشية أن يترادني البيع عثمان قبل أن أفارقه .

فهذا عَمَانَ بن عَمَانَ ، وعبدالله بن عمر رضى الله عنهم ، قد تبايما ، ماهو غائب عنهما ، ورأيا ذلك جائزاً ، وذلك بحضرة أصحاب رسول الله عَلِيَّة ، فلم ينكره عليهما منكر .

٧٣٢٨ - مَرَثُنَ ربيع بن سلمان المؤذن (١) قال : ثنا أسد ، قال : ثنا أبو الأحوس ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن محمد بن عمير قال : قال أبو هريرة رضى الله عنه : نهى رسول الله بَرَانِيَّ عن بيعتين ، أن يقول الرجل الرجل « انبذ إلي أثوبك ، وأنبذ إليك ثوبي ، من غير أن يقلبا (٢) أو يتراضيا .

ويقول « دابتى بدابتك » من غير أن يقلبا ، أو يتراضيا » .

فني هذا الحديث ، إجازة البيمع بالتراضى ، ودليل على أن النابذة النهي عنها ، ماذهب إليه أبو حنيفة رضى الله عنه ، لاماذهب إليه مخالفه ، والحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ﴿ الرَّادِي ﴾ .

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة د يعلمان به

## ٧ - باب تزويج الأب ابنته البكر ، هل يحتاج في ذلك إلى استيارها؟

٧٣٧٩ \_ مَرْثُنَ أَبُو رَرِعَة ، عبد الرحمن بن عمر الدمشقي ، قال: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، قال: ثنا يونس بن أبي اسحق ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه قال : قال رسول الله عَلَيْظُ «تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن أنكرت ، لم تكره » .

٧٣٣٠ \_ طَرْشُ أحمد بن داود ، قال : ثنا عبيدالله بن محمد التيمى ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة أن رسول الله عليه قال : « اليتيمة تستأم، ، فإن رضيت ، فلها رضاها ، وإن أنكرت، فلا جواز عليها .

٧٣٣١ ـ حَدَثُ إبراهيم بن أبى داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيي بنسميد ، عن محمد بن ممرد ، قال : حَدَثْنَ أبو سلمة ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله عَلَيْقُ مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن للرجل أن يزوج ابنقه البكر البالغة بغير أمرها ، ولا استئذائها ، ممن رأى ولا رأى لها في ذلك معه عندهم .

قالوا : ولما قصد الذي يَرَاقِيَّةٍ في الأثرين المذكورين في أول هذا الباب ، بما ذكر فيهما من الصات ، والمحكوم له بحكم الإذن إلى اليتيمة ، وهي التي لاأب لها -- دل ذلك أن ذات الأب في ذلك ، بخلافها ، وأن أس أبيها عليها أوكد من أمر سائر أوليائها بعد أبيها .

وممن ذهب إلى هذا الفول ، مالك بن أنس رحمة الله عليه ِ.

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : ليس لولى البكر أبّا كان أو غيره ، أن يزوجها إلا بعد استياره إياها فى ذلك وبعد صائمها عند استياره إياها .

وقالوا : ليس فى قصد النبى يَلِيُّ فى الأثرين الروبين فى ذلك فى أول هذا الباب ، إلى اليتيمة ، مايدل أن غير اليتيمة فى ذلك على خلاف حكم اليتيمة .

إذ قد يجوز أن بكون أراد بذلك ، سائر الأبكار اليتاى وغيرهن .

وخص اليتيمة بالذكر، إذ كان ، لا فرق بينها في ذلك ، وبين غيرها ، ولأن السامع ذلك منه في اليتيمة البكر ، يستدل به على حكم البكر غير اليتيمة .

وقد رأينا مثل هذا في القرآن ، قال الله عز وجل فيا خرمهن النساء « وَ رَ بَا مِبُكُمُ اللَّارِ فِي ُجِحُنُورِ كُمْ مِنْ نِسَا مِنْكُمُ اللَّارِ فِي دَ خَلْتُمْ مِبِمِنَ ؟ » .

قد كر الربيبة التي في حجر الزوج ، فلم يكن ذلك على تحريم الربيبة التي في حجر الزوج ، دون الربيبة التي هي أكبر منه .

بل كان التحريم عليهما جميعاً .

فكذلك ما ذكرنا عن رسول الله على البكر اليتيمة ، ليس على اليتيمة البكر خاصة بل هو على البكر اليتيمة وغير اليتيمة وغير اليتيمة .

وكان ما سمع أصحاب رسول الله علي من ذلك في اليتيمة البكر ، دليلا لهم أن ذات الأب فيه كذلك إذ<sup>(1)</sup> كانوا قد علموا أن البكر قبل بلوغها إلى أبيها عقد البيامات على أموالها ، وعقد النكاح على بضعها .

ورأوا بلوغها ، يرفع ولاية أبيها عليها في العةود على أموالها ، فكذلك يرفع عنها العقود على بضمها .

ومع هذا فقد روى أهل هذا المذهب لمذهبهم آثاراً ؛ احتجوا له بها ، غير أن فى بعضها طعناً على مذهب أهل الآثار ، وأكثرها سليم من ذلك وستأتى بها كلها ، وبعللها وفساد ما يفسده أهل الآثار منها ، في هذا الباب ، إن شاء الله تعالى .

۷۳۳۷ ـ فها روی فی ذلك ، مما طمن فیه أهل الآثار ، ما صرّشُن أبو أمیة ، و محمد بن علی بن داوه ، قالا : ثنا الحسین ابن محمد المروزی قال : ثنا جریر بن حازم ، عن أبوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضی الله عنهما أن رجلا زوج ابنته وهی بكر ، وهی كارهة ، فأتت النبی عَرابِی ، فخیرها .

فكان من طمن من يذهب إلى الآثار ، والنميز بين رواتها وثنبيت ما روى الحفاظ منهم ، وإسقاط ما روى من هودونهم (٢) أن قالوا : هكذا روى هذا الحديث جرير بن حازم ، وهو رحل كثير الفلط .

وقد رواه الحفاظ عن أيوب ، على غير ذلك ، منهم سفيان الثوري ، وحماد بن زيد ، وإسماعيل بن علية .

٧٣٣٧ ـ فذكروا فى ذلك ، ما وترشن أحمد بن داود ، قال : ثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب ، قال : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أيوب السختيانى ، عن عكرمة أن النبي عَلَيْقٌ ، فرق بين رجل وبين امرأة ، زَوَّجها أبوها ، وهي كارهة ، وكانت ثيباً .

فثبت بذلك عندهم ، خطأ جرير في هذا الحديث من وجهين .

أما أجدهما ، فإدخاله ابن عباس فيه .

وأما الآخر ، فدكر فيه أنها كانت بكراً ، وإنما كانت ثيباً .

٧٣٣٤ ـ وما روى (٢) فى ذلك أيضاً ، ما مِرَشِّ أحمد بن أبي عمران ، وإبراهيم بن أبى داود ، وعلى بن عبد الرحمن قالوا : أخبرنا أبو صالح الحسكم بن أبى موسى قال : ثنا شعيب بن إسحاق الدمشق عن الأوزاعى ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، رضى الله عنه أن رجلا زوج ابنته وهى بكر بنير أمرها ، فأتت النبي مَلِيَّ ، ففرق بينهما .

فكان من حجة من بذهب في ذلك إلى تتبع الأسانيد أن هذا الحديث لا يعلم أن أحداً ممن رواه عن شعيب، ف ذكر فيه جابراً ، غير أبي سالح هذا .

<sup>(</sup>٢) وق لسخة « دونې » .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة و إذا ۽ . (۲) وق نسخة د ويما رووا ۽ .

فمن دواه وأسقط منه جابراً ، على بن معبد .

٧٣٣٥ - مَرْشُنَا عمد بن المباس عن على بن معبد ، عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي ، عن عطام ، عن النبي الله ، ولم يذكر جابراً .

وقد رواه عمرو بن أبي سلمة ، عن الأوزاعي ، فبين من فساده ، مَا هو أَ أَكْبِر من هذا .

٧٣٣٦ ـ عَرْشُ إبراهيم بن أبى داود ، قال : أخبرنا همرو بن أبى سلمة ، قال : ثنا الأوزاهي ، عن إبراهيم بن مرة ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن النبي ﷺ بذلك

فسار هذا الحديث عن الأوزاعي ، عن إبراهيم بن مرة ، عن عطاء ، وإبراهيم بن مرة هذا ، فضعيف الحديث، ليس عند أهل الآثار من أهل العلم أصلا .

٧٣٣٧ ــ ومما رووا فى ذلك أيضا ، مما لا طمن لأحد فيه ، ما صَرَّشُ على يونس قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالسكا أخبره ، ح

٧٣٣٨ - و حَرَثُ إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبدالرحن الأنصارى قالا ، أخبرنا القمنبي ، عبدالله بن مسلمة ، ح . ٧٣٣٩ - و حَرَثُ محد بن العباس قال : ثنا القعنبي إسهاعيل بن مسلمة قالا : ثنا مالك بن أنس ، عن عبدالله بن الفضل عن نافع بن تُجبير بن مطهم ، يحدث عن ابن عباس وضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله عَلَيْقُ « الْأَيَّمُ أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صاله ا » .

• ٧٣٤ - مَرْثُ الحسين بن نصر قال: ثنا يوسف بن عدني قال: ثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عبد الله الم ١٧٥٠ - ١٠ ابن موهب، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبي مَنْكُ ، مثله .

٧٣٤١ - عَرَشُ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد بن موسى ، قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن ابن موهب ، فذكر بإسناده مثله .

٧٣٤٢ - مَرْشُ ربيع المؤذن قال: ثنا أسدقال: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سمد ، عن عبد الله بن الفضل ، سمع نافع بن جبير يحدث عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن رسول الله يَرْكِيَّةٍ قال: ﴿ الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر » .

فلما كانت الأيِّم الذكورة في هذا الحديث ، هي التي وليها أيُّ وليِّ كان ، من أب ، أو غيره ، كان كذلك البكر الذكورة فيه ، هي البكر التي وليها أى ولي كان ، من أب أو غيره . أى : لم يكن غاية فيه وقياسه أن يكون غاية فيكذلك البكر القرونة إلىها .

وقد روى هذا الحديث ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن 'جبير ، يلفظ ، غير هذا اللفظ .

٧٣٤٣ - صَرِّمْ فَهِد قال : ثنا يحيى بن عبد الحميد ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله على « ليس نلاب مع النيب أمر ، والبكر تستأذن ، وإذنها مهاما » .

فهذا معناه ، معنى الأول ، سواء .

والبكر الذكورة في هذا الحديث ، هي البكر ذات الأب ، كما أن الثيب الذكورة فيه ، كذلك .

فهذا ما روي لنا في هذا الباب ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، هن النبي عَلِيُّ .

٧٣٤٤ \_ وأما عائشة رضي الله عنها فروى في ذلك عنها ، عن النبي عَرَاقِيٌّ ، ما صَرَّتُنَ أبو بشر الرق ، قال : ثنا حجاج ابن محمد ، عن ابن جربج ، قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : قال ذكوان ، مولى عائشة : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : سألت رسول الله عليه ، عن الجارية ينه كمحها أهلها : أتستأمر أم لا ؟ قال « نعم ، تستأمر » .

فقلت : إنها تستحيي فتسكت قال « فذاك إذنها إذا هي سكتت » .

فهذا رسول الله عَلِيُّ قد سَوَّى بين أهل البكر جميعا في تزويجها ، ولم يفصل في ذلك بين حكم أبيها ، ولا حكم غيره من سائر أهلها .

٧٣٤٥ \_ وأما أبو هريرة رضي الله عنه ، فروى في ذلك عنه ، عن النبي عَلَيْكُم ما صَرْتُنَ أبو بكرة ، قال : ثنا أبوداود ، قال : ثنا هشام الدستواني ، عن يحيي بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْهُ قال « لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن » .

قالوا : وكيف إذنها يا رسول الله ؟ قال « الصمت » .

٧٣٤٦ \_ مَرْشُ أَحمد بن داود ، قال : أحبرنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب ، عن وكيع ، عن على بن المبارك ، عن يحيى ابن أبي كثير ، فذكر بإسناد. مثله .

٧٣٤٧ \_ صَرِّتُ عمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، ح .

٧٣٤٨ \_ و طَرَشُنَا عُمْد بن الحجاج وربيع الوْدَن ، قالا : ثنا بشر بن بكر ، قال : ثنا الأوزاعي ، قال : حَرَشْني يحيي ابن أبي كثير قال : حَدِثْتَى أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْقِ ، مثله .

فقد جمع في ذلك بين سائر الأولياء ، ولم يجمل للأب في ذلك ، حكما زائداً عن حكم من سواه منهم .

فدل ذلك أن المعنى الذي ذكرنا في حديث أبي هريرة الذي رويناه ، عن محمد بن عمرو ، في أول هذا الباب ، كما ذكرتا ، ليوافق معناه معنى هذا الحديث ، ولا يضاده .

ولئن كان هذا الأمر، يؤخذ من طريق فضل بعض الرواة على بعص ، في الحفظ ، والا تقان ، والجلالة ، فإن يحِيى بن أبي كثير أجل من محمد بن عمرو ، وأنقن ، وأصح رواية ، لقد فضله أيوب السختيابي على أهل زمان

عَرْشُ ابن أبي داود ، قال : ثنا موسى بن إسماعيل المنقرى قال : ثنا وهيب بن خالد قال : سممت أيوب يقول : ما بق على وجه الأرض مثل يحيي بن أبي كثير رحمه الله .

وليس مُحَد بن عمرو في هذه المرتبة ، ولا في تريب منها ، بل قد تـكلم فيه جماعة ، منهم مالك بن أنس رعه الله . ۱۷۳٤۸ فروی عنه ، ما عَرَشُنَ أحمد بن داود ، قال : ثنا سلیمان بن داود المنقری ، قال : ثنا هبد الرحمن بن عثمان البدراوی قال : کنت عند مالك بن أنس ، فذكر عنده محمد بن عمرو .

فقال : حمله ، يمني الحديث ، فتحمل .

٧٣٤٩ \_ وأما هدى الكندى ، فروى عنه فى ذلك ، عن النبي تَلِيَّة ، ما حَرَثُ لَي يُونِس قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : صَرَثَى الليث بن سمد ، عن عبد الله بن عبد الرحمى بن أبى حسين ، عن عدى بن عدى الكندى ، عن أبيه عدى ، عن رسول الله يَلِيَّة قال : « الثيب تُمشر ب عن نفسها ، والبكر رضاها صمتها » .

. ٧٣٥ \_ مَرَثُنَ بحر عن شعيب ، عن الليث بإسناده مثله .

٧٣٥١ - حَرَّتُ يميى بن عَبَانَ قال : ثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال : ثنا يحيى بن أيوب ، عن عبد الله ابن هبد الرحمن ، عن عدى بن عدى ، عن أبيه ، عن 'العُرس ، وهو ابن عميرة ، وقد كان من أصحاب رسول الله على ، مثله .

فهذا كنحو ما روى يحبى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبي عَلَيْكُم . فهذا تصحيح الآثار ، في هذا الباب ، قد دل أن أبا البكر ، لا يزوجها بعد بلوغها ، إلا كما يزوجها سأتر أوليائها بعده .

وقد قدمنا من ذكر النظر في ذلك ، في أول هذا الباب ، ما يننينا عن إعادته هاهنا فبذلك كله نأخذ .

رى أن لا يزوج أب البكر ابنته البكرالبالغة إلا بعد استياره إياها في ذلك ، وعند صماتها عند ذلك الاستيار، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعمد ، رحمة الله عليهم أجمين .

وقد احتج قوم في ذلك ، بما روى في بنت نميم بن النحام ، رضي الله عنه .

٧٣٥٧ \_ حَرَّتُ عبد الله بن محد بن صعيد بن أبي مريم ، قال : حَرَثُنَى سعيد بن أبي مريم قال : أخبر بي ابن لهيمة ، هن يزيد بن أبي حبيب ، هن إبراهيم بن نديم بن عبد الله ابن النحام أخبره أن أباه أخبره ، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه الله عنه النه عبد الله بن النحام » فقال له : « إن له ابن (١) أخ ولم يكن لينكحك ويتركم ٥ .

فذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى زيد بن الخطاب فسكامه ، فخطب عليه .

فقال ابن النجام « ماكنت لأترب<sup>(۲)</sup> لحى ودي ، وارفع لحمكم » فأنكحها ابن أخيه وكان هوى الجارية وأمها ابن عمر رضى الله عنهما .

فذهبت الرأة إلى رسول الله عليه فأخبرته أن أباها أنكحها ولم يؤامرها ، فأجاز رسول الله عليه نكاحها .

 <sup>(</sup>۲) وفي نسطة « لأترب » .

وقال رسول الله ﷺ ﴿ أَشْرُوا على النساء في أنفسهن ﴾ فكانت الجارية بكراً .

فقال ابن النحام : يا رسول الله ، إنما يكرهونه من أجل أنه لا مال له ، فإن له في مالى مثل ما أعطاهم أبن عمر رضى الله عنهما .

قالوا: فني هذا الحديث أن النبي الله على الحاز عليها نكاح أبيها وهي كارهة له ، إذ كانت بكراً ، ولم يجعل لها مع أبيها رأياً في عقد النسكاح عليه (١) فيل له: لو كان هذا الحديث صحيحا ثابتاً على ما روينا ، وكيف يكون ذلك كذلك وقد رواه الليث بن سعد ، فخالف عبد الله بن لهيمة في إسناده وفي مثنه .

٧٣٥٣ \_ مَرَّثُ الربيع بن سليان المؤذن قال : ثنا شعيب بن الليث ، قال : مَرَّثُ الليث بن سعد ، عن يزيد ابن أبي حبيب ، عن إبراهيم بن صالح بن عبدالله ، واسمه الذي بعرف به ﴿ نعيم بن النحام » ولكن رسول الله عنه ﴿ أخيا صالحا » أنه أخبره أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ﴿ أخطب على ابنة صالح ؟ ﴾ فقال له إن ناه يتاى ، ولم يكن ليؤثرنا عليهم .

فانطاق عبد الله إلى ممه زيد بن الخطاب ، ليخطب عليه ، فانطلق زيد بن الخطاب إلى صالح ، فقال : إن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أرسلني إليك يخطب ابنتك .

فقال: لى يتاى ولم أكن لأرب (٢) لحمى، وأرفع لحمكم إني أشهدك أني قد أنكحتها فلانا، وكان هوى أمها فى عبد الله بن عمر رضي ألله علهما فأتت رسول الله عليه فقالت: يا نبي لله خطب عبد الله بن عمر ابنتي، فأنكحها أبوها يتها فى حجره، ولم يؤامرها.

مَّارَسِل رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى صالح فقال « أنكحت ابنتك ولم تؤامرها » فقال: نمم .

فتال رسول الله عَلِيَّةِ « أشيروا على النساء في أنفسهن وهي بكر فقال صالح: إنَّمَا فَمَاتَ هَذَا لَمَا أَصَدَقُهَا ابن عمر رضي الله عنهما ، فإن لها في مالي مثل ما أعطاها .

ففي هذا الحديث[خلاف ما في الحديث]الأول من الإسناد ومن المتن جميعاً، لأن هذا الحديث إنما هو موقوف علي إبراهيم بن صالح والأول قد جوز به إبراهيم بن صالح إلى أبيه وإلى ابن عمر رضي الله عنهما:

فقد كان ينبغي على مذهب هذا المخالف لنا ، أن يجعل ما روى الليث بن سمد في هذا، أولى بما رواه عبد الله ابن لهيعة ، لثبت الليث وضبطه ، وقلة تخليط حديثه ، ولما في حديث عبد الله بن لهيعة من صد ذلك .

وأما مافى متن هذا الحديث بما يخالف حديث عبد الله بن لهيمة ، فإن فيه أن رسول الشرائي قال لنعيم لما بلغه ما مقد على ابنته من النكاح بغير رضاها ﴿ أشيروا على النساء فى أنفسهن ﴾ فكان بذلك ردا على نعيم لأن نعيا لم يشاور ابلته فى نفسها .

فهذا اختلاف ما في حديث عبد الله بن لبيعة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة د لأشرب عي

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د عليها ،

فا ن قال قائل : فليس في هذا الحديث إن النبي عَلَيْكُ فَسَخَ النَّكَاحِ .

قيل له : ذلك — عندنا والله أعر -- أن ابنة نعيم ، لم تحضر إلى الدي علي فتسأله ذلك .

وإنما كانت حضرته (١) أمها ، لاعن توكيل منها إياها بذلك ، حتى كانت عندالنبي الله يجب لها به السكلام عنها. فكان من رسول الله عليه ما كان ، من السكلام لنعيم على جهة التعليم .

ولم يفسخ النكاح ، إذ كان ذلك من جهة القضاء وإن (٢٦) ، كان القضاء لا يجب إلا لحاضر باتفاق السلمين جيما .

ولقد روی الولید بن مسلم عن ابن أبی ذئب ، عن نافع ، عن ابن همر رضی الله عنهما ، أن رجلا زوج ابنته وهی بكر ، وهی كارهة ، فرد النبی علی نسكاحه عنها .

ف كيف يجوز أن يجمل حديث نميم بن النحام ، علىمارواه عبدالله بن لهيمة ، إذ كان قدرده إلى عبدالله بن همر، وهذا واقع ، فقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما خلاف ذلك .

م قد وجدنا حديثا قد روى في أمن ابنة نسم بن النحام ، مايدل على أنها كانت أعما .

٧٣٥٤ ـ حَدَثُ القاسم بن عبدالله بنمهدى ، قال : ثنا أبو مصعب الزهرى (٢) قال : ثنا حاتم بن إسماعيل عن الصحاك ابن عبان ، عن يحيى بن عروة ، عن أبيه أن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: إن قد خطبت ابنة نسم بن النحام وأريد أن تمشى مى فتسكلمه لى .

مثال عمر رضي الله عنه : إني أهلم بنعيم منك ، إن عنده ابن أخله يتيا ولم يكن ليقض (1) لحوم الناس ويرب لحده .

فقال: إن أمها قد خطبت إلى ، فقال عمر رضى الله عنه : إن كنت فاعلا . فاذهب ممك بعمك زيد ابن الخطاب .

قال: فذهبا إليه فكاماه ، قال: فكا أنما يسمع مقالة عمر رضى الله عنه فقال: ﴿ مُرْجِبًا بِكُ وأَهَلاً ﴾ وذكر من منزلته وشرفه .

ثم قال<sup>(١)</sup> إن عندى ابن أخ لى يتيم ، ولم أكن لأنقص لحوم الناس وأترب لحي<sup>(٧)</sup> .

فقالت أمها ، من ناحية البيت : والله لايكون هذا ، حتى يقضى به علينا رسول الله يَرْاقِيُّهُ أَنْحَبَسُ أيَّا من بني عدى ، على ابن أخيك سفيه ؟ قالت (٨) وأضعيف .

قَالَ : ثم خرجت حتى أنت رسول الله عَلَيْكِي ، فأخبرته الخبر .

وق نسخة « كان الذي مضر »
 (١) وق نسخة « إذا »
 (٣) وق نسخة « لينقش » .
 (٥) وق نسخة « يشرب »
 (٧) وق نسخة « أو تال »

(٧) وق نسخة « أو تال »

فدعا نميا فقص عليه كما قال لعبدالله بن عمر وضي الله عنهما .

فقال رسول الله ﷺ لنعيم « صل رحمك ، وأرْضِ أيِّمَكَ وأمها ، فإن لهما من أمرها نصيبا » .

فني هذا الحديث أن بنت نعيم ابن النحام كانت أيِّما ، فذلك أبعد من أن يكون رسول الله علي أجاز نسكاح أبيها عليها وهي كارهة ، وبالله التوفيق .

# ٨ - باب المقدار الذي يحرم الصدقة على مالكه

٧٣٥٥ \_ عَرْضُ أبو بشر الرق ، قال : ثنا أيوب بن سويد عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر ، قال : حَرَثْثَى ربيعة بن يزيد ، عن أبى كبشة السلولى ، قال : حَرِثْتُى سهل بن الحنظلية رضى الله عنه قال : صحت رسول الله عليه يقول ه من سأل (١) الناس عن ظهر غــنَى ، فإنما يستسكثر من جمر جهنم » .

فلت : يارسول الله ، وما ظهر غِــنَّى ؟

قل « أن يعلم أن عند أهله ما يفديهم وما يعشيهم » .

٧٣٥٦ <u>- وَيُرْثُنَ</u> الربيع بن سلمان المرادى قال : ثنا بشر بن بكر ، قال : هَرْشُيْ عبدالر حمن بن يزيد بن جابر ، ثم ذكر مثله بإسناده .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن من ملك هذا القدار ، حرمت عليه الصدقة ، ولم تحل له المسألة ، واحتجوا فى ذلك ، بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : من ملك أوقية من الورق ، وهي أربعون درها ، أو عِدْ ُلها من الذهب حرمت عليه الصدقة ، ، ولم تحل له المسألة ، ومن ملك مادون ذلك ، لم تحرم عليه الصدقة .

٧٣٥٧ ـ واحتجوافي ذلك بما عَرْشُ يونس بن عبدالأعلى قال : أخبرنا ابن وهب : أن مالكاً حدثه عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن رجل من بني أسد قال : « أبيت رسول الله عَلَيْظُ فسمعته يقول لرجل يسأل « من صأل منكم وعنده أوتية أو عِدْ لهُ أ ، فقد سأل الحافاً ، والأوقية — يومئذ — أدبعون درهما .

٧٣٥٨ \_ و بما حَدَثُ تُل يَدِ بن سِنان قال : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا مالك بن أنس ، ثم ذكر بإسناده مثله .

٧٣٥٩ ـ وعط بما عد شن يزيد ، قال : ثنا محمد بن كثير ، قال : ثنا سفيان الثورى ، عن يزيد بن أسلم ، ثم ذكر بإسفاده مثله .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : من ملك خمسين درهما أو عدلها من الذهب ، حرست عليه الصدقة ، ولم تحل لهم المسألة ، ومن ملك مادون ذلك ، لم تحرم عليه الصدقة .

<sup>(</sup>١) وفي نسطة ديسأل ۽

٧٣٦٠ \_ واحتجوا في ذلك بما عَرْشُ حسين بن نصر ، قال : ثنا الفريابي ، ح

٧٣٦١ ـ و مَدَشَ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، قالا : ثنا سفيان الثورى ، عن حكيم بن بجبير ، عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد ، عن أبيه ، عن ابن مسمود ، رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه السال عبد مسألة ، وله ما ينديه إلا جاءت صَيْداً ، أو كدو حا ، أو خدوشا ، في وجهه يوم القيامة » .

قيل : يارسول الله ، وماذا غناه ؟ قال : « خمسون درهما أو حسابها من الذهب » .

٧٣٦٧ \_ مَرَثُّنُ أَحد بن خالد البغدادي قال : ثنا أبو هشام الرفاعى ، قال : ثنا يحيى بن آدم ، قال : ثنا سفيان الثورى، فذكر با سنادممثله ، غير أنه قال « كدوحا في وجهه »ولم يشك، وذاد «فقيل لسفيان . ولو كان عن غير حكم ؟ فقال : مَرَثُنُ وزيد (١) عن محمد بن عبدالرحن ابن يزيد » .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : من ملك مِشَةَى درهم ، حرمت هليه الصدقة والمسألة ، ومن ملك دونها لم تحرم عليه المسألة ، ولم تحرم عليه الصدقة أيضا .

٧٣٦٣ \_واحتجوا في ذلك ، بما فترش يزيد بن سنان ، قال : ثنا أبو بكر الحنني ، قال : ثنا عبدالحميد بن جمهر ،قال: فترشي أبي ، عن رجل من مزينة أنه أتى أمه فقالت : ﴿ يَا ۖ بَنَّ لَو ذَهَبَتَ إِلَى رَسُولَ اللَّهُ مَا لِكُنَّم

قال : فَمْتَ إِلَى النِّي عَلَيْكُ وهو قائم يخطب الناس ، وهو يقول : « من استغنى أغناه الله ، ومن استعف ، أعنه الله ، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق ، سأل إلحافا » .

قال أبر جعفر : ولما اختلفوا في ذلك ، وجب الكشف عما اختلفوا فيه ، لنستخرج من هذه الأنوال ، قولا صحيحا .

#### فرأينا الصدقة لاتخلو من أحد وجهين :

إما أن تكون حراما لآتحل من الأشياء الحرمات عند الضرورات إلها .

أو تكون تحل له أن يملك متداراً من المال ، فتبحرم على مالسكه .

فرأينا من ملك دون مايفديه ، أو دون مايمشيه ، كانت الصدقة له حلالا ، بانفاق الفرق كايا .

فخرج بذلك حكمها ، من حكم الأشياء المحرمات التي تحل عند الضرورة .

الا ترى أن من اضطر إلى الميتة ، أن الذي يحل له منها ، هو ما يمسك به نفسه ، لاما يشجع ، حتى يكون له غداء ، أو حتى يكون له عشاء .

فلما كان الذي يحل من الصدقة ، هو بخلاف ما يحل من الميتة عند الضرورة ، ثبت أنها إنما تحرم على من ملك متداراً ما .

فأردنا أن نظر في ذلك القدار ماهو ؟ فرأينا من ملك دون مايندي ، أو دون مايعشي ، لم يكن بذلك غنياً .

<sup>(</sup>١) وق نسخة « يزيد »

وكذلك من ملك أربعين درهما ، أو خمسين درهما ، أو ماهو دون الْمِيثَـتَـى ْ درهم ، فإ ذا ملك مثنى درهم ، كان بذلك غنيا ، لأن رسول الله عَلَيْتُهُ قال لماذ بن جبل رضى الله عنه فى الركاة ﴿ خَذَهَا مَنَ أَغْنِياتُهُم ، واجعلها فى فقرائهم » .

مُمْمَنَا (١٠ بَدْلِكُ أَنْ مَالِكُ الثَّنْيَنِ ، غَنَى ، وَأَنْ مَادُونُهَا ، غير غَنَى .

فثبت بذلك أن الصدقة حرام على مالك المثنى درهم فصاعدا ، وأنها حلال لمن يملك ماهو دون ذلك وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمين .

## ٩ - باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيها زاد على عشرين ومائة

٧٣٦٤ - حَرْثُ عَلَى بن شيبة قال ثنا يزيد بن هرون قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب ، قال : ثنا عمرو بن هرم قال : حَرْشَى محمد بن عبدالرحن الأنصارى ، قال : لما استخلف عمر بن عبدالمزيز أرسل إلى المدينة ، يلتمس كتاب رسول الله عليه إلى عمرو بن حرم في الصدقات ، وكتاب عمر .

فوجه عند آل عمرو بن حزم ، كتاب رسول الله عليه إلى عمرو بن حزم في الصدقات .

ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات ، مثل كتاب رسول الله عَلَيْكُم فنسخا .

فحدثنى عمرو ، أنه طلب آل محمد بن عبدالرحمن أن ينسخه مافى ذينك الكتابين ، فيلسخ له مافى هذا الكتاب فكان مما فى ذلك الكتاب « أن الإبل إذا زادت على تسمين واحدة ، فنيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن يبلغ عشرين ومائة .

فارِذا بلغت الإبل عشرين ومائة ، فليس فيا زاد منها دون المشر شيء .

فَإِذَا بَلَفَتَ ثَلَاثَيْنَ وَمَاثُةً ، فَفَيْهَا بَنْتَا لِيونَ وَحَقَّةً ، إِلَى أَنْ تَبَلِّعُ أُربِعِين وماثة .

فإذا كانت أربعين ومائة ، ففيها حقتان ، وابنة لبون ، إلى أن تبلغ خمسين ومائة .

فإذا كانت خمسين وماثة ، فنيها ثلاث حقاق ، ثم أجرى الذيفة كذلك ، حتى يبلغ ثلاثمائة .

فإذا بلفت ثلثمائة ، ففيها من كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين ، بنت لبون ؟ .

قَالَ أَبُو جَمَعُو : فَذَهِبِ إِلَى هَذَا الْحَدَيثُ قَوْمَ فَقَالُوا بِهِ .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : مازاد على المشرين والمائة ، فني كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ، بنت لبون .

وتفسير ذلك ، أنه لو زادت الإبل بعيرا واحداً ، على عشرين وماثة ، وجب بزيادة هذا البمير ، حكم ثان ، غير حكم العشرين والمائة .

<sup>(</sup>١) وق نسخة « ندللنا » .

فوجب في كل أربعين بنت لبون ثم يجرون ذلك كذلك ، حتى تبلغ الريادة تمام المائة والثلاثين ، فيجملون فيها حِقَّة وبنْـتَـَى ْ لبون .

ثم يكون ذلك كذلك ، حتى يتناهى الزبادة إلى أربعين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ، كان فيها حقتان ، وبنت لبون ، إلى خسين ومائة .

مَا إِذَا كَانِتَ خَمْسَيْنَ وَمَائَةً ، كَانَ فَيْمَا ثَلَاثُ حَقَاقَ ، ثُمْ مُجِرُونَ الفرضَ في الزيادة على ذلك كذلك ، أبداً .

٧٣٦٥ ـ واحتجوا فى ذلك من الآثار ، بما حَرَّثُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا محمد بن عبدالله الأنصارى ، قال : حَرَثْنَى أَبِى ، عن تُمامة بن عبدالله ، عن أنس رضى الله عنه ، أن أبا بكر الصديق لما استخلف ، وجَّــه أنس بن مالك رضى الله عنه وإلى البحرين ، فكتب له هذا الكتاب .

هذه فريضة الصدقة ، التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين ، التي أمر الله عز وجل بها زسوله ، فن سئلها من الثومنين هلى وجهها ، فليملمها ، ومن سئل فوقها ، فلا يمطه .

كان فى كتابه ذلك ، أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ، فن كل أربعين بنت لبون ، وفى كل خمسين حقة .

٧٣٦٦ \_ حَمْرَتُ أَبُو بَكُرَةً قَالَ : ثَنَا أَبُو عَمِ الضرير قالَ : ثنا حاد بن سلمة قالَ : أرسلني ثابت البنائي إلى تُحَامة بن عبدالله بن أنس الأنصارى ، رضى الله عنه ، ليبعث إليه بكتاب أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، الذي كتبه لأنس ابن مالك رضى الله عنه حين بعثه سُصَّدً قا

قال حاد : فدفعه إلى ما ذا عليه خاتم رسول الله عليه ، وإذا فيه ذكر فرائض الصدقات ، ثم ذكر مثل حديث ابن مرزوق

٧٣٦٧ - مَدَّمُنَ ابن أبي داود قال: ثنا الحسكم بن موسى أبو صالح ، قال : ثنا يحي بن حرّة عن سليان بن داود ، قال: مَدَرَّتُنَى الزهرى ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرّم ، عن أبيه ، عن جده رضى الله عنه أن رسول الله مَنْ كتب إلى أهل الحمن بكتاب ، فيه الفرائي والسنن ، والديات ، وبعث به مع عمرو بن حرّم ، ثم ذكر فيا زال على ملى العشرين والمائة من الا بل كذلك أيضا .

٧٣٦٨ - مَرَشَنَا يونس بن عبدالأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبر بى عبدالله بن لجيمة ، عن عمارة بن غزية الأنصارى عن عبدالله بن أبى بكر الأنصارى ، أخبره أن هذا كتاب رسول الله عليه لمسرو بن حزم في الصدقات .

فذكر فما زاد على العشرين والمائة ، كذلك أيضا .

٧٣٦٩ ـ مَرَثُّ أحد بن داود ، بن موسى قال : مَرَثَّى عبدالله بن عمد بن أسماء ، قال : ثنا عبدالله بن المبارك ، عن عمد بن أبى بكر بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، رضى الله عنه أن اننبى عَلِيَّهُ كَوْب لعمرو بن حزم ، فرائض الإبل ، ثم ذكر فيا زاد على العشرين والمائة ، كذلك أيضا .

٧٣٧٠ - صَرِّتُ يُونَسَ قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرنى يونَسَ عن ابن شهاب ، قال : نسخة كتاب رسول الله عَلَيْكُ الذى كتب فى الصدفة ، وهى عند آل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، أقرأنها سالم ، وعبد الله ، ابنا ابن عمر رضى الله عنهما ، فوعيتها على وجهها ، وهى الذى نسخ عمر بن عبد العزيز رحمه الله من سالم وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم ، إلى حين أمَّر على المدينة وأمر عماله بالعمل بها ، ثم ذكر هذا الحديث .

قالوا : وقد عمل بذلك همر بن الخطاب رضي الله عنه .

٧٣٧١ ـ وذكروا فى ذلك ما صَرَّتُ أحد بن داود قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عقبة ، هن نافع ، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، كان يأخذ على هذا الكتاب، فذكر فرائض الإبل.

وفيا ذكر منها أن ما زاد على عشرين ومائة ، فن كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خسين ، حتة . وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : ما زاد على العشرين والمائة من الإبل استؤننت فيه الغريضة .

قكان فى كل خمس منها شاة ، حتى تتناهى الزيادة إلى خمس وعشرين ، فيكون فيها بنت غاض إلى تسع وأربعين ومائة .

فإذا كانت خمسين وماثة ، ففيها ثلاث حقاق ، ثم كذلك الزيادة ، ماكان دون الخسين ، ففيها فرائض مستأنفات على حكم أوّل فرائض (١) الإبل ، فإذا كملت خمسين ، ففيها حقه .

٧٣٧٧ \_ واحتجرا في ذلك من الآثار بما عرض سلمان بن شميب قال : ثنا الخصيب بن ناصح قال : ثنا حاد بن سلمة قال : ثنا حاد بن سلمة قال : قلت لقيس بن سعد : اكتب لى كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأخبر بي أن النبي عليه كتبه لجده عمرو بن وأخبر بي أن النبي عليه كتبه لجده عمرو بن حزم وأخبر بي أن النبي عليه كتبه لجده عمرو بن حزم رضى الله عنه في ذكر ما تخرج من فرائض الإبل فكان فيه (٢) أنها إذا بلغت تسمين ، فقيها حقتان ، إلى أن تبلغ عشرين وماثمة .

فإذا كانت أكثر من ذلك ، ففي كل خمسين حقة ، فما فضل ، فإنه يماد إلى أول فريضة الإبل ، فما كانت أقل من خمس وعشرين ، ففيه الغنم ، في كل خمس ذَوْد ، شاة .

٧٣٧٣ \_ وَرَشُنُ أَبُو بَكُرة قال : ثنا أبو عمر الضرير ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، ثم ذكر مثله .

قال أبو جَمَعُر : فلما اختلفوا في ذلك ؛ وجب النظر ، لنستخرج من هذه الثلاثة الأقوال ، قولا صحيحاً .

فنظرنا في ذلك ، فرأيناهم جميماً ، قد جملوا العشرين والمائة ، نهاية لما وجب ، فيما زاد على التسمين ."

وقد رأيت ما جمل نهاية فيا قبـــــــل ذلك ، إذا زادت الإبل عليه شيئا ، وجب بزيادتها ، فرض غير الفرض الأول .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ه قرض ۽ .

<sup>(</sup>٢) وئي نسخة د في ذلك. ٤ .

من ذلك : أنا وجدناهم جعلوا في خمس من الايل شاة ، ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك ، فيا زاد على الخس إلى تسع .

فإذا زادت واحدة ، أوجبوا بها حكما مستقبلا فجملوا فيها شاتبن .

ثم بينوا لنا أن الحُــكم كذلك ، فيا زاد إلى أربع عشرة ، فإذا زادت واحدة أوجبوا بها حكما مستقبلا فجملوا فها ثلاث شياه .

تم بينوا لنا أن الحكم كذلك ، فيها زاد إلى العشرين ، فإذا كانت عشرين ، ففيها أدبع شياه .

ثم أجروا الفرض كذلك ، فيما زاذ إلى عشرين ومائة ، كلُّ أوجبوا شيئًا بينوا أنه الواجب فيما أوجبوه فيه ، إلى نهاية معلومة .

فكل ما زاد هلى تلك النهاية شيء ، انتقض به الفرض الأول إلى غيره ، أو إلى زيادة عليه .

فلما كان ذلك كذلك ، وكانت العشرون والمائة ، قد جملوها نهاية لما أوجبوه في الريادة على التسعين ، ثبت أن ما زاد على العشرين ، يجب به شيء ، إما زيادة على الفرض الأول ، وإما غير ذلك .

فثبت بما ذكرنا ، فساد قول أهل المقالة الأولى ، وثبت تغير الحكم بزيادة على العشرين والمائة .

ثم نظرنا بين أهل القالة الثانية والمقالة الثالثة .

فوجدنا الذين يذهبون إلى المتالة الثانية ، يوجبون بزيادة البعير الواحد على العشرين والمائة ، رد حكم جميع الإبل إلى ما يجب فيه بنات اللبون في قولهم ، وهو ما ذكرنا عنهم أن في كل أربعين بنت لبون .

فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الثالثة ، أنا رأينا جميع ما يزيد على النهايات المساة في فرائض الإيل ، فيا دون العشرين والمائة ، يتغير بتلك الزيادة الحكم وأن لتلك الزيادة حصة ، فيا وجب بها .

من ذلك أن فى أدبع وعشرين ، أربعاً من الغنم ، فإذا زادت واحدة ، كان فيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين .

فإذا زادت واحدة ، فقها بنت لبون ، فكانت بنت المخاض واجبة في الخس والعشرين ، لاق بعضها .

وكذلك بلت اللبون واجبة في الستة والثلاثين كلها ، لا في بعضها وكذلك سائر الفروض في الإبل ، حتى تتناهى إلى عشرين ومائة ، لا ينتقل الفرض بزيادة لا شيء فيها ، بل ينتقل بزيادة فيها شيء .

ألا ترى أن في عشر من الإِبل شاتين ، فإذا زادت بميراً ، فلا شيء فيه ، ولا تتغير زيادته ، حكم العشرة التي كانت قبله .

فإذا كانت الا بل خمس عشرة ، كان فيها ثلاث شياء ، فكانت الفريضة واجبة فى البعير الذى كل به ما يجب فيه ثلاث شياه وفيا قبله .

فلماكان ما ذكرناكذلك ، وكانت الابل إذا زادت بعيراً واحداً على عشرين وماثة بعير فَسكُسُلُ قد أجم أنه لا شيء في هذا البعير ، لأن الذين أوجبوا استيناف الفريضة ، لم يوجبوا فيه شيئا ، ولم يغيروا به حكما .

والذين لم يوجبوا استيناف الفريضة من أهل المقالة الثانية ، جملوا في كل أربعين من العشرين والمائة ، بنت لبون ، ولم يجملوا في البعير الزائد على ذلك شيئا .

فلما ثبت أن الفرض فيا قبل العشرين والمائة ، لا ينتقل إلا بما يجب فيه جزُّ من الفرض الواجب به ، وكان البعير الزائد على المشرين والمائة ، لا يجب فيه شيء من فرض وجب به ، ثبت أنه غير مفير فرض غيره ، هما كان عليه قبل حدوثه .

قُثبت بما ذكرنا ، قول من ذهب إلى المقالة الثالثة ، وممن ذهب إليها أبو حديقة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، ومحمد ، وحمد ، وحمد ،

وقد روى ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود ، رضى الله عله .

٧٣٧٤ - مَدَّتُ إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا عبد السلام بن حرب ، عن خصيف ، هن أبي عبيدة ، وزياد بن أبي مربع ، عن هبد الله بن مسمود رضى الله عنه أنه قال في فرائض الإبل إذا زادت على تسمين ، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة .

فإذا بلغت العشرين ومائة ، استقبلت الدريضة بالغلم ، في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ، ففرائض الإبل .

فإذا كثرت الإبل ، فني كل خمسين ، حقة .

وقد روى ذلك أيضا ، عن إبراهم النخعي رحمه الله .

٧٣٧٥ \_ **مَرْتُثُنَّ** أبو بكرة ، قال : ثنا أبو همر قال : ثنا أبو عوالة ، عن منصور بن المعتمر ، قال : قال إبراهيم النخمى : إذا زادت الإبل على عشر بن ومائمة ، ردت إلى أول الفرض .

فإن احتج أهل المقالة الثانية لمذهبهم ، فقالوا : معنى الآثار المتصلة ، شاهدة لقولنا ، وليس ذلك مع مخالفنا .

قيل لهم : أما على مذهبكم فأكثرها لا يجب لكم به الحجة على مخالفكم ، لأنه لو احتج عليكم بمثل ذلك ، لم تسوغوه إياه ، ولجعلتموة باحتجاجه بذلك عليكم ، جاهلا بالحديث .

فِن ذلك أن حديث تمامة بن عبد الله ، إنما وصله عبد الله بن المثنى وحده ، لا نعلم أحدا وصله غيره . وأنتم لا تجملون عبد الله بن المثنى حجة .

ثم قد جاء حماد بن سلمة ، وقدره عند أهل العلم في العلم أجل من قدر عبد الله بن النفني ، وهو ممن يحتج به ، فروى هذا الحديث عن تمامة منقطعا .

فكان يجيء على أصولكم ، أن يكون هذا الحديث ، يجب أن يدخل في معنى المنقطع ، ويخرج من معنى

المتصل ، لأنكم تذهبون إلى أن زيادة غير الحافظ على الحافظ ، غير ملتفت إليها .

وأما حديث الزهرى ، من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، فإنما رواه عن الزهرى سلمان بن داود .

وقد سمعت ابن أبي داود ، يقول : سليان بن داود ، هذا وسليان بن دارد الحراني عندهم ، ضعيفان جيماً .

وسلمان بن داود ، الذي يروى عن عمر بن عبد العزيز عندهم ، ثبت .

ومما يدل أيضا على وهاء هذا الحديث ، أن أصحاب الزهرى الأخوذ علمه عنهم ، مثل يونس بن يزيد ، ومن روى عن الزهري في ذلك شيئا ، إنما روى عنه الصحيفة ، التي عند آل عمر رضي الله عنه .

أفترى الزهرى ، يكون فرائض الإبل عنده ، عن أبى بكر بن مجمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، وهم جيما أعة وأهل علم مأخوذ عليم - فيسكت عن ذلك ، ويضطره الأس إلى الرجوع إلى سحيفة عمر غير مروية ، بيحدث الناس بها ؟

هذا مندنا ، مما لا يحوز على مثله .

قإن قال قائل: فإن حديث معمر عن هبد الله بن أنى بكر ، حديث متصل ، لا مطعن لأحد فيه .

نقد ثبت انقطاع هذا الحديث أيضا ، والنقطع فأنتم لا محتجون به .

فقد ثبت أن كل ماروى من رسول الله عليه في هذا الباب منقطع .

فان كنتم لاتسوغون لمخالفكم الاحتجاج بالمنقطع ، في غير هذا الباب ، فلم تحتجون عليه ، في هذا الباب ؟ فلتن وجب أن يكون عدم الاتصال في موضع من المواضع ، يزيل قبول الخير ، إنه ليجب أن يكون كذلك هو ، في كل المواضع .

ولئن وجب أن يقبل الحبر، وإن لم يتصل إسداده، لثقة من صمد به إليه في ياب واحد، إنه ليجب أن يقبل ف كل الأبواب.

فانٍ قال قائل : أما حديث عمرو بن حزم ، فقد اضطرب واختلف فيه ، فلا حجة فيه لواحد من أهل هذه المقالات ، وغيره مما روى في هذا الباب ، أولى منه .

فيل له : ومن أين اضطرب حديث عمرو بن حزم ؟

أما قيس بن سمد، قد رواه عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، على ماقد ذكرنا هنه ، وقيس ، حجة حافظ . وأما حديث الزهرى الذى خالفه ، فإنما رواه عن الزهرى ، من لاتقبلون أنتم روايته عن الزهرى ، لضعفه ، عندكم .

وأما حديث معمر ، فإنما رواه عن عبدالله بن أبى بَكر ، عن أبيه ، وعبدالله بن أبى بكر ، فليس في الثبت والاتفان ، كتيس بن سمد .

٧٣٧٦ ـ ولقد صَرَشَىٰ يحيى بن عبّان ، قال : سمعت ابن الوزير يقول : سمعت الشانسى يقول : سمعت سفيان بن عيبنة يقول : كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث ،ن واحد من أربعة ، ذكر فيهم ، عبدالله بن أبى بكر ، سخرنًا منه ، لأنهم كانوا ، لايعرفون الحديث .

فلما لم يكافى، عبدالله بن أبى بكر ، قيساً ، في الضبط ، والحفظ ، صارالحديث عندنا ، على مارواه قيس ، لاسها، وقد ذكر قيس أن أبا بكر بن محمد ، كتبه له ، والله أعلم .

### ٢٨ - كتاب الوصايا

# ١ - باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال، وما يفعله المريض في مرضه الذي عوت فيه، من الهبات، والصدقات، والعتاق

۷۳۷۷ - عَرَشُ على بن عبدالأعلى ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن عامر، بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه قال : مرضت عام الفتح ، مرضاً أشفيت منه على الموت .

فأتمانى رسول الله على يعودنى ، فقلت : يا رسول الله ، إن لى مالا كثيرا ، وليس يرثنى إلا ابنتى أفأتصدق عالى كله ؟ قال ولا » .

قلت: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال «لا» قال: فالشطر؟ قال «لا» قلت: فالثلث؟ قال «الثلث وَالثلث كثير».

٧٣٧٨ ـ حَرَّثُ فَهِد بن سلمان ، قال : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال : ثنا الحسين بن على ، عن زائدة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه قال : عادنى رسول الله عَرَائِيَّةٌ فقلت ، أوصى بمالى كله ؟

قال : ﴿ لا » قلت : قالنصف ؟ قال ﴿ لا ﴾ قلت : قالنات ؟ قال ﴿ نعم ، والثلث كثير » .

٧٣٧٩ - مَرْثُ فهد قال: ثنا أبوبكر، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن قال: قال سعد، ثم ذكر نحوه.

قال أبو جعفر ، فتكلم الناس في الرجل، هل يسمه أن يوصى بثلث ماله ، أو ينبغي أن يقصر عن ذلك ؟ عنال قوم : له أن يوصى بثلث ماله كاملا ، فيا أحب ، بما يجوز فيه الوصايا .

واحتجوا فى ذلك بإباحة الذي عَلِيَّةِ لسمد ، أن بوصى بثلث ماله ، بعد منهمه أن يوصى بما هو أكثر من ذلك ، على ما ذكرنا في هذه الآثار . ٧٣٨٠ – وبما حَرَثُ يونس بن عبد الأعلى ، وبحر بن نصر ، قالا : ثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبر في طلحة ابن عمرو الحضري ، عن عطاء ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ « إن الله عزوجل ، جعل لمم ثلث أموالكم ، آخر أعماركم ، زيادة في أعمالكم » .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا ينبغى للموسى أن يقصر فى وسيته عن ثلث ماله ، لقول رسول الله عليه الثلث ، والثلث كثير » .

٧٣٨١ ــ فيا روى فى ذلك عمن ذهب إليه من المتقدمين ، ما صرَّر عن عمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن هشام بن عروة ، عن عروة قال : كان ابن عباس يقول : استقصروا عن قول الذي عَلَيْنَةٍ ، ﴿ إِنَّهُ لَـكَثَيْرٍ ﴾ .

۷۳۸۷ ـ مَرَثُنَ عَمَد بن خريمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حاد ، قال : أنا حميد عن بكـر بن عبد الله قال ، أوصيت أبى حميد بن عبد الرحمن الحميرى قال : ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد ، يوسى بالثلث .

فن الحجة لأهل المقالة الأولى ، على أهل هذه المقالة أن الوصية بالثلث ، لوكانت جورا إذاً ، لأنكر رسول الله عن الثلث ، فلما ترك ذلك ، كان قد أباحه إياه .

وف ذلك، ثبوت ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى ، وممن ذهب إلى ذلك ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف و محد، رحمهم الله تمالى ثم تكلر الناس بمد هذا في هبات الريض وسدقاته ، إذا مات في صرضه ذلك .

فقال قوم ، وهم أكثر العلماء ، : هي من الثلث كسائر الوصايا ، وممن ذهب إلى ذلك ، أبو حنيفة ، وابو يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

وقالت فرقة : هو من جميع المال ، كأفعاله ، وهو صحيح ، وهذا قول ، لم نعلم أحداً من المتقدمين ، قاله .

وقد روينا فيا تقدم ، من كتابنا هذا ، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : محلني أبو بكر جداد عشر بن وسقا من ماله ، بالعالية .

فلما مرض ، قال لي : إنى كنت نحلتك جداد عشر بن وسقا من مالى بالعالية ، فلو كنت جددتمه وحُرزتمه ، كان لك ، وإءا هو اليوم مال وارث ، فاقتسموه بينكم ، هلى كتاب الله تعالى » .

فأخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنهالو قبضت ذلك في الصحة تم لها ملكه [وأنها لا تستطيع قبضه في المرض قبضاً تتم لها به]ملكه، وجعل ذلك غير جائز، كما لا تجوز الوصية لها، ولم تنكر ذلك عائشة رضي الله عنها، ولا سائر أصحاب رسول الله على .

فدل ذلك أن مذهبهم جيما فيه ، كان مثل مذهبه .

فلو لم يكن لن ذهب إلى ماذكرنا من الحجة ، لقولهم الذي ذهبوا إليه ، إلا ماق هــذا الحديث وماترك أصحاب رسول الله عليه أن من الإنبكار في ذلك على أبى بكر — لــكان ميه أعظم الحجة .

وقد روى عن رسول الله عليه ، مايدل على ذلك أيضاً .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة د بكر ۽ ٠

٧٣٨٣ \_ عَرَّمْنُ اصالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم ، قال: ثنا منصور بن زاذان ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين أن رجلاً ، أعتق ستة أعبد له هند الموت ما لامال له غيرهم .

فأقرع رسول الله علي بينهم ، فأعتن اثنين ، وأرق أربعة .

٧٣٨٤ - حَدَثُنَ أَبُو بِكُرة قال : ثنا روح بن عبادة قال : ثنا سميد بن أبى عروبة ، عن فتادة ، عن الحسن ، عن عمران ، عن النبي عَلِيُّكُ ، مثله .

٧٣٨٥ ـ عترش عمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حاد ، قال : ثنا حطاء الخراساني عن (١) سعيد بن المسيب ، وأيوب ، عن محمد بن سيربن ، عن محمران بن حسين ، وتتادة ، وحيد ، ومماك ابن حرب ، عن الحسن ، عن عمران بن حسين ، فذكر مثله .

٧٣٨٦ عن أبوب ، عن أبي الله الله عن رسول الله عن رسول الله عن الله عن رسول الله عن رسول الله عن الله عن رسول الله عن الله عن رسول الله عن الله

فهذا رسول الله علي ، قد جعل المتاق في المرض ، من الثك ، فكذلك الهبات والصدقات .

وقد احتج بمض من ذهب إلى هذه المقالة أيضاً بحديث الزهرى ، عن عامر بن سمد ، عن أبيه ، أن رسول الله على ما مد ذكرنا في أول الله على ما مد ذكرنا في أول هذا الباب .

قال : فني هذا الحديث أنه قد جمل صدقته في مرضه من الثلث ، كوصاياه من الثلث ، من بعد موته .

ويدخل لمخالفه عليه ، أن مصمب بن سعد روى هذا الحديث ، عن أبيه أن سؤاله رسول الله عَلَيْكُ عن ذلك ، إنماكان على الوصية بالصدقة بعد الموت ، على ماذكرنا عنه ، في أول هذا الباب .

فليس ما احتج هو به ، من حديث عامر ، بأولى مما احتج به عليه مخالفه ، من حديث مصعب.

ثم تـكلم الناس بمد هذا ، فيمن أعنق ستة أعيد له عند موته ، لامال له غيرهم ، فأبى الورثة أن يجيزوا .

فقال قوم ، يمتق منهم ثلثهم ، ويسعون فيا بقي من قيمتهم ، وممن قال ذلك ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمدَ، رحمهم الله تعالى .

وقال آخرون : يعتنى منهم ثلثهم ، ويكون مابتي منهم ، رقيقا لورثة المتنى . ..

وقال آخرون : يقرع بينهم ، فيعتق منهم من قرع من الثلث ، ورق (٢) من بق .

واحتجوا في ذلك بما ذكرنا عن رسول الله عن ، في حديث عمران .

فكان من الحجة لأهل المقالتين الأوليين على أهل هــذه المقالة أن ماذكروا من القرعة المذكروة في حديث

<sup>(</sup>۱)وق نسطة د وعن ته إ

عران ، منسوخ ، لأن القرعة قد كانت فى بدء الإسلام ، لتستعمل فى أشياء ، فحسكم بها فيها ، ويجمل ما قرع منها (١) وهو الشيء الذي كانت القرعة من أجه بعيته .

من ذلك ، ما كان على بن أبي طالب رضى الله عنه حكم به ، في زمن رسول الله علي بالمين .

٧٣٨٧ - ما قد حَرَّتُ إسحاق السكوف قال : ثنا جعفر بن عون ، أو يعلى بن عبيد ، أنا أشك ، عن الأجلح بن عبد الله عن الشعبي ، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي ، عن زيد بن أرقم ، قال : بينا أنا عند رسول الله عن البمن ، وعلي يومئذ بها .

فقال : يا رسول الله أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون فى وقد قد وقموا على امرأة فى طهر واحد ، فأقرع يينهم ، فقرع أحدهم ، فدفع إليه الولد .

فضحك رسول الله عِلَاقِيم ، حتى بدت نواجذه ، أو قال أضراسه .

فهذا رسول الله عَنْهُ لَمْ لِمُعَلِمُ عَلَى عَلَى مِنْ رضى الله عنه ما حكم به في القرعة ، في دعوى النفر الولد .

فدل ذلك أن الحكم حينئذ ، كان كذلك، ثم نسخ بعدُ ، باتفاقنا ، واتفاق هذا المخالف لنا .

ودل على نسخه ، ما قد رويناه فى باب القافة ، من حكم على فى مثل هذا بأن جمل الولد بين الدهيين جميما يرشما ويرثانه قدل ذلك أن الحسكم كان يومثد حسكم على بما حسكم فى كل شىء مثل الدسب ، الذى يدهيه النفر ، والمال الذى يوصى به النفر ، بعد أن يكون ، قد أوصى به لسكل واحد على حدة ، أو العتاق الذى يعتقه العبيد فى مرض معتقهم ، أن يقرع بينهم ، فأيهم قرع ، استحق ما ادعى ، وما كان وجب بالوصية والعتاق ، ثم نسخ ذلك بنسخ الرا ، إذ ردت الأشياء إلى المقادير المعلومة التى فيها التعديل ، الذى لا زيادة فيه ، ولا تقصان .

وبعد هذا ، فليس يخلو ما حكم به رسول الله علي ، من العتاق في الرض ، من القرعة ، وجعله إياه من الثاث ، من أحد وجمهن .

إما أن يكون حكما دليلا على سائر أفمال المريض في حميضه ، من عتاقه ، وهباته ، وصدقاته .

أو يكون ذلك حكما في عتاق المربض ، خاسة ، دون سائر أفعاله ، وهباته ، وصدقاته .

مَانِ كَانَ خَاصًا فَى العَتَاقَ ، دُونَ مَا سُواه ، فَيَعْبَغَى أَنْ لَا يَكُونَ مَا جَمَلُهُ النَّبِي ﷺ فَى هَذَا الْحَدَيْث ، مَنَ العَتَاقَ فى الثلت ، دليلا على الهبات والسِدقات أنها كذلك .

فتبت قول الذي يقول : إنها من جميع المال ، إذ كان النظر شهد له ، وإن كان هذا لا يدرك فيه خلاف ما قال إلا بالتقليد ، ولا شيء في هذا الباب نقله (٢) غير هذا الحديث .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « نيها ۽ .

وإن كان قد جعل النبي ﷺ ذلك العتاق في الثلث ، دليلا لعا علي أن هبات المريض وصدقاته كذلك .

فَ كَذَلِكُ هُو دَلِيلُ لِنَا عَلَى أَنَ القَرَعَةُ قَدَّ كَانْتُ فَى ذَلِكُ كُلُهُ ، جَارِيةٌ يَحْكُمُ مِا .

فني ارتفاعها عندنا ، وعند هذا المخالف لنا ، من الهبات والصدقات ، دليل أن ارتفاعها أيضا من العتاق .

فبعال بذلك ، قول من ذهب إلى القرعة ، وثبت أحد القولين الآخرين .

فقال من دهب إلى تثبيت القرعة : وكيف تكون القرعة متسوخة ، وقد كان رسول الله عليه يعمل بها ، فيما قد أجم السلمون على العمل بها فيه من بعده ؟

۷۳۸۸ - فذ کروا ما حَرَثُ یونس قال : ثنا علی بن معبد قال : ثنا عبید (۱) الله بن عمرو عن إستحاق بن راشد ، عن الزهری ، عن عروة ، وسعید بن السیب ، وعبید الله بن عبد الله بن عتبة ، وعلقمة بن وفاص ، عن عائشة قالت : کان رسول الله برای فرا اراد سفرا ، أفرع بین نسائه ، فایتهن خرج سهمها ، خرج بها ممه .

٧٣٨٩ - حَرَثُنَا فهد قال : ثنا أبو صالح قال : ثنا الليث قال : حَرَثْنَى يُونُسَ بن يَزيد ، عن ابن شهاب ، فذكر بإسناد. مثله .

• ٧٣٩ - عَرْثُ فَهِد قَالَ : ثنا يوسف بن بهلول ، قال : ثنا عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن إسحاق قال : ثنا محمد ابن مسلم ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وعن علقمة بن وقاص ، وسعيد ابن السيب وعبد الله بن ابى بكر ، عن همرة ، عن عائشة ، ويحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن مائشة منه .

٧٣٩١ ـ مَرْثُنَا محمد بن حميد قال: ثنا سعيد بن عيسى بن تليد ، قال : ثنا الفضل بن فضالة القتبانى ، عن أبى الطاهر ، عبد اللك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : حدثتنى خالنى محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : حدثتنى خالنى محمرة بنت عبد الرحن عن عائشة ، مثله .

قالوا : فهذا ما يتبغى للناس أن يفعلوه إلى اليوم ، وليس بمنسوخ ، فما ينكرون أن القرعة في العتاق في المرض كذلك .

قيل لهم : قد ذكرنا في ذلك في موضعه ، ما يغني ، ولكنا نذكر همنا ، ما فيه أيضا دليل أن لا حجمة لكم في هذا إن شاء الله تمالي .

أجمع المسلمون أن للرجل أن يسافر إلى حيث أحب ، وإن طال سفره ذلك ، وليس منه أحد من نسائه ، وأن حكم القسم ، يرتفع عنه بسفره .

فلما كان ذلك كذلك ، كانت قرعة رسول الله علي بين نسائه ، في وقت احتياجه إلى الخروج بإحداهن لتعليب نفس من لا يخرج جا منهن ، وليملم أنه لم يحاب التي خرج بها عابهن ، لأنه لم كان 4 أن يخرج ويخلفهن

<sup>(</sup>١) وق اسخة «عبد» .

جيماً ، كان له أن يخرج ويخاف من شاء منهن .

نتبت بما ذكرنا أن القرعة إنما تستعمل فيما يسم تركها ، وفيها له أن يمضيه بغيرها .

ومن ذلك ، الخصان يحضران عند الحاكم ، فيدعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى .

فيلبغى للقاضى أن يقرع بينهما ، فأيهما قرع ، بدأ بالنظر في أمره ، وله أن ينظر في أمر من شاء منهما بغير قرعة .

فكان الأحسن به ، لبعد الظن به في هذا ، استعال القرعة ، كما استعملها رسول الله عليه في أمر نسائه .

وكذلك عمل المسلمون في أقسامهم بالقرعة ، فيا قد عدلوه بين أهلهم ، بما لو أمضوه بينهم ، لاعن قرعة ، كان ذلك مستقبها .

فأقرعوا بينهم، لتطمئن قلوبهم، وترتفع الظلة، عمن أولى لهم قسمتهم.

ولو أقرع بينهم ، على طوائف من المتاع ، الذي لهم ، قبل أن يعدل وبسوى قيمته على أملاكهم منه ، كان ذلك القسم باطلاً .

فثبت بذلك أن القرحة إنما فعلت ، بعد أن تقدمها ، مايجوز القسم به ، وأنها إنما أريدت ، لانتفاء الظن ، لابحكم يجب بها .

فكذلك نقول كل قرعة تسكون مثل هذا ، فهي حسنة ، وكل قرعة يراد بها ، وجوب حكم ، وقطع حقوق متقدمة ، فهي غير مستعملة .

ثم رجمنا إلى القولين الآخرين ، فرأينا رسول الله علي ، قد حكم في العبد ، إذا كان بين اثنين ، فأعتقه أحدها ، فا نه حركله ، ويضمن إن كان مُدوسِراً ، أو إن كان مصرا .

فن ذلك من الاختلاف ، ماذكرناه في «كتاب المتاق » .

ثم وجدنا في حديث أبي المليح الهذلي ، عن أبيه ، أن رجلا أعتق شقصاً له ، في مجلوك ، فقال رسول الله « هو حركه ليس له شريك » .

فبـيَّن رسول الله مُلِيِّكُم ، العلة التي لها عتق نصيب صاحبه .

فدل ذلك أن المتاق سي وقع في بمض العبد ، انتشر في كله .

وقد رأينا رسول الله عَلِيَاتُهُ ، حَكُم في العبد بين اثنين ، إذا أعتقه أحدها ، ولا مال له ، يحكم عليه فيه بالضان بالسعاية على العبد ، في نصيب الذي لم يعتق .

فتبت بذلك أن حكم هؤلاء المبيد في المرض كذلك ، وأنه لما استحال أن يجب على غيرهم ، ضاف ماجاوز الثلث ، الذى للميت ، أن يوسى به ، ويملكه في مرضه من حب من قيمتهم ، وجب عليهم السعاية في ذلك للورثة . وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمم الله تمالي .

# ٢ - باب الرحل يوصي بثلث ماله لقرابته ، أو لقرابة فلان منهم

قال أبو جعفر : اختلف الناس في الرجل يوصى بثلث ماله ، لقرابة فلان منهم ، القرابة الذين يستحقون تلك الوصية .

فقال أبو حنيفة وجمه الله : هم كل ذى رحم محرم ، من فلان ، من قبل أبيه ، أومن قبل أمه ، غير أنه يبدأ في ذلك ، عن كانت قرابته منه ، من قبل أمه .

وتفــير ذلك أن يكون للموصى لقرابته ، عم ، وخال ، فقرابة عمه من قبل أبيه ، كقرابة خاله منه ، من قبل أمه ، فليبدأ في ذلك ، بعمه على حاله ، فيجمل الوصية له .

وقال زفر رحمه الله : الوسية لكل من ترب منه من قبل أبيه ، أومن قبل أمه ، دون من كان أبعد منه . وسوا كان في ذلك ، بين من كان منهم ، ذارحم محرم ، وبين من كان ذارحم غير محرم .

وقال أبوبوسف وهمد بن الحسن رحمهما الله تمالى : الوصية فى ذلك ، لكل من جمه وفلانا ، أب واحد ، منذكانت الهجرة من قبل أبيه ، أو من قبل أمه .

وسواه في ذلك ، بين من بعد منهم . وبين من قرب ، وبين من كانت رحمه ، غير محرمة .

ولم يفضلا في ذلك ، من كانت رحم من قبل الأب ، على من كانت رجمه ، من قبل الأم .

وقال آخرون : الوصية في ذلك ، لكل من جمه وفلانا ، أبوه الرابع إلى ماهو أسفل من ذلك

وقال آخرون: الوصية في ذلك ، لسكل من جمعه وفلانا ، أب واحد، في الإسلام ، أوفي الجاهلية . ممن يرجع بابآثه ، أو بأسّماته إليه ، أبا غير أب ، أو أمنًا عير أم ، إلى أن تلقاه ، ما نبتت به المواريث ، أو تقوم به الشمادات .

وإنما جوز أهل هذه المقالات الوصية للقرابة ، عنى ماذكرنا من قولكل واحد منهم ، إذاكانت تلك الفرابة قرابة تحصى وتعرف .

فإن كانت لاتحصى ولاتمرف ، فإن الوصية بها باطلة في قولهم جميعاً إلا أن يوصي بها لعقرائهم ، فتكون جائزة لمن وأى الوصى دفعها إليه منهم .

وأقل من يجوز له أن يجملها منهم ، اثنان فصاعداً ، في قول محمد بن الحسن رحمه الله .

وقال أبو يوسف رحمه الله : إن دفعها إلى واحد منهم أجزأه ذلك .

فلما اختِلفوا في القرابة منهم ، هذا الاختلاف ، وجب أن ننظر في ذلك ، لنستخرج من أقاويلهم هذه ، قولا صحيحا . فنظرنا فى ذلك ، فكان من حجة الذين ذهبوا إلى أن الترابة ، هم الذين يلتقونه ومن يقاربونه ، عند أبيه الرابع فأسفل من ذلك .

إنما قانوا ذلك فيما ذكروا ، لأن رسول الله عَلَيْكُ ، لما قسم سهم ذى القربى ، أعطى بنى هاشم ، وبنى المطلب . وإنما يلتقى ، هو وبنو المطلب ، عند أبيه الرابع ، لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف .

والآخرون بنو الطلب بن عبد مناف ، يلتتونهم ، وهو عند عبد مناف ، وهو أبوه الرابع .

فن الحجة عليهم في ذلك للآخرين ، أن رسول الله عَلَيْكَ ، لما أعطى بنى هاشم ، وبنى المطلب ، قد حرم بنى أمية ، وبنى نوفل ، وقرابتهم منه ، كقرابة بنى المطلب .

فلم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة ، ولكن لمني غير القرابة .

فكذلك من فوقهم ، لم يحرمهم ، لأنهم ليسوا قرابة ، ولكن لمنى غير القرابة .

٧٣٩٢ - ثم قد روى عن رسول الله ﷺ في القرابة ، من غير هذا الوجه ما هَرَّتُ ابن مرزوق قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنسارى ، قال : ثنا حمد ، عن أنس قال : لما ترات هذه الآية « كَنْ تَنَالُوا الْهِ رَ حَتَّى تُنْفِقُوا بِمَّا تُحْدِبُونَ ﴾ أو قال « مَنْ ذَا الَّذِي كَيْمُ فِنُ الله قَرْضُ الله قَرْضًا حَسَناً » جا، أبو طلحة فقال : يا رسول الله ، حائطى الله ي عكان كذا وكذا ، لله ولو استطعت أن أسره ، لم أعلنه .

فقال : « اجمله في فقراء قرابتك ، أو فقراء أهلك » .

٧٣٩ \_ حَرَثُنَ ان مرزوق قال : ثنا محمد بن عبد الله ، قال : حَرَثُنَى أَنَى ، عن عَامة قال : قال أنس : كانت لأبي طلحة أرض ، فجملها لله عز وجل .

مأتى النبي ﷺ فقال له : « اجملها في فقراء قرابتك » فجملها لحسان وأ كَنَّ .

قال أبي عن عمامة ، عن أنس قال : فكانا أقرب إليه منى .

فهذا أبو طلحة ، قد جملها لأبيِّ وحسان ، وإنما يلتقي هو وَأَكِيَّ ، عند أبيه السابع .

لأن أبا طلخة ، اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن همرو بن زيد مناة ، ابن عدى بن عمرو بن مالك ابن النجار .

وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عون بن مالك بن النجار 🤼

فلم ينكر رسول الله عَلِيُّ على أبى طلحة ، ما فعل من ذلك .

فدل ما ذكرنا ، على أن من كان يلقى الرجل إلى أبيه الخامس ، أو السادس ، أو إلى من فوق ذلك من الآباء المعروفين قرابة له ، كما أن من يلقاء ، إلى أب دونه قرابة أيضا .

وقد أمم الله عز وجل نبيه أيضًا عَلَيْكُ ، أن ينذر عشيرته الأفربين .

٧٣٩٤ ـ فروى عنه في ذلك ، ما طَرَشْتُ محمد بن عبد الله بن نخلد الأصفهاني قال : ثنا عباد بن يعقوب ، قال :

ثنا عبد الله بن عبد القدوس ، عن الأعمش ، عن المهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله (١) قال : قال على لما أثرات (٢) « وَأَنْ ذَرِرْ عَشِيرَ نَنْكَ الأَفْرَ بَينَ » .

فني هذا الحديث ، أنه قصد بني أبيه الثالث .

٧٣٩٥ ـ وقد روى عنه أيضا في ذلك ، ما حَرَّثُ عجد بن عبد الله بن مخلد ، أبو الحسن الأصبهاني ، قال : ثنا مجمد ابن حيد الرازى قال : ثنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسبحاق عن عبد الففار بن القاسم ، عن المنهال بسن عروعن عبد الله بن الحارث ، عن ابن عباس ، عن على ، عن الذي عَرَّفَ مثله .

غير أنه قال « اجمع لى بنى عبد الطلب » قال : وهم أربعون رجلا ، يزيدون رجلا ، أو ينقصونه .

فني هذا الحديث ، أنه قصد بني أبيه الثاني .

٧٣٩٦ ـ وقد روى عنه أيضاً ، في ذلك ، ما صَرِّتُ أحد بن داود ، نقال : ثنا مسدد قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : صَرَّتُ سليان التيمى ، عن أبى عبان المهدى عن قبيصة بن مخارق ، وزهير ابن عمرو ، قالا : لما تزلت « و أَنْ نَدْر ، عَشِيرَ مَكَ أَلاً فَر بَيِينَ » انطلق رسول الله عَلَيْتُ إلى رضحة من جبل ، نملا أعلاها ، ثم قال « يا بني عبد مناف ، إنى نذير » .

نفي هذا الحديث أنه قصد بني أبيه الرابع .

٧٣٩٧ ـ وقد روي عنه أيضا في ذلك ، ما مترش ربيع الجيزى قال : ثنا أبو الأسود ، وحسان بن غالب ، قالا : ثناضام ، عن موسى بن وردان ، عن أبي هريرة عن رسول الله يَرَاقِيُّ أنه قال « يا بني هاشم ، يا بني قصى ، با بني عبد مناف ، أنا النذير ، والموت المغير ، والساعة الموعود » .

فقى هذا الحديث ، أنه دما بني أبيه الخامس.

٧٣٩٨ - وقد روى عنه أيضا في ذلك ، ما صرّت ابن مرزوق قال : ثنا أبو الوليد ، وعنان ، عن أبي عوانة (٢) عن عبد مناف أشرَ بِينَ » عن عبد الملك بن عمير ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي هريرة قال أما نزلت « وأنسفر عميد مناف أنقذوا أنفسكم من قام نبي الله عليه فقال : يا بني كمب بن لؤى أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني هاشم ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا فاطمة بنت عمد ، أنقذى نفسك من النار ، فإني لا أملك لكم من الله شيئا ، غير أن لكم رحما ، سابلها ببلالها »

فنى هذا الحديث أنه دعاهم معهم ، بنى أبيه السابع ، لأنه محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة «عباد».

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ه انزات ۽ .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة د مروبة ، .

٧٣٩٩ ــ رقد روى عنه أبضا في ذلك ، ما هرَّشُ فهد قال : ثنا عمر تنحفص بن غياث ، قال: هرَّشْ (١٠ أو عن الأممن، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس قال : لما نزلت « وأَنْ فررْ عَشِيرَ مَكَ الْاقْدَرَ بِينَ » صعد رسول الله عَلَيْ على الصفا فجعل بعادى « يا بني فهر ، يا بني عدى ، يا بني فلان » لبطون من قريش ، حتى اجتمعوا .

عجمل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ، وجاء أبو لهب وقريش ، فاجتمعوا . فقال : «أرأيتم له أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تنير عليكم ، أكثم تصدفوني » .

قانوا : نعم ، ماجر بنا عليك إلا صدقاء .

قال : « فإني نذر لكم ، بين يَدكى عداب شديد » .

فني هذا الحديث أنه دعا بعاون فريش كلها .

وقد روى مثل ذك ، عن أبي هربرة .

٧٤٠٠ حَدَثُنَ يُونَى قال : ثنا سلامة بن روح ، قال : ثنا عقيل ، قال : صَدَثَنَى الزهرى قال : قال سعيد وأبو سلمة ابن عبدالرحن : إن أبا هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْهِ حين أول عليه « وَأَنْفُر وَ عَشِيرَ تَكَ الْأَفْر َ بِينَ ﴾ يامعشر قربش ، اشتروا أنفسكم من الله من الله شيئا ، يابني عبد مناف ، اشتروا أنفسكم من الله ، لاأغنى عنكم من الله شيئا ، ياسفية عمة رسول الله ، لاأغنى عنك من الله شيئا ، ياسفية عمة رسول الله ، لاأغنى عنك من الله شيئا » ياسفية عمة رسول الله ، لاأغنى عنك من الله شيئا » ياسفية عمة رسول الله ، لاأغنى عنك من الله شيئا » .

٧٤٠١ - مَرَشُنَا يونس قال : أنا ابن وهب ، قال أخبر ني يونس ، عن ابن شهاب قال : أخبر تي سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال : قال رسول الله والله على مثل ، عبر أنه قال « ياصفية يافاطمة » .

ننى هذا الحديث أيضاً أن رسول الله عَرَاقِيم ، لما أمره الله تعالى أن ينذر عشيرنه الأقربين ، دعا هشائر قريش ، وفيهم من يلقاء عند أبيه الثانى ، وفيهم من يلقاء عند أبيه الرابع ، وفيهم من يلقاء عند أبيه الرابع ، وفيهم من يلقاء عند أبيه الخامس ، وفيهم من المقاه ، عند أبيه الحديث وفيهم من المقاه ، عند أبيه الحديث وفيهم من المقاه عند آبائه الذين فوق ذلك ، إلا أنه المدين قد جمته وإباد قريش .

فبطل بذلك قول أهل هذه القالة ، وثبت إحدى المغالات الأخر .

ونظرنا في قول من قدم من قرب رحمه ، على من هو أبعد رحما منه 😲 .

و فوجدنا رسول الله عليه ، لما قسم مهم ذوى القربى ، عم به بنى هاشم ، وبنى المطلب ، وبعض بنى هاشم أقرب إليه من بعض ، وبعض بنى الطلب أبضا أقرب إليه من بعض .

قلما لم يقدم رسول الله عليه من (۱) من ذلك ، من قرب رحمه منه ، على من هو أبعد إليه رحما منه ، وجملهم كلهم قرابة له ، لايستحقون ماجمل الله عز وجل لقرابته .

فكذلك من بَعُدت رحمه في الوصية لقرابة فلان ، لا يستحق بقرب رحمه منه شيئًا ، مما جمل لقرابته إلا كما يستحق سائر قرابته ، ممن رحمه منه أبعد من رحمه ، فهذه حجة .

وحجة أخرى أن أبا طلحة ، لما أمره رسول الله عَيْظُة أن يجمل أرضه في فقراء القرابة ، جملها لحسان، ولأبيّ .

وإنما يلتتي هو وأكِّ عند أبيه السابع ، ويلتتي هو وحسان ، عند أبيه الثالث .

ولأن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام .

وأبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام .

فلم يقدم أبو طلحة في ذلك حسانا ، لقرب رحمه منه ، على أكن ، لبعد رحمه منه ولم يروا أحدا منهما مستحقا لقرابته منه في ذلك منه ، إلا كما يستحق منه الآخر .

فثبت بذلك ، فساد هذا القول.

ثم رجعنا إلى ماذهب إليه أبو حنيفة ، رحمه الله ، فرأينا رسول الله عَلَيْكُ ، الما نسم سهم ذوى القربى ، أعطى بني هاشم جيما ، وفيهم من رحمه منه ، رحم محرمة ، وفيهم منه ، من رحمه منه غير محرمة .

وأعطى بني المطلب معهم ، وأرحامهم جميعًا منه ، غير محرمة .

وكذلك أبو طلحة أعظى أبيًّا وحسانا ، ماأعطاهما ، هلى أنهما قرابة ، ولم يخرجهما من قرابته ، ارتفاع الحرمة من رحمهما منه .

أبطل بذلك أيضاً ، ماذهب إليه أبو حنيفة ، رحمه الله .

ثم دجمنا إلى ماذهب إليه ، أبو يوسف ، ومحمد ، رحمهما الله ، فرأينا رسول الله عَلَيْظُة ، أعطى سهم ذوى القربى ، بنى هاشم ، وبنى المطلب ، ولا يجتمع هو ، وواحد منهم إلى أب ، منذكانت الهمجرة .

وإنما يجتمع مووهم، عند آباء كانوا في الجاهلية .

وكذلك أبو طلحة وأبى ، وحسان ، لايجتمعون عند أب إسلامى ، وإنما بجتمعون عند أب كان في الجاهلية، ولم يمنعهم ذلك أن يكونوا فرابة له ، يستحقون ماجمل للقرابة .

فَكُذَلَكُ قَرَابَةُ المُوسَى ، لقرابته لاعِنعهم من تلك الوصية إلا أن لإيجمعهم وإياء أب ، منذ كانت الهجرة .

فبطل بذلك قول أبي يوسف ، وعمد ، رحمها الله ، وثبت القول الآخر •

<sup>(</sup>۱) وإن نسخة د ق ۽ ٠

فثبت أن الوصية بذلك : لسكل من توقف على نسبه أباً غير أب وأماً غير أم ، حتى بلتني هو والموصى لقرابته إلى جد واحد ، في الجاهلية ، أو في الإسلام ، بعد أن يكون أولئك للآباء ، يستحق بالقرابة (أ) هم المواديث ، في حال ، ويقوم بالإنسان منهم الشهادات ، على سيانه مابين الموصى لقرابته وبينهم ، من الآباء ومن الأمهات ، فهذا القول ، هو أصح القولين ، عندنا .

### ٢٩ \_كتاب الفرائض

# ١ - باب الرجل يموت ويترك بنتاً وأختاً وعصبة سواها

٧٤٠٧ \_ مَرَثُّنَ محمد بن خزيمة قال : أنا المعلى بن أسد ، قال : ثنا وهبيب بن خالد ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عملية « الحقوا المال بالفرائض ، فما أبقت الفرائض ، فميلاً و لل رجل ذكر » .

٣٠ ٧٤ \_ مرَّث ابن أبي داود ، قال : ثنا أمية بن بسطام ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا روح بن القاسم ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن النبي عن

٧٤٠٤ ـ عَرْشُ فَهِد قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن النبي على مثله ، ولم يذكر ابن عباس .

٧٤٠٥ \_ صَرَّتُ على بن شيبة قال : ثنا يزيد بن هارون قال : أنا سنيان الثورى ، فذكر بإسناده ، مثله .

٣٠٠٦ \_ حَرْثُ على بن زيد قال : ثنا عبدة بن سليان ، قال : أنا ابن المبارك ، قال أنا معمر وسفيان ، عن ابن طاوس، فذكر بإسناده مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن رجلا ، لو مات ، وترك ابنته ، وأخاه لأبيه وأخته لأبيه وأمه ، كان لابنته النصف ، وما بتي فلاً خيه لأبيه وأمه ، دون أخته لأبيه وأمه ، واحتجوا في ذلك ، بهذا الحديث .

وقالوا أيضاً : لو لم يكن مع الابنة أخ ، وكانت معها أخت وعصبة ، كان للابنة ، النصف ، وما بقى ، فللعصبة ، وإن بعدوا ، واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن ابن عباس .

٧٤.٧ ـ مَرَشُّنَا على بن زيد قال : ثنا عبدة بن سليان ، قال : أنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن طاوس قال أخبر ف أبى ، عن ابن عباس أنه قال : قال الله عز وجل « إن السُرُوُ مَسَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَكُ وَلَهُ أُخْتُ فَلَمَا رَ نِعْسَفُ مَاذَرَكَ ﴾ .

قال ابن عباس : فقلتم أنتم ، لها النصف ، وإن كان له ولد .

 <sup>(</sup>١) وق بسخة د قد يستحق القرابة ،

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : بل للابنة النصف ، وما بتى بين الأخ والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإن لم يكن مع الابنة غير الأخت ، كان للابنة النصف ، وللا ُخت ما يتي .

وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث ابن عباس الذي ذكروا ، على ماذكرنا في أول هذا الباب ، ليس مناه ، عندنا ، على ماحملوه عليه .

ولكن معناه ، عندنا ، والله أعلم \_ ماأبقت الفرائض بعد السهام ، فَاللاَّوْ لَى رَجِلُ ذَكَرُ كَمَمة وعم ، فالباق للعم ، دون العمة ، لأنهما في درجة واحدة ، متساويان في النسب ، وفَصْلُ العم على العمة في ذلك ، بأن كان ذكرا .

فهذا معنى قوله « ما أبقت الفرائض ، فلا ولى رجل ذكر » وليس الأخت مع أخيها ، بداخلين في ذلك .

والدليل على ماذكرنا ، من ذلك أنهم أجمعوا في بنت وبنت ابن ، وابن ابن ، أن للابنة النصف ، وما يقى فبين ابن الابن ، وابنة الابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

ولم يجملوا ما بقي ، بعد نصيب الآبنة ، لابن الابن خاصة ، دون ابنة الابن .

ولم يكن معنى قول رسول الله عَلَيْكَ « فما أبقت الفرائض ، فلا ولى رجل ذكر ؟ على ذلك ، إنما هو على غيره .

فلما ثبت أن هذا خارج منه بانفاقهم ، وثبت أن العم والعمة ، داخلان في ذلك بانفاقهم ، إذ جعلوا ما بقى بعد نصيب الابنة للعم ، دون العمة .

ثم اختلفوا في الأخت مع الأخ ، فقال قوم : ها كالمهة مع المم ، وقال آخرون : هما كابن الابن وابنة الابن .

فنظرنا في ذلك ، لنمطف مااختلفوا فيه منه ، على ماأجموا عليه .

فرأينا الأميل المتفق عليه ، أن ابن الابن وابنة الابن ، لو لم يكن غيرها ، كان المال بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

فارذا كان معهما ابنة ، كان لها النصف ، وكان ما بتى بعد ذلك النصف ، بين ابن الابن ، وابنة الابن ، على مثل ما يكون لهما من جميع المال ، لو لم يكن معهما ابنة .

وكان الم والعمة ، لو لم يكن معهما ابنة ، كان المال بانفاقهم ، للعم دون العمة .

فا ذا(١) كانت هناك ابنة ، كان لها النصف ، وما بقي بعد ذلك ، فهو للعم دون العمة .

فكان ما يتي بعد نصيب الابنة ، للذي كان يكون له جميع المال ، لو لم يكن ابنة .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة « ناإن » ٠

فلما كان ذلك كذلك ، وكان الأخ والأخت ، لو لم يكن معهما ابنة ، كان المال بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

فالنظر على ذلك أن يكونا كذلك ، إذا كانت معهما ابنة ، فوجب لها نصف المال ، لحق فرض الله عز وجل لها ، وأن يكون ما بتى بعد ذلك النصف ، بين الأخ والأخت ، كما كان يكون لهما جميع المال ، لو لم يكن ابنة ، فياساً ونظراً ، على ماذكرنا من ذلك .

وقد روى عن رسول الله علي ، ماقد دل على ماذ كرنا .

٧٤٠٨ حَرَثُ على بن شيبة قال : ثنا يزيد بن هارون ، وعبيدالله بن موسى العبسى ، ح .

٧٤٠٩ - و حَرَّتُ ابن أبي داود قال : ثنا محمد بن يوسف الفريابي ، قال : أنا سفيان ، عن أبي قيس ، عن هؤيل بن شرحبيل ، قال ، أتى سلمان بن ربيمة ، وأبو موسى الأشعرى ، في أبنة وابنة ابن ، وأخت .

فتالا : « للابنة ؛ النصف ، وللا حت النصف ، ثم قالا : إيت عبدالله ، فإنه سيبتاعنا ، فأناه .

فقال عبدالله : لقد ضللت « إذاً وَمَا أَنَا مَنَ الْمُهُمُّ تَدِينَ » ولكن سأقضى فيها بما قضى به رسول الله عَلِيَّةِ ، للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، تكلة للثلثين (١) وما بقى ، فللأخت .

٧٤١٠ – حَمَرْتُ ابنِ مرزوق قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي قيس ، عن هنويل ، مثله .

فني هذا الحديث ، أن رسول الله عَلَيْكُ ، جمل للا خوات ، من قبل الأب معالابنة عصبة ، فيصرن مع البنات في حكم الذكور من الإخوة ، من قبل الأب .

فسار قول النبي تَرَائِيَّةَ « فما أبقت الفرائض ، فلا ولى رجل ذكر » لأنه عصبة ، ولا عصبة أقرب منه . فإذا كان هناك عصبة ، هي أقرب من ذلك الرجل ، فالمال لها .

وعلى هذا المعيى ، ينبغي أن يحمل هذا الحديث ، حتى لا يخالف حديث ابن مسمود هذا ، ولا يضاده .

وسبيل الآثار ، أن تحمل على الاتفاق ، ما وجد السبيل إلى ذلك ، وَلَا تَحمل على التناق والتضاد .

ولو كان حديث أبن عباس ، على ما جمله عليه المخالف لنا ، وجب على مذهبه أن يضاد به حديث ابن مسمود ، لأن حديث ابن مسمود هذا ، مستقم الإسناد ، صحيح الجيء .

وحديث ابن هباس ، مضطرب الا مناد ، لأنه قد قطعه ، من ليس بدون من رفعه ، على ماذكرنا في أول هذا الياب .

وأما مااحتجوا به من قول الله عز وجل : ٥ إِن امْـرُقْ كَالَمْكَ لَـيْـسَ لَهُ ۚ وَكَانَ ۚ وَلَهُ أَخْتُ ۚ فَلَـهَا يَصَـْفُ ۗ مَاتَـرَكَ ﴾ فتالوا : إنما ورث الله عز وجل للا حُت إذا لم يكن له ولدا ﴾ .

ُ فَالْحَجَةُ عَلَيْهِمَ فَى دَلَكَ أَنِ اللهُ عَزْ وَجَلَ قَالَ أَيْضًا ﴿ وَهُمُو ۚ يَرِيُّكُما ۚ إِنْ كُمْ ۚ يَكُنُن ۚ لَهَاۚ وَلَذْ ٣٠٠ .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « الثلثين » .

وقد أجموا جميماً ، هلى أنها لوتركت بنتها وأخاها لأبيها ، كان للابنة ، النصف ، ومابق فللأخ .

وأن ممنى قول الله عزوجل « إنْ كُمْ يَكُسَنُ كَمَا وَ لَذَ » إنما هو على ولد ، يحوزكل الميراث ، لاعلى الولد الذي لايحوزكل الميراث .

فالنظر على ذلك ، أيضاً ، أن يكون قوله عزوجل « إن ا ْمرُوُ ْ هَلَكَ كَيْسِ لَهُ وَكَدَ ۗ وَكَهُ أَ ْحَتْ ۖ فَلَمَا نِيصْفُ مَا تَرَكُ ﴾ هو على ولد بحوز حميع الميراث ، لاعلى ولد لا يحوز جميع الميراث .

فأما ما احتجوا به من مذهب ابن عباس في ذلك ، فإنه خالف فيه سائر أصحاب رسول الله عَلَيْتُ سواه .

٧٤١١ \_ فرا روى عنهم في ذلك ، ما حَدَّثُ ابن أبي داود قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا ابن لهيمة عن عقيل أنه سم ابن شهاب يخبر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب ، قسم الميراث بين الابنة والأخت ، نصامن .

٧٤١٧ - مَرَّثُ على بن زيد قال : ثنا عبدة بن سليان قال أنا ابن المبارك قال : أنا يحيى بن أبوب ، قال : أنا يزيد ابن أبي حبيب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن حمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قسم المال شطرين ، بيت الابنة والأخت .

٧٤١٣ \_ مَرْشُنَا على ، قال : ثنا عبدة قال : أنا ابن المبارك قال : أنا إسرائيل ، هن جابر ، عن الشعبي ، عن على وعبد الله ، في ابنة وأخت ، للابنة ، النصف ، وللأخت ، النصف .

وَقَالَ أَسِحَابِ مُحْدَ يَرُكُ مِنْ وَلَكَ ، إلا ابن عباس ، وابن الربير .

٧٤١٤ \_ حَرَثُنَا على بن شبية قال: أنا يزيد بن هارون ، وأبو نعيم قالا: 'ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، عن عبد الله ، ني ابنة ، وأخت ، وجد ، قال : من أربعة (١) .

٧٤١٥ - مَرَثُنَ ابن مرزوق قال : ثنا أبو داود قال : ثنا شعبة ، عن أشعث بن أبي الشعثاء قال : سمعت الأسود ابن يزيد (٢٠) يقول : قضى فينا معاذ بالحمين ، في رجل ترك ابنته وأخته ، فأعطى الابنة ، النصف ، وأعطى الأخت النصف .

٧٤١٦ ـ قال شعبة : وأحبرنى الأعمش ، قال : سمت إبراهيم ، يحدث عن الأسود قال : قضى فينا معاذ بالدن ورسول الله عليه حي ، مثله .

٧٤١٧ - عَدَشْنَا على بن شيبة قال : ثنا يزيد بن هارون قال : أنا سفيان الثورى ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن الأسود بن بزيد (٢) قال : قض ابن الزبير ، في ابنة وأخت ، فأعطى للابنة ، اللصف ، وأعطى للعصبة ، سائر المال .

فقات : إن معاذا فضي فينا بالمين ، فأعطى للابلة النصف ، وأعطى للا حت النصف .

<sup>(</sup>١) وق نسخة « مرابعة ٤ . (٢) وق نسخة « زيد » .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ﴿ زيد ﴾ .

فقال عبد الله ابن الزبير : فأنت رسولى إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث ، وكان قاضى الكوفة . فهذا عبد الله بن الزبير ، قد رجع عن قوله الذي وافق فيه ابن عباس ، إلى قول الآخرين .

٧٤١٨ ـ حَرَثُنَا صَالَحَ بن عبد الرحمن ، وروح بن الفرج ، قالا : ثنا يوسف بن عدى قال : ثنا أبو الأحوص ، عن أشمث بن أبى الشمثاء ، عن الأسود بن يزيد (١) قال : قدم معاذ إلى النمين ، فسئل عن ابنة وأخت ، فأعطى للابنة النصف ، وللاخت النصف .

٧٤١٩ \_ مَرَشُ على بن شبية قال : ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثورى ، عن معبد بن خالد ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها ، في ابنتين وبنات ابن ، وبني ابن ، وفي أختين لأب وأم ، وإخبة وأخوات لأب : أنها أشركت بين بنات الابن ، وبني الابن ، وبني الإخوة والأخوات ، من الأب ، فيا بني .

قال: وكان عبد الله لايشرك بينهما .

وقال قوم ، في ابنة وعصبة ، إن للابنة جميع المال ، ولاشيء للعصبة .

فكنى بهم جهلا، في تركهم قول كل الفقهاء إلى قول لم يعلم أنه قال به قبلهم ، من أصحاب رسول الله عَلَيْكَ ، ولامن تابعهم ، مع أن ماذهبوا إليه من ذلك ، فساده بنص القرآن ، لأن الله عز وجل يقول « يو ُصِيكُم ُ اللهُ في أو لاد كُم ْ لِلذَ كَدر مِشْلُ خَطَّ الأُنْتَسَيْنِ » .

فبين الله عزوجل لنا يذلك ، كيف حكم الأولاد في المواريث ، إذا كانوا ذكرراً ، أو إناثا

ثم قال الله عزوجل « فايِنْ كُننَّ نِسَاءَ أَفُوْقَ أَثْنَـتَـ يُن ِ عَلَـمُ مِنَّ كُلُـدًا مَا تَرَكُ ﴾ . فبين لنا حكم الأولاد في المواريث ، إذا كانوا نساء .

ثم قال الله عزوجل « فإن ْ كَا َنَتْ وَ احِدَةً ۚ فَلَمَهَا النَّـصْفُ ٤ ، فبين لنا ، كم ميراث الابنة الواحدة .

فلما بين لنا مواريث الأولاد على هذه الجهات ، علمنا بذلك أن حسكم ميراث الواحدة ، لايخرج من هذه الحيات الثلاث .

واستحال أن يسمى الله عزوجل، للابنة النصف، وللبنات الثلثين ولهن أكثر من ذلك إلا لمهنى آخر ببينه ف كتابه، أوعلى لسان رسول الله عَلِيْقَ ، كما أبان في مواربث ذوى الأرحام.

ولوكانت الابنة ترث الممالكاه ، دون العصبة ، لمماكان لذكر الله عزوجل النصف معنى ، ولأهمكلَ المرها ،كما أهمل الاينر .

فلما بين أيها ما ذكرنا ، كان توقيها منه ، عز وجل ، إيانا ، على ماسمى لها من ذلك هو شهمها ، كما كان ماسمى للاخوات من فبل الأب والأم بقوله « وإنْ كانَ رَجُلُ بو رَثُ كَلْمَلَةً أَواْسُرَأَةً وَلَهُ أَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِلَكُلُّ وَلَهُ مَا للاخوات من فبل الأبوا السُّدُسُ فإن كا في الْمُثَلِّ » .

 <sup>(</sup>۱) وق نسخة « زيد » .

فكان ما بني ، بمد الذي سمى لهن ، للمصبات .

وكذلك ماسمي للزوج والمرأة ، فيما بتى بعد الذي سمى لهما ، للعصبة .

فكذلك الابنة أيضاً ، ما بني بعد الذي سمى لها للمصبة ، هذا دليل قائم صميح في هذه الآية .

ثم رجمنا إلى قوله عزوجل « إِن أَمرُ وُ ۚ كَلَمْكَ لَيْسَ لَهُ ۖ وَلَدْ وَلَهُ أُخْتَ ۚ » فلم ببين لنا عز وجل همنا ، من ذلك الولد .

فدلنا ما تقدم من قوله ، في الآية التي وقفنا فيها ، على أنصباء الأولاد ، أن ذلك الولد ، هو ما تقدم ، من الولد الذي سمى له الفرض في الآية الأخرى .

تم قد روى عن رسول الله عَلِيُّ فيها ذكرنا أيضاً .

٧٤٧ \_ مَرَشُّ يونس بن عبد الاعلى ، وبحر بن نصر ، قالا : ثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرنى داود بن قيس عن عبد الله بن عبد الله ، أن امرأة سعد بن الربيع ، أنت رسول الله ﷺ فقالت : يارسول الله ، إن سعداً قتل ممك ، وترك ابنتيه وتركنى وأخاه ، فأخذ أخوه ماله ، وإنما يتزوج النساء بما لهن .

فدعاه رسول الله عَلَيْكُ فقال « أعط امرأته الثمن ، وابنتيه الثلثين ، ولك ما يقي » .

٧٤٢٢ ـ حَرَثُ يونس قال: ثنا على بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الله بن محمد ابن عقيل ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي عَرَائِيَّةٍ ، مثله .

فقد وافق هذا أيضا ماذكرنا ، وبهذاكان أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد، رحمهم الله ، يقولون ، وبه نقول أيضاً .

## ٢ - باب مواريث ذوي الأرحام

٧٤٢٣ ـ مَرْثُنَ يونس قال : ثنا عبد الله بن نافع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله عليه ، فقال : يا رسول الله ، رجل هلك ، وترك محمته وخالته .

فسأل النبي عَرَائِيَّةً وهو واقف على حماره ، فوقف ، ثم رفع بديه ، وقال « اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته ، فيسأله الرجل، وبنعل النبي عَرَائِيَّةً ذلك ثلاث صرات ، ثم قال « لا شيء لهما » .

٧٤٧٤ - صَرَّتُ بحر بن نصر قال : ثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبر نى حفص بن ميسرة ، وهشام بن سعد ، وعبد الرحمن بن زيد (١) عن زيد بن أسلم أن وسول الله عَلَيْقُ دُرِعى إلى جنازة من الأنصار ، حتى إذا جاءها قال لهم وسول الله عَلَيْقُ « ما ترك ؟ » قانوا : ترك ممته وخالته .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة د يزيد ، .

ثم تقدم فقال « قفوا الحمار » فوقفوا الحمار « فقال : « اللهم رجل ترك عمته وخالته » فلم ينزل عليه شيء . فقال رسول الله عَلِيَّ « لا أجد لهما شيئاً » .

٧٤٢٥ - وَرَشُنَ على بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون قال : أنا محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، ومحمد بن عبد الرحن بن الجبير ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار قال : أنّى رجل من أهل المالية ، وسول الله عليه عن نقل الله عن ديد بن أسلم ، ورّك ممة وخالة ، فانطلق فقسم ميرائه .

قال أبو جنفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا مات وترك ذا رجم ، ليس بعصبة ، ولم يترك عصبة غيره ، أنه لا يرث من ماله شيئاً ، واختجوا في ذلك بهذا الحديث .

و خالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : يرث ذو الرحم إذا لم يكن عصبة بالرحم الذي بينه وبين الميت ، كما يودث بالرحم الذي ُيدُ لِي ، فيكون للممة الثانان ، وللخالة الثلث ، لأنها تُندُلِق برحم الأم .

وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث الذي يحتج به عليهم مخالفهم ، حديث منقطع ، ومن مذهب هذا المخالف لهم ، أن لا يحتج بمنقطع .

فكيف بحتج عليهم بما لو احتجوا به عليهم ، لم يسوعوهم إياه ."

ثم لو ثبت هذا الحديث ، لم يكن فيه أيضا ، عندنا حجة في دفع مواريث ذوى الأرحام ، لأنه قد يجوز ، لاشي الهما ، أي لا فرض لهما مسمى ، كما لفيرها من النسوة اللاتي يرثن ، كالبنات ، والأخوات والجدات ، فلم ينزل عليه شيء ، فقال « لا شي ملم ) على هذا العني .

ويحتمل أيضاً ، لا شيء لهما ، لا ميرات لهما أصلا ، لأنه لم يكن نزل عليه حينتذ « وَأَوْ لُوا الأَرْحَامِ بَمْنَضُهُ مُ أَوْ لَى بِيَمْنَضَ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ .

فلما(١) ترات عليه جمل لهما الميراث .

٧٤٢٦ - فإنه قد روى عنه في مثل هذا أيضا ، ما عرض فهد قال : ثنا يوسف بن يهاول ، قال : ثنا عبدة بن سلميان ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، قال : توفى ثابت بن الدحداح ، وكان أرتيبًا ، وهو الذي ليس له أصل يعرف فقال : رسول الله عَلَيْتُهُ ، لعاصم بن عدى : « هل تعرفون له فيكم نسبا ؟ ؟ قال : لا ، با رسول الله .

 <sup>(</sup>۱) وق نسخة « نزل » .

فدعا رسول الله عَلَيْهُ أَبَّا لِبَابَةً بن عبد المنذر ابن أخيه ، فأعطاه ميرانه .

فهذا رسول الله ﷺ قد ورَّث أبا لبابة ، من ثابت ، برحمه الذي بينه وبينه .

فثیت بذلك ، مواریث ذوی الأرحام ، ودل سؤال رسول الله علیه ربه سبحانه وتعالی ، فی حدیث عطاء بن یساد ، هن العمة والخالة : هل لهما میراث أم لا ؟ أنه لم یکن نزل علیه شیء فها تقدم فی ذلك .

فثبت بما ذكرنا تأخر حديث واسم هذا، عن حديث عطاء بن يسار ، فكان ناسخاً له .

فإن قلتم : إن حديث واسع هذا منقطع .

قيل لكم : وحديث عطاء بن يسار ، منقطع أيضا ، فن جعلسكم أولى بثبت النقطع ، فيا بوافقكم ، من خالفسكم ، فيا يوافقه ؟

وقد روى مثل هذا ، عن رسول الله علي في آثار متصلة الأسانيد .

٧٤٧٧ \_ منها : ما حَيْرُثُ على بن شيبة قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال : ثنا وكيع قال : ثنا سنيان ، ح ٧٤٢٨ = وحَيْرُثُ أَبُو بِكُرَةَ قال : ثنا أَبُو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير ، قال : ثنا سنيان عن عبد الرحمن بن الحارث ابن حياش بن أبى ربيعة ، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف ، عن أبى أمامة بن مهل بن حنيف ، أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ، وليس له وارث إلا حال .

فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب.

فكتب عمر : إن رسول الله علي قال : « الله ورسوله ، مولى من لا وَ لِي َّله ، والخال وارث من لا وولي َّله ، والخال وارث من لا وارث له » .

٧٤٢٩ ـ مَرْثَنَا أَبُو أُمِيةَ قال : ثنا أَبُو عاصم ، عن ابن جريج ، هن عمرو بن مسلم ، عن طاوس ، عن طائشة ، هن رسول الله عن الله قال : « الخال وارث من لا وارث له » .

٧٤٣٠ - مَرْشُنَا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم ، فذكر بإسناده مثله ، ولم يرفعه .

٧٤٣١ - عَرَثْتُ أَبُو يَعِي أَحْمَد بن زكريا بن الحادث بن أبي مهسرة المكي ، قال : ثنا أبي قال : ثنا أن هشام أبن سليان ، عن ابن جريح ، فذكر بإسناده مثله قال أبو يحيى : وأراه قد رفعه .

٧٤٣٢ ـ مَرْثُ فهد قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا شعبة قال: بديل العقيلي (٢): أخبرني [علي بن أبي طلحة] عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله على قال: «من ترك كلاً، فعلي».

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د عن ٤ .

<sup>(</sup>۲) وق تنطقة « زيد » .

قال شعبة : ربمًا قال :فغالي ومن ترك مالا ، فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له ، أعقل عنه وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه » .

٧٤٣٣ \_ حَرَثُ ابن أبي ميسرة قال: ثنا بَدَل بن الحِبر قال: ثنا شعية ، ثم ذكر بإسناده مثله .

٧٤٣٤ ـ عَرْشُ ابن أبى داود ، قال : ثنا سليان بن حرب ، قال : ثنا حماد بنَّ زيد (١) عن بديل ، فذكر بإسناده مثله ، إلا أنه قال « أرث ماله ، وأقك عانه ، والتحال وارث من لا وارث له ، ويفك عانه » .

٧٤٣٥ ــ عَرَشُنَا ابن أبي ميسرة قال : ثنا سليمان بن حرب قال : ثنا حماد بن زيد ، فذكر مثله .

٧٤٣٦ - مَرَثُنَ ربيع المؤذن قال : ثنا أسدة ل : ثنا معاوية بن صالح قال : صَرَثَى راشد بن سعد أنه سمع المقدام ابن معد بكرب ، يحدث عن رسول الله برائي أنه قال « الله ورسوله مولى من لا مولى له ، يرث ماله ، ويفك عُنُوهُ ، والخال واوث من لا وارث له ، يرث ماله ويفك عنوه » .

فهذه آثار متصلة ، قد تراترت ، عن رسول الله ﷺ ، بما يوافق ما روى الواسع بن حبان ، وبخالف ما روى عطاء بن يسار .

وقد شد ذلك كله وبينه ، قول الله عز وجل : « وَ أُولُوا الْأَرْ حَامِ بَعْضُهُمْ مَ أَوْ لَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ » .

فقال المخالف لنا: لا دليل لكم في هذه الآية ، على ما ذهبتم إليه من هذا ، لان الناس كانوا يتوارثون بالتبنّي، كما تَبنّى رسول الله على وكان أيد بن حارثة، فكان [يقال: زيد بن محمد وكان] من فعل هذا، ورث الممتنبي ماله، دون سائر أرحامه، وكان الناس يتعاقدون في الجاهلية على أن الرجل يرث الرجل، فأنزل الله عز وجل «وَأُولُوا الأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللّهِ» دفعاً لذلك، ورداً للمواريث إلى ذوي الأرحام، وقال: «أدْعُوهُمْ لآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عَنْدُ اللّه».

٧٤٣٧ ـ وذكروا في ذلك ما صرَّت على بن زيد قال : ثنا عبدة بن سليان ، قال : ثنا ابن البارك قال : أخبرنا ابن عون ، عن عيسى بن الحارث قال : كان لأخي شريح بن الحارث جارية ، فولدت جاريه ، فشبت فزو جما ، فولدت غلاماً ، وماتت الحدة .

فاختصم أُخو شريح والنلام إلى شريح قال : فجعل (٢٠ شريح يقول : ليس له ميراث في كتاب الله تعالى ، إنما هو ابن بنت ، وقضى للغلام بالميراث ، قال : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله :

قال : فركب ميسرة بن يؤيد (٣٠ إلى عبد الله بن الزبير ، فحدثه بالذي قضي به شريح .

قال : فكتب ابن الزبير إلى شريح : إن ميسرة صريحي أنك نضيت كذا ، وثلت عند ذلك « وأولوا الأرحام

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « يزيد »

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ﴿ وجِمَل ٤ .

<sup>(</sup>٣) وفي إنسخة ﴿ رَبِّد ﴾ .

بعضهم أولى ببعض في كتاب الله تعالى » فإنما كانت تلك الآيات في المصبات في الجاهلية .

وكان الرجل في الجاهلية ، يعاقد الرجل ، فيقول : « ترثني وأرثك » فلما نزلت هذه الآية ، ترك ذلك ..

قال : فقدم الكتاب إلى شريح فقرأه وقال إنما أعتقها حيتان بطنها ، وأبِّي أنَّ يرجع عن قضائه .

وكان من الحجة للآخرين على أهل هذه المقالة أن عبد الله بن الزبير قد أخبر فى حديثه هذا ، أنهم كانوا يتوارثون بالتعافد دون الأنساب فأنزل الله عز وجل ، ردا لذلك « وَأُوْ لُوا الْأَرْ عَامَ بَعْضُهُمْ أَوْ لَى بِبَعْضِ في كِتَابِ اللهِ » .

فكان في هذه الآية ، دفع الميراث (١) بالعاقدة ، وإيجابه لذوي الأرحام دومهم .

ولم يبين لنا في هذه الآية أن ذوى الأرحام ، هم العصبة أو غيرهم .

نقد يحتمل أن يكونوا هم العصبة ، ويحتمل أن يكون كل ذى رحم ، على ما جاء في تفصيل المواريث ، في غير هذا الحديث .

فلما كان ما ذكرنا كذلك ، ثبت أن لا حجة لأحد الفريقين في هذا الحديث ، وإنما هذا الحديث حجة على ذاهب ، لو ذهب إلى ميراث المتعاقدين ، بعضهم من بعض ، لا غير ذلك ، فهذا معنى حديث ابن الزبير .

وقد ذهب أهل بدر إلى مواريث ذوى الأرحام .

فما روي عنهم فى ذلك ، ما ذكرناه فيا تقدم من كتابنا هذا ، عن عمر فى كتابه إلى أبى عبيدة بن الجراح. فلم يسلكر أبو عبيدة ذلك عليه ، فدل أن مذهبه فيه ، كان كذهبه .

٧٤٣٨ ــ وقد صَرَتُمُنَا على بن شيبة قال : ثنا يزيد بن هارون قال : أنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي قال : أُيِّي زياد في رجل مات ، وترك عمته وخالته ، فقال : هل تدرون كيف قضي عمر فيها ؟ .

قالوا: لا .

قال : والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها ، جعل العمة بمنزلة الأخ ، والحالة بمنزلة الأحت ، فأعطى العمة الثلثين ، والحالة ، الثلث .

٧٤٣٩ - مَرْشُنَا على ، قال : ثنا بريد قال : أنا يزيد بن إبراهيم ، والمبارك بن فضالة ، عن ألحسن ، عن عمر ، أنه جمل للعمة الثانين ، وللخالة الثاث .

• ٧٤٤ - طَرَّثُ على قال : ثنا يزيد قال : أنا سقيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن مسروق قال : أتى عبد الله في إخوة لأم ، وأم ، فأعطى الإخوة من الأم ، الثلث ، وأعطى الأم سائر المال وقال : الأم عصبة من لاعصبة له وكان لارد على الإخوة لأم مع الأم ، ولا على ابنة ابن ، مع ابنة الصلب ، ولا على أخوات لأب ، مع أخت لأب وأم ، ولا على امرأة ، ولا على جدة ، ولا على زوج .

<sup>(</sup>١) وفي نسخةُ ( دنما للمبراث ) .

٧٤٤١ ـ عَرْشُ على قال: ثنا يزيد قال: أنا قيس بن الربيع، عن أبى حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله قال « الخالة والدة » .

٢٤٤٧ \_ حَرْثُ على قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا حبيب بن أبى حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر ابن زيد ، أن عمر قضى للعمة الثلثين ، وللخالة الثلث .

٧٤٤٣ \_ عَرْشُ على قال : ثنا بزيد قال : ثنا حميد الطويل ، عن بكر ، عن عبد الله ، عن عمر ، مثله .

٤٤٤٧ \_ صَرَّتُ على قال: ثنا يزيد قال: أنا سفيان الثورى ، عن منصور ، عن فضيل ، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله ، يورثان الأرحام ، دون الولاء .

قلت : إن كان على رضي الله عنه ينمل ذلك ، قال : كان هلي رضي الله عنه ، أشدهم في ذلك .

٧٤٤٥ ـ مَرْثُنَا على قال : ثنا يزيد قال : أنا عبيدة ، عن حبان الحمفى ، عن سويد بن غفلة ، أن رجلامات ، وترك ابنة ، وامرأة ، ومولاة .

قال سويد : إنى جالس عند على ، إذ جاءته مثل هذه القصة ، فأعطى ابنته النصف ، وامرأته الثمن ، ثم ردما بقي ، على ابنته ، ولم يعط الولى شيئاً .

٧٤٤٦ \_ مَدَّثُ على بن زيد قال : ثنا عبدة بن سليمان ، قال : أنا ابن المبارك قال : أنا سفيان عن حيان الجمغى قال : كان عند سويد بن غفلة ، فذكر مثله .

٧٤٤٧ ـ مَرَشُنَا على قال : ثنا عبدة قال : أنا ابن المبارك ، قال : أنا شريك ، عن جابر ، عن أبي جعفر قال : كان على يرد بقية المواريث ، على ذوى السمام ، من ذوى الأرحام .

٧٤٤٨ \_ صَرِّتُتُ على قال : ثنا عبدة قال : أنا ابن المبارك قال : أنا سفيان ، عن مطرف ، عن الشعبي قال : أنى زياد في عم لأم ، وخالة .

فقال : ألا أخبركم بقضاء عمر فيها ؟ أعطى العم للام ، الثلثين وأعطى الخالة الثلث .

٧٤٤٩ \_ صَرَّتُ على بن زيد ، قال ثنا عبدة قال : أنا ابر البارك قال : أنا شعبة عن سليان قال : قال عبد الله بن مسعود « للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث » .

قلت : أسمته من إبراهم ؟ قال : هو أدل ما سمته منه .

٧٤٥٠ \_ عَدِّتُ على قال : ثنا عبدة قال : ثنا ابن البارك ، عن شعبة ، عن الغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله : مثله فهذا هؤلاء ، أهل بدر قد وركوا ذوى الأرحام بأرحامهم ، وإن لم يكونوا عصبة .

فَإِنْ كَانَ إِلَى التَّعْلَيْدِ ، فَتَعْلَيْدِ هُؤُلاً ۚ أُولَى ، وإِنْ كَانَ إِلَى ماروى عن رسول الله عليه ، فقد ذكرنا ماروى عن رسول الله عليه ، فقد ذكرنا ماروى عن هذا الباب .

وإن كان إلى النظر ، فإنا قد رأينا المصبة يرثون إذا كانوا ذكوراً ، ورأينا بمضهم ، إذا كان له من القرب ،

ما ليس لبعض ، كان بذلك القرب أولى بالميراث ، ممن هو أبعد منه .

وكان السلمون إذا لم يكن للميت عصبة ، يرثونه جميماً .

فإذا كان بعضهم أقرب إليه من بعض ، فالنظر على ما ذكرنا ، أن يكون من قرب منه أولى باليراث ؛ ممن هو أبعد منه من التوفى من المسانين (١) .

فثبت بالنظر أيضًا ، ما ذكرنا ، وهو قول أبي حنينة وولجي يوسف ، ومحد ، رحمهم الله تمالي .

وقد ذكرنا في هذه الآثار، التي رويناها ، غن أسحاب رسول الله يَتَلِينَهُ ، اختلافا بينهم ، في بعضها ، وبعد الجماعهم على الوراثة بالأرحام التي لا تعصب أهلنها فمن اختلفوا فيه من ذلك في ميرات ذوى الأرحام دون الوالى ، وقد ذكرنا ذلك ، عن هر ، وهلى ، وعبد الله .

وقد رُوىَ عن رسول الله ﷺ ، خلاف ذلك .

٧٤٥١ - مَدَّتُ على بن زيد قال : ثنا عبدة قال : أنا ابن المبارك قال : أنا أبان بن تغلب ، عن الحكم ، عن عبد الله ابن شداد بن الهاد ، أن ابنة حزة ، أعتنت مولى لمها ، فات المولى ، وتركها ، وترك ابنته (٢٠ فأعطاها النبي عَلَيْكُ النصف ، وأعطى بنت حزة النصف .

٧٤٥٢ ـ عَرْثُ على قال : ثنا هبدة قال : ثنا ابن المبارك قال : أنا شعبة ، عن الحكم قال : سمت هبد الله بن شداد بقول : هي أختى ، ثم ذكر مثله .

٧٤٥٣ - مَرَشُنَا على قال : ثنا عبدة قال : أنا ابن المبارك ، قال : أنا سفيان ، عن سلمة بن كميل ، قال : انتهيت إلى عبد الله بن شداد ، وهو يحدث القوم ، وهو يفول : هي أختى .

فمألتهم فقالوا :كان مولى لابنة حمزة، ثم ذكر مثله .

٧٤٥٤ ـ مَرَثُنَ على قال : ثنا عبدة قال : أنا ابن المبارك قال : أنا سفيان ، عن منصور بن حيان الأسدى ، عن عبد الله بن شداد ، عن النبي مَرَاقِيِّة ، مثله .

٧٤٥٥ \_ مَرْتُنَ على قال : ثناعبدة قال : أنا ابن المبارك ،قال أنا جرير بن حازم ،عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، وأبي فزارة ، قالا : ثنا عبد الله بن شداد ، فذكر مثله .

ثم قال : هل تندون ما بيني وبينها ؟ هي أختى من أي ، كانت أمنا أسماء بنت عميس الخضية .

فهذا رسول الله على ، قد ورث بنت حزة من مولاها ، ما بقي بعد نصيب ابنته ، بحق فرض الله عز وجل لها ، ولم يرد ما بقي على البنت .

فدلت هذه الآثار ، أن مولى العتاقة ، أولى بالميراث من الرحم الذي ليس بعصبة ، وقد روى مثل هذا أيضاً عن على .

<sup>(</sup>١) وفي نسطة • السلم ، .

<sup>(</sup>٣) وق نسطة « ابنة » .

٧٤٥٦ ـ عَرَشُنَا على بن زيد ، قال : ثنا عبدة قال : أنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا قطر عن الحسكم بن عتيبة قال : قضى على في أناس منا في من ترك ابنته ومولاته فأعطى ابنته النصف ، والمولاة (١) النصف .

٧٤٥٧ \_ مَرْشُ على قال : ثنا عبدة قال : أنا ابن البارك قال : أنا سفيان ، من سلمة بن كهيل قال : رأيت الرأة التي ورثها على من أبيها النصف ، وورث مولاها النصف .

وهذا هو النظر أيضا عندنا ، لأنا رأينا المولى إذا لم يكن معه بنت ورث بالشمسيب ، كما ترث المصبة من ذوى الأرحام .

فالنظر على ذلك أن يسكون كذلك هو ، إذا كانت منه ابنة يرث منها ، كا ترث النصبة من ذوى الأرحام . فهذا هو النظر في هذا ، وهو قبل أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تمالي .

وأماما ذكرناه أيضاً عن عبد الله ، من أنه كان لا يرد على إخوة لأم ، مع أم شيئاً ، ولا على ابنة إبن مع ابنة الصاب ، ولا على أخوات لأب ، مع أخوات لأب وأم شيئاً .

فقد ذكرنا عن على ترضى الله عنه خلاف ذلك ، وأنه كان يرد بقية المواريث على ذوى السهام من ذوى الأرحام .

فإن النظر هندنا في ذلك ، ما ذهب إليه على ، لأنهم جميعاً ، ذوو أرحاًم .

وقد رأيناهم في فرائضهم التي فرضها الله عز وجل لهم ، فقد ورثوها جميعاً بأرحام مختلفة .

ولم يكن بعضهم بقرب رحمه ، أولى بالميراث من غبره منهم ، ممن يَمُنُهُ رحمه .

فالنظر على ذلك ، أن يكونوا جيماً فيما يرد عليهم ، من فضول المواريث كذلك ، وأن لا يقدم من قرب رحمه على من كان أبعد رحما من الميت منه .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تمالي .

وقد روى عنى إبراهيم فيا ذكرناه ، عن رسول الله عَلَيْكَ في إعطائه بنت حمزة النصف ، وبنت مولاها النصف ، أن ذلك إنما كان طعمة من رسول الله عَلِيْكَ ، لا بنة حمزة .

٧٤٥٨ \_ مَرْشُنُ بِذَلِكَ فَهِدَ قَالَ : ثنا أبو نعيم قال : ثنا حسن بن صالح ، عن منصور ، عن إبراهيم ....

وهذا عندنا ، كلام فاسد لأن ابنة مولى ابنة حزة ، إن كان وجب لها جميع ميراث أبيها برحما منه ، فحال أن يطمعه النبي عَلِيَّةً بنت حزة .

وإن كات ذلك لم يجب لها كله ، وإنما وجب لها نصفه ، فما بقي بعد ذلك النصف ، راجع إلى من أعتقه ، وهي أينة حمزة .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ه مولاته له .

فاستحال ماذكر ابراهيم في ذلك ، وثبت أن مادفع رسول الله عليه إلى بنت حزة ، كان بالميراث ، لابغيره .

فَإِنْ قَالَ قَائَلُ : فقد رويت عنْ رسول الله عَلِيُّ أيضاً ، آثار في توريث من ليس بعصبة ولارحم .

قال : فهذا رسول الله عَلِيُّكُ ، قد ورث المولى الأسفل ، من المولى الأعلى ، وأنتم لانقولون بهذا .

قيل له : إنه ليس في هذا الحديث أن رسول الله عَلِيْكُ قال « المولى الأسفل ، برث المولى الأعلى » .

و إنما فيه أنه دفع ميراثه ، وهو تركته إليه ، وليسكا روى عنه في الخال ، أنه قال «هو واث من لاوارث له » .

فقد يختمل وجوها .

منها أن يكون دفعه إليه ، لأنه ورثه إياه عال اليت عليه ، من الولاء .

ويحتمل أن يكون مولاه ذا رحم له ، فدفع إليه ماله بالرحم ، وورثه له ، لابالولاء .

ألا تراه يقول في الحديث « ولم يترك قرابة إلا عبداً هو أعتقه » .

فأخبر أن العبدكان قرآبة له ، فورثه بالقرابة .

و يحتمل أن يكون دفع إليه ميرائه ، لأن الميت كان أمن بذلك ، فوضع رسول الله عَلَيْقُ ماله ، حيث امن بوضعه فيه ،كما قد روى عن عبد الله بن مسعود .

٧٤٦٠ - فإنه طَرِّشُ محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا يحي بن عيسى ، عن الأعمش ، عن الشعبي عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه « إنه ايس من حي من العرب ، أحرى أن يحوت الرجل منهم ، ولايعرف له وارث منكم (١) معشر همدان فإذا كان كذلك فليضع ماله ، حيث أحب .

قال الأعمش : مَذَكَرِت ذلك لإبراهيم فقال : صَرَتَتَى هام بن الحارث ، عن عمرو بن شرحبيل رضي الله عنه . عن هبد الله ، مثله .

٧٤٦١ - مَرَشُنَا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، من سلمة بن كمپيل ، عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود مثله .

٧٤٦٢ - مِرْشُنِ سلمان ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا شعبة ، عن الحسكم ، عن إبراهيم ، عن عمروبن شرحبيل ، عن عبد الله مثله .

٧٤٦٣ ـ حَرَثُنَ سلمان ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل ، قال : سمت أبا عمرو الشبباني ، يحدث هن ابن مسعود قال . السائمة يضم ماله حيث أحب .

<sup>(</sup>١) وفي النخة د مناير ،

٧٤٦٤ ــ وَرَشَنَا ابن مَ زُوقَ قال : ثنا بشر وأبو الوليد ، قالا : ثنا شعبة ، هن الحكم ، عن إبراهيم ، عن عمرو ابن شرحبيل ، هن عبد الله ، مثله .

٧٤٦٥ \_ وَرَشَتُ عَلَى بَنْ شَيِبَةً قَالَ : ثَنَا يَزِيد بِن هَارُونَ ، قَالَ : أَنَا شَعِبَةً ، عَنْ سَلَمَةً بِن كَمِيلَ ، عَنْ أَبِي عَمْرُو الشَيبَانِي ، عَنْ عَبِد الله ، مثله .

ويحتمل أن يكون الدي عَلِينَ ، أطمعه المولى الأسفل ، لفقره ، كما للامام أن يفمل ذلك ، فها في بده من الأموال التي لارب لها .

وقد سمت ابن أبي عمران يذكر أن هذا التأويل الآخر ، قد روى عن يحيي بن آدم .

فلما احتمل هذا الحديث ، مأذكرنا ، لم يسكن لأحد أن يحمله على تأويل منها ، إلا بدليل بدله عليه ، من كتاب الله ، أومن سنة رسوله ، أومن إجماع .

٧٤٦٦ \_ أوقد روى فى نحو من هــذا ، ما صَرَّتُ يونس و عمد بن خزيمة قالا : ثنا عمرو بن خالد قال : ثنا شريك ، عن أبي بكر بن أحمر ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : توفى رجل من خزاعة ، فأنّى رسسول الله عَبَالَتُهُ عِيرائه فَقَالَ « اطلبوا له وارثا أوذا قرابة » هكذا قال يونس .

وقال ابن خزيمة « أو ذا رحم » فطلبوا فلم يجدوا .

فتال رسول الله علي « ادفعوا إلى أكبر خزاعة » .

فهذا عندنا - والله أعلم - على ماقال يحبي بن آدم ، الذي قبل هذا .

٧٤٦٧ \_ وقد حَرَّثُ على بن شيبة قال : ثنا يزيد بن هارون قال : أنا سنيان الثورى ، عن عبد الرحمن بن الأسبهائي عن مجاهد ، عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن مولى للنبي (١) على وقم من نخلة فات .

فقال اانبي عَلِيُّ « انظروا ، هل له وارث ؟ » قالوا : لا ، قال « أعطوا ماله بعض القرابة » .

فقد يجوز أن يكون النبي ﷺ أراد بذلك ، قرابته (٢) هؤلاء قرابة الميت ، فأراد أن يجمله سلة منه لهم ، والله أعلم .

قد ثم الكتاب بعون الله الوهاب

 <sup>(</sup>۱) وفي نسخة « النبي » .

## خاتمة الطبعة الأولى(١)

يسم الله الرحن الرحيم.

بعد الحد لله على ما هدانا إلى سبله والصلاة على سيد رسله وآله وأصحابه ، كملة دينه ونبله .

يقول العبد العاصى خادم الطلبة ممنو الشيحن مبلو المحن عملوا لا ثم في السر والعلن المدهو بمحمد حسن ابن محد ظهور حسن الإسرائيلي نسبا ، السنيلي مسكنا ، الكنعائي محدا ، الحنى مذهبا ، أذهب الله عنهما الحزن ، وتفضل عليهما في كل زمن ، مهنيا الطلاب الحق الصريح ، من أكناه الحديث الصحيح أنعموا صباحاً ، وأبشر وا رواحاً ، فقد ظلت أعناق الجاهة ممندة إلى افتناه كتاب يجمع إلى السنة ، فقه الحديث ويميز الطيب من القول ، من الحبيث ، ويفحص عن عوارض المتون والأسانيد ، ويشد المراسيل بالمسانيد ، ويوفق بين السنن المتدافعة الظواهر ، ويجمع بين المروعات والموقوقات بالحجج القواهر ، ويستوعب طرق الحبر ، ويحيط بوجوه الأثر ، ويبلغ المجهود في افتياس القول الصحيح من بين اجبهادات الأعمة الأخيار ، ويخلص منه الأخبار إلى الآثار ، ويستنير منه مباني المنيف وماخذ المذهب الحنيف ، مما يمود به مطاعن المخالفة هباءاً منثورا ، منادياً به الحنينية لطاعتها « وطَلَنَنْ تُعَمُّ ظَنَّ السَّوْءَ وَكُنْ تُمْ مَوْماً بُوراً » .

ومع ذلك يكون مستنداً إلى مستند من قدما موابدة الاجتهاد ، ومعتمداً مشار إليه من جهابدة النقاد .

فقد تضى الاستقراء الصحيح بحسر ذلك فى « شرح ممانى الآثار » لا مام الشايخ الكبار ، ورأس المحدثين الأبرار لمكامن زوايا السنن الهاوى ، وأعماق مباديها الحاوى الإمام الحافظ الحجة الثبت الثقة أبى جعفر الطحاوى عديم المساخمُ المساوى ، رحمه الله ، على ما نزهه عن المشائن والمساوى .

وهذا الكتاب، قلما يوجد نظيره، فإنه كما أنه كتاب الحديث ، كذلك كتاب فقه الأخبار ، بالكشف الحثيث ، جرى فيه بحر الآثار، ثم بحر الاجتمادوالتفقه بالأنظار، أجراهما يتموجان يتلاطبان هم مرج الأبتحر أن يُنْ مَا يَسْفِيهَانِ » .

وله فيه أنظار نظرة فى فته الحديث والخبر ونظرة فى طرق الاحتجاج بمتن واحد على معان جمة ، بتمشية الفكر .

ونظرة في مجيئه من طرق ووجوه كثيرة ، وأظرة في وجوه لطيغة دقيقة ، للجمع بين الأخبار الشهيرة .

ونظرة في استخراج القول الصحيح من الأقوال بالاجتهاد ، ونظرة في محمة الحديث ، وحسنه ، وضعفه ، في المتن والإسناد .

<sup>(</sup>١) أثبتناً خاتمة الطبعة الأولى !ا حوته من الفوائد التي تبين ما امتاز به هذا الكتاب وما أحرزه الإنام الطحاوى من المكانة العالية بين أثمة الفقياء والمحدثين الأمرار -

ونظرة في أحدَ حكم من الآثار ، وحكم من الرأى والأفكار ، ثم رد أحدهما على الآخر بالتوفيق ، أو طرح حكم الرأى عند تمذر التلفيق .

ثم توسعة نظر في السير والأنساب ، والأيام ، والمشاهد ، والوصل ، والقطع في السند وأمثالها يرز وأظهر -

وذيله عن القلة فيها أنظف وأطهر .

ولقد فجر من ينابيع التفقه ونكت التفكه ، ما جلب بدائع الدهور ، وترك فحول التحديث حيارى في محقيق الأمور .

له تقارير منشطة أطرب من الا عاريد ، وأطيب من حلب العناقيد . . . . . .

فهو كالحسن في لفظه ووعظه ، والشمني في علمه وحفظه .

يحقق الأمر بعد ما يستخرج دفائهم ، ويستنثل في كنائهم لو رأى مخالفه بقلبه الصافى ونظره الإنصاف ، أطرق إطراق الحيي أو رام الهي .

وهو في معرفة المتون، وتمايز الرجال، رحيب الباع، خصيب الرباع.

ومن لم يعرفه بعد هذا المكتاب ويسنده إلى قلة معرفة الرجال أو الأخيار في الأبواب ، فهو أفضح من حبقة في حلقة ، وأخير من بقة في حقة ، وألأم من مادر ، وأشأم من قاشر ، وأصرد من عين الحرباء ، والعتر الجرباء ، ووقعت عليه الداهية الدهياء

ند أخطأت أسته الحفرة ولم يصب سهمه الثفرة ، وهو أغرق في الملامة ، وأكذب من أنى تمامة .

فنقول: « بَلْ نَشْذُونُ بَالَحَقِّ عَلَى البَاطِل فَيَدْمُنَغُهُ فَإِذَا مُو زَاهِنَ وَلَسَكُم الْوَائِلُ مِمَّا تَصْفُونَ ».

فنادى على هؤلاء « خدواما أتيناكم بقوة واذكرواما فيه لعلمكم تتقون ٥ فإن الطحاوى نور المسائل وأنبط جفرها واعشوشب قفرها ومن أراد خلاقه جاء أجبن من صافر وأطيش من طامر .

مَنْ يَكِنْ نَالَ بِالْحَاقَةِ حَظَّا أَوْسَمَا تَدْرُهُ لِطِيبِ الأَسُولِ فَ فَيهَ مِنْ يَكُنْ بِلُوسُولِ فَي مَنْ بَهَ مَشْلِي أَيْتَ عَمْتَ لاَ يِغُضُولِي وَيِقَوْلِي ارْتَعَيَّمْتَ لاَ بِقُهَدُولِي

وهذا الزاعم ، محجوج عليه ، بعامة الكتاب وصنحاته ، وأكثر مواضعه ومقاماته

ولو تورط أحد في مماطب الـكلام في رجاله ، جرحاً ، وانتقد منهم رجالا ، ضعفهم أهل النقد شرحاً ، فجوابه من وجهين

الأول : أن أصح الصحاح صحيحا الشيخان ولا تخلو رجالها عن غوائل الجرح والشين .

فلو قيل: إن ذلك في المتابعات والشواهد، لافي الأصول.

فالجواب أولا ، أنه مشترك الجدوى في عامة الفصول ، بأن الطحاوى أيضاً ، يأتى بأمثالها في الشواهد ، جبراً للكسر ، أو تتميا للقصر .

وثانيا : أَنْ كَثِيراً منهم توجد أحاديثهم في الأصول ، فأني المفر ، وأين المفر ، كمايح بن سليان وأمثاله .

والثانى : أن الحافظ أبا جمفر ، في معرفة المتون والأسانيد، من أئمة النقد ، وفي البحث عن خصائص الرجال ، ودسائسهم ، وخسائس الرواة ونفائسهم ، من أرباب الحل والعقد .

ألا ترى الحافظ ابن حجر ، يذكر قوله فى التنقيد ، ويعتبره من نقاد الأثمة فى الجرج والتسديد ، ونظار كلامه من شرح الآثار ، ولوعلى وجه العبور على يقين بمشاهدتهم وعيانهم ، أنه ليس له تأس ، وتقلد لأقوالهم فى الرجال .

وله فيه أريكة عالية بالاستقلال ، بل والنص أنه يجعلهم في سمت وجانب ، ونفسه مع حزيه في جانب مجانب .

وإمام هذا الحزب، فقها وحديثا ، ومعرفة ، ودراية ، رواية ، وفقداً ، إمام المذهب الحافظ الحبجة ، همدة الثقات ، قدوة الأثبات ، متوج تاج التابعية المنيفة نعان بن ثابت الكوفى ، أبو حنيفة .

ومن وقع فيه بجرحه ، جملا وحسدا ، عُدَّ من الجرحى ، ومن طمن فيه ببدعته ، فهو بهذه الجهة من الطائفة العلكي .

والحدقه، فقد شهدت بفضله الأعداء، واعترف بتسفيه أوليائهم، اكامايهم الأجلاء.

ألا ترى صاحب دراسات اللبيب ، من رءوسهم النبل ، وبطارقتهم الـكمل ، مع أنه أسلم على يدى البخارى ، في معرفة الطيب من الخبيث ، وآمن بفضله الجم ، وجعله قبلة نفسه ، وشيعته في الحديث .

كيف تعقبه في جرحه ووقيمته في أبى حنيفة ، بأنه كان مرجئيا ، سكتوا عن رأيه وحديثه إلى أن قال بمد بيان الفرق ، بين المعنيين للإرجاء .

كيف يتيقظ لذلك أهل الحديث ، من أهل الظواهر الذين ذاقوا طعم الظاهر في الاحاديث ، وحرموا دقيق القياس ، ولم يمارسوا الفنون العقلية .

قال : ولسكن المدل في تحقيق العانى المقلية ، هو طرح الظواهر ، لاسيما إذا كانت مما تدخل بها الوقيعة على عرض مسلم .

إلى أن قال: وإنى لأتحير أن أعزو هذا القول مع بطلانه وخلافه ، للكتاب ، والسنة والإجماع ، بل ومع ضرورته بطلانه من ضروربات الدبن ، وحمق قائله ، كحمق السوفسطائية إلى مثل أبى حنيفة رحمه الله ، جبل من جبال الله الشوامخ ، في غزارة علوم النقل والعقل ، من مثل الإمام البخاري .

لكن الأقدار قد سبقت ، ليس لها من النفاذ من راد ، فرضينا بقضاء الله وقدره ، والحق أحق أن يتبع اه

فانظر في هذا ، أية مرتبة تخرج من الإفراط في إيماد الجارح بمراحل ، عن مظان العهم والعقل .

ثم أظهر ، ظهور الشمس في رابعة النهار وأبرز شينه الباهر ، حتى كاد بنيانه على شفاجرف هار ، كمثل شجرة خبيثة ، اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار .

بل نادى بأندى سوت ، على اعترافه بكذب نفسه ، والله يحق الحق ويبطل الباطل ، ويأبى إلا أن يتم نوره ، وينطق المخالف بما يخالفه ، ويكذبه بقوله ، من حيث لايدرى .

فقد قال صاحب الدراسات : وأما قوله: سكتوا عن رأيه وحديثه ، فأنت قد سمعت منه عدة من كبار السلف ، مثل ابن المبارك ، وهيثم ، ووكيم ، وغيرهم من الآخذين من حديثه وعد غيره مثين من العلماء ، الآخذين منه .

وأما أخذ الرأى عنه فقد ملا الآفاق ، على مالايحتاج إلى نقله ، حتى لم نعرف فى عدة أقاليم مذهبا غير مذهبه ، فلا أدرى ما عدة الساكتين عن رأيه وحديثه ، بالنسبة إلى الآخذين ، إن هي إلا كمقطرة فى يم اه .

فهذا مقام الإممان بعد تلك الزيادة المترقبة في ذلك الايمان أي مرتبة في تسكذيب القول الجارح ، وبيان أنه تكذيب الميان والشهود ، واجتراء عظم على نني المشهود والموجود .

ثم همهنا وجهان آخران ، ثما أجلت فيه مسرح المين ، حتى بلحق الجارح بالقارظين ، ويصير أثراً بمد عين ، ويحين صنكة عمى ، ونفخ هجير ، يذهسل غيلان عن ى " ، وهما مر في الوهاء في ترجمة البخارى ، في تاريحه ، لأنى حنيفة رحمه الله .

أحدهما أنه جمله من موالى بنى تهم الله وحفيد الا مام إسماعيل بن حماد ، يحلف جهد يمينه على أنا نحن أحرار ، من أبناء فارس ، ماوقع علينا رق قط .

وثانيهما : أن البدعة غير جارحة ، عند صدق اللهجة والديالة والتقوى ، بل ليست سببا لنزول الحديث عن الصحة إلى الحسن أصلا ، فضلا عن الضعف ، فضلا عن ترك حديث صاحبها .

والسكوت عنه مطلقا ، وجعله متروكا متمحضاً .

ألم يتضح صحيحه الأصح بعد القرآن ، من بين دفتيه ، امتلا من رواية عدى بن ثابت وهو من غلاة الروافض كما قاله الدارقطني وغيره .

وفيه عمران بن حطان ، أحد روس الخوارج الخبيثة ، ولو أحصى أهل البدع ، بلغ الأمر مبلغا من المتفق عليه .

فلم تستميل إلى من مال عن ريحك ، وأضرم نار تباريحك ؟ .

ولوكان ابن بوحك ، أو شقيق روحك ، فأين ذهب الجارح ؟ جاء لابسا جلد النمر ، وهاجما هجوم السيل لمنهمر وفر متشحا بجرابه ، ومضطمنا اهبة تجوابه ، والكشفت عورة التغليظ ، لاترى فيه امتراء ، وجاء كمراب بقيمة ، يحسبه الظمآن ماء ، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألق معاذيره . قلو لحزبه وأمته ، شعبة من الحياء ، لا يرفعوا رأسهم في سوء الأدب ، غرق في الندم ، ولا يبسطوا السنتهم بالسوء والفحشاء .

وليسكذبوا بما آمنوا ، وليؤمنوا بما كذبوا من قبل ، بعد أن نشر الصبح راياته ، وجلا الأمن عن حالاته ، وشوهد ما سوله زُمنهم، وعوين كيف عجرهم وبجرهم، وذهب حدهم هدرا ، ولم يجدوردهم صدرا .

وبالجلة فكتاب الطحاوى هذا أجدى من تفاريق المصا ، وكل الصيد فى جوف الفرا ، وطرزه فى أبوابه أنه يذكر غالباً أخبار القول المضمف أولا وأخبار مختارة آخرا ، وبمض الأسانيد فى خبر ، وإن كان فيها ضمف من وجه .

لكن احتجاجه لأرباب الأنوال ، يـ ون بمد سرد جملة أسانيدها ، وأكثرها .

فالضمف يزول بالتابعات ، وينجبر ، ويشد بتعدد العارق فيأتى صالحًا ، لأن يقوم به الحجة أو الإسكات .

ولعله لم يكثر القول في الرجال إما لغليل جدواه لأنه ممكن الأخذ من مظانه ومأواه ككتب الرجال .

وإما لأنه من باب الاجتماد في النثود ومباديها ، ولـكل وجهة هو مراسها .

ولا يجب على المجتهد أن يقلد الآخر ، وأكثر الرواة تختلف فيهم عمن تكلم فيه ، والمجمع على ضفه قليل ما هو .

وإما لأنه لم تمس له حاجة إلى هذا البحث ، من حيث إنه يورد لتن أسانيد طرقا غالباً ، قبعد المضامة ، لا يبق كلام في قيام الحجة ، إلا نادراً .

وعلى هذا فكتابه يفوق الصحاح كاما ، بما له من الزايا الذكورة ، والمالي الرضية السعاورة .

وأما بالنظر إلى المتن والسند ، فلحق بالصحيحين ، ومساهم مواذ السنن الأربعة من غير مرية ولا مين بل لو قيل بعلوه عليها ، لم يبعد بالنظر ، إليها لما تمالأت على شديدة الوهاء ، وتظافرت في الأسانيد على كثير من المتروكين والكذابين من الضعفاء .

بل في سنن ابن ماجة ، جملة من الموضوعات ، وفي جامع الترمذي ، شيء من الأخبار والمتروكات .

فلو علمتم وراء القدام صفو المدام ، لما يطرتم بتلك الذخائر ، ولما زعمتم بضاعتنا مزجاة على هذه الأخابر ، ولما جاء كتابه على هذا السياق ، وأزرى بكل مصنف وفاق .

حسده الحساد ، وأكثروا المخلام فيه والانتقاد ، وانكب عليه شيوخ التحديث ، من النقاد ، وانصب عليه عبدة الطواهر ، بسيوف مساولة على العناد .

وطال الأمر إلى أن جمع البيقهي كتابا ضخيا في الرد عليه ؛ ثم جاء علاء الدين التركماني الحنفي ، فتمقيه ، ولم يترك شيئاً في يديه ، فسماه « بالجوهر النتي ، في الرد على البيهتي » .

أما هذا الزمان فأين طوق الردفيه أو الامتحان ، وإنما خطا غلاظ البيان أواسلاطة اللسان .

لَمْ أَبْكِ وَاللهِ عَلَى إِلْفِ تَرَحْ وَلاَ عَلَى فَوْتَ نَعِيمِ وَ فَرَحُ وَإِنَّمَا مَدْ مَعِمُ وَأَلْفَ مِن طَلَمَ وَإِنَّمَا مَدْ مَعِمُ أَجْفَازِلِي سَفَحْ عَلَى غَي لَحَظُهُ حِينَ طَلَمَحُ وَلِيَّا الْمُنْفَرُوسَةَ الْبِيضَ الوّضِحُ وَلَيْعَ الْمُنْفُوسَةَ الْبِيضَ الوّضِحُ

فبعد هذا الوصف مسيس الحاجة ، كأنه المصباح في الزجاجة ، جاء رأس معاشر التجار ، ناصر الحنفية الأخيار ، الشهير ، فيا بين المسلمين باسم القاضى بنيامين الحنفي الفنجاني ، ثم الدهاوى ، صلمه الله العلى الولى ، يجوب مهامه الأسفار في طلبه ، على الشفف والهوى ، ويجتمل فيه نوائب النوى ، ويقاسى بعد شق الأنفس مكابد الجلاء ، في هذا الجوى ، ويعانى فيه ولو كادت النفائس على التوى .

ولم ينمح عن خلده هذه النقطة ، حتى وجد ضالته لقطة ، في ثلاث نسخ عتيقة إحداها لأكرم الأفاضل ، وأجل الأماثل ، من أكابر السكملة ، وأكامل النبلة ، مولانا الحاج الحافظ أبى الحسنات المولوى محمد عبد الحى أدام الله فيوضه على كل حى .

وثانيتها لشيخ المشائخ الصافية الظواهر ، حاز البدائع والنوادر ، المولوى الحافظ الحاج محمد عبد القادر رفاه الله على كاله مقدسا عن البوادر والصوادر وهو من كملاه قطان البلدة الميمونة السهاة ببدايون .

وثالثتها لسيد مشاهير المحدثين في هذا الحين ، مع ماله من الزين المولوي محمد نذير حسين ، سلمه الله في النشأتين عن الشين ثم بالغ في اهمام تصحيح الأصل ، حتى قام قدوة الحنفية وأسوة سعاة الملة الصفية المولوى محمد ومي أحمد السورتي ، لا زال فيضه الخامي والجلي .

والحبر الطمطام، محرز قصبات العلو في المقام لا سيا تصحيح كتب المكرام المولوي محمد هبدالعلى المدارسي، مصحح المطبع النظامي، ما برح كماله النامي على المقابلة بين تلك النسخ.

ثم أخذ نسخة مصححة بالهمة البالغة من تلك الثلاث لينقل منها في الطبع.

ثم عمل مقدمته المولوي وصى أحمد ، المحمود ، وحرر حواشي الـكتاب أيجلو بصائر أولى الالباب ، وعليه حواش عديدة في موضعين أو مواضع لمهذا العبد الضعيف أحقر الزمن ، محمد حسن ، أذهب الله عنه الحزن .

ثم فوض للطبع إلى مهتم المطبع المسطنى فى اللكنؤ ، محمد عبد الواحد خان بن محمد مصطفى خان ليطبعه فيه ، فشمر ذيله عن ساق الجد ومطبعه بنفسه فى حسن صناعة الطبع والحمط ، والتصحيح ، ونفاسة النفوس والاوراق ، اظهر من أن يحقى . وأشهر من أن يروى .

ثم إذا كتبت صفحات المكاني عاينه ، مولانا أبو الحسنات محمد عبد الحي سلمه الله الحي ، على التصحيح أحيانا متفرقة على حسب الطبع .

وأخر أنظار التصحيح على وجه العبور عليه ، نظر هذا العبد الضعيف ، خادم الطلبة ، رافع نعال العصاة الفجرة ، على ما وسعه في النظر العابر ، والظواهر الكسور الجابر .

فادخرت أنا والقاضي هذا الكتاب لماقبتنا أعظم قربة ، لما لقيت في هموم تصحيحه ، وتحشيته قليلا ، والقاضي في طبعه وصرف الأموال الغزيرة فيه عرق القربة .

ولكن المال غاد ورأمح ، وطيب النفع دهراً على الكل فائح ، ولمعان بروق الفيض تحت أديم السهاء لائح ، ووبل كشف الحق على معمورة القلوب سائح .

فجاء بحمد الله في أحسن تقويم ، جميلا حسنا مطبوعاً للطبائع ، مشاغفا المقرائح بالطوارف والبدائع .

كيف لا ومصنفه أحفظ الحفاظ المحدثين ، وإمام الفقهاء المجتهدين ، مقارب العصر لأرباب الأمهات الست إذ ولد نسنة ٢٢٩ ومات سنة ٣٢١ .

والبخاري ولد سنة ۱۹۷ ومات سنة ۲۰۱ ومسلم ولد سنة ۲۰۲ ومات سنة ۲۹۱ وأبو داود ولد سنة ۲۰۷ ومات سنة ۳۰۳ ومات سنة ۳۰۳ ، والنسائي ولد سنة ۳۰۵ ومات سنة ۳۰۳ ، والنسائي ولد سنة ۳۰۵ ومات سنة ۳۰۳ ، وابن ماجة ولد سنة ۲۰۹ ومات سنة ۳۷۳ .

فالطحاوي أكثر منهم عمراً:

فيا أيها القوم ، ابتلج صباح اليوم ، وهب النوام من النوم ، نوم الغفلة في الطمان واللوم . .

فانظروا الآن إلى بيت الحنفية عشاره تخور ، وأعشاره تفور ، وولائده عور ، وموائده تدور .

وفقنا الله لنشر كتب المنة النراء ،والحمد لله رب العالمين بدءاً وختاماً وصلى الله على سيدنا عمد وآلهوأسحابه وسلم تسليما كثيراً

## - فهرس الجزء الرابع

| الموضوع                                      | رقم الصلحة | الموضوع                              | رقم المحينة |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| كتاب الرهن                                   |            | كتاب البيوع                          | ٢           |
| باب الانتفاع بالرهون                         | 4.4        | باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا       | ٣           |
| باب الرهن يهلك في يد الربهن                  | 1          | باب بيع الرطب بالنمر                 | ٦           |
| كتاب الزارعة والمساقاة                       | 1.0        | باب تلقى الجلب                       | Υ,          |
| باب الزارعة في أرض قوم بغير إذبهم            | 117        | / بخث خبار الرؤية                    | ,           |
| كتاب الشفعة                                  |            | بيع الحاضر للبادى                    | ١.          |
| باب الشفعة بالجوار                           | 14.        | باب خبار البيمين حتى بتفرقا          | 14          |
| كتاب الإجارات                                |            | باب بيع المصراة                      | ۱۷          |
| باب الاستثجار على تعليم الغرآن               | 177        | حديث الخراج بالضمان                  | 41          |
| جواز الأجر على الرقية                        | 177        | باب بيع التمار قبل التناهى           | 77          |
| باب الجمل على الجحامة                        | 179        | بحث النهى عن بيع السنين              | ₹ £         |
| باب اللقطة والضوال                           | 154        | باب المرايا                          | 44          |
| كتاب القضاء والشهادات                        |            | باب الرجل يشترى الممرة فتصيبها جائحة | Fέ          |
| باب القضاء بين أهل الذمة                     | 121        | باب مانهمی عن بیمه قبل القبض         | ۲۷          |
| ذكر نسخ التوراة بالرجم                       | 128        | باب الشروط ق البيع                   | ٤١          |
| بالإمساك ثم نسخه بالرجم على المحصن           |            | أحادبث قصة بربرة                     | ٤٣          |
| باب القضاء بالميين مع الشاهد                 | 122        | باب بيع أرض مكم وإجارتها             | ٤A          |
| حديث كفاية شهادة خزيمة بن ثابت               |            | باب عن السكلب                        | ۱٥          |
| باب رد المين                                 |            | باب استقراض الحيوان                  | ٥٩          |
| باب هل يجب أداء الشهادة ابتداءاً قبل الإشهاد |            | كتاب الصرف                           |             |
| حديث فضل الصحابة على غيرهم وفعمل التأبعين    |            | باب الربا                            | 3.5         |
| وتيمهم                                       |            | باب القلادة تباع بدمب                | ٧١          |
| حديث الثلاثة الذين شهدوا على الزَّنا ، جلدوا |            | كتاب الهبة والصدقة                   |             |
| حد القذف                                     |            | باب الرجوع في الهبة                  | ٧٧          |
| باب حيكم الحاكم بخلاف ماق الحقيقة ينفذ       |            | باب هبة بعض الأولاد                  | λź          |
| باطناً أم لا ؟                               |            | باب العمرى                           | ۹٠          |
| باب هل يباع الحر في دين عليه ؟               | ,          | أباب الصدقات الموقوفات               | ٩٥          |

| الموضوع                                            | رفم المنحة | الموضوع                                        | رقم الصفحة |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|
| باب لبس الحرير                                     | 727        | باب همل يملك الأب مال ابنه ؟                   |            |
| باب أعلام الحرير ونحوها                            | T 0 0      | حديث حرمة أموال السلمين وأعراضهمودمائهم        | İ          |
| باب شد الاستان بالذهب                              | T 0 Y      | باب حكم الولد إذا دعاء رجلان واعتبار القافة    |            |
| « التحمّ بالذهب                                    | 409        | أثمار عمر في طلب القافة وجوابها                |            |
| « نقش ألخواتهم                                     | 774        | باب المشترى إذا مات بمدقبضه المبيع والتمن دين  | ١٦٤        |
| « الخاتم لغير السلطان                              | 170        | باب شهاد البدوى على القروى                     | 177        |
| « البول قائماً                                     | 177        | كتاب الصيد والذبائح والأضاحي                   |            |
| « القسم                                            | 779        | باب عيوب لانجوز بها الأنحية والهدى             | ١٧٨        |
| ه الشرب قائماً                                     | 777        | باب حكم النحر قبل نحر الامام وقبل الصلاة       | 175        |
| « وضع إحدى الرجلين على الاخرى                      | 777        | باب البدنة من كم تجزئى الضحايا والهدايا        | 177        |
| « التطرق بالسمام في المسجد                         | 7.         | باب الشاة عن كم تجزى.                          | ۱۷٦        |
| « الما يقة                                         | TAN        | باب ترك قص الأظفار في عشر ذي الحجة             | 141        |
| « التصاوير في الثوب                                | 7.47       | باب الذبح بالسمن والظنر                        | 174        |
| « قول أستغفر الله وأنوب إليه                       | TAA        | بابَ أكل لحوم الاضحية بعد ثلاثة أبام           | 145        |
| « البـكا. على اليت                                 | 191        | ا باب أكل الضبع                                | ۱۸۹        |
| « الشعر                                            | 490        | باب سيد المدينة                                | 191        |
| <ul> <li>جواب العاطس وجواب جوابه</li> </ul>        | ۳٠١        | باب أكل الضباب                                 |            |
| « الاجتناب من ذي دا. الطاعون وغير.                 | ۲.۲        | باب أكل لحوم الحمر الاهلية                     |            |
| أحاديث نني العدوى وغيره                            |            | أخيار الاتباع بالمهن                           |            |
| بحث العلميرة                                       |            | ياب أكل لحوم الفرس                             | 41.        |
| باب التخبير بين الانبياء                           | 710        | كتاب الاشربة                                   |            |
| <ul> <li>اخصاء البهايم وباب كتابة العلم</li> </ul> | 414        | باب الخر المحرمة                               | 711        |
| « كتابة العلم هل تصاح أم لا؟                       | 414        |                                                | 710        |
| « انـکيّ                                           | 77.        | باب الانتباد في الدباء وغيره                   | 775        |
| بحث النمائم                                        | 440        | كتاب الكراهية                                  |            |
| بعث الرق<br>بحث الرق                               | 447        |                                                | 179        |
| باب الحديث بعد صلاة العشاء                         | 444        | باب استقبال القبلة وأستدبارها هندالبول والغائط | 444        |
| « نظر العبد إلى شعور الحراثر                       | 771        | 1                                              | 444        |
| بحث الحجاب                                         | 777        | باب الاكل من عر حائط الفير                     | 72.        |

| الموضوع                                       | وقم الصفحنة | الموضوع                         | رقم الصفحة |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|
| باب استباد البكر عند النكاح                   | ۳٦٤         | 7 3 ; 5                         | 770        |
| ه النبي الذي تحرر الصدقة عليه                 | 271         | « السلام على الكفار             | 451        |
| « الزكاة في الإبل السائمة                     | 274         | كتاب الزيادات                   |            |
| كتاب الوصايا                                  |             | باب تىكىيرات الىيد <b>ىن</b>    | 454        |
| « مانجوزفيه الوصاياوما ينعله الرجل في مرضموته | 44          | « تصرف الر <b>أة ف</b> مالها    | 701        |
| « الوصية للقرابة                              | 440         | « جلسة الاستراحة                | 702        |
| كتاب الفرائض                                  |             | « مَاللَّمَاوِكُ عَلَى مُولَاهُ | 707        |
| « الرجل يموت ويترك بلتاً وأختا وعصبة          | ٣٩.         | « إنشاد الشعر في السجد          | 404        |
| ۵ مواریث ذوی الارحام                          | 490         | « شراء الشيء الغائب             | ٣٦.        |